





إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت

# الطبعة الأولى

٥٠٤١ هـ = (٥٨٩١م)

مطبعة الموسوعة الفقهية

حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص. ب ١٣ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية \_ الكويت

<u>داء ۲۰۰۲</u> کتور/ علی حسین کرار ۱۳۱۰ . ق



وزارة الأوقاف والشيئون الابسيلاميذ

المن والمنظمة

الجزء السادس

إقامة ـ انسحاب

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِ
 فِرْقَةٍ مَنْهُم طَايِمة لِيَنفَقَهُوا فِ الدِّينِ وَلِيننِدُوا قَوْمَهُم
 إِذَا وَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلْهُم عَذَوْنَ »

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه الخاري ومسلم )

# إقامة

التم يف:

الإقمامة في اللغة مصدر: أقام، وأقام بالمكان:
 لنبت به، وأقام الشيء: ئيته أو عدله، وأقام الرجل
 الشرع: أظهره، وأقام الصلاة: أدام فعلها، وأقام للصلاة إقامة:

وتطلق الإقامة في الشرع بمعنيين :

الأول: ألثبوت في المكآن، فيكون ضد السفر. الشاني: إعسلام الحاضرين المتأهمين للصلاة بالقبام إليها، بالفاظ مخصوصة وصفة مخصوصة. (1)

أولا: أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان أ- إقامة المسافي:

٢- يصبح المسافر مقيها إذا دخل وطنه، أونوى الإقامة في مكان ما بالشروط التي ذكرها الفقهاء، وينقطع بذلك عنه حكم السفر، وتنطبق عليه أحكام المقيم، كامتناع القصر في الصلاة، وعدم جواز الفطر في رمضان. ٣٠ وإقامة الأفاقي داخل المواقيت المكانية، أو في الحرم تعطيه حكم المقيم داخل المواقيت أو داخل الحرام، من حيث الإحرام،

وطواف الوداع، والقدوم، والقرآن، والتمتع. وينظر تفصيلات ذلك في (قرآن ـ تمتع ـ حج ـ إحرام).

ب - إقامة المسلم في دار الحرب :

٣- إقامة المسلم في دار الحرب لا تقدح في إسلامه، إلا أنه إذا كان يجنى على دينه، بحيث لا يمكنه إظهاره تجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام، لقول الله تعالى: (إن اللذين تَوْفَاهم الملائكة ظالمي أنَّشُهم، قالموا: فيم كُنتم؟ قالوا: كُنَّا مستشَّمَفين في الأرض. قالموا: ألم تكنَّ أرضُ الله واسعة فتُهاجِروا فيها)، (") وهذا إذا كان يمكنه الهجرة ولم يكن به عجرة لمرض أو إكراه على الإقامة.

اما إذا كان لا يخشى الفتنة ويتمكن من إظهار ديت مع إقدامته في دار الحرب، فإنه يستحب له الهجرة إلى دار الإسلام، لتكشير المسلمين ومعونتهم، ولا تجب عليه الهجرة، وقد كان العباس عم النبي على مقيا بمكة مع إسلامه. (7)

وللفقهاء تفصيلات كثيرة في ذلك: (و: جهاد \_ دار الحرب ـ دار الإسلام ـ هجرة).

> ثانيا: الإقامة للصلاة الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة:

٤ - هناك ألفاظ لها صلة بالإقامة للصلاة منها:
 أ- الأذان : يعرف الأذان بأنه : إعلام بدخول

(۱) سورة النساء / ۹۷

 <sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ٧٥ و الرياض الحسيشة ، وكضاية الطالب الرباني
 ٢/ ٥ ط مصطفى الحليء وقلب على ٢٢٦ / ٥ ط عيسى الحلبي ، وأبن عابدين ٣/ ٢٥٥ ط يولاق الله .

<sup>(</sup>۱) لسسان العرب والصباح المتبرمادة: (قدم)، تفسير الطبري 10، ۲۹۰ طبع مصطفی الحلمي. (۲) كشاف الفتاع ۱/ ۲۰۹، وفتح الفدير ۱۷۸/۱ ط دار صادر. (۲) البدائع ۱/۷۸

وقت الصلاة بالفاظ معلومة ماثورة على صفة محصوصة يحصل بها الإعلام. (١)

فالأذان والإقساسة بشتركان في أن كلامتها إعلام، ويفترقان من حيث أن الإعلام في الإقامة هوللحاضرين المتأهين لانتتاح الصلاة، والأذان للضائبين ليتأهبوا للصلاة، كها أن صيغة الأذان قد تنقص أو تزيد عن الإقامة على خلاف بين المذاهب.

 ب- التشويب: التثويب عود إلى الإعلام بعد الإعلام. وهـ وعنـد الفقهاء، زيادة والصلاة خير من النوم. (1)

حكم الإقامة التكليفي:

٥ - في حكم الإقامة التكليفي رأيان:

الأول: أن الإقامة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الأخرين، وإذا تُرِكُ أثموا جيعا. قال بهذا الخنابلة، وهو رأي لبعض الشافعية في

ان بهذا الحنابله ، وهو راي لبعض الشافعية في الصوات الحمس ولبعض آخر للجمعة فقط. وهو رأي عطاء والأوزاعي، حتى روي عنها أنه إن نسي نسي الإقدامة أعاد الصلاة ، وقال مجاهد: إن نسي الإقدامة في السفر أعاد، <sup>(7)</sup> ولعله لما في السفر من الحاجة إلى إظهار الشعائر.

واستدل للقول بأنها فرض كفاية بكونها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها نهاون، فكانت فرض كفاية مثل الجهاد. (<sup>1)</sup>

(1) الاختسسار ۲۰۲۱، وابن عابسدين ۲۰۲۱ ط بولاق، والمفني ۱۳/۱، ط المتار، وفتح القدير ۱۷۸/۱ (۲) المسوط ۲۰/۱۱

(٣) كشاف الفتاع ١/ ٢٠٠ ، والمجموع للنووي ٨/ ٨٠١ ـ ٨٨ (٤) مغني المحتاج ١/ ١٣٤ ط دار إحياء النراث العربي، والمغني لابن قدامة ١٧/١ ط الرياض .

الشاني: أن الإقامة سنة مؤكدة، وهومذهب المالكية، والراجح عند الشافعية، وهو الأصح عند المختية، وهو الأصح عند الخيية، واكن المراد بالسنة المناسن التي هي من شعاشر الإسلام الظاهرة، فلا يسمع المسلمين تركها، ومن تركها فقد أساء، فلا يسمع المسلمين تركها، ومن تركها فقد أساء، من شعاشر الإسلام، فهذا أولى، وفسر أبو حنيفة السنية بالوجوب، حيث قال في التاركين: أخطئوا السنة وخالفوا وأشوا، والإثم إنها يلزم بترك الواجب. (1) واحتجوا للسنية بقوله \$ اللاعرابي الماسيء صلاحه: وافعل كذا وكذاه. (1) ولم يذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة، ولو كانت الإقامة واجبة لذكرها.

تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها:

٦ - تاريخ تشريع الإقامة هوتاريخ تشريع الأذان
 (ر: أذان).

أما حكمتها : فهي إعلاء اسم الله تعالى واسم رسوله ﷺ، وإقرار للفلاح والفوز عند كل صلاة في المبوم أكثر من موة، لتركيز ذلك في نفس المسلم، وإظهار لشعيرة من أفضل الشعائر. ٣٠

كيفية الإقامة :

٧ - اتفقت المذاهب على أن ألفاظ الإقسامة هي

 <sup>(</sup>١) بدائسع الصنائع ١٩٠٩/ ط العاصمة، ومواهب الجليل
 (١) ١٩١/١ ط ليبا، والمجموع للنووي ١٨/٨

١/ ٢٦١ ط ليبيا، والمجموع للنووي ٣/ ٨١ ( (٣) حليث: « المسيء صلات» ، أخسرجه البخباري (٢/ ٢٣٧ .

الفتح ط السلفية) ومسلم (190.7 سط الحليم). (۴) فتح الضدير 1/177، وصواهب الجليل 2771، وللجموع للتووي 1/ ٨٦، ونباية المحتاج ١/ ٣٨٤

نفس ألفاظ الأذان في الجملة بزيادة: وقد قامت الصلاة، بعد وحيّ على الفلاح.

وكذلك اتفقوا على أن الترتيب بين الفاظها هو نفس ترتيب الفساظ الأذان، إلا أنهم اختلفوا في تكرار وإفراد الفاظها على الوجه الآتي :

الله أكبر.

تقال في بدء الإقامة ومرتين، عند المذاهب الثلاثة، وأربم مرات عند الحنفية.

أشهد أن لا إله إلا الله.

تقال ومرة واحدة؛ عند المذاهب الشلاشة ، وومرتين؛ عند الحنفية .

رين أشهد أن محمدا رسول الله.

تقال ومرة واحدة؛ عند المذاهب الشلاشة، وومرتين؛ عند الحنفية.

حيّ على الصلاة.

تقىال: «صرة واحدة» عنىد المذاهب الثلاثة، و«مرتين» عند الحنفية.

حيّ على الفلاح.

نقــال: همـرة وأحــدة، عنــد المــذاهب الثلاثة، ودمرتين، عند الحنفية.

قد قامت الصلاة.

تقال ومرتين، عند الحنفية والشافعية والخنابلة وومرة واحدة، عند المالكية على المشهور. الله أكبر .

> تقال ومرتين، على المذاهب الأربعة. لا إله إلا الله.

تقال ومرة واحدة، على المذاهب الأربعة.

ويستخلص من ذلك أن المذاهب الثلاثة تختلف عن الحنفية بإفراد أكثر ألفاظ الإقامة كها تقدم.

واحتجوا بهاروي عن أنس قال: وأسر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. (") ويها روي عن ابن عمر قال: وإنها كان الأذان على عهد رسول الله هم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة». (")

أما الحنفية فيجعلون الإقامة مثل الأذان بزيادة وقد قامت الصلاة، مرتين بعد وحي على الفلاح، . (?)

واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد الأنصاري، أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال ويارسول الله: رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران، فقام على حاتط فأذن مثنى مثنى، والما مثنى مثنى، ولما يوي كذلك عن عبدالله بن زيد وفاستقبل القبلة يعني الملك، وقال: الله أكبر. الله أكبر . إلى أخسر الأذان. قال ثم أمهل هنيهة، ثم قام فقال مثلها، إلا أنسه قال: زاد بعدما قال: حي على الفلاة، وقد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، والمناوسة المناوسة المناوسة المناوسة والمناوسة المناوسة المناوسة المناوسة المناوسة والمناوسة والمناوس

وأما المالكية فيختلفون عن غيرهم في تثنية قد قامت الصسلاة، فالمشهور عندهم أنها تقال مرة

(1) صديت أنس: و أصر بلال أن يشفع الأذان ويموتر الإكمانة و أصرحه البخاهري (1/ ٧٧ مالغراقية) وسلط المليقة وصلط الملاقة و طالحليمي وزاد البخاري فيه والام مع فياد و الاالاقادة . (7) صديت أبن عصر: وإنسا كان الأذان على عهد رسول أنه يقا مرتن مرتد دعلي والسائي (7/ ١٧ ط المكتبة التجارية . وهو عن تعبد دعلي والسائي (7/ ١٧ ط المكتبة التجارية . وهو ") تنت الحقرة التلخيص الجير (1/ ١٩ ط المكتبة التجارية . وهو ") تنت المقرة التلخيص الجير (1/ ١٩ ط المكتبة التجارية . وهو إسلامة المتراث وصواحب الجلسل المناز المهيد / ١٠٩ ط الرائعة الميان . والمنهي أحيد / ١٠٩ ط الرائعة والمناز . والمنها

 (4) حليث هبذالله بن ريد . . أغرجه أبوداود (١/ ٣٣٧ ـ ط مرت هيد دهشر) وحسته ابن هبذالبر . كيا في فتح الباري (١/ ٨٨ ـ ط ط السلفة)

واحدة، لما روى أنس قال وأمسر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة و(١)

### حدر الإقامة:

٨ ـ الحدر هو:الإسراع وقطع التطويل.

وقدد اتفق الفقهاء على الحدوق الإقسامة والمترسل في الأذان، لحديث رسول الله ﷺ: وإذا أذّنت فَتَرَسُسل، وإذا أقمت فاحسدي، ولسا روى أبوعبيد بإسناده، عن عمر رضي الله عنه أنه قال لمؤذن ببت المقسدس: وإذا أذنت فترمسل، وإذا أقمت فاحسلم، قال الاصمعي: وأصل الحلم \_ بالحاء المهملة \_ في المشى إنها هو الإسراع . (")

### وقت الإقامة :

 و. شرعت الإقامة أهبة للصلاة بين يديها، تفخيها لها كفسل الإحرام، وغسل الجمعة، ثم لإعلام النفس بالتأهب والقيام للصلاة، وإعلام

(١) شرح الزرقاني ٢٩٣١ دا دار الفكر، وجواهر الإكليل ٢٧/١.
 والمدسوقي ١/ ١٨٤ دار الفكر. وحديث أنس سبق تخويجه في
 هذه الفقرة نفسها.

(٣) المفي ٢٧/١، والاختيار ٤٣/١ ط دار العرفية، ومواهب الخليل ٢٧/١، والمجموع ١٠٨٨، وقتع القدير ٢٧/١ ط دار صادر، والأشباء والنظائر بعاشية الحموى ٢ ر ٣٤٤ ط الدامة.

وحديث: وإذا أننت فترسسل، وإذا أفمت فاحدره. وواه المترصدي (١/ ٣٧٣ - ط الحلبي) وأحله الزيلمي في نصب الراية (١/ ٣٧٠ - ط المجلس العلمي) يضعف راويين في إستاده.

ورواية أبي حبيد بإستاده عن عصر وضي الله عنه وإذا أنت فترسل وإذا أقمت فاحذمه أخرجه المدارقطي (١/ ٣٣٨ ـ ط شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده سهالة. كذا في التمليق طبي الدارقطي.

الافتتاح. (1) ولا يصح تقليمها على وقت الصلاة، بل يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة، ويشترط لها شرطان، الأول: دخول الموقت، والشاني: إرادة الدخول في الصلاة.

فإن أقام قبيل الوقت بجزء يسير بحيث دخل الوقت عقب الإقاسة، ثم شرع في الصلاة عقب ذلك لم تحصل الإقاسة، وإن أقام في الوقت وأخو المدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل، لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز إطالة الفصل. (7)

# مايشترط لإجزاء الإقامة :

١٠ - يشترط في الإقامة ما يأتي :

دخول الرقت، ونية الإقدامة، والأداء باللغة المعربية، والخلومة المعربية، والخلومة المعربية المفرد المعربية والمعربية والمعربية والمعربية والمعربية المعربية والمعربية والمعربية المعربية المعربية والمعربية المعربية المعربية المعربية والمعربية والمعربية والمعربية المعربية والمعربية والمعربية والمعربية المعربية المعربية المعربية المعربية والمعربية والمعربية المعربية والمعربية المعربية المعرب

وكذلك يشترط الترتيب بين الكلمات والموالاة بين ألفاظ الإقامة .

وفي هذه الشروط خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح أذان . (٢)

 <sup>(</sup>١) الحطف ٢٦٤/٩ طليا، والحداية مع اتتع القدير ١٩٧٨.
 (٣) للجمسوع للسوري ٩٩/٩٨، وللفني ١٧/١٦، ٤١٦، وشيرح المثابة على فتح القدير ١٩٧١، ١٧٧

 <sup>(</sup>٣) أبن طيطين ١/ ٣٥٤، وبدائع الصنائع ١/ ١٤٩، ٤٠٩.
 والطحلوي ١/ ١٠٥، وحائية الـدسوقي ١/ ١٨٥.

### شرائط المقيم:

١٩ ـ تشترك الإقامة مع الأذان في هذه السرائط ونذكرها إجالا، ومن أراد زيادة تفصيل فليرجع إلى مصطلح (أذان)، وأول هذه الشروط.

ب \_ المذكورة: اتفق الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة وإقامتها لجهاعة الرجال، لأن الأذان في الأصل للإعلام، ولا يشرع لها ذلك، والآذان يشرع له رفع الصوت، ولا يشرع لها رفع الصوت، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه الاقامة.

وأما إذا كانت منفردة أو في جماعة النساء ففيه اتحاهات.

الأول: الاستحباب. وهموقول الممالكيمة والشافعية، وهي رواية عند الحنابلة.

الثاني: الإباحة. وهي رواية عن أحمد. الثالث: الكراهة: وهو قول الحنفية. (٢)

جـ ـ العقل: نص فقهاء المذاهب على بطلان

أذان وإقاحة المجنون والمعتوه والسكران، وقالوا: يجب إعسادة أذانهم، ولم يخالف في هذا إلا بعض الحنفية في السكران، حيث قالوا بكراهة أذانه وإقامته واستحباب إعادتها. (1)

د. البلوغ : للعلماء في إقامة الصبي ثلاثة أراء: الأول : لا تصمح إقامة الصبي سواء أكان عميزا أو غير مميز، وهو رأي عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الشاني : تصح إقامته إن كان مميزا عاقلا، وهو رأى آخر في تلك المذاهب.

الثالث : الكراهة إذا كان مميزا، وهو رأي للحنفية. (٢) اللحنفية . (٩) اللحنفية . (٩) اللحنفية . (٩) اللحنفية أقوال : (٣) اللحنفية المالية أقوال : (٩) اللحنفية المالية المالية

الأول : لا يعتد بها، وهورأي للحنفية، ورأي للحنابلة .

الشاني: الكراهة: وهـورأي للحنفيـة، والشافعية، والمالكية.

الثالث : يصح ويستحب إعادته. وهورأي للحنفية والحنابلة.

وينظر تفصيل وتوجيه ذلك في (الأذان). و الطهارة: اتفق الفقهاء على كراهة الإقامة مع الحدث الأصضر، لأن السنة وصل الإقامة بالشسروع بالصلاة، واتفقوا على سنية الإصادة

<sup>(</sup>١) ابن عابستين ( ٣٩٣ طولاق، والفتساوى الهندية ١/ ٥٥. والخطساب ١٩٣١ طليبسا، وحاشية المصوفي ١٩٥١، والمجموع ٢٤٠٣، والفني ( ٤٣٩)

<sup>(</sup>٣) ابن حابستين ١/ ٢٦٣، والحطماب ١/ ٤٣٥، والمجمسوع ٢/ ١٠٠، والمغني ١/ ٤٢٩

 <sup>(</sup>٣) متحمة الحسال على البحر الرائق ١/ ٢٧٨، والمفني ١/ ٤١٣ ط. الرياض، والحرشي ١/ ٢٢٧، والمنوي ٢/ ١٠١

<sup>-</sup> ۱۹۱. والحطاب (۱۹۷۰ ، ۱۹۷۰ والسجسسوع ۱۹۲۰ ، والسجسسوع ۱۳۷۱ والسوسوين (۱۳۱۸ ، ۱۳۲۰ والسوسوين (۱۳۱۸ ، ۱۳۱۸ والموسوين (۱۳۱۸ ، ۱۳۱۸ ، ۱۳۱۸ والمسل والماني (۱۳۲۸ ، ۱۹۳۸ والمسل (۱۳۱۸ ، ۱۳۲۸ والمسل (۱۳۱۸ ، ۱۳۲۸ والمسل (۱۳۹۸ والمسل والمطاب (۱۳۶۳ ، والمسل والمطاب (۱۳۶۳ ، والمسل والمطاب (۱۳۶۳ ، والمسل والمطاب (۱۳۶۲ ، والمسل داره ۱۳۱۸ والمسل والمطاب (۱۳۶۲ ، والمسل والمطاب (۱۳۶۲ ، والمسل

<sup>(</sup>٧) أيسين الحضائق ١/ ٩٤)، والفسارى الهندية ١/ ٥٤ طيولاق، والمغني ١/ ٣٤٧ ط السريساخس، والمهسلب ١/ ١٤٤، وحاشية الفسوقي ١/ ٢٠٠ ط دار الفكر، ومواهب الجليل ٢٣٣١، ٤٢٤

ماعدا الحنفية. وفي رأي للحنفية أن إقامة المحدث حدثا أصفر جائزة بغير كراهة.

أما من الحدث الأكبر ففيه رأيان:

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وهو إحمدى الروايتين عند الحنابلة، إلى كراهة إقامة المحدث حدثا أكبر.

الشاني: السرواية الأخرى عند الحنابلة: بطلان الأذان مع الحدث الأكبر، وهو قول عطاء ومجاهد والأوزاعي وإسحاق. (١)

# مايستحب في الإقامة :

١٧ - اتفقت المملداهب على استحباب الحمد في الإقامة والمترسل في الأذان كها مر (ف/٩). وفي الوقف على آخر كل جملة في الإقامة رأيان:

الأول : قال المالكية، وهمورأي للحنفية، الإقامة مصربة إن وصل كلمة بكلمة. فإن وقف المتيم وقف عليها بالسكون.

الشاني: قال الحنابلة، وهورأي آخر للحنفية، ورأي للمالكية: الإقامة على الجزم مثل الأذان، لما روي عن النخعي موقوف عليه ومرفوعا إلى النبي ﷺ. أنسه قال: والأذان جزم، والإقسامية جزم، والتكبير جزم، (<sup>7)</sup>

وفي التكبيرتين الأوليين أقوال، فالتكبيرة الأولى فيها قولان:

الأول ، للحنفية والمالكية: فيهما الوقف بالسكون، والفتح، والضم.

الثاني ، رأي للمالكية : فيها السكون، أو الضم.

أما التكبيرة الثانية ففيها أيضا قولان:

الأول ، رأي للمالكية، ورأي للحنفية: الجزم

لا غير ، لما روي أن الإقامة جزم .

الشاني: الإعراب وهو: الضم، وهورأي آخر للمالكية، ورأي للحنفية، والجميع جائز، ولكن الخلاف في الأفضل والمستحب. (1)

١٣ - ومن مستحبات الأذان والإقسامة عنسد المذاهب: استقبال القبلة، غير أنهم استثنوا من ذلك الالتفات عند الحيملين وحي على الصلاة، حي على الفلاح، وفي الالتفات عند الحيملين في الإقلمة ثلاثة آراء.

الأول: يستحب الالتفات عند الحيعلتين. الشاني: يستحب إذا كان المكان متسعا، ولا يستحب إذا كان المكان ضيقا، أو الجياعة قليلة.

وهذان الرأيان للحنفية والشافعية . (٢)

الشالث: لا يستحب أصلا لأن الاستحباب في الأذان كان لإعلام الضائيين، والإقامة لإعلام الخائيين، والإقامة لإعلام الحاضرين المنتظرين للصلاة، فلا يستحب تحويل الوجه، وهذا الرأي للحنابلة، وهورأي للحنفية، ورأي للشافعية، ويؤخذ من كلام المالكية جواز

وحديث: والأدان جزم، والإضامة جزم، والتكبير جزم»
 قال السخاوي: لا أصل له إنيا هومن قول إبراهيم التخمي.
 المقاصد الحسنة (ص ١٦٠ ـ ط الحاتيمي)
 زا) فضى المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ١/ ٢٧٣، والمجموع للنووي ٣/ ١٠٧

<sup>(1)</sup> يدانج الصنائع ١٩٣١ع ط العاصمة، والبحر الرائق ١٩٧٨) وحاشية الماسوقي ١/ ١٩٤٥، وللجموع الشروي ٢/ ١٠٤٤ ١٠٥، وللغني ١/ ١٩٤٣ ط السريسانس. ويسلاحظ أننه لا بحل للمحدث حدثاً أكبر دخول المسجد.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابسدین ۱/ ۲۵۹، والحطاب ۱/ ۲۲۱، وکشاف القشاع
 ۱/ ۲۱۲، والمفنی ۱/ ۲۰۷

الالتفات في الحيطنين. وفي رأي آخر أن المستحب هو استقبال القبلة في الابتداء. (١)

١٤ - ويستحب فيمن يقيم الصالاة: أن يكون تقيا، عالما بالسنة، وعالما بأوقات الصلاة، وحسن الصبوت، مرتفعه من غير تطبويب ولا غناء، وتفصيل ذلك في الأذان.

10 - واتفق الفقهاء على أنه يستحب لمقيم الصلاة أن يقيم واقفا. وتكره الإقامة قاعدا من غير عذر. فإن كان بعدر فسلا بأس. قال الحسن العبدي: ورأيت أبسا زيد صاحب رسول الله ﷺ، وكانت رحيا أن الصحابة وكانت وري أن الصحابة وكانوا مع رسول الله ﷺ في مسير فائته واللي مضيق، وحضرت الصلاة، مسير فائته راحلته والله شام فنطرت السياء من فوقهم، والبلة من أسفل فيهم، فائدن رسول الله ﷺ وهو على راحلته وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم يومىء إيااء، بعسل السجود أخفض من الركوع، أن كا تكره إقامة المشي والراكب في السفر وغيره من غير عفر. لما المشي والراكب في السفر وغيره من غير عفر. لما المشي والراكب في السفر وغيره من غير عفر. لما

نزل وأقام على الأرض». (1)

ولأن له لو لم ينسزل لوقع الفصل بين الإقدامة والشروع في الصلاة بالنزول وأنه مكروه، ولأنه يدعو الناس إلى القيام للصلاة وهوغير متهىء لها. ويرى الحنابلة أن إقامة الراكب في السفر بدون عذر جائزة بدون كراهة. (1)

# مايكره في الإقامة

١٦ ـ يكره في الإقامة: ترك شيء من مستحباتها التي سبقت الإشارة إليها، وعا يكره أيضا: الكلام في الإقامة لغير ضرورة إذا كان كثيرا، أما إن كان الكلام في الإقامة لفير وروة مثل ما لورأى أعمى يخاف وقبوعه في بشر، أوحية تدب إلى غافل، أو سيزة توشك أن تدهمه وجب عليه إنذاره ويبني على إذاته.

أما الكلام القليل لغير ضرورة ففيه رأيان:

الأول: لا يكره بل يؤدي إلى ترك الأفضل. قال بهذا الحنفية والشافعية ، واستدلوا لذلك بها ثبت في الصحيح من أن رسول الله ﷺ تكلم في الحقيقة ، أن فالأذان أولى إلا يبطسل، وكذلك الإقامة ، ولأنها يصحان مع الحدث، وقاعدا، وغير ذلك من وجوه التخفيف.

<sup>(</sup>۱) البحسر السرائق 7.7۷۱، والمطلب والناج والإكليل عليه 261/13 طاليبيا، وصائبية المصوفي 7/101 طادار الذكر، والحسرتي وصائبية المساوي عليه 7/171 طادار صادر، والمجمدوع الناووي 7/171 والمافي 1/171 طا الرياض، وكلف الذائع (7/17) طائمان المنذ.

 <sup>(</sup>۲) قول الحسن المهدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله في يؤذن قاهداً. رواه اليههي (۱/ ۳۹۷) وإسناده حسن. التلخيص لابن حجر (۱/ ۳۰۳ ـ ط دار المحاسن)

 <sup>(</sup>٣) حديث: أن الصحصابة كانسوا مع رسول أفك قا في صحير.
 أخرجه الترمذي (٧/٧ - ط الحلبي) والمبهقي (٧/٧ - ط دائرة المعارف العثهائية) وقال: وفي إسناده ضعف.

 <sup>(</sup>١) الأنسر عن بلال رضي الله حتم. أذن بلال وهسو راكب ثم نزل أخرجه البيهقي في سننه (١/ ٣٩٧ ـ ط دائرة المعارف المثابتة) وأعله بالإرسال.

 <sup>(</sup>٧) أبن عابسكين ١/ ٢٧، وبسداتسع الصنائع ١/ ٤١٣، ١٤٤.
 وكتساف الفتاع ١/ ٢٦، ٢٧٠، والمفني ١/ ٤٢٤ ط الرياض,
 والمجموع للتووي ٣/ ٢٠١، والحطاب ١/ ٤٤٤ ط

رسيستري سوري (٢) ١٠ واستسب (١/ ١٠) (٣) حديث: وتكلم رسول أق ﷺ في الطبة و. أخرجه البخاري (٢/ ٤٠٧ - الفتح ط السلفية) ومسلم (٢/ ٤٩٩ - ط الحلم)

الثاني: يكره له ذلك، ويبني على إقامته، وبهذا قال الزهري والمالكية والحنابلة، لأن الإقامة حدر، وهذا يخالف الوارد، ويقطع بين كلهاتها. (1)

واتضق الفقهاء على أن التمطيط والتغني والتطريب بزيادة حركة أوحرف أومد أوغيرها في الأوائل والأواخر مكروه، لمنافاة الخشوع والوقار.

أصا إذا تضاحش التغني والتطريب بحيث يخل بالمعنى فإنه بحرم بدون خلاف في ذلك. <sup>(17)</sup> لما روي أن رجلا قال لابن عمر: إني لاحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله، إنك تتغنى في أذانك. <sup>(17)</sup> قال: حماد يعنى التطريب.

### إقامة غير المؤذن:

1 - قال الشافعية والحنابلة: ينبغي أن يتبولى الإذان. واحتجوا بها روي عن الإقال. واحتجوا بها روي عن الحارث الصدائي أنه قال: وبعث رسول الله ﷺ بلالا إلى حاجة له فأمرني أن أؤ ذن فأذنت، فجاء بلالا إلى حاجة له فأمرني أن أؤ ذن فأذنت، فجاء بلال وأراد أن يقيم، فنهاء عن ذلك وقال: إن أنحا صداء هو الذي يقيم، ونن فهو الذي يقيم، ونن

إعادة الإقامة في المسجد الواحد:

يتأذى من إقامة غيره. (٣)

۱۸ ــ لوصلى في مسجد بأذان وإقامة، هل يكوه أن يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ في المسألة ثلاثة آراء :

ولأنها فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فيسن أن

يتمولاهما واحمد كالخطبتين، ووافقهم الحنفية على

هذا الرأي إذا كان المؤذن يتأذى من إقامة غيره،

وقال المالكية : لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم

غيره، لما رواه أبو داود في حديث عبدالله بن زيد أنه

رأى الأذان في المنام فأتى النبي ه فأخبره فقال:

وألقه على بلال، فألقاه عليه، فأذن بلال، فقال

عبدالله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: أقم

ولأنـه يحصـل القصـودمنـه، فأشبه مالوتولاهما معا، ووافقهم على ذلك الحنفية إذا كان المؤذن لا

لأن أذي المسلم مكروه. (١)

أنته . (۲)

الأول للحنفية ، وهـورأي للهالكية ، ورأي ضعيف للشافعية ، وزأي ضعيف للشافعية ؛ إذا صلى في المسجد بأذان وإقامة كره لمن جاء بعدهم أن يؤذن ويقيم ، وشرط الحنفية أن يكون من أذن وصلى أولاً هم أهـل المسجد وأي أهـل حيّه ، فمن جاء بعدهم فأذان الجياعة وإقامتهم لهم أذان وإقامة .

الثاني في الرأي الراجح للمالكية والشافعية:

 (١) إن عابدين ٢٠٠١ ط طولاق، وصائبة اللسوقي ٢٩٥١ ط دار الفكر، والمجموع للنووي ٣/ ١١٥، والمفني ٢٥٥١ ط الرياض

(٣) المجسوع للتووي ٢٠٨/١، وابن عابدين ٢٥ / ١٩٥١، وكشاف الفتاع ٢/ ١٩٦٧ / الفتاع ٢/ ٢٧٣ ، وحاشية الدسوقي ١٩٩١/ (٣) ردي أن رجلا آثال الابن عمر: وإن أحبك في الفء . أخرجه الطعير إن الكبير كيا في عجمه البروائد للهيشمي (٣/ ٣- ط الفتامي) وقال الهيشمي: فيه يجمي البكاء ضعفه أحد وأبرحائم . أد داد.

(٤) حديث: «إن أضا صداه هو السذي أذن ومن أذن فهيو اللذي يقيم». أخسرجيه ابن ماجية (١/ ٣٧٧ ما الحليي) وإسساده ضميف. التلجيص لابن حجر (١/ ٣٠٩ ما دار الحداس).

<sup>(1)</sup> بدائسم الصنسائع 1/ ٤١٤ ط الصاصمة، والمغني 1/ 610 ط الرياض، والمجموع 1/ ١٣١

الرياض، والمجموع ٣/ ١٣١ (٢) حكيث عبداله بن زيد: تقدم تخريجه. ( ف-٧)

<sup>(</sup>٢) بدائم العندائع ١/ ٤١٤ ط الصاصحة، والحطاب ١/ ٢٥٣ ط ليبا، والمغنى ١/ ٤١٦ ط الرياض.

يستحب أن يؤذن ويقيم للجياعة الثانية ، إلا أنه لا يرضع صوته فوق مايسمعون ، ووافقهم على ذلك الحنفيسة إذا كان المسجد على الطريق ، وليس له أهسل معلومسون ، أوصلى فيسه غير أهسله بأذان وإقامة ، فإنه يجوز لأهله أن يؤذنوا ويقيموا .

الشالث للحنابلة: الخيبار، إن شاء أذن وأقام ويخفى أذانه وإقامته، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. (1)

### مايقام له من الصلوات :

١٩ ـ يقسام للصلوات الخمس المفسر وضمة في حال الحضر والسفر والانفراد والجماعة والجمعة.

واتفق الفقهاء على طلب الإقدامة لكل من الصلاتين المنجموعتين، لأن الرسول ﷺ جم المحدرب المناسبة المحل والمحتال المناسبة والعشاء بمزدلفة وأشام لكل صلاة . (") ولأنها صلاتان جمعها وقت واحد، وتصلى كل صلاة وحدها، فاقتضى أن تكون لكل صلاة . (")

واتفق الفقهاء على طلب الإقاصة للصلوات الفرائث، لما روي عن أبي سعيد عن رسول الله الفرائث، ما روي عن أبي سعيد عن رسال عن أربع صلوات أصر بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منهن، حتى قالوا: أذن وأقام وصلى الظهر، ثم أذن وأقام وصلى الظهر، ثم

المغرب، ثم أذن وأقام وصلى العشاء. (" واتفق الفقهاء على استحباب الإقامة للمنفرد، سواء صلى في بيته أو في مكان أخر غير المسجد، لخير عقبة بن عاصر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقبول: ويعجب ربك من راعي غنم في رأس يقبول: الشظية للجبل يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي، فيقول الله عزوجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة بخاف مني، قد غفسرت لعبدي

ولكنه إذا اقتصر على أذان الحي وإقامته أجزأه، لما روي أن عبسدائة بن مسعسود وصلى بعلقسة والأسسود بغير أذان ولا إقامة وقبال: يكفينا أذان الحيّ وإقامتهم». ٣٠

# الإقامة لصلاة المسافر:

 ٧٠ - الأذان والإقامة للفرد والجياعة مشروعان في السفركيا في الحضر، سواء أكان السفر سفر قصر أو دونه . (3)

(١) المجمسوع للشووي ٣/ ٨٠٠ ، ٨٨٠ ، والمفي 1/ ٤٧٠ ط الأولى ،
 ويذاتع الصنائع 1/ ٤١٩
 وحديث أبي صعيت حين شغلهم الكضاريوم الأحزاب هن أربع

وضايته الي مصيد حين شغايم الخصار يوم الاحتراض از ايم ما المراح المراض از ايم مساوات. أكثرته الأسلامات الأرمية و وصحت أحد شاكر أن تعليف على الترامي (١/ ١٩/٩ مـ طاطبي). (٢) حقيث: ويعجب ريسك ... و أضرجه التسائل (٢/ ٢٠ مـ الكتبة التبدائي (٢/ ٢٠ مـ الكتبة التبدائي وزارداد (٢/ ٤ مـ طالب التبدارية) وألوداد (٢/ ٤ مـ طالب التبدارية) وألوداد (٢/ ٤ مـ طالب التبدارية).

(٣) بناتج الصنائع ( ٢٦/ ٤). 212 ط العاصدة، وحالية الفسوقي 192/ ١٩٥٤. وإن عابنين ( ١٩٦٤/ ١٩٥٠). وإن عابنين ( ١٩٦٤/ ١٩٥٠). والار وي المتعاط والمتعاط التأثير أرادة والار من جدالة بن مسعود الرياض. وكشاف الشاخ ( ١٩٦١). والار من جدالة بن مسعود أنه صلي بطائعة. أخرجه ابن أي شية تي المستن ( ١٩٧١). والار سنج المتناز ( ١٩٧١). والارسائية والسنة ( ١٩٧١).

(٤) بدائم الصنائم ١/ ١٧ ٤، وأبن عابدين ١/ ٢٦٤، ومواهب=

<sup>(</sup>١) بدائسع الصنسائع ١٩٨/١، وحاشية الدسوقي ١٩٨/١. والمجموع ٣/ ٨٥، والمغني ١/ ٢٦١

ونسخموح (۱۳۰۰ ونتمني ۲۰۱۲) (۲) حليث: دأن النرسول ﷺ جم المفرب . . . ۽ آخرجه اليخاري (۲۳/۳ م ـ الفقع ط السلفية)

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ١/ ٤١٩ ط الصاصمة، والمجموع ٣/ ٨٣ ط الميرية، والمفني ١/ ٤٣٠، وحاشية اللموقي ١/ ٣٠٠

#### الأذان للصلاة المعادة:

 ٢١ ـ في الإقامة للصلاة المعادة في وقتها للفساد رأيان:

الأول: للحنفية: تصاد الصبلاة الفاسدة في الحوث بغير أذان ولا إقدامة، وأما إن قضوها بعد الوقت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان (وإقامة. (1)

الشاني: للهالكية: يقام للصلاة المعادة للبطلان أو الفساد،

ولم يعثر للشافعية والحنابلة على تصريح بذلك، ولكن قواعدهم لا تأباه . (٦)

# ما لا يقام له من الصلوات :

٧٣ - اتفق الفقهاء على أنه لا يسمن الإقامة لغير الصداوات الخمس والجمعة. فلا أذان ولا إقسامة لمسلاة الجنازة ولا للوتر ولا للنسوافيل ولا لمسلاة المبدين وصلاة الكسوف والحسوف والحستماء. (ألل الروي عن جابر بن سمرة قال: قالبت مع النبي ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إفامة ع (أن)

وما روي عن عائشة رضي الله عنها قال: وخسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة هر (1)

# إجابة السامع للمؤذن والمقيم :

٣٣ - نص الفقهاء على صيغة الإجابة باللسان فقالوا: يقول السامع مثل مايقول المقيم، إلا في الحيعلتين دحي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنه يحوقل ولا حول ولا قوة إلا بالله».

ويرزيد عند إقامة الصلاة وأقامها الله وأدامها، لما روي أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبي في: «أن بلالا أنسند في الإقامة فليا أن قال: قد قامت الصلاة، قال النبي في: أقامها الله وأدامهاه. (") وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان الذي رواه جعفر بن عاصم عن أبيه عن عصر بن الخطاب أن رسول الله في قال: «إذا عن عصر بن الخطاب أن رسول الله في قال: «إذا قال المؤذن: الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، فقال أحدكم:

وحكم الإجابة باللسان أنها سنة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وأما الحنفية فإن الإجابة عندهم تكون في الأذان دون الإقامة. (1)

الجليل ١/ ٤٤٤، وحاشية الدسوقي ١/ ١٩٧، وللجموع للتووي ٣/ ٨٦، وكشاف القتاع ١/ ٢١١، وللفني ١/ ٤٧١
 (١) ابن طبنين ١/ ٢٦١ - ٣٦٢

<sup>(</sup>٢) الحرشي ١/ ٣٩٦ ط دار صادر، والفسوقي ١/ ١٩٩ ط الحلمي، وبهاية المحتاج ١/ ٣٨٧ ط المكتب الإسلامي، واللفني ١/ ٣٨٠ ط الد مات

<sup>(</sup>۳) بدائم الصنائع ۱/ ۱۹۵، واین حایشین ۱/ ۲۰۸، والحطاب ۱/ ۲۳۵، وحباشیة الصدوی طی الحرشی ۱/ ۲۷۸، وکشاف الفتام ۲۱۱۱، والمجموع ۴/ ۷۷، والتبطة ۲۱/۱۲

 <sup>(3)</sup> حديث جابسر بن سمسوة: وصليت مع النبي الديسة العبد غير مرة ولامرتين بغير أذان ولا إقامة، أغرجه مسلم (٢/ ١٠٤ - ط الحلي).

 <sup>(</sup>١) حديث عائشة: «العسلاة جامعة وأخرجه البخاري (٢/ ١٤٥ م.
 الفتح - ط السلفية)، ومسلم (٢/ ١٧٠ ط الحلمي).

<sup>(</sup>۲) حليث: «أن بالالا .... أتخرجه أبوداود (۱/ ۳۱۷ ط مزت عبيد دماس) قال المثلوي: في إسناده رجل مجهول. مختصر سنن أبي داود (۱/ ۲۸۵ منشر دار المرقة).

 <sup>(</sup>٣) حديث حسر: وإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبره أخرجه مسلم
 (١٨) سط الحلمي)

 <sup>(3)</sup> أين عليسلين ١/ ٣٦٧، ويسدائس الصنسائع ١/ ٤٧٧، والقرطبي
 ١٠١/١٨ ط دار الكتب، وللفني ٢/ ٣٧٧، والمجموع ٢/ ٢٢٧

### الفصل بين الأذان والإقامة :

٧٤ - صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة أوجلوس أووقت يسبع حضور المسلين فيسيا سوى المغرب، مع ملاحظة الوقت المستحب للصلاة.

وتكره عندهم الإقامة للصلاة بعد الاذان مباشرة بدون هذا الفصل، وذلك لما روي عن رسول الله في أنه قال لبلال: واجعل بين أذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي التوضىء حاجته في مهل، وحتى يفرغ الأكل من أكل طعامه في مهل».

وفي رواية: «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفــرغ الأكـــل من أكله، والشـــارب من شربــه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. (1)

ولأن المقصدود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت لينهبئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد، وبالسرصل ينتفي هذا المقصود، وتضوت صلاة الجياعة على كثير من المسلمين. (")

وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل بين الأذان والإقدامة، فروي الحسن عن أبي حنيفة أن مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية،

(۱) حديث: «اجمل بن أدانتك ... » أشرجه ميداشين أحد ق زيباداته على المستد (٥/١٤٣ ـ ط الميتية) من حديث أبي بن كعب، وذكره الميثمي في الجمع (٣/٤ ـ ط القدسي) وأمله بالانتطاع.

منية وليكن بين أذاتك وإقامتك مقدار ما يفرغ الأكل و أحرجه الترصلي (١/ ٣٧٣ - ط الحلمي) وضعفه ابن حجر في التلجيعي (١/ ٢٠٠ - ط شركة الطباحة الفتية).

(٢) مراقي الفسلاح ١/ ١٠٠٧ ، وابن عابستين ١/ ٢١١ ، والخبرشي ٢/ ٢٥٥ ط بولاق، وبدائع الصنفائع ١/ ٤١٠ ط المناصمة، وأسنى المطالب ١/ ١٣٠٠ ط الكتب الإسلامي، وكشاف الفتاع

وفي الظهر قدرما يصلي أربع ركعات، يقرأ في كل ركعت نحوا من عشر آيات، وفي العصر مقدار مايصلي ركعتين، يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات. (<sup>(1)</sup>

أما في المغرب: فقد اتفق الفقهاء على تعجيل الإقسامة فيها لحديث رسول الله ﷺ: وبين كل أذانسين صلاة لمن شاء إلا المغسرب <sup>(1)</sup> لأن مبنى المغسرب على التعجيسل، ولسا روى أسو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: ولن تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب إلى السبساك النجسوه (<sup>2)</sup> وعلى هذا يسن أن يكون الغصل بين الأذان والإقامة فيها يسير ال

وللعلياء في مقدار هذا الفصل اليسير أقوال:

أ ـ قال الموحنيفة والمالكية : يفصل بين الأذان والإقدامة في المغرب قائما بمقدار ثلاث آيات ، ولا يفصل بالصلاة ، لأن الفصل بالصلاة تأخير ، كها لا يفصل المقيم بالجلوس ، لأنه تأخير للمغرب ، ولأنه لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى .

ب وقال أبويوسف ومحمد: يفصل بجلسة خفيفة كالجلسة بين الخطبتين، وهو الراجع عند الشافعية والحنابلة، ووجه قولهم: أن الفصل

<sup>(</sup>١) بدائع المستابع ١/ ١١٠

<sup>(</sup>٧) حديث: وبين كل أفانين ركدتين ماحلا صلاة المغرب. أخرجه الدارقطني (١/ ٧٦٤ ــشركة الطياعة الفنية، والبيهني في المعرفة كيا في نصب الراية (١/ ١٧٠ ــط المبطس العلمي) وأعلاء بنفرد أحد رواته تم قال: ولمن شاه،

<sup>(</sup>٣) حديث: ولا تزال أستي يخسبر». أو قال: وصلى الفطسرة ما لم يؤخسروا المفسرب الى أن تشتبك التجوع. و أخبرجه أبد داود (١/ ٣٩١ -ط عزت حبيد دصلى) والحاكم (١/ ١٩٠ ـ ط دائرة المعارف العثيانية) وصحت، ووافقه الملحى.

مسنون ولا يمكن بالصلاة، فيفصل بالجلسة لإقامة السنة.

جـــ وأجــاز الحنــابلة وبعض الشــافعية الفصــل بركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب، أي أنهها لا يكرهان ولا يستحبان . (١)

## الأجرة على الإقامة مع الأذان:

اتفق الفقهاء على أنسه إذا وجسد من يؤذن
 ويقيم محتسبا - بمن تتحقق فيه شرائط المؤذن - فلا
 بجوز استئجار أحد للأذان والإقامة

وأما إذا لم يوجمد المتطوع أووجد ولم تتحقق فيه الشروط فهل يستأجر على الأذان والإقامة؟ في المسألة ثلاثة آراء :

الأول: المنع لأنه طاعة، ولا يجوز استنجار أحد على الطاعة لأنه عامل لنفسه، ولما روي أن آخر ما عهد به رسول الله ﷺ لمثيان بن العاص رضي الله عنه وأن يصلي بالناس صلاة أضعفهم، وأن يتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه أجراء(")

وهــذا الرأي لمتقدمي الحنفية، وهورأي للمالكية والشافعية والحنابلة.

الشاني: الجمواز لانمه كسائر الأعيال، وهوقول لتأخسري الحنفيسة، ورأي للهالكيسة والشافعية والحنابلة، ووجه ذلك: أن بالمسلمين حاجة إليه، وقد لا يوجد متطوع. ولأنه إذا انقطع له قد لا يجد ما يقبت به عياله.

الشالث ، وهورأي للشافعية: يجوز للإمام أن يستأجر دون آحاد الناس لأنه هو الذي يتولى مصالح السلمين. ويجوز له الإعطاء من بيت المال. هذا ، وقد صرح الشافعية بأنده لا يجوز الاستجار على الإقامة فقط بدون الأذان لأنه عمل قليل. (1)

والتفصيل في مصطلح (أذان، وإجارة).

### الإقامة لغير الصلاة:

٣٩ - يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسسرى، لما روي عن أبي رافع قال: ورأيت رسول الله ﷺ أذن في أذكر الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاةه. (٦)

وينظر مصلح (أذان) فقرة ٥١ (جـ ٢ ص ٣٧٢).

# اقتباس

التعريف : ١ - الاقتبساس في اللغسة : هوطلب القبس، وهسو

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة مع بدائع الصنائع ١/ ٤١١

 <sup>(</sup>۲) حديث: «أن يصبلي (حثيان بن المسامر) بالتبلس صالا...»
 أخسرجه أبوداود (۲۱/۳۱۳ مط عزت حبيد دصلس) والحاكم
 (۲۱/۱۰ ط دائرة المعارف العالمة) وصححه وواققه الملحي.

<sup>(</sup>۱) لين عليدين (٣٦٢/١) ويدانس الصندان (١٥٥١)، والحطاب (١٥٥/١)، والمجموع للتووي ٢٧/٢١، والمغني (١٥٥١) ط (٢) اين عليسدين (٢٥٨/١)، والحطاسات (٢٣٣)، وتحضة للحداج (١/ ٤٦١ ط دار صادر.

وصديت: هرأيت رمسول الله كان أن أذن الحسن حين ولمشته فاطمة بالصدلاء أصرجه الترملي (ع/ ٩٧ ـ ط الحلي) وقسال ابن حجسر في التلخيص (ع/ ١٤٩ ـ ط شركة الطباعة الفتية): مداره على عاصم بن عيدالله وعرضيف.

الشبعلة من النسار، ويستعسار لطلب العلم، قال الجوهري في الصحاح: اقتبست منه علما: أي استفدته. (1)

وفي الاصطلاح: تضمين المتكلم كلامه شعرا كان أو نثرا - شيئا من القرآن أو الحديث، على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث. (\*)

### أتواعه :

٢- الاقتباس على نوصين: أحدهما: ما لم ينقل فيه المقتبس (بفتح الباء) عن معناه الأصلي، ومنه قول الشاعر:

قد كان ما خِفْتُ أن يكونا إنا إلى الله راجعونا وهـذا من الاقتباس الذي فيه تغيير يسير ، إلان الآية (إنا إليه راجعون). "

والشاني: ما نقبل فيه المقتبس عن معناه الأصلي كقول ابن الرومي:

لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منمي لقد أنزلت حاجاتي ( بواد غير ذي زرع ) فقوله وبواد غير ذي زرع»<sup>(١)</sup> اقتباس من القرآن

 (١) الصحماح للجموهمري ، والكليات أأي اليقاء ، ومضردات الراض، والمصباح الذير مادة . (قيس)

(٣) موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية للتهاتري ٥/ ١٦٨٧ طبعه غياطة بيروت، والكليات الأي اللهاء الكفوي (٣٥٢/ ) طبع ورازة التقافقة، معتقى، والإثقافان إمطوم القرآن للسوطي 1/ 1111 طبعه عضطفى البياني الحقي ١٣٧٠ هـ، والأداب الشرعية لابن مقامع ٢/ ١٣٠٠

(٣) سورة البقرة/ ١٥٦ (٤) سورة إبراهيم/ ٣٧

الكريم، فهي وردت في القرآن الكريم بمعنى «مكة المكرمة»، إذ لا ماء فيها ولا نبات، فنقله الشاعر عن هذا المعنى الحقيقي إلى معنى مجازى هو: ولا نفع فيه ولا خبر».

### حكمه التكليفي:

٣- يرى جمهور الفقهاء ٢٠٠ جواز الاقتباس في الجملة إذا كان لمساصد لا تخرج عن المساصد الشرعية تحسينا للكلام، أما إن كان كلاما فاسدا فلا يجوز الاقتباس فيه من القرآن، وذلك ككلام المبتدعة وأهل المجون والفحش.

قال السيوطي ("): لم يتمرض له المتقدمون ولا المتدمون ولا اكتباس اكتبر المتأخرين، من الشافعية مع شيوع الاقتباس في أعصبارهم واستعبال الشعراء له قديها وحديثا، وقد تعرض له جماعة من المتأخرين، فسئل عنه الشيخ العزب عبد السلام فأجازه، واستدل له يها ورد عنه الله من قوله في الصلاة وغيرها: ووجهت وجهي ... " "أا الخروفي إلصلاة وغيرها: والهم فالق الإصباح وجهي ... " وأنا الخرواشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنى من الفقر (") "

 <sup>(</sup>١) حاشية ابن عابيدين ٣/ ٣٣٨ ط بولاق، والأداب الشرعية لابئ مفلح ٣/ -٣٠٠ والإثقان للسيوطي ١/ ١٩١١
 (٢) الإثقان للسيوطي ١/ ١٩١١ \_ ١٩١٣

<sup>(</sup>٣) حديث ووجهت وحهي ... ، أخرجه مسلم (١/ ٣٣٦ ـ ط الحليم) (٤) حديث اللهم فالق إلاصباح وحاصل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا . أفض عني الدين ، وأغني من القفره أخرجه

والقمر حسبانا، اقص عني الدين، وأغني من الفقره أخرحه ابن أبي شيسة كيا في الدر المشور المسبوطي (٣/٨٣٦ ط دار الفكر) من حديث مسلم بن يسار مرفوعا، وإسناده ضعيف

وفي سياق الكلام لأبي بكر « . . . وسيعلم الذر ظلموا أي منقلب ينقلبون » .

وقى حديث لابن عمر 1. . . قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

وقد اشتهر عند المالكية تحريمه وتشديد النكير على فاعله (1) لكن منهم من فرق بين الشعر فكره الاقتاس فيه ، وبين النثر فأجازه . وعن استعمله في النثر من المالكية القاضي عياض وابن دقيق العيد . وقد استعمله فقهاء الخنفية في كتهم الفقهية (1) ٤ ـ ونقال السيوطي عن شرح بديعية ابن حجة أن الاقتاس ثلاثة أقسام :

الأول: مقبول، وهوما كان في الخطب والمواعظ والعهود.

والثاني : مباح، وهوما كان في الغزل والرسائل والقصص.

والثالث : مردود، وهو على ضربين.

(أحدهم) اقتباس ما نسبة الله إلى نفسه، بأن ينسبه المقتب إلى نفسه، كياقيل عمن وقع على شكوى بقوله: (إنَّ إلينا إيابَهم، ثم إن علينا حسائهم). (7)

و(الآخر) تضمين آية في معنى هزل أو مجون. قال السيوطي : وهذا التقسيم حسن جدا، وبه أقول (<sup>1)</sup>

# اقتداء

التعريف :

 ١ - ألاقتداء لغة: مصدر اقتدى به، إذا فعل مثل فعله تأسيا، ويقال: فلان قلوة: أي يقتدى به، ويتأسى بأفعاله. (1)

ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي، وهو إذا كان في الصلاة يعرفون بائه: اتبناع المؤتم الإمام في أفصال الصلاة. أو هو ربط صلاة المؤتم بالإمام بشروط خاصة جاء بها الشرع، ويبنها الفقهاء في كتاب الصلاة عند الكلام عن صلاة الجياعة. (<sup>7)</sup>

### الألفاظ ذات الصلة:

أ\_الائتيام:

لا لتأم : بمعنى الاقتداء. يقول ابن عابدين:
 إذا ربعط صلاته بصلاة إصامه حصل له صفة
 الاقتداء والانتهام، وحصل لإمامه صفة
 الإمامة. (٣)

والاقتمداء في استعيال الفقهاء أعم من الاثتيام ، لأنه يكون في الصلاة وغيرها .

ب-الاتباع:

. من معاني الانسباع في اللغة: المشي خلف الفير، ومنه أتساع الجنائز، والمطالبة بالحق كيا في الآية (فمن عُفِي له من أخيه شيءٌ فأتباع

<sup>(</sup>١) المصياح المتير ولسان العرب مادة: (قدو).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٣٦٩، والطحطاوي على الدر ١/ ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) نفس الراجع .

<sup>(1)</sup> الإنقان للسيوطي 1/ 111 - 118 (2) حاشية ابن عابدين 4/ 278 (2) سورة الفاشية 20 - 22

<sup>117/1 (1)</sup> 

بالمعروفِ)(١) ويأتي بمعنى الائتمام، يقال: اتبع القرآن: اثتم به وعمل بها فيه. (١)

واستعمله الفقها عبله المعانى، كيا استعملوه بمعنى الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة، فهو بهذا المنى أخص من الاقتداء . (؟)

### جد التأسى:

إلتأسي في اللغة: من الأسوة بمعنى القدوة،
 يقال: تأسيت به والتسيت: أي اقتديت. فالتأسي
 بمعنى الاقتداء. (٤)

ومن معاني التأسي : التعزي، أي : التصبر. وأكثر ما يكون الاقتداء في الصلاة، أما التأسي فيستعمل في غير ذلك.

#### د ـ التقليد :

التقليد عبارة عن : قبول قول الغير بلا حجة ولا دليل . (\*)

### أقسام الاقتداء:

 ٦- الاقتبداء على أقسام ، منها: اقتبداء المؤتم
 بالإمام في أفعاله من القيام والركوع والسجود وغيرها.

ومنهـا : الاقتـداء في غير الصـلاة، فهوبمعنى التأسي، كاقتــداء الأســة بالنبي ﷺ في أقـــوالـــه وأفعاله، واتباع سنته، وغير ذلك كها سيأتي.

### الاقتداء في الصلاة

المستداء في المسلاة هو: ربيط صلاة المؤتم بصلاة المؤتم بصلاة الإمام كيا سبق، فلابد أن يكون هناك إمام ومقتد، ولو واحدا. وأقل من تنعقد به الجياءة . في المستدين والجمعة . أثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد، لقول النبي على: «الاثنان فيا فوقها حاعة وذا والفعله عليه المسلاة والسلام حين «صلى مان عباس وحده». (ثا

وسواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة أو صبيا يعقل، لأن النبي ﷺ سمى الاثنين مطلقا جماعة. وأصا المجنون والصبي الذي لا يعقل فلا عبرة يهما، لأنهما ليسا من أهل الصلاة. (<sup>9)</sup>

هذا ، وهناك شروط لابد من توفوها في الاقتداء والمقتـدى به (الإمام)، وحالات تخص المقتدي أي (الماموم) نذكرها فيها يل:

### شروط المقتدى به (الإمام) :

٨\_يشترط في الإمام في الجملة: الإسلام والعقل اتفاقا، والبلوغ عند الجمهور، وكذلك الذكورة إذا كان المقتدون ذكسورا، والسلامة من الأعذار كرعساف وسلس البول إذا اقتدى به أصحاء، والسلامة من عاهات اللسان عاماناة وقتمة إذا أقتدى به السليم منها، وكذا السلامة من فقد شرط

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٧٨

<sup>(</sup>٢) معوره البعره (١٢٨) (٣) لسان العرب والمصباح المتير مادة: (ثيع)

 <sup>(</sup>٣) التقرير والتجير لابر الهام ٢/ ٣٠٠. وحاشية الطحطاوي على

<sup>(</sup>٤) المصياح المتير ولسان العرب مادة (أسى). وتفسير القرطبي 1/10

<sup>(</sup>٥) التعريفات للجرجان، ومسلم الثبوت ٣/ ٤٠٠

 <sup>(</sup>١) حديث والانتسان في فوقهها حاصة : أخرجه ابن ماحه ١١٠ / ٣١٠ حد الحلبي) وقبال الحيافظ اليوصيري في الروائد الربيم وولده صعيفان

 <sup>(</sup>۲) حديث وصلى النبي ﷺ باب عباس وحده ، أحرحه البخاري (۲) - ۱۹ - الفتح - ط البلغية)

<sup>(</sup>٣) البندائم ١/ ١٥١، والقليبويي ١/ ٢٣٠، وكشباف القتباع ١/ ١٥٣، وجواهر الإكليل ١/ ٧٦

كطهارة وستر عورة. (١) على تفصيل وخلاف في بعضها يذكر في مصطلح: (إمامة).

> شروط الاقتداء : أ\_النية :

 و\_اتفق الفقهاء على أن نية المؤتم الاقتداء بالإمام شرط لصحة الاقتداء، إذ المتابعة عمل يفتقر إلى النبة.

والمعتبر في النية عصل القلب السلازم للإرادة، ويستحب التلفظ بها عند الحنفية والشافعية، وهو قول للحنابلة قياسا على الحج. وفعب جماعة إلى إن التلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي الله ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. "ك

ويشترط في النية أن تكون مقارنة للتحريمة، أو متقدمة عليها بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي، وعلى ذلك فلا تصح نية الاقتداء في خلال الصلاة بعدما أحرم منفردا عند جمهور الفقهاء: (الحنفية، والمالكية، وهو رواية عند الحنالة) (الحافية،

وقــال الشــافعية ، وهورواية عند الحنابلة: يجوز للذي أحــرم منفــردا أن يجعــل نفســه مأمــومــا، بأن

(١) الطحطساوي على مراقي الفسلاح ٢/ ١٥٧، ١٥٧، وللهسلب ١/ ١٠٤، ١٠٥، والمفتي ٢/ ٣٥، ٥٣، ٥٥، وجواهر الإكليل

(7) ابن عابدین ۱۸۸۱، ۳۷۹، ۲۷۹، والطحطاری علی مراقی
 الفسلاح ۱۸۸۱، والمتنی ۲/ ۳۷۹، وبیایة المحتاج
 ۱۱۵۳/۱، ۲/ ۲۰۰۷، وجواهر الإکلیل ۱۸۱۱، وکشاف الفتاع
 ۱۲۲۵، ۲/ ۳۱۶، ۲۸۷۱

(٣) ابن عابدين ١/ ٣٧٠، والتسرح الصغير ١/ ٤٤٩، والنسوقي
 ١/ ٣٣٨، والمغي ٢/ ٣٣١، ٢٣٢

تحضو جاعدة فينسوي الدخول معهم بقلبه في صلاتهم، سواء أكمان في أول الصلاة أم قد صلى ركعة فأكثر. (1)

ولا فرق في اشتراط النية للمأموم بين الجمعة وسائر الصلوات عند المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية.

وعنسد الحنفية ، وهو مقابل الصحيح صد الشسافعية : لا يشترط في الجمعة نية الاقتداء وكسف للمنطقة المتعدد لا تصبح بدون المجاعة، فكان التصريح بنية الجمعة أو العيد مغنيا عن التصريح بنية الجاعة ، (7)

ولا يجب تعيين الإصام باسمه كزيد، أوصفته كالحماضر، أو الإشارة إليه، بل تكفي نية الاقتداء بالإسام، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته، لربط صلاته بمن لم ينو الاقتداء به . ٣

هذا ، ولا يشترط لصحة الاقتداء أن يكون الإمام قد نوى الإمامة عند جهور الفقهاء خلافا للحنابلة . واشترط الحنفية نية الرجل الإمامة لصحة اقتداء النساء به . (<sup>4)</sup> وتفصيله في مصطلح (إمامة).

 <sup>(</sup>١) نباية المحاج ٢/ ٢٠٠- ٣٠٠ والمفني ٢٧ ٢٧٧
 (٢) الطحط اوي على مراقي القسلاح ١٨/١٥ والمسرح المصفير
 ١/ ٤٤٥ ونباية المحاج ٢٧/٢ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن عباسدین ( ۱۸۳۸ ) واقلتحصادی علی مراقی اقتسلاح ( ۱۸۳۳ ) و واقلتحصادی علی مراقی اقتسلاح ( ۱۸۳۸ ) و واقلتحصادی علی ( ۱۵) به مراقی اقتلاح بحاشیة الطحطادی علی ( ۱۵) بن عابدین ( ۱۵ / ۱۳۳۷ ) و مراقی اقتلاح بحاشیة الطحطادی علی ( ۱۸ / ۱۵ ) و وابلغة المحتاج ۲ / ۱۳۶ و واقلتی ۲ / ۱۳۳

# ب - عدم التقدم على الإمام :

١٠ - يشترط لصحة الاقتداء ألا يتقدم المقتدي إصاصه في الموقف عند جهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة) لحديث: «إنها جُعِلَ الإمامُ ليؤنّمُ به (٥) والاتهام الاتباع، والمتقدم غير تابع، ولأنه إذا تقدم الإصام يشتبه عليه حال الإسام، ويحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت لينابعه، فلا محكه المتابعة.

وقال مالك : هذا ليس بشرط، ويجزئه التقدم إذا أمكنه متسابعة الإمام، لأن الاقتداء يوجب التابعة في الصلاة، والمكان ليس من الصلاة. لكنه يندب أن يكون الإمام متقدما على الماموم، ويكره التقدم على الإمام وعاذاته إلا لضرورة. (<sup>7)</sup>

والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب، وهو مؤخس القدم لا الكعب، فلوتساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لطول قدمه لم يضر. وكذلك إذا كان المأموم طويالا وسجد قدام الإسام، إذا لم تكن عقبه مقدمة على الإمام حالة القيام، صحت الصلاة، أما لو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه فيضسر، لأنسه يستلزم تقدم المنكب، والعبرة في التقدم بالألية للقاعدين، وبالجنب للمعطجين، ثا

11 - فإذا كان المأصوم امرأة أو اكثر من واحد يقف خلف الإصام، وإذا كان واحدا ذكرا - ولوصبيا -يقف على يمين الإصام مساويا له عند الجمهور، وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن إلى أنه يستحب تأخره عن الإمام قليلا. (1)

وصرح الحنفية بأن معاذاة المرأة للرجال تفسد صلاتهم. يقول الزيلمي الحنفي: فإن حاذته امرأة مشتهاة في صلاة مطلقة ـ وهي التي لها ركسوع وسجود ـ مشتركة بينها تحريمة وأداء في مكان واحد بلاحائل، ونبوى الإمام إمامتها وقت الشروع بطلت صلاته دون صلاتها، لحديث: وأخروهن من حيث أخّرتُهن الفاءاً" وهو المخاطب به دونها، فيكون هو التارك لفرض القيام، فتفسد صلاته دون صلاتها. "

وجهور الفقها : ( المالكية والشافعية والحنابلة) يقولون: إن عاذاة المرأة للرجال لا تفسد الصلاة ، ولكنها تكره ، فلووقفت في صف الرجال لم تبطل صلاة من يليها ولا من أمامها ، ولا صلاته من يليها ولا من خلفها ولا من أمامها ، ولا المرق عليها ، كيا لموقفت في غير الصلاة ، والأسر في الحديث بالتأخير لا يقتضي الفساد مع عدمه . (1) هذا ، وفي الصلاة حول الكعبة في المسجد

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲/۷/۱. ومغني المحتاج ۲٤٦/۱. والزيلمي
 ۲۵۱/۱.

 <sup>(</sup>٣) حديث: أقصروهن من حيث أخيرهن الله ... ، من حديث
 ابن مسمود موقوف عليه أخيرحه عبدالرواق (٣) ١٩٩٠ على الكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتع (١٠ - ١٠ ع على الملغة)

 <sup>(</sup>٣) الريلمي ١٣٨/١. وقتح القدير ٢١٣١، ٣١٣.
 (٤) جواهبر الإكليسل ٢١٥١. ٣٣١. ومغى المختساج ١/ ٣٤٥.

<sup>1)</sup> جواهـــر الإكليـــل 1/ ٧٩. ٣٣١. ومغني المحتـــاج 1/ ٣٤٥. ٢٤٦. وكشاف الفناع 1/ ٤٨٨

 <sup>(</sup>١) حديث, وإنبيا جعل الإمام . . . و أخرجه البخاري (٢/ ١٧٣ -الفتح ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٨٠٨ ـ ط الحلين)

<sup>(</sup>٣) السّدانسج ١/١٤٥، ١٩٥٠، وابن طابستين ١/ ٣٥٠. وابن طابستين ١/ ٣٥٠. والفواكه الدواق ٢٩٢١، ومخي والشرح الصخير ١/ ٤٥٧، والفواكه الدواق ٢٩٢١، ٣٧١، والمغي المحتملج ١/ ٣٤٥، وأسنى للطسالب ٢/ ٣٧١، ٢٧١، والمغي ٢/١٤٧، وكشاف القناع ١/ ١/١٤٤

<sup>(</sup>٣) نفس المراجع السابقة

الحرام يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور عدم تقدم المأسوم على الإمام في نفس الجهة، حتى إذا تقدمه في غير جهنها لم يضر إتفاقاً. ("أوتفصيل هذه المسألة وكيفية الصلاة داخل الكمبة يرجع فيه إلى مصطلحي: (صلاة الجماعة، واستقبال التمالة).

ج - آلا يكون المقتدي أقوى حالا من الإمام:

19 - يشترط لصحة الاقتداء عند جمهور الفقهاء
(الحنفية والمالكية والحنابلة) إلا يكون المقتدي أقوى
حالا من الإمام ، فلا يجوز اقتداء قارىء بأميّ ، ولا
مفترض بمتنفل، ولا بالمغ بصبي في فرض، ولا
قادر على ركوع ومسجود بماجز عنها، وكذلك لا
يصح اقتداء سالم بمعدور، كمن به سلس بول،
ولا مستور عورة بعار عند الحنفية والحنابلة، ويكره
ذلك عند المالكية. "أا

وقد ذكر الحنفية في ذلك قاعدة فقالوا: الأصل أن حال الإصام إن كان مشل حال المقتدي أو فوقه جازت صلاة الكسل، وإن كان دون حال المقتدي صحت صلاة المقتدي. والإسمام. ولا تصبح صلاة المقتدي الإ إذا كان الإمام أميا والمقتدي قارتا، أو كان الإمام أميا والمقتدي قارتا، أو كان الإمام أميا والمقتدي قارتا، أو كان الإمام أحرس فلا بصح صلاة الإمام أيضا . (7) وقد توسع الحنفية في تطبيق هذا الأصل على كشير من

(١) السزيلمي ١٣٦١، ومضي المحتساج ٢/ ٣٤٦، وقليسويي ١/ ٣٣٧، وكشاف القتاع ٢/ ٤٨٦، ويلقة السالك

(٣) ابن عابد ابن ١/ ٣٨٩، والمتسوقي
 (٣) ابن عابد ابن ١/ ٣٨٩، والمتسوقي
 (٣٧٢ / ٣٣٩، ٩٣٩، وكشاف القناع ١/ ٤٧١، -٨٤ - ٤٨٤)

(٣) القتاري المندية ١/ ٨٩

المسائل، ووافقهم المالكية والحنابلة في هذه القاعلة مع خلاف وتفصيل في بعض المسائل. وخالفهم الشافعية في أكثر المسائل كها سيأتي بسانه عند الكلام في: (اختلاف صفة الإمام والمقندي).

# د .. اتحاد صلاتي المقتدي والإمام :

19 - يسترط في الاقتداء اتحاد صلاتي الإمام والمامو مبيا وفعالا ووصفا، لأن الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة ، فلقتدي عقد تحريمة لما النعقدت له تحريمة الإمام ، فكل ما تنعقد له تحريمة الإمام خلاما ما فتلا ما تنعقد له تحريمة الإمام خلف عصر أو غيره ولا تصبح طلاة ظهر قضاء خلف ظهر يوم عكسه ، ولا تصبح صلاة ظهر قضاء خلف ظهر يوم ولا ظهر الاحداد الماضيين ، وقد لابد من السبت خلف ظهر الاحداد الماضيين ، وقد لابد من المحدد في عين الصلاة وصفتها وزمنها ، وهذا عند لقوله عليه السلام : وإنه جُعِلَ الإمام لُوتِيم به فلا لقوله عليه السلام : «إنه جُعِلَ الإمام لُوتِيم به فلا تختلفا عليه (المالة عليه السلام : «إنه جُعِلَ الإمام لُوتِيم به فلا تختلفا عليه و المنافع عليه السلام : «إنه جُعِلَ الإمام لُوتِيم به فلا تختلفا عليه و ()

وقال الشافعية: من شروط صبحة القدوة توافق نظم صلاتيها في الأفصال الظاهرة، ولا يشترط أتحاد الصلاتين. وعلى ذلك تصبح قدوة من يؤدي الصبلاة بمن يقضيها، والمفترض بالمتنفل، ومؤدي الظهر بالمصبر، وسالمكوس. أي الشاضي بالمؤدي، والمتنفل بالمفترض، وفي المصر بالظهر، نظرا لا تفاق الفعل في الصلاة وإن اختلفت النة.

 <sup>(</sup>١) السندائع ١/ ١٣٨، وابن عابدين ١/ ٢٩٠٠- ٣٩٦، والحندية
 ١/ ٨٥، والسندسوقي ١/ ٣٩٩، وبصواهر الإكليل ١/ ١٨٠ وكشاف الفتاع ١/ ٨٤٤ - ٤٨٥، والمندث سبق تخريجه فس/ ١٦

وكذا يجوز الظهر والعصر بالصبح والمضرب، وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر عند الشافعية، ولم حينشذ الخروج بنية المشارقة أو الانتظار ليسلم مع الإمام وهو الأفضل. (1) لكن الأولى فيها الانفراد.

فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة، لم يصمح الاقتداء في ذلك على الصحيح، لمخالفته النظم، وتعذر المتابعة معها. (")

أما اقتداء المتنفل خلف المفترض فجائز عند جميع الفقهاء (٣)

هـ ـ عدم الفصل بين المقتدى والإمام :

١٤ مشترط لصحة الاقتداء الايكون بين المقتدي
 والإمام فاصل كبير

وهـذا الشـرط عمل اتفاق بين فقهاء المذاهب في الجملة، وإن اختلفوا في بعض الفروع والتفاصيل على النحو التالى:

بعد المسافة:

١٥ - فرق جهور الفقهاء بين المسجد وغير المسجد فيها يتعلق بالمسافة بين الإسام والمقتدي، فقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إذا كان المأموم يرى الإسام أومن وراءه، أويسمسع التكبير وهما في مسجد واحد صع الاقتداء، وإن بعدت

(١) مفني المحتاج ١/ ٣٥٣، ١٥٤، ونهاية المحتاج ٢/ ٢٠٥.

(٢) المراجع السابقة

(٣) ابن عابد ابن ۱ ۲۷۰، والمسبوقي ١/ ٣٣٩، وكشباف القناع المحتاج ١/ ٣٣٩

المساقة. (1) أما في خارج المسجد فإذا كانت المساقة قدر ما يسع صغين فإنها تمنع من صحة الاقتداء عند الحنية، إلا في صلاة العيدين، وفي صلاة الجنازة خلاف عندهم. (2) ولا يمنع الاقتداء بعد المساقة في خارج المسجد إذا لم يزد عن ثلاثماثة دراع عند الشافعية. (2) واشسترط الجنابلة في صحة الاقتداء خارج المسجد رؤية المأموم للإصام أو بعض من وراءه. فلا يصبح الاقتداء إن لم ير المأموم أحدهما،

ولم يفرق المالكية بين المسجد وغيره ولا بين قوب المسافة ومعدها، فقالوا بصحة الاقتداء إذا أمكن روية الإمام أو المأموم أو سياع الإمام ولو روية الإمام (و)

وجود الحائل، وله عدة صور :

19 - الأولى: إن كان بين المقتدي والإمام نهر كبير تجري فيه السفن (ولو زورقا عند الحنفية) لا يصح الاقتداء، وهذا باتفاق المذاهب، وإن اختلفوا في تحديد النهسر الكبير والصغير. فقال الحنفية والحنابلة: النهر الصغير هوما لا تجري فيه السفن، وقال المالكية: هوما لا يمنع من سباع الإمام، أو بعض المامومين، أو رؤية فعل الحدها. وقال الشافعية: هو النهر الذي يمكن العيور من احد

 <sup>(</sup>١) الفشاوى الهندية ١ .٨٨، ومغي المحتباج ٢٤٨/١، وكشباف الفناع ٢٩١/١٤

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية ١ : ٨٧

<sup>(</sup>٣) معني المحتاج ١/ ٣٤٩

<sup>(2)</sup> كشاف العناع 1/ 913 (4) السمسسوقي 1/ 977 والمسراد بالمسمع: من يبلغ عن الإمام الحساضر. فليس منه الاكتهام بعجرد سياع صوت الإمام المتحول بالملنياع لعدم تحقق الاحتياع.

طرفيه إلى الأخر من غبر مباحة بالوثوب فوقه، أو المشي فيه، وفي حكمه النهر المحوج إلى سباحة عند الشافعية على الصحيح. (١)

١٧ - الثانية : يمنع من الاقتداء طريق نافذ يمكن أن تجرى فيه عجلة ، وليس فيه صفوف متصلة عند الحنفية والحنابلة. (٢) قال الحنفية: لوكان على الطريق مأموم واحد لا يثبت به الاتصال، وبالثلاث يشت، وفي المثنى خلاف. (٣)

ولا يضر الطريق إذا لم يمنع من سياع الإمام أو بعض المأمومين أورؤية فعل أحدهما عند المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية، ولهذا صرحوا بجواز صلاة الجياعة لأهل الأسواق وإن فرقت الطرق بينهم وبين إسامهم. والرواية الثانية عند الشافعية يضر، لأنه قد تكثر فيه الزحة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام. (4)

هذا، وأجاز أكثر الفقهاء الفصل بطريق في صلاة الجمعة والعيندين وصلاة الخوف ونحوها، والتفصيل في مواضعها.

١٨ ـ الثالثة : صرح الحنفية والشافعية، وهورواية عن الحنابلة، بأنه إذا كان بين الإمام والمأموم جدار كبير أوباب مغلق يمنع المقتدى من الوصول إلى إمامه لوقصد الوصول إليه لايصح الاقتداء، ويصح إذا كان صغيرا لا يمنع، أوكبيرا وله ثقب

لا يشتبه عليه حال الإمام سهاعا أورؤية، لما روي أن النبي ﷺ وكان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته، (١) قال الشافعية: فإن حال ما يمنع المرور لا

الرؤية كالشباك أويمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود فوجهان.

وعلى هذا الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد الحرام وأبوابها من خارجه صحيح، إذا لم يشتبه حال الإمام لسياع أورؤية، ولم يتخلل إلا الجدار، كما ذكره شمس الأثمة فيمن صلى على سطح بيته المتصل بالمسجد أوفي منزله بجنب المسجد وبينه وبين المسجد حاثيط مقتبدياً بإمام في المسجد وهو يسمع التكبير من الإمام أومن المكبر تجوز صلاته. ويصمح اقتداء الواقف على السطح بمن هوفي البيت، ولا يخفي عليه حاله. (٢)

ولم يفرق المالكية، وهو رواية عند الحنابلة بين ما إذا كان الجدار كبيرا أوصغيرا، فقالوا بجواز الاقتسداء إذا لم يمنع من سياع الإمام أوبعض المأمومين أورؤية فعل أحدهما. (٢)

### و \_ اتحاد المكان :

١٩ - يشترط لصحة الاقتداء أن يجمع المقتدى والإمسام موقف واحد، إذ من مقاصد الاقتداء

<sup>(</sup>١) ابن عامدين ١/ ٣٩٣، وكشباف القناع ١/ ٢٩٢، والسمسوقي ٢/ ٣٣٦، ومفي المحتاج ١/ ٣٤٩

<sup>(</sup>٢) ابن حابسدين ١/٣٩٣، ومسرائي الفسلاح ص ١٥٩، ١٦٠، وكشاف القناح ١/ ٤٩٢

<sup>(</sup>٣) اقتدية ١/ ٨٧

<sup>(</sup>٤) النسوقي ١/ ٣٣٦، ومغنى المحتاج ١/ ٣٤٩

<sup>(</sup>١) حليث: اكنان التي 我 يصل في حجرة عائشة . . ، أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٣١٣ ـ ط السلفية) (٢) القساوي المشلية ١/ ٨٧، ومراقي القالاح ص ١٦٠، ومغني المحتاج ١/ ٥٠٠، وحاشية القليوبي ١/ ٧٤٧، ٢٤٤ (٢) الإنصاف ٢/ ٢٩٥ ـ ٢٩٧، والنسوقي 1/ ٢٣٦

اجتماع جمع في مكان، كيا عهد حليه الجياعات في الأعصر الخالية، ومبنى العبدات على رعاية الانباع فيشترط ليظهر الشعار. (1) وللفقهاء في نطبيق هذا الشرط تفصيل، وفي بعض الفروع خلاف كالآتي:

أولا \_ الأبنية المختلفة :

٢٠ ـ تقدم مايتعلق بالأبنية المنفصلة.

### ثانياً . الاقتداء في السفن المختلفة :

١٧ - يشترط في الاقتداء الإيكون المقتدي في سفينة والإمسام في سفينـــة أخرى غير مقترنة بها عنـــد الحنفيــة، وهـــو المختــار عنــد الحنــابلة، لاختــلاف المكان، ولو اقترنتا صح اتفاقا، للاتحاد الحكمي. والمواد بالاقتران: عماسة السفينتين، وقبل ربطها. (1)

وتسوسع المالكية في جواز اقتداه ذوي سفن متفاربة ، ولم يشتر طوا ربط السفينين ، ولا الماشة ، ولم يجددوا المسافة حيث قالوا: جاز اقتداء ذوي سفن متفاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها يسمعون أقواله أو أقوال من معه في سفينته من مأصوصين ، أويرون أفعاله أو أفعال من معه في سفينته من مأمومين . وكذلك لوكانت السفن ساثرة على المشهور، لأن الأصل السلامة من طروء عايم أفها من ربح أو غيره.

لكنهم نصوا على استحباب أن يكون الإمام في

(١) نهاية المحتاج ٢/ ١٩١، ومغني المحتاج ٢٤٨/١ (٢) مراقي الفلاح ص ١٦٠، وشرح منتهى الإرادات ٢٩٤/١

السفينة التي تلى القبلة. (١)

وقال الشاقعية : لو كانا في سفيتين صبح اقتداء أحدهما بالأخروان لم تكونا مكشوفتين، ولم تربط إحداهما بالأخرى، بشيرط الانزيد المسافة على ثلاثياتة فراع، وعدم الحائل، والماء بينها كالهربين المكانين، (1) بمعنى أنه يمكن اجتيازه سباحة ولم يشتر طوا الالتصاق ولا الربط، خلافا للحنفية، والمختار عند الخنابلة.

### ثالثا : علو موقف المقتدي على الإمام أو عكسه :

٧٧ - يجوز أن يكون موقف المأموم عاليا ـ ولو بسطح ـ عن الإصام عنــ الحنفية والحنابلة ، وهــ ورأي المالكية في غير صلاة الجمعة . فصح اقتداء من بسطح السجد بالإمام الـذي يصلي بالمسجد ، لإمكان المتابعة .

ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن موقف الأموم . <sup>(٦)</sup>

ولم يضرق الشافعية بين ارتضاع موقف الإصام والمأموم، فشرطوا في هذه الحال، محاذاة بعض بدن المأسوم بعض بدن الإمام، والعبرة في ذلك بالطول المحادي، وقال النبووي يكره ارتفاع المأموم على إمامه حيث أمكن وقوفها بمستوى واحد، وعكسه كذلك، إلا لحاجة تتعلق بالصلاة، كتبليغ يتوقف عليه إسماع المأسومين وتعليمهم صفة الصلاة،

حواهر الإكليل / ٨١، والدسوقي / ٣٣٦
 القابوي / ٤٣٧
 القابوي / ٤٣٧
 إن عليستين / ٤٩٤- ٣٩٤، والسفسوقي / ٣٣٦، والمغني
 ٢٠٠١ / ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠

من ذلك.

فيستحب ارتفاعها لذلك، تقديها لمصلحة الصلاة. (١)

وهذا الكلام في البناء ونحوه.

أما الجبل الذي يمكن صعوده كالصفا أو المروة أوجبل أبي قبيس فالعبرة فيه بالمسافة التي سيق

فالاقتداء فيه صحيح وإن كان المأموم أعلى من

ز - عدم توسط النساء بين الإمام والمأموم:

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة الاقتداء ألا يكون بين المقتدي والإمام صف من النساء بلا

القول فيها وهي ثلاثيائة ذراع.

الإمام.

٢٣ ـ يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور عدم توسط النساء، فإن وقفت المرأة في صف الرجل كره، ولم تبطيل صلاتها، ولا صلاة من يليها، ولا من خلفها. لأنها لووقفت في غير صلاة لم تبطيل صلاته، فكذلك في الصلاة، وقد ثبت أن عائشة رضى الله عنها دكانت تعترض بين يدى رسول الله ﷺ نَائمةً وهـ ويصلي. والنهي للكراهة، ولهذا لا تفسد صلاتها فصلاة من يليها أولى. وهكذا إن كان هناك صف تام من النساء، فإنه لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. (٣)

حائل قدر ذراع، ويهذا قال أبوبكر من الحنابلة،

والمراد بالصف عند الحنفية مازاد على الثلاث، وفي

(١) المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة، واحد عن

(٣) والمرأتان تفسدان صلاة أربعة من الرجال،

بمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفها، ولا تفسد أكثر

رواية المراد بالصف الثلاث، وعلى هذا قالوا:

يمينهن، وآخر عن يسارهن وثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف.

وهذا جواب ظاهر الرواية.

وفي رواية الشلاث كالصف، تفسد صلاة كل الصفوف خلفهن إلى آخر الصفوف، لأن الثلاثة جمع كامل.

وفي رواية عن أبي يوسف أن الثنتين كالثلاث. وفي رواية أخرى جعل الثلاث كالاثنتين. (١)

# ح - العلم بانتقالات الإمام:

٢٤ - يشترط في الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، بسماع أورؤية للإمام أولبعض القندين به، لئلا يشتبه على المقتدى حال الإمام فلا يتمكن من متابعته، فلوجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالسركسوع والسجود، أو اشتبهت عليمه لم تصم صلاته، لأن الاقتداء متابعة، ومع الجهل أو الاشتباه لا تمكن المتابعة، وهذا الشرط متفق عليه

واحد عن يمينها، وآخر عن يسارهما، وصلاة اثنين خلفها. (٣) وإن كن ثلاثا أفسدن صلاة واحدعن

<sup>(</sup>١) الفشاوي الهندية ٨٨/١، وابن عابدين ٣٩٣/١، والزيلعي 179 L174/1

<sup>(</sup>١) القليوبي ٢/٣٤٣، ونيابة المحتاج ٢/ ١٩٨

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٧٩، والمدسوقي ١/ ٣٣٢، ومفني المحتاج ١/ ٩٤٥، ٢٤٦، والمفنى لابن قدامة ٧/ ٢٠٤، وكشاف القنام

وحديث اعتراض عائشة . . . أخرجه البخباري (القتح ١/ ٨٨ه - ط السلفية)

محدث متعمدا.

عند الفقهاء .(١) زاد الحنفية : وكذا علمه بحال إمامه من إقامة أو

سفر قبل الفراغ أوبعده، وهذا فيها لوصلي الرباعية ركعتين في مصر أو قرية . (<sup>7)</sup>

هذا، وقد تقدم أن الحنابلة لا يجوزون الاقتداء خارج المسجد بالسماع وحده. بل يشمترطون في إحدى السروايتين رؤية المأموم للإمام أو بعض المقتمدين به، لقمول عائشة لنسماء كن يصلين في حجرتها: ولا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب، ولأنه لا يمكنه المتابعة في الطالب.

وأما على الرواية الأخرى فالحنابلة يكتفون بالعلم بانتقالات الإمام بالساع أو بالرؤية . (")

### ط\_صحة صلاة الإمام:

٧٥ . يشترط لصحة الاقتداء صحة صلاة الإمام، فلو تبين فسادها لا يصح الاقتداء، قال الحنفية: أو تبينانا لمضية تبين فساد صلاة الإمام، وشقاً منه، أو نسيانا لمضي ملمة المسح، أو لوجود الحدث أو غير ذلك، لم تصح صلاة المقتدي لعلم صحة البناء، وكذلك لو كانت صحيحسة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتدي لبناك علم المفاسد في زعم المقتدي

والمراد بالفسق هذا: الفسق الذي يخل بركن أو شرط في الصلاة، كأن يصلى وهمو سكران، أو هو

أما الفسق في العقيدة، أو بارتكاب المحرمات، فهي مسألة خلافية، وقد شدد فيها الإمام أحمد، وقال: إنه إذا كان داعيا إلى بدعته، وعلم بذلك المقتدي، فعليه إعادة الصلاة، حتى لو علم بذلك بعد الصلاة، وهذه الرواية المتمدة في المذهب. أما إذا كان لا بدعه إلى بدعته، وهم مستور

بعد الصلاد، وهلده الروايه المعتمده في المذهب. أما إذا كان لا يدعو إلى بدعته، وهـومستور الحال، فالظاهر أنه لا إعادة على من اقتدى به، وفي رواية: عليه الإعادة.

وذهب جهسور الفقهاء إلى أن المسلاة خلف الفاسق مكروهة ، ولا إعادة فيها . خديث : وصلوا خلف من قال لا إلىه إلا الله ، ولأن ابن عصر كان يصلي خلف الحجاج . وأن الحسن والحسين كانا يصليان خلف مروان ووراء الوليد بن عقبة . (1)

ومثله ماذهب إليه المالكية حيث قالوا: لا يصح الاقتداء بإمام تين في الصلاة أو بعدها أنه كافر، أو امسرأة، أو بجنون، أو فاسق (على خلاف فيه) أو ظهر أنه عدث، إن تعمد الحدث أو علم المؤتم بحدثه في الصلاة أو قبلها، أو اقتدى به بعد العلم ولو ناسيا. (3)

وكذا قال الشافعية: لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته، كمن علم بكفره أوحدثه أو نجاسة ثوبه، لأنه ليس في صلاة فكيف يقتدي به، وكذا

 <sup>(</sup>١) شرح الدردير ١/ ٣٣٦ و ٣٣٧ والمغني ٢/ ١٨٥ ـ ١٨٨
 وحديث «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله . . . . الحسرحه

الدارقطي (٥١/ ٥٣ ط دار المحداس) وضعف ابن حجسرً و التلخيص (٥/ ٣٥ ط دار المحداس) والأثر عن ابن عمر أنه كان يصلى خلف الحجاج. أعرجه ابن أي شية (٣٧/٨٧ ط المار السلمة)

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٧٨. والنسوقي ١/ ٣٢٧، ٣٣٧

<sup>(</sup>١) أبن عابستين ١/ ٣٧٠، والسنسسوقي ١/ ٣٣١، والخطساب ١٩٦/٢، ومغني المحتاج ١/ ٢٨٨، ونهاية المحتاج ٢/ ١٩٩١،

وکشاف الفتاع ۱/ ٤٩٦ (٢) اس عابدين ۱/ ٣٧٠

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/ ٤٩٢

<sup>(</sup>٤) ابن عامديني ١/ ٣٧٠

لا يصح الاقتداء بإمام يعتقد المقتدي بطلان صلاته. (1)

وصرح الحسابلة بأنه لا يصح الاقتداء بكافر ولو يبدعة مكفرة، ولوأسرّه وجهل المأمرم كفره ثم تيين له . وكذلك من ظن كفره أو حدثه ، ولو بان خلاف ذلك فيعيد المأمرم ، لاعتقاده بطلان صلاته . (<sup>(1)</sup>

لكن المالكية قالبوا: لوعلم المقتدي بحدث إصامه بصد الصلاة فلا بطلان. (٢٠ كيا أن الحنابلة صرحوا بأنه لوصلى خلف من يعلمه مسلما، فقال بعد الصلاة: هو كافر، لم يؤثر في صلاة المأموم لأنها كانت محكوما بصحتها. (٤٠)

وأما الإمام فلو أخطأ أونسي لم يؤاخد بذلك المأموم، كيا في البخاري وغيره، أن النبي ﷺ قال: والتحكم بُعِمَلُون لكم وهم، فإن أصبابوا فلكم وهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم، وجمعل خطأ الإمام على نفسه دونهم، وقد صلي عمر وغيره من الصحابة رضي الله غنهم وهو جنب ناميا للجنابة، فأصاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وهذا مذهب جمهور العلماء، كمالك والشافعي وأحمد في المشهور

وكذلك لوفعل الإمام مايسوغ عنده، وهو عند المأسوم يبطل الصلاة، مثل أن يفتصد ويصلي ولا يتسوضاً، أو يمثل اليمسدة، وهو يتسدد أن صلاته تصح مع ذلك، والمأسوم يعتقد أنها لا تصح مع ذلك، والماسع على صحة

صلاة المأموم، كما هومذهب مالك وأحمد في أظهر الروايتين، بل في أنصهما عنه. وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي، اختاره القفال وغيره. (1)

واستدل الإمام أحد لهذا الانجاء بأن الصحابة \_ رضوان الله عليهم \_ كان يصلي بعضهم خلف بعض على اختـ لافهم في الفروع . وأن المسائـل الخلافية لا تخلو إما أن يصيب المجتهد فيها أجران : أجر اجتهاده وأجر إصابته ، أو أن يخطى ، فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده ، ولا إثم عليه في الخطال . (1)

### أحوال المقتدى :

٣٦ - المقتدي إما مدرك، أومسبوق، أو لاحق، فالمدرك عن سلى البركعات كاملة مع الإمام، أي أورك جميع ركعاتها معه، سواء أأدرك معه التحريمة أو أودركمة في جزء من ركوع البركعمة الأولى إلى أن قعد معه المقعدة الأخيرة، وسواء أسلم معه أم شله (°)

والمدرك يتابع إمامه في أفعاله وأقواله، إلا في حالات خاصة تذكر في كيفية الاقتداء.

٧٧ - والمسبوق: من سبقه الإمام بكل الركعات بأن اقتدى بالإمام بعد ركوع الأخيرة، أو ببعض السركعات. (ق) وقد اختلفوا في حكمه، فقال

 <sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩٣ ( ٢٥٣ , ٣٧٣
 وحسديث: أثمتكم يصلون لكم . . . : أخسرحه البخباري
 (الفتح ٢/ ١٨٥٧ سط السلفية)

<sup>(</sup>٣) المفني ٣/ ١٩٠ و١٩٠. (٣) ابن عابدين ١/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۱/ ۳۹۹ (٤) کشاف المقناع ۱/ ۲۹۱، والفتاوی الهندیة ۱/ ۹۱، واین عابدین

المراجعة المراجعة والمستوني المستونية المراجعة والمق عابلتين

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٢٣٧

<sup>(</sup>٢) كشاف الفتاع ١/ ٥٧٥ ، ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٢٧

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ١/ ٧٥٥

أبوحنيفة والحنابلة: ماأدركه المسبوق فهو آخر صلاته 
قولا وفعلا، فإن أدركه فيها بعد الركعة الأولى 
كالثانية أو الثالثة لم يستفتح، ولم يستعذ، وما يقضيه 
فهمو أول صلاته، يستفتح فيه، ويتموذ، ويقرأ 
الفاتحة والسورة كالمنفرد، لما روي عن النبي 
قال: وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضواه 
الن على معتد، لكن لو 
والمقفى هو الفائت، فيكون على صفته، لكن لو 
ركعة أخرى عند الحنابلة كها قال به سائر الفقهاء، 
غير أبي حنيفة، لثلا يلزم تغيير هيئة الصلاة، لأنه 
لو تشهد عقب وكمتن لزم قطم الرباعية على وتر، 
والشلائية شفعا، ومراعاة هيئة الصلاة ككنة، وقال 
إبوحنيفة: لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين 
بفاتحة وسورة ثم ينشهد، ثم يأتي بفاتحة خاصة، 
ليكون المقضاء بالهيئة التي فاتت. (7)

وقال الشافعية: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، وما يفعله بعد سلام إصامه آخرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: هنا أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتمواه (آ) وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، وعلى ذلك إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية من الصبح، وقتت الإمام فيها يعيد في الباقي القنوت، ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام

وهو العتمد في المذهب، أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة، وآخرها في حق التشهد، فصدرك ركعة من غير فجر ياتي بركعتين بضائحة وصورة وتشهد بينها، وبرابعة الرباعي بفائحة فقط، ولا يعقد قبلهها، فهو قاض في حق القول عملا برواية: وومافاتكم فاقضواه لكنه بانإ على صلاته في حق الفعل عملا برواية: دوما فاتكم فاتحراه وفيك تطبقاً لقاعدة الأصولين: (إذا أمكن الجمع بين المدليلين مجمح) فحملنا رواية الإتمام على الأفعال، ورواية القضاء على الأقوال. (1)

وذهب المالكية، وأبويوسف ومحمد من الحنفية،

٧٨ - واللاحق:هومن فاتته الركمات كلها اوبعضها بعد اقتدائه بعدر، كففلة وزحة، وسبق حدث ونحوها، أوبغير علركان سبق إمامه في ركوع أو سجود، كما عوفه الحنفية، وهو المتخلف عن الإمام بركن أو أكثر، كما عبر عنه غير الحنفية.

وحكم الملاحق عند الحنفية كمؤتم، لا يأتي بقراءة ولا سجود سهو، ولا يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء مافاته بعذر، ثم يتابع الإمام إن لم يكن قد فرغ، عكس المسبوق. ("") وقال الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة)

وسما بمسهور. واستعيد واستعيد واستعيد واستعيد واستعيد واستعيد والإسام بركعة فأكثر بعذر، من نوم أو غفلة ، تابع إمام به بعد سلام الإمام كالمسبوق، وإن تخلف بركن وعلات صلاته عندهم. وكذلك أو تخلف بركن واحد عمدا عند المالكية،

<sup>(</sup>١) ابن عليدين ١/ ٤٠١، والدسوقي ١/ ٣٤٦ (٢) الفتاوي الهندية ١/ ٩١، وابن عليدين ١/ ٤٠٠

 <sup>(</sup>١) حديث: دمسا أدركتم فصلوا وسا فاتكم فاقضوا . . . أخرجه البخاري (الفتح ١١٦٠/٣ ـ ط السلفية) ومسلم (١١٦/٣ ـ ط الحلم ).

<sup>(</sup>۲) اين هايدين ۱/ ۱-۶، وكشاف الفتاع ۱/ ۱۹۶۱ 3۳۳ (۳) حديث. وفيا أدركتم قصلوا . . . ، أخرجه البخاري (۱۹۱/۳ الفتح ـ ط السلفية) ومسلم (۱/۲۶۷ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) متنى المحتاج ١/ ٢٦٠

وهو رواية عند الشافعية، ولا تبطل في الأصح

وإن تخلف بركن أوركنين لعذر فإن المأموم يفعل ماسبق به إمامه ويدركه إن أمكن، فإن أدركه فلا شيء عليه، وإلا تبطيل هذه الركعة فيتداركها بعد سلام الإمام. (١) وهذا في الجملة، وفي المسألة تفصيل، وفي بعض الفروع خلاف يرجع إليه في مصطلح (لاحق).

أولا \_ في أفعال الصلاة :

٢٩ \_ الاقتداء في الصلاة هو متابعة الإمام، والمتابعة واجبة في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجب، مالم يعارضها واجب آخر، فإن عارضها واجب أخسر فلا ينبغي أن يفسوّنه، بل يأتي به ثم يتابعه، لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية، وإنها يؤخرها، وتأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية، بخلاف ما إذا كان مايعارض المتابعة سنة، فإنه يترك السنة ويتابع الإمام بلا تأخير، لأن ترك السنة أولى من تأخير الواجب.

وعلى ذلبك فلورفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الشلاث وجب متسابعته ، وكذا عكسه ، بخلاف سلام الإمام أو قيامه لثالثة قبل إتمام المأموم التشهد، فإنه لا يتابعه، بل يتم التشهد لوجوبه. (٢)

هذا، ومقتضى الاقتداء والمتابعة اللا يحصل فعلى

من أفعال المقتدي قبل فعل الإمام، وقد فصل الفقهاء بين الأفعال التي يسبب فيها سبق المأموم

فعيل إمامه أو مقارنته له بطلان الاقتداء، وبين

غيرها من الأفصال، فقالوا: إن تقدم المأموم إمامه

في تكبيرة الإحرام لم يصح الاقتداء أصلا، لعدم

وجمهور الفقهاء : (المالكية والشافعية والحنابلة،

وهموروايمة عن أبي يوسف من الحنفية) على أن

مقسارنة المأسوم للإمسام في تكبيرة الإحسرام تضمر بالاقتداء وتبطل صلاة المقتدى ، عمدا كان أو

سهوا، لحديث: وإنهاجُعِل الإمامُ لِيُؤْتُمُّ به، فلا

تختلفوا عليه، فإذا كَبْرُ فكبروا، وإذا رَكَع

لكن المالكية قالوا: إن سبقه الإمام ولوبحرف

صحت، إن ختم المقندي معه أو بعده، لاقبله . (٣) وأشيترط الشافعية، وهو المفهوم من كلام

الحنابلة، تأخر جميع تكبيرة المقتدى عن تكبيرة

ولا تضر مقارنة تكبيرة المقتدي لتكبير الإمام عند أبي حنيفة ، حتى نقل عنه القول بأن المقارنة

هي السنة، قال في البدائع: ومنها (أي من سنن

الجاعة) أن يكبر المقتدى مقارنا لتكبير الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة . . لأن

فاركعواه(٢)

الإمام. (٤)

صحة البناء، وهذا باتفاق المذاهب. (١)

كيفية الاقتداء

<sup>(</sup>١) السنائسم ١/ ٢٠٠، ومغنى المحتساج ١/ ٢٥٨، والسنمسوقي ١/ ٣٤٠، ٣٤١، وكشاف القناع ١/ ٥٣٤، ٢٣٤ (٢) الحديث: تقدم تخريجه ف/ ١٠ (٣) الدسوقي ١/ ٣٤٠، ٣٤١

<sup>(</sup>٤) مفى المحتاج ١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٧، وكشاف القتاع ١/ ٢٥٥

<sup>(</sup>١) حواهبر الإكباب ١/ ٦٩، ٧٠. وصفني المحتماج ٢٥٦/١. وكشاف القناع ١/ ٤٦٦، ٤٦٧، وللغني لابن قدامة ١/ ٧٧ه (۲) این عامدین ۱/ ۳۳۳

الاقتىداء مشاركة، وحقيقة المشاركة المقارنة، إذ بها تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة. (¹)

واتفق الفقهاء على أن المقتدي يتابع الإمام في السلام، بأن يسلم بعده، وصرح الخفية: أنه لو السلام، بأن يسلم بعده، وصرح الخفية: أنه لو يكون بعد التشهد، أوقبل أن يصلي على النبي رهم والمسلم الإمام في التسليم. أما عند المجمور فلوسلم الإمام قبل أن يصلي المامو على النبي رهم إنه يصلي عليه، ثم يسلم من صلاته، النبي رهم قبل النبي السلاة على النبي يلان المسلاة على النبي يلان المسلاة على النبي أن وكان المسلاة على النبي يلام مهوا فإنه يعيد، ويسلم بعده، ولا شيء عليه، أما إن سلم قبل الإمام عمدا فإنه شيء عليه، أما إن الملا عمدا فإنه تبطل صلاته عند الجمهور، إلا أن يتوي المفارقة تبطل صلاته عند الجمهور، إلا أن يتوي المفارقة عند عده الفائمة عند عده الماضعة.

أسا مقارنة المقتدي للإمام في السلام فلا تضر عند جهور الفقهاء إلا أنها مكروهة عند الشافعية والحنابلة ، أما المالكية فقالوا: مساواته للإمام تبطل الصلاة (<sup>7)</sup>

مستراء. ولا تضر مقارنة المأموم للإمام في سائر الأفعال، كالسركوع والسجود مع الكراهة أو بدونها على خلاف بين الفقهاء، فإن نقدمه في ركوع أو سجود ينبغي البقاء فيهها حتى يدركه الإصام، ولو رفع المقتمدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام ينبغي أن يعمود ولا يعتبر ذلك ركوعين أو سجودين اتفاقا، وفي المسألة تفصيل ينظر في (صلاة). (")

ثانيا \_ الاقتداء في أقوال الصلاة :

 لا يشترط لصحة الاقتداء متابعة الإمام في سائر أقنوال الصلاة غير تكبيرة الإحرام والسلام ، كالتشهد والقراءة والتسبيح ، فيجوز فيها التقدم والتأخر والموافقة . (¹)

#### اختلاف صفة المقتدي والإمام : أ التما المن المنا

أ\_ اقتداء المتوضىء بالمتيمم :

٣١ - يجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند جهور الفقهاء. (المالكية واختابلة وأبي حنيفة وأبي يوسف)، لما ورد في حديث عصرو بن العماص أنه وبعثه النبي ي أميرا على صرية، فأجنب، وصلى بأصحابه بالتيمم لخوف البرد، وعلم النبي غلا فلم يأمرهم بالإعادة، (")

واستدل الحنفية للجواز كذلك على أصلهم بأن التيمم يرفع الحدث مطلقاً من كل وجه، ما بقي شرطه، وهو العجز عن استعمال الماه، ولهذا تجوز الفرائض المتعددة بتيمم واحد عندهم. (<sup>77</sup>)

وكره المالكية اقتداء المتوضىء بالمتيمم، كما أن الحنابلة صرحوا بأن إمامة المتوضىء أولى من إمامة المتيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث، بل يستباح به

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱/۳۰۰

<sup>(</sup>٧) السندائيم ٢٠٠/، واين عاسدين ٢/ ٣٣٣، وساية المحتاج ٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٢٧، ومغي المحتاج ٢/ ٢٥٥، ٢٥٧، والنسوقي ١/ ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ وكثاف القناع ٢/ ٣٤٥

<sup>(4)</sup> تفس الراجع

 <sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١٩٣١، و١٩٠، والمعتاوى الفندية ١٠، ٩٠. و.
 والسفسوقي ١/ ٣٤١، والاختيار ١/ ٥٠. وحمواهمر الإكليل
 ١/ ٥٠. وكشاف القناع ١/ ٥٣٤

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ١/ ٣٢٠، وإن عابدين ١/ ٣٩٥، وحواهر الإكليل
 ١/ ٣٦، وكشاف القناع ١/ ٤٧٤

الصلاة للضرورة. (١)

وقال الشافعية: لا يجوز الاقتداء بمن تلزمه الإعادة كمتيمم بمتيمم، ولو كان المقتدي مثله، أما المتيمم اللذي لا إعادة عليه فيجوز اقتداء المتوضىء به، لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن عن الأعادة. (1)

وقاً لعمد بن الحسن من الحنفية: لا يصح اقتداء المتوضىء بالمتيمم مطلقاً في غير صلاة الجنازة، للزوم بناء القوي على الضعيف. <sup>(77</sup>

### اقتداء الغاسل بالماسع:

٣٧ ـ اتفق الففهاء على جواز اقتداء غاسل بياسح على خف أو جبرة، لأن الخف مانع سراية الحدث إلى الشدى من الشدى م المناف يرفعه المسح، فهو باق على كونه غاسلا، كما علله الحنفية، ولأن صلاته مغنية عن الإصادة لارتفاع حدثه، لأن المسح يرفع الحدث كما وجهه الأخرون. (1)

### اقتداء المفترض بالمتنفل:

٣٣ - جهور الفقها، (الحنفية والمالكية وهو المختار عنسد الحنسابلة) على عدم جواز اقتمداء المفترض بالمتنفل، لقوله ﷺ: «إنيا جُمل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه (<sup>40</sup> ولقوله عليه السلام: «الإمامً

ضامن (10 ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام أضعف حالا من المتسدي، ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام ، فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. (1)

وقال الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: يصح اقتداء المفترض بالمتفل بشرط توافق نظم صلاتيها، لما ورد في الصحيحين: وأن معاذا كان يصلي مع النبي على عشاء الأخوة، ثم

يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، . (") فإن اختلف فعلها كمكتوبة وكسوف أو جنازة، لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح لمخالفته النظم وتعذر المتابعة. (<sup>(3)</sup>

٣٤ - ويتفسرع على هذه المسألة اقتسداه البالخ بالصبي في الفسرض، فإنسه لا يجوز عنسد جمهور الفقها (الحنفية والمالكية والحنابلة) (\*) لقول الشعبي: لا يؤم الفلام حتى يحتلم. ولأنه لا يؤمن من الصبي الإخلال بشرط من شرائط الصلاة. (\*) وقال الشافعية: يصح اقتداء البالغ الحر بالصبي

(١) حديث : «الإصام ضامن ... ، اخترجه أبوداود (١/ ٣٥٦ ط عزت عيسد دصاس) وصححه المتاوى في الفيض (٣/ ١٨٣ ط المكتبة التجارية .

 (٣) فتح القدير ٢/ ٣٣٤، ٣٢٥، والمدسوقي ٢/ ٣٣٩، وجواهر الإكلل ٢/ ٢٧، وكشاف الفتاع ٢/ ٤٨٤، والمغني لاين قدامة ٧/ ٢٧٠

<sup>(</sup>١) الحطاب ٨/١٪، وكشاف القناع ١/٤٧٤

<sup>(</sup>٢) مغيي المحتاج ١/ ٢٣٨ ، ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٣٩٥

<sup>(</sup>٤) ابر عاسدين ١/ ٩٩٦، ومغني المحتاج ١/ ٣٤٠، ونهاية المحتاج ١/ ١٦٨، والحطسان ١/ ٣٦٨، وجسواهسر الإكليسل ١/ ٣٤، وكشاف الفناع ١/ ١٠٠، ٨٤٤

<sup>(</sup>a) حديث وإنها حعل الإمام . . و سبق تخريجه ف/١٠

 <sup>(</sup>٣) حديث: وأن معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ عشاء الآخرة . . . ٤
 أخرجه البخاري (٢/ ١٩٣ - الفتح - ط السلفية)

<sup>(2)</sup> مغنى المحتاج ٢/ ٢٥٣، ٢٥٤، وتباية المحتاج ٢/ ١٦٨، والمغني لا بن قدامة ٢/ ٢٧٢

<sup>(</sup>ه) المزيلسي ١/ ١٤٠، وفتح الضمير ٢١ ، ٣١١، ٣١١، والدسوقي ١/ ٣٢٩، والمفني لابن قدامة ٢٧٨/١، وكشاف الفنام ١/ ٤٨٠ (٢) قول الشعبي ولا يؤم المغلام حتى يحتلم . . . ، أخرجه ابن أمي شبية (١/ ٣٤٩ ـ ط السلفية) .

موضعه , (١)

اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه :

الميز، ولو كانت الصلاة فرضا، للاعتداد بصلاته، (١) لأن عمروين سلمة وكان يؤم قومه على عهد رسول الله ﷺ وهو ابن ست أو سبع سنين، و(٢) لكنهم صرحوا بكراهة الاقتداء بالصبي

هذا في صلاة الفريضة، أما في النافلة فجاز اقتداء البالغ بالصبي عند بعض الحنفية، وهو المشهور عند المالكية، ورواية عند الحنابلة. وفي المختار عند الحنفية ، ورواية عند المالكية والحنابلة : لا يجوز لأن نقل الصغير دون نقل البالغ، حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد، ولا يبنى القوي على الضعيف، كما علله الحنفية. (٩)

### اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر:

ويجوز ذالك عند الشافعية إذا توافق نظم صلاتيها في الأفعال الظاهرة، فيصح اقتداء من يصلى فرضا من الأوقات الخمسة بمن يصلى فرضا

آخر منها أداء وقضاء، مع تفصيل ذكر في

٣٦ \_ يجوز اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وخارج الموقت باتفاق الفقهاء، فإذا أتم الإمام المسافر

صلاته يقول للمصلين خلفه: أتموا صلاتكم فإني

مسافر. فيقوم المقتدى المقيم ليكمل صلاته.

ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء.

كذلك بجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا

خلاف، وحينالذ يجب عليه إتمام صلاته أربعا

متابعة للإمام . (٢) أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج

الوقت فلا يجوز في صلاة رباعية عند الحنفية ، لأن المساف بعد فوات الوقت تقررأن فرضه ركعتان

فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق قعدة أوقراءة

٣٧ ـ يرى جهسور الفقهاء: (الحنفية والحسابلة،

ومقابل الأصح عند الشافعية) أنه لا يجوز اقتداء

السليم بالمعذور، كمن به سلس البول، واستطلاق

البطن، وانفلات الريح، وكذا الجرح السائل،

والرعاف، والمستحاضة، لأن أصحاب الأعذار

باقتدائه في شفع أول أو ثان. (٢)

اقتداء السليم بالمعذور:

(٣) اين مايدين ١/ ٣٩١

٣٥ \_ جهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) على أن الا يجوز اقتداء مفترض بمن يصلى فرضا آخر غير فرض المأصوم، فلا يصح اقتداء من يصلي ظهراً خلف من يصلى عصرا أوغيره، ولا عكسمه ، ولا اقتداء من يصلى أداء بمن يصل فضاء، لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتدي على تحريمة الإمام، وهذا يقتضي اتحاد صلاتيهما، كما سبق في شروط الاقتداء.

(١) نهاية المحتاج ٢/ ١٦٨

<sup>(</sup>١) فنسح القديس ١/ ٣٩٤، وابن عابدين ١/ ٣٩٠، والمعسوقي ١/ ٣٣٣، ٣٣٩، وجواهر الإكليل ١/ ٨٠، وكشاف القناع ١/ ٤٨٥ ، واسغني لابن قدامة ٢/ ٣٣٧ ، ومغنى المحساج ١/ ٢٥٢ ، ونهاية المحتاج ٢/ ٥٠٥ ، ٢٠٧

<sup>(</sup>٣) العتساوي الهنسدية ١/ ٥٥، وجنواهر الإكليسل ١/ ٨٧\_٠٠. وكشاف القناع ١/ ٤٧٤، ومعنى المحتاج ١/ ٢٦٩

<sup>(</sup>٧) حديث : دكسان عمسرو بن سلمة يؤم قومه البخاري (٨/ ٣٣ الفتح ـ ط السلفية). (٣) الزيلمي ١/ ١٤٠، والدسوقي ١/ ٣٣٩، والمفنى لابن قدامة

يصلون مع الحدث حقيقة، لكن جعل الحدث الموجود في حقهم كالمعدوم، للحاجة إلى الأداء فلا يتمددهم، لأن الفسرورة تقدر بقدرها، ولأن الصحيح أقوى حالا من المعدور، ولا يجوز بناء المقدور، على المصاف ضامن، المقدور، على المصاف ضامن، المتدوري على الضميف، ولأن الإصام ضامن، بمعنى أنّه تضمن صلاته صلاة المقتدي، والشيء لا يتضمن ماهو فوقة. (1)

وقال الشافعية في الأصح: يصح اقتداء السليم بصاحب السلس، والطاهرة بالمستحاضة غير المتحيرة، لصحة صلاتهم من غير إعادة. (٢)

وجواز اقتداء السليم بألمدور هوقول المالكية في المشهور، لأنه إذا عفي عن الاعذار في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره. لكنهم صرحوا بكراهمة إمامة أصحاب الاعذار للاصحاء. "

وقد نَقُل في الناج والإكليل عن المالكية في جواز أو عدم جواز اقتداء السليم بالمعذور قولين. واستدل للجواز بأن عمر كان إماما وأخبر أنه مجمد ذلك (أي سلس المذي) ولا ينصرف<sup>(1)</sup>

ويجوز أقتداء صاحب العذر بمثله مطلقا، أي ولو اختلف العذر، أو إن اتحد عذرهما على تفصيل يذكر في مصطلح (عذر).

اقتداء المكتسي بالعاري :

٣٨ ـ صرح جمهسور الفقهاء (الحنفية والمالكية

(١) فتح القديم / ٣١٨، والريامي ١/ ١٤٠، والفتاري الهندية / ٨٤٠، ومغني المحتساح / ٣٤١، وكشساف الفتداع / ٣٤١. ولغي لابن قدامة ٣/ ٣٤١
 (٣) مغني المحتاج // ٣٤١

(٣) حواهر الإكليل ١/ ٧٨، والدسوقي ١/ ٣٣٠

(٤) المتاج والإكليل بهامش الحطاب ٢- ١٠٤

ولأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم، فأشبه اقتداء المعافى بمن به سلس البول. (١)

حتى إن المالكية قالوا: إن وجدوا ثوبا صلوا به أفذاذا لا يؤمهم به أحد . (٢)

وذهب الشافعية في الأصح إلى جواز اقتداء المستور بالعاري، بناء على أصلهم في جواز اقتداء السليم بالمعذور. (٣)

أما اقتداء العاري بالعاري فيجوز عند عامة الفقهاء، إلا أن المالكية قيدوا الجواز بها إن اجتمعوا بظلام، وإلا تفرقوا وصلوا أفذادا متباعدين. (<sup>4)</sup>

اقتداء القارىء بالأمّى:

٣٩ ـ لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمناكية والحنابلة، والجديد من مذهب الشيافعية) لأن الإصام ضامن ويتحصل القبراءة عن المأصوم، ولا يمكن ذلك في الأمي، لعدم قدرته على القراءة، ولأنها تازكان لشرط يقدران عليه بتقديم القارىء، والمراد بالأمي هنا عنب الفقهاء: من لا يحسن القراءة التي تسوقف عليها الصلاة.

ويجسوز اقتمداء القاريء بالأمي في القمديم من

(١) أبن عليفين ٧٠-٣٠. والمفيى لابن قدامة ٢: ٣٧٥ (٢) المواق على هامش اخطاب ١/ ٧٠٠٥ (٣) معيى المحتاج ١/ ٧٤١ (٤) نفس المراحم

مذهب الشـافعيـة، في الصـلاة السـريــة دون الجهرية، وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به مطلقاً. (1)

وجهور العلماء على بطلان صلاة القارى، إذا اقتدى بالأمّي، لعدم صحة بناء صلاته على صلاة الأمي، كذلك تبطل صلاة الأمي السني أمّ القارىء عند الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد لفقد شرط بقدران عليه. (٣)

أما الخنابلة فقد فصلوا في الموضوع فقالوا: إن أم أمي أميا وقارثا، فإن كانا عن يمينه، أو كان الأمي عن يمينه والقارىء عن يساره صحت صلاة الإمام والأمي المأموم، وبطلت صلاة القارىء لاقتدائه بأمي. وإن كانا خلقه، أو القارىء وحلم عن يمينه، والأمي عن يساره فسدت صلاة القارىء لاقتدائه بالأمي، وتبطل صلاة الأمي المأموم ألك كونه فذا خلف الإمام أو عن يساره،

هذا ، ويجوز اقتداء الأمي بمثله بلا خلاف عند الفقهاء . (4)

### اقتداء القادر بالعاجز عن ركن:

٤٠ ـ لا يجوز اقتداء من يقدر على ركن، كالركوع
 أو السحود أو القيام، يمن لا يقدر عليه عند المالكية

(١) النصوقي (٣٣٨/١) والحطاب ١٩٧٧، وجواهر الإكليل ٧٨/١، وكتساف القنباع ٢/ ٤٧٧، والمفني ٢٣٣/١، وابن عابلين ٢٩٦/١

(۲) الحسدايسة مع الفتح ١/ ٣٣١، وابن عايدين ١/ ٣٩٦، ومفني
 المحتاج ١/ ٣٤٠

(٣) حديث عائشة : وأن النبي الله صلى آخر صلاته :
 أخرجه البخاري (٢/ ١٦٦ ـ الفتح ط السلفية)

/۷۸/، وكشاف الفتاح // ٤٨١، ومفنى المحتاج ٢/ ٣٣٩ / ٧٤٧ للراجع السابقة . (٣) كشاف الفتاع ١/ ٤٨١

(١) كــــانــــع (١) (٤) نفس الراجـــع .

والحنابلة، وهموقول محمد من الحنفية، لأن الإمام عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء به كالعساجسز عن القراءة إلا بمثله، ولعدم جواز اقتسداء القسوى بالضعيف كها مر، إلا أن الحنابلة استنسوا إمام الحي المرجوزوال علته، وفي هذه الحالة يصبح أن يصلي المقندرون وراءه جلوسا أو قياما عندهم. (1)

ويحوز اقتداء قائم بقاعد يركم ويسجد عند أي حنيفة وأبي يوسف، وجاز ذلك عند الشافعية ولوغ يكن القاعد قادرا على الركوع أو السجود، (") لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي على وصلى أيخر صلاية قاعدا والقوم خلفة قيامً". (")

واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الاحدب، فقال الحنفية والشافعية بجوازه، وقيده بعض الحنفية بألا تبلغ حدبته حد الركوع، ويميز قيامه عن ركوعه، وقال المالكية بجوازه مع الكراهة، ومنه الحنابلة مطلقا.

أما إذا كان الإمام يصلي بالإيهاء فلا يجوز اقتداء القبائم أو البراكم أو الساجيد خلفه عند الجمهور رالحنفية عندا زفسر، والمالكية والحسابلة) خلافها للشافعية الذين قاسوا المضطجع والمستلقي على القاعد.

ويحوز اقتداء المومي بمثله عند الجمهور خلافا للهالكية في المشهور، لأن الإيباء لا ينضبط، فقد يكون إيباء المأموم أخفض من إيباء الإمام، وقد يسبقه المأموم في الإيهاء، وهذا يضر. (1)

### الاقتداء بالفاسق:

81 \_ الفاسق : من فَعَل كبيرة ، أو داوم على صغيرة . (\*) وقد صرح الحنفية والشافعية بجواز الاقتداء بالفاسق مع الكرامة ، أما الجواز فلها ورد في الحديث: وصلّوا خلف كل برّق وفاجره ، (\*) ولما رواه الشيخان أن ابن عصر وكان يصلي خلف الحجاج على ظلمه » (\*) وأسا الكراهة فلعدم الوثوق به في المحافظة على الشروط . (\*)

وقال الحنبابلة \_وهـورواية عند المالكية \_: لا تصبح إمامة فاسق بفعل، كزان وسارق وشارب خرونهام ونحوه، أو اعتقاد، كخارجي أورافضي ولـوكان مستورا. لقوله تعالى: (أَقَمْنُ كان مؤمنا

كَمَنْ كان فاسقا لا يستوون) م<sup>(١)</sup> ولما روي عن جابر موفوعا: ولا تُؤمَّنُ امسواةً رجسلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان بخاف سوطه وسيفه ع. <sup>(٢)</sup>

وفصل المالكية في الرواية الأخرى المعتمدة بين الفاسق بجارحة كزان وشارب خر، وبين من يتعلق فسقه بالصلاة، كأن يقصد بتقدمه الكبر"، أونجل بركن أوشرط، أوسنة عمدا، فقالوا بجواز الاقتداء بالأول دون الثاني. (٣)

وهـذا كله في الصلوات الخمس، أما في الجمع والأعياد فيجوز الاقتداء بالفاسق اتضاقا، لأنها يختصان بإمام واحد، فالمنع منها خلفه يؤدي إلى تفويتها دون سائر الصلوات. (1)

### الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس:

٧٤ - لا خلاف بين الفقهاء في صحمة الاقتسداء بالأعمى والاصم، لأن العمى والصحم لا يغلان بشيء من أفعال الصلاة، ولا بشروطها. لكن الحنفية والحنابلة صرحوا بكراهة إمامة الأعمى، كها صرح المالكية بأفضلية إمامة البصير المساوي للأعمى في الفضل، لأنه أشد تحفظا من

 <sup>(</sup>١) قتسم القدير ( ۲۰ ، وابن هابندين ( ۲۹۹ ، والشمسوقي
 (٢ / ٣٩٠ ، وصفي المحتساج ( ۲ / ٣٤٠ ، والشفي لابن قداصة
 ( ۲۷۳ / ۳۷۳ ، وکشاف القناع ( ۲۷۳ / ۲۷۵ ، ۷۷۵ )

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/ ۳۷۱، وقلیویی ۳/ ۳۲۷، وکشاف اقتناع ۱/ ۶۷۵

 <sup>(</sup>٣) حديث: مصلوا خلف كل بر وفاجره أعرجه أبو داود (١/ ٣٩٨).
 ط عزت عيسد دصاس) والدارقطني (١/ ٥٦ - دار المحاسن)
 واللفظ له. وأمله ابن حجر بالانقطاع (التلخيص ١/ ٣٥ - دار المحاسن)

 <sup>(</sup>٤) حديث: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . . . أخرجه ابن
 أبي شبية (٢/ ٣٧٨ ـ ط السلفية) .

<sup>(</sup>ه) القتاوى الهندية ١/ ٨٥، وابن عابدين ١/ ٣٧٦، ونهاية المحتاج ٢/ ١٧٤

<sup>(</sup>۱) سورة السجلة / ۱۸ ۷۷ كابلق التنام ۱۱ ۵۷

 <sup>(</sup>٧) كشاف الفتاع ١/ ٤٧٤.
 وحديث: ولا تؤمن اسرأة رجالا . . . و أخرجه ابن ماجه

<sup>(</sup>١/ ٣٤٣ - ط الحليي) قال ابن حجر : فيه حيد بن عمد المفوى عن علي بن زيسد بن جدصان ، والمدوى انهمه وكيج بوضع الحديث وشيخه ضعف (التخليص ٢/ ٣٣ ط دار المحاسن) . (٣) الدسوقي ١/ ٣٣٧، وجواهر الإكليل ٥٨/١

<sup>(1)</sup> الراجع السابقة .

النجاسات. (1)

وقال الشافعية: الأعمى والبصير سواء لتعارض فضلهها، لأن الأعمى لا ينظر مايشغله فهد أخشع، والبصير ينظر الخَبِّنَ فهو أقدر على تجنبه، وهذا إذا كان الأعمى لا يتبذل، أما إذا تبذل أي ترك الصيانة عن المستفرات، كأن لبس ثياب البذلة، كان البصير أولى منه. (7)

أما الأخرس فلا يجوز الاقتداء به، لأنه يترك أركان الصلاة من التحريسة والقراءة. حتى إن الشافعية والحنابلة صرحوا بعدم جواز الاقتداء بالأخسرس، ولسوكان المقتدي مثله . "أ وصرح الحنفية أن الأخرس أسوأحالا من الأمي، لقدرة الأمي على التحريصة دون الأخرس، فلا يجوز اقتداء الأمي بالأخرس، ويجوز العكس. (<sup>13</sup>)

### الاقتداء بمن يخالفه في الفروع :

4" - لا خلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء بإمام يتحامى غالف المقتدي في الفروع ، إذا كان الإمام يتحامى مواضع الخلاف، بأن يتبوضاً من الخارج النجس من غير السبيلين كالفصد مشلا، ولا يتحرف عن القبلة انحراف فاحشا، ويراعى الدلك والموالاة في الوضوء، والطمأنية في الصلاة. (\*)

وكذلك يصح الاقتداء بإمام مخالف في المذهب

إذا كان لا يعلم منه الإتيان بها يفسد الصلاة عند المقتدي بيقين، لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المسلمسين لم يزل بعضهم يقتدي ببعض مع اختلافهم في الفروع، ولما فيه من وحدة الصف وقوة المسلمين.

أما إذا علم المقتدي أن الإمام أي بياتع لصحة الصحالاة في مذهب ، الصحالاة في مذهب ، كترك السلاة في مذهب ، كترك السلك والموالاة في الوضوء ، أوترك شرطا في الصلاة عند المأموم ، فقد صرح المالكية والحنابلة . وهو رواية عند الشاقعية . بصحة الاقتداء ، لأن المحتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم ، مالم يكن المستر في الصلاة عند الحكامة عند الكاكية ، كترك الرفع من الركوع .

وفي الأصبح عند الشافعية لا يصبح الاقتداء اعتبارا بنية المقتدي، لأنه يعتقد فساد صلاة إمامه، فلا يمكن البناء عليه.

وقال الحنفية: إن تيفن المقتدي ترك الإمام مراحاة الفروض عند المقتدي لم يصح الاقتداء، وإن علم تركه للواجبات فقط يكره، أما إن علم مته ترك السن فينمي أن يقتدي به، لأن الجياعة واجبة، فقدم على ترك كراهة النزيه، وهذا بناء على أن العبرة لرأي المقتدي - وهو الاصح - وقبل: لرأي الإسام، وعليه جاعة. قال في النهابة: وهو يحتاط (١)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين 1/ ٣٩٩، والمنسوقي ٢٧٣٣، وكشاف القناع ١/ ٤٧٦، وللفني لاين قدامة ٢/ ١٩٥

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ١/ ٤٤١ (٢) الشيدان على الناصة ة

 <sup>(</sup>٣) الشسرواني على التحقة ٣/ ٣٨٥ ، وكشباف النساع ١/ ٤٧٦ ، والمغنى لابن قدامة ٢/ ١٩٤

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ١/ ٣٩٩

<sup>(°)</sup> القنساوى الهنسلية 1/ ٨٤، وابن عابدين ١/ ٣٧٨، ٣٧٩.=

<sup>&</sup>quot; واللسوقي ٢/ ٣٣٣. وجواهر الإكليل ١/ ٨٠. ومغني المحتاج ٢/ ٢٩٨١، وكشاف القناع ٤/ ٤٧٨ (١) ابن عابدين ٢/ ٣٧٨

<sup>(</sup>۱) ایل حاصین ۱ (۸)

### الاقتداء في غير الصلاة

34 - الاقتداء في غير الصلاة - بمعنى التأسي والاتباع - يختلف حكمه باختلاف المقتدي به، والاتباع - يغتلف حكمه باختلاف المقتدي به، بالشريعة واجب أو مندوب (بحسب حكم ذلك الفعل)، والاقتداء بأفعاله على الجليلة حكمه الإساحة ، والاقتداء بالمجتهد فيها اجتهد فيه من المسائل الفقهية مطلوب لمن ليس له أهلية الاجتهاد عند الأصوليين. (1)

وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصولي، وانظر مصطلحي (اتباع، وتأسى).

# اقتراض

انظر: استدانة.

# اقتصار

### التعريف

١- الاقتصار على الشيء لغة : الاكتفاء به،
 وعدم مجاوزته، وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا
 المعنى في بعض فروع الشافعية، كقولهم في كفاية
 الوقيق : ولا يكفي الاقتصار على ستر العورة، قال

(١) المستصفى للغيراني ٢ / ٣٥٤، ٣٨٩، والتضرير والتخيير
 ٢ / ٣١٦، وفنواتيج الرحموت شرح مسلم اللينوت ٢/ ١٨٠،
 ١١٥، ١١٤، ١١٥، والأحكام للأمدي ٣/ ١١٧،

الغزالي: ببلادنا احترازا عن بلاد السودان. وفي الاستنجاء قال المحلي: وجمعها (الماء والحجر) بأن يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما. والاقتصار على الاقتصار على الاقتصار على المحجر، لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر، (") وقد جاء استصال والاقتصارة في المشالين السابقين بمعناه اللغوى والاكتفاءي.

ولتيام الفائدة يراجع مصطلح: (استناد).
والاقتصار عند الفقهاء هو أن يثبت الحكم عند
حدوث العلة لا قبسل الحدوث ولا بعده، كيا في
الطلاق المنجز، وعرفه صاحب الدر المختار بأنه:
بُسوت الحكم في الحسال، ومثل له ابن عابدين:
بإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرها، (٢)
والتعريفان متفار بان.

ويتفسح أن المعنى الاصطـــلاحي لم يخرج عن المعنى اللغنــوي للاقتصــــار، لأن ثبــوت الحكم في الحــال يعني الاكتفـاء بالحال وعدم مجاوزته، لا إلى الماضى ولا إلى المستقبل.

٢ - ويلاحظ في تعريف «الاقتصار» الأمور التالية:
 أ - أنه أحد الطرق التي يثبت بها الحكم.

ب ـ ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في الحال، أي لا قبله ولا بعده.

جـ \_ أنه إنشاء وليس بخبر .

د\_أنه إنشاء منجز لا معلق.

الألفاظ ذات الصلة :

٣ ـ يتضح معنى الاقتصار من ذكر بقية الطرق التي

(۱) لسان العرب مادة: (قصر)، والمحلي بهامش القليويي ۲/۱ (۲) السدر المختسار مع حاشيسة ابن عابسدين ۲/222، وحماشيسة الطحطاوي ۲۱/۷

يثبت بها الحكم وتعريفها، وهي ألفاظ ذات صلة بالاقتصار.

قال الحصكفي: اعلم أن طرق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب، والاقتصار، والاستناد، والتبين . (1)

### الانقلاب:

إ. الانقلاب: صبر ورة ماليس بعلة علة، كما إذا علق الطلاق بالشرط، كأن يقول الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، فإن دائت طالق، علة لشبوت حكمه، وهو الطلاق، لكنه بالتعليق على المنحول لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه، وهو الدخول، فعند وجود الشرط ينقلب ماليس بعلة علة. (") ويتبين من تعريف الانقلاب أنه يتفق مع الاقتصار في أنها إنشاء لا خبر، إلا أنها إغتافان في أن الاقتصار في أنها إنشاء لا خبر، إلا أنها إغتافان في أن الاقتصار في أنها إنشاء لا خبر، والانقلاب معلق.

### الاستناد:

 الاستناد: ثبوت الحكم في الحال، ثم يستند إلى ماقبله بشرط بقاء المحمل كل المدة، كلزوم السزكة حين الحول مستندا لوجود النصاب، وكالمضمونات تملك عند أداء الضهان مستندا إلى وقت وجود السبب. (٣)

فالأثر الرجعي هنا واضح، بخلاف الاقتصار فليس فيه أثر رجعي .

الفرق بين الاستناد والاقتصار : (١)

 ٦- الاستناد أحد الطرق الأربعة التي تثبت بها الأحكام، وقد تبين من خلال تعريفه أن الاستناد له أثر رجعي بخلاف الاقتصار.

جاء في المدخل الفقهي العام:

في الأصطلاح القانوني الشأتم اليوم في عصرنا يسمى انسحاب الأحكام على المأضي أثرا رجعيا، ويستعمل هذا التعبير في رجعية أحكام القوانين نفسها كيا في آثار العقود على السواء. فيقال: هذا القانون له أثر رجعي، وذلك ليس له، كيا يقال: إن يبع ملك الغير بلون إذنه إذا أجازه المالك يكون لإجازته أثر رجعي، فيمتبر حكم العقد ساريا منذ لا العند المند إجازته، وليس في لغة القانون اسم لعد الأثو الرجعي.

أما الفقه الإسلامي فيسمي عدم رجعية الأثار اقتصارا، بمعنى أن الحكم يثبت مقتصارا على الحال لا منسحبا على الماضى.

ويسمي رجعية الأثبار استنبادا، وهو اصطلاح المذهب الحنفي، ويسميه المالكية وانعطافاء. (<sup>†)</sup> ثم أضاف صاحب المدخل:

وتبارة يكون الانحلال مقتصرا ليس له انعطاف

<sup>(</sup>١) المدر المختدار بهامش ابن عابدين ٧/ ٤٤٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٣١٤ - ٣١٠

<sup>(</sup>٣) الدر المختار (٢/ ٤٤٣ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٩١٤ (٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣١٤، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢٤ ٤٣ ، وحباشية الطحطاوي ٢/ ١٣١ ، وحاشية الحموى على الأشباه والنظائر ٢٥ / ١٥٦ – ١٥٧

<sup>(</sup>١) هذه الضرقة بين الاستناد والاقتصار، والقارنة بالقانون مستمدة من المستخل الفقهي الصام للاستاذ الشيخ مصطفى النروفا، واللجنة ترى أنه استقراء دقيق واستنتاج مقبول مرجعه كتب الفقه القديمة.

<sup>(</sup>٢) للدخل القفهي العام ٢/ ٥٣٣ ـ ٢٥٥ يتصرف.

وأثر رجعي، وإنها يسري حكمه على المستقبل فقط من تاريخ وقموعه، وذلك في العقود الاستمرارية كالشركة وكالإجارة.

فالفسخ أو الانفساخ يقطمان تأثير هذه العقود بالنسبة إلى المستقبل، أصا مامضى فيكون على حكم العقد، وكذا انحلال الوكالة بالعزل لا ينقض تصرفات الوكيل السابقة. (¹)

ثم يستحسن التمييز في تسمية انحلال المقد بين حالتي الاستنساد والاقتصار، فيقدّر حسمية الحسل والانحسلال في حالسة الاستنساد: فسخا وانفساخا، وفي حالة الاقتصار: إنهاء وانتهاء (<sup>(7)</sup> ٧-هذا، ولم نر التصسريح بهذين المصطلحين في مذهب غير الحنفيسة، إلا أن الشافعية فرقوا بين حالتين في الفسخ.

قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر: (<sup>77</sup>) الفسخ هل يرفع المقد من أصله ، أو من حيد ؟ يمكن أن نفهم من قول السيوطي هذا أتهم فرقوا بين مايرفع العقد من أصله ويين مايرفع العقد من حينه ، فيصدق على الأول الاستناد عند الحنفية ، وعلى الثاني الاقتصار عندهم أيضاً.

فقىد فرق السيموطي هنا بين مالمه اثر رجعي، وبين ما ليس له أثر رجعي.

٨ ـ وقد مثلوا لما يرفع العقد من حينه بهايلي:

أ- الفسخ بخيار العيب، والتصرية ونحوهما، والأصح أنه من حينه.

ب- فسخ البيع بخيار المجلس أو الشرط فيه

وجهان، أصحها في شرح المهذب من حينه. جــ الفسخ بالفلس من حينه قطعا.

هـــ الرجوع في الهبة من حينه قطعا.

و- فسخ النكاح بأحد العيوب، والأصح: أنه من حينه.

ز- فسخ الحوالة : انقطاع من حينه.

٩-رمكل لما يوفع العقد من أصله أيضاً بقوضم: إذا كان رأس لما السلم في اللهمة، وعين في المجلس، كان رأس لما السلم في اللهمة، وعين في المجلس، ثم انفسخ السلم بسبب يتنضيه ورأس المال باق، فهل يرجد إلى عينه أو بدل، 9 وجهان: الأصح الأول. قال المضرولي: والحالاف يلتنفت الى أن أشامً فيه إذا رد بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال، أو هو مين لعدم جريان الملك؟.

ومقتضى هذا التفريع : أن الأصبح هناء أنه رفع للعقد من أصله، ويجري ذلك أيضا في نجوم الكتابة (أفساطها)، وبدل الحلع إذا وجد به عيبا فرده.

لكن في الكتابة يرتد المتق لعدم القبض المعلق عليه.

وفي الخلع: لا يرتد الطلاق بل يرجع إلى بدل خم . (١)

هذا ما ذهب إليه الإصام السيوطي في الاشباه والنظائر، في أن الفسخ يرفع العقد من أصله حينا ومن حينه حينا آخر.

إلا أننا حينها نرجم إلى الروضة نجد الإمام النووي يرجح أن الفسخ يرفع العقد من حينه، وأن الرفع من الأصل ضعيف. <sup>(7)</sup>

<sup>(</sup>۱) الأشباء والنظائر للسيوطي ۳۱۸ ـ ۳۱۸ (۲) الروضة ۳/ ۴۸)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق : ص ٣٤ه

 <sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام: ٣٥٥
 (٣) الأشباه والنظائر ٢١٧ ـ ٣١٨

وقد تبعه في ذلك القليوبي في حاشيته على شرح المهاج للمحلي، (١) فيقول: إن الفسخ يرفع العقد من أصله، وهو ضعيف.

ويقول المحلي: بناء على الأصح: إن الفسخ يرفع العقد من حينه. (<sup>1)</sup>

### التبيين: (١)

١٠ - التبيين: أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل، مثل أن يقول في اليوم: إن كان زيد في المدار فأنت طالق، وتبين في الغد وجوده فيها، يقع الطلاق في اليوم، ويعتبر ابتداء المدة منه. (1) ويخالف التبيين الاقتصار في أن الحكم في التبيين يظهر أنه كان ثابتا من قبل، في حين أن الحكم في الاقتصار يثبت في الحال فقط.

المحم في الافتصار بنبت في الحال فقط. هذا، ولما كان الاقتصار إنشاء للعقود، أو الفسوخ المنجزة، شملها جميعا، لأن التنجز هو الأصل. فيها.

مشال العقود: البيع والسلم والإجارة والقراض وغير ذلك.

ومثال الفسوخ: الطلاق والمتاق وغير ذلك. أما إذا كانت الفسوخ غير منجزة، بأن كان ها أشررجعي، وانسحب حكمها على الماضي، فتدخل حينئذ في باب الاستناد. ومثاله مالو قال: أنت طالق قبل موت فلان بشهر، لم تطلق حتى

> (۱) المقليوبي حلى شرح المنهاج ۲۲۲/۳ (۲) شرح المحل على المنهاج ۲۰۸/۲

 (٣) قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار كذا عبارتهم فهو مصدر بمعنى التين ، أي الظهور ٢٥٠ ٤٤٣ »

(٤) الأشياه والنظائر مع الحموي ٢/ ١٥٧

يمسوت فلان بعد اليمين بشهر، فإن مات لتيام الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر، فتعتبر العدة أدله.

## اقتضاء

التعريف :

 - الاقتضاء : مصدر اقتضى، يقال: اقتضيت منه حقي، وتقاضيته: إذا طلته وقبضته وأخذته منه، وأصله من قضاء الدين. (¹)

والأقتضاء في استعبال الفقهاء بمعناه اللغوي. ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة. يقولون: الأمر يقتضي الوجوب أي يدل عليه، ويستعملونه أيضا بمعنى الطلب.

> الألفاظ ذات الصلة : أ ـ القضاء :

٧ ـ القضاء : إعطاء الحق والفراغ منه ، ومنه اداء ما على الإنسان من حقــوق الله تمالى ، سواء كان أداؤ هــا في السوقت المحــدد لها ، ومنــه قول الله عز وجل : (فإذا قضيتُمُ مناسِكُكُمُ )(١٧ أي اديتموها وفسرغتم منها ، أو كان أداؤ هـا بعــد خروج وقتهـا الفائنة .

وبعض الأصوليين يقول: إن لفظ القضاء عام

 <sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح مادة (قضى)، وفيض القدير ١/ ٣٩٥وتتح الباري ١/ ٣٤٥
 (٢) سورة البقرة / ٣٠٠

يجوز إطلاقه على تسليم عين السواجب (وهسو الأداء)، أو تسليم منن السواجب (وهسو الأداء)، أو تسليم منن الواجكام، وهذه المعاني موجودة في تسليم مثله، فيجسوز إطلاق القضاء على الأداء تطريق الحقيقة لعموم معناه، إلا أنه لما اختص بتسليم المثل عرفا أو شرعا كان في غيره مجازا، وكان إطلاقه على الأداء حقيقة لغوية، مجازا عرفيا أو المنزع الذا

ويشمل أيضا أداء ما على الإنسان من حقوق لغيره كقوفم: لوعرف الوصي دينا على الميت فقضاء لا يأثم. (؟) بـ الاستيفاء :

٣- الاستيفاء: طلب الوفاء، يقال: استوفيت من فلان ما لي عليسه أي: أخسلة تم حتى لم يبق عليه شيء، واستوفيت المال: إذا أخلة كله. (٣) وهو بذلك نوع من أنواع الاقتضاء.

### دلالة الاقتضاء:

4 ـ دلالة الاقتضاء هي تقدير محذوف يتوقف عليه
 صحة الكلام أو صدقه.

والكلام السذي لا يصح إلا بالريادة هو المقتضي، والمزيد هو المقتضى، وطلب الزيادة هو الاقتمضاء، والحكم السذي ثبت به هو حكم المقتضى، ومشالم ما يتوقف عليه لصحة قول المقاشل: أعتق عبدك عني بالف، فنض هذا

(١) كشف الأسرار ١٣٧/١

الكلام هو المقتضي ، لعدم صحته في نفسه شرعا ، لأن العتق فرع الملكية ، فكأنه قال : بعني عبدك بكذا أووكلتك في إعتاقه ، وطلب الزيادة التي يصح بها الكلام هي الاقتضاء ، وهذه الريادة (وهي البيع) هي المقتضى ، وصائب بالبيع (وهو الملك) هو حكم المقتضى ، وصائب بالبيع (وهو الملك) المتكلم ، كقول النبي الله يمن يمن عن أمني الخطأ والنبيان وما استكره واعليه الأن فإن رفع الخطأ وغيره مع تحققه متنع فلابد من إضيار نفي حكم ومغيره مع تحققه متنع فلابد من إضيار نفي حكم يمكن نفيه ، كنفي المؤاخذة والعقاب .

ومنه ما أضمر لصحة الكلام عقلا، كقوله تمالى: (واسأل القرية)، ") فإنه لابد من إضهار (أهل) لصحة الملفوظ به عقلا. ")

### الاقتضاء بمعنى الطلب:

 الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. والاقتضاء \_ وهو الطلب \_ إما أن يكون طلب الفعل أو طلب تركه ( <sup>(4)</sup>

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۴/ ۷۰۳

<sup>(</sup>۳) لسان العرب مادة (وق)

<sup>(</sup>١) حديث: دوفع من أمني الحفظ والنسبان وما استكرهوا هليه قال المسلمانة): قال في المجعلون في كشف الحقد، ( ٢٧ / ٥٣ هـ ط السرسالة): قال في الملاليه: لا يوجد بهذا اللفظ، والوب ما وجد ما وواه ابن عدي من أمي بحثرة بفلسط: دوفع أنه من هذه الأسدة الإلانا: كمطال، وأمني أنه من هذه الأسدة الإلانا: كمطال، والأسراب والأسر يكرهون عليه، ثم نقل استئكار ابن مدي غذه السرواية، وكذلك إطلال الإمام أحد له. وذكر أنه ورد يلفظ، وضع بد الحلمينة، الحرجة ابن ماجة ( ١٩ / ١٩ صلا الحلمي) وقال: ورجاله نقلت؛

 <sup>(</sup>۲) سورة يوسف/ ۸۲، وهنل يقدر المنتضى عامنا أو خاصها، هذه مسألة خلاقية تنظر في الملحق الأصولي.

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار ٧٦/١، والأحكام للأمدي ٢/ ١٤١

<sup>(</sup>٤) الأحكام للأمدى ١/ ٤٩

وطلب الفصل، إن كان على صبيسل الجزم فهو الإيجاب، وإن كان غير جازم فهو النسلب. وأسا طلب السرك، فإن كان جازما فهو التحريم، وإن كان غير جازم فهو الكراهة.

أما التخيير فهوقسيم الاقتضاء، إذ هوماكان فعله وتركه على السواء.

### اقتضاء الحق :

 ٦- الشاائع في استعمال الفقهاء هو التعبير بلفظ (الاستيفاء) مقصودا به أخذ الحق، سواء أكان حقا ماليا كاستيفاء الأجير أجرته، أم كان حقا غير مالي كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك. (1)

ويأتي الاقتضاء بمعنى طلب قضاء الحق، ومنه الحديث: درحم الله/رجلا سُمَحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى، أ<sup>(7)</sup> قال ابن حجر في شرحه: أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. <sup>(7)</sup> (ر: اتباع، استيفاء).

# اقتيناء

### التعريف:

١ ـ الاقتناء : مصدر اقتنى الشيء يقتنيه، إذا

(١) نهلية المحتاج ٥/ ٢٠٥، وبدائع الصنائع ٧/ ٢٤٧

 (۲) حلیث: ورحم الله رجالا سمحا إذا یاع وإذا الستری وإذا اقتضىء أخرجه البخاري (۶/ ۲۰۷ الفتح - ط السلفیة).

(٣) فتح الباري ٤/ ٢٤٥ طـ اليهية .

اتخذه لنفسه، لا للبيع أوللتجارة. يقال: هذه الفرس قنية، وقنية (بكسر القاف وضمها) إذا اتخذها للنسل أوللركوب ونحوهما، لا للتجارة. (1) وقَنْسُوتُ البقرة، وقنَنتُها: أي اتخذتها للحلب أو الحرث. ومال قنيان: إذا اتخذته لنفسك.

والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفتر ق عن المعنى اللغوى.

### حكم الاقتناء:

 لاقتناء للأشياء قد يكون مباحا، بل قد يكون مندوبا، مثل اقتناء المصاحف وكتب الحديث والعلم.

وقد يكون مباحا في حال دون حال، مثل اقتناء المندهب والفضمة، واقتناء الكلب الملمة وغير ذلك من المباحات بشروطها، ينظر تفصيلها في مصطلح (إباحة).

وقد يكون حراما مثل الخنزير والخمر وآلات اللهو المحرم . (7)

٣- وقد تصرض الفقهاء لزكاة المتنيات وقالوا: لا يزكى المقتنى من النعم في الجملة إلا ما أسيم لحمل أوركوب أو نسل، إذا بلغت نصابا، لقوله عليه الصلاة والسلام وفي خسي من الإبل السائمة صدقة ٢٠٠

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير والقاموس المحيط.

<sup>(</sup>۲) قلبروسی ۲/۱۰۵۷ م/۸۰ (۱۹۷۰ با۲۰۰ وابس ماسدیس ۱۳۵۰ (۱۳۵۰ ۱۹۷۰ وجواهر الإکلیل ۲/ ۱۵ ۱۹۰ والشرح السصنصیر ۲/۱۳۲ (۱۹۲ ۱۹۷ والشنی ۱/۱۷۷) ۱/۱۰ (۱۰ ۲/۱۸ ۲۰۰ – ۲۰۱۷)

 <sup>(</sup>٣) حقيث: (أي خس من الإبل . . . ع ورد بلفظ: (من لم يكن معه الا أربع من الإبل قليس فيها صدقة إلا أن يشاء رباء فإذا بلغت=

كما يزكى المقتني من الـذهب والفضمة مضروبها وتبرهما وحليهما وآنيتها، نوى التجارة أولم ينو، إذا بلغ ذلك نصابا. وهذا عند الحنفية، ووافقهم على ذلُّك المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة، إلا في حلى النساء . <sup>(١)</sup> (ر: زكاة) .

# اقتيات

١ - الاقتيات لغة : مصدر اقتات، واقتات: أكل القوت، والفوت: ما يؤكل ليمسك الرمق، (٢) كالقمح والأرز.

والأشياء المفتاتة: هي التي تصلح أن تكون قوبًا تغذى به الأجسام على الدوام، بخلاف مايكون قواما للأجسام لا على الدوام. (٢٠)

ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللغوي، إذ عرفه المدسوقي بأنه: ماتقوم البنية باستعماله بحيث لا نفسد عند الاقتصار عليه. (1) والأغذية أعم من القوت، فإنها قد يتناولها الإنسان تقوتا أو تأدما أو تفكها أو تداويا.

الحكم الإجالي : ومواطن البحث :

٢ \_ يتكلم الفقهاء عن الاقتيات في الزكاة، وفي بيع خسا من الإبل قفيها شاةه. أخرجه البخاري (الفتع ٢/ ٣١٧ ـ ط السلفية)

٢/ ٥٧٥، ٧٧ه. والكناق ١/ ٣٨٤، ٢٨٦، وجواهم الإكليل

1TA . 11A/1 (٢) الصياح مادة : (قوت).

(٣) النظم المنتعلب ١/ ١٦٠، ١٦١ تشر دار المرقة

(٤) اللسوقي ٣/٧٤ تشر دار الفكر.

الربويات، وفي الاحتكار.

ففي الزكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الركاة في الزروع والثيار إن كانت بما يقتات اختيارا ويدخر، أما غير القوت ففي بعض أنواعه زكاة عند بعض الفقهاء، ولا زكاة فيه عند البعض الآخر. (١) ٣ - وفي بيم الربويات لا يعتبر الاقتيات علة في الربا عند جمهور الفقهاء.

وعند المالكية: علة الربا الاقتيات والادخار، إذ حرموا الربا في كل ما كان قوتا مدخرا، ونفوه عها ليس بقموت كالفمواكم، وعما هو قوت لا يدخم كاللحم، وفي معنى الاقتيات عندهم: مايصلح القوت كالملح والتوابل. (٢)

وفي الاحتكاريتفق الفقهاء على منع احتكار الأقسوات على اختسلاف بينهم في ذلسك المنسع، فأغلبهم على تحريمه.

ونظرا لأهمية الأقوات لكل النماس قال أكثب الفقهاء: الاحتكار لا يجرى إلا في الأقوات. (٣) وقد سبق تفصيل ذلك في بحث (احتكار).

# أقسراء

أنظر: قُرء.

<sup>(</sup>١) تبيين الحضائق ١/ ٢٩٠ نشر دار المصرفة، والحرشي ٢/ ١٩٨، والمني ٢/ ١٩٠٠، ٢٩١١، والمهذب ١/ ١٩٠ تشر دار المعرفة. (٢) جواهر الإكليل ٢/ ١٧

<sup>(</sup>٣) حاشيسة الشرنيلالي على دور الحكام ١/ ٢٠٠ ط الأسمالية. ومسواهب الجليسل ٤/ ٣٨٠ ط ليبيا، والمنني ٢ ٣٤٣، ٢٤٣ ط الرياض، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٥٦

### ب المدارسة:

٣- المدارسة هي: أن يقرأ الشخص على غيره،
 ويقرأ غيره عليه. (١)

### جــ الإدارة:

3 - الإدارة هي: أن يقرأ بعض الجياعة قطعة، ثم
 يقرأ غيرهم ما بعدها، وهكذا. (٢)

### الحكم الإجمالي :

ه - الإقراء بقصد الذكر واستاع القرآن - وخاصة عن كان صوت حسنا - أصر مستحب. فعن ابن مسعود رضي الله تصالى عنه قال: قال لي يعن دافع : « اقراع على القرآن ، فقلت: يارسول الله ﷺ : « اقراع على القرآن ، فقلت: يارسول الله أقراع عليك ، وعليك أنزل ؟ قال: إني أحب أن أسمَعة من غيري ، قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى جثت إلى هذه الآية : ( فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: كل أمة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: . "كن كنفصيل: ( ر: استاع - قرآن ).

ا- والإقسراء بقصد التعليم والحفظ، ومنه قوله تعالى: (سَنَقْرِئُكَ فلا تنسى). (أ) فهو يعتبر في الجملة من فروض الكضاية. جاء في منح الجليل: من فروض الكفاية القيام بعلوم الشرع عن هو أهل له، غير ما يجب عينا، وهموما يحتاجه الشخص في

# إقراء

### التمريف:

١- الإقراء لغة : الحمل على القراءة، يقال: اقرأ غيره يقسل: وأقرأه القرآن فهو مقرىء، وإذا قرأ السرائية على الشيخ يقول: قرأ السرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: أقرأني فلان، أي حملني على أن أقرأ عليه. (¹)

ولا يخرج استحسال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. (الحسل على القراءة) سواء أكان ذلك بقصد الاستماع والذكر، أم كان بقصد التعليم والحفظ. (<sup>17)</sup>

# الألفاظ ذات الصلة :

### أ ـ القراءة والتلاوة :

٧ ـ القراءة والتلاوة بمعنى واحد، تقول: فلان يتلو كتاب الله: أي يقرأه ويتكلم به، قال الليث: تلا يتلو تلاوة يمني: قرأ، والغالب في التلاوة أنها تكون للقرآن، وجعله بعضهم أعم من تلاوة القرآن وغيره. (٢)

<sup>(</sup>١) حاشية ترشيح المستفيدين على فتح المعين ص ١٦٥ (٢) المرجع المستبق.

<sup>(</sup>٣) حقيث ابن مسمسود: أخسرجسه البخساري (٩٨/٩ الفتيح ط السلقية) ، ومسلم (١/ ٥٥١ ط الحليي) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى / ١٠

<sup>(</sup>١) لمسان العرب مادة : زقرأ).

 <sup>(</sup>۲) المهلب ۱/ ۲۰۱، والمنفي ۳/ ۲۰۶ ط الرياض، ومتح الجليل
 ۲/ ۲۷۷

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة (قرأ) و(تلام.

نفسه، ثم قال: والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها وقراءتها وتحقيقها . (١)

وبتعلق بذلك أحكام مختلفة كأخذ الأجرة على ذلك. وينظر تفصيل ذلك في \_ (تعليم \_ إجارة \_ اعتكاف).

# إقسرار

١ - من معاني الإقرار في اللغة: الاعتراف. يقال: أقر بالحق إذا اعُـترف به. وأقرّ الشيء أو الشخص في المكان: أثبته وجعله يستقر فيه. (1)

وفي اصطلاح الفقهاء، الإقرار: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، وهذا تعريف

وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاء، وذهب آخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه، وإنشاء من

٣/٣ ، وكشاف القناع ٦/٣٥٤

بالاعتراف. فالاعتراف إقرار، وقال القليوبي: إنه تفسير بالمرادف. (٢)

وقبال في قصمة العسيف: وواغُمديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعسترفت فارجها». (١) فأثبت الحسد

٣ - الإنكار: ضد الإقرار. يقال في اللغة: أنكرت

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى

بالشيء: إذا أقرَّ به على نفسه. وهو كذلك عند الفقهاء.

الأصولي.

والإقرار عند المحدثين والأصوليين هو: عدم الإنكسار من المنبي ر على قول أوفعل صدر أمامه. وتنظر أحكامه في مصطلح (تقرير)، والملحق

الألفاظ ذات الصلة:

أ\_الاعتراف:

يقول قاضي زادة: روي في السنة أن النبي ﷺ «رجم ماعزا بإقراره بالزني، والغامدية باعتر افها»،

٢ - الاعتراف لغة: مرادف للإقرار. يقال: اعترف

ب - الإنكار:

حقه: اذا حجدته. (١)

اللغوي (ر: مصطلح: إنكار).

<sup>(</sup>١) حليث : درجم ماعز . . . : أخرجه البخاري (الفتح ١٢/ ١٢٥ ـ ط السلقية)، ومسلم (٢/ ١٣٢٠ ط عيسى الحلبي)، وحديث

وجم الضامنية أعرجه مسلم (٢/ ١٣٢٧ طعيس الحلي) وحديث داغديا باأنيس. . . ، أخرجه البخاري (الفتح ١٣٧/١٧ - ط السلفية) ومسلم (٢/ ١٣٢٥ - ط الحلي).

 <sup>(</sup>٢) تسائح الأفكار وتكملة الفتح: ٦/ ٢٨١، وحاشية قليوبي ٣/ ٧. وروض الطالب ٢/ ٣٨٧ ، والمتنى ٥/ ١٤٩

<sup>(</sup>٣) المصباح المتير.

<sup>-11-</sup>

<sup>(</sup>١) منع الجليل ١/ ٧٠٩ (٢) المساح، والقاموس المحيط، واللسان

<sup>(</sup>٣) العشاوي الحشدية ٤/ ١٥٦ ، وتبيين الحقائق ٥/ ٢ ، ومواهب الحليل ٥/ ٢١٦ ، والشرح الصغير ٢/ ٥٣٥ ، والبتاق على شرح الررقاني ٦/ ٩١، ونهاية المحتاج ٥/ ٩٤ ـ ٩٥، وحاشية قليومي

<sup>(</sup>٤) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٨ ، ٤٤٩ ، وحاشية الطحطاوي ٣/ ٣٢٧

والمنكِر في الاصطلاح: من يتمسك ببقاء الأصل. (١)

### جـ ـ الدعوى :

المدعوى في الاصطلاح: مباينة للإقرار، فهي قبل مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل الغير، أو دفع الخصم عن حق نفسه. (\*)

### د ـ الشهادة:

هـ الشهادة هي: الإخبار في مجلس الحكم بلفظ
 الشهادة لإثبات حق للغير على الغير. (٣)

فيجمع كلا من الإقرار والدعوى والشهادة أنها إخبارات، والفرق بينها أن الإخبار إن كان عن حق سابق على المخبر ويقتصر حكمه عليه فإقرار، وإن لم يقتصر: فإما ألا يكون للمخبر فيه نفع، وإنها هو إخبار عن حق لغيره على غيره فهو الشهادة، وإما أن يكون للمخبر نفع فيه، لأنه إخبار بحق له، فهو الدعهى. (4)

كها تفتر ق من ناحية أن الإقرار يصح بالمبهم ويلزم تعيينه.

أما الدعوى بالمهم فإن كانت بها يصح وقوع العقد عليه مبهها كالوصية فإنها تصح . .

وأما الدعوى على المدعى عليه المبهم فلا تصح، ولا تسمع.

وأما الشهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصح مبها صحت الشهادة به كالعتق والطلاق، وإلا لم تصح، لا سيم الشهادة التي لا تصح بدون دعوى. (١)

### الحكم التكليفي:

٣- الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب، ومن ذلك: الإقسار السنب الشابت لشالا تضيع الأنساب، لا تروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال حين نزلت آية الملاعنة: وأبيا رجل جحد ولمه وهم ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤ وس الأولين والأخرين، (1)

وقصفه الله علمى رو ومن الخوين ود حرين، وكذلك الإقرار بالحق الذي عليه للغير إذا كان متعينا لإثباته، لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

### دليل مشروعية الإقرار :

٧ - ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب فقوله تعالى: وولَيُمْلِل الذي عليه الحقُّه<sup>(٢٢)</sup> أسره بالإمـــلال، فلو لم يقبل إقراره لما كان لإملاله معنى.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١٤٤/٣ (٢) الدر المختار ٤/ ٤١٩

<sup>(</sup>٣) الدر بعاشبة الطحفاوي ٢٧/٣٠، وحالمية قلومي ٤ / ٢٩٨ ، والمسلمة قلومي ٤ / ٢٩٨ ، والبيد المفاتش ٥/٣ ، وصواحب الجليل م ٢٩٨ ، والشرح الصغير ٢/٣ ، والشرح الصغير ١/٣ ، والشرح الصغير ١/٣ ، والشرح المسلمين وطائعة اللدموقي علم ٢/٣٠ ، والمشرح الكرية قلومي ٢/٣ ، والمشرح الكرية قلومي ٢/٣ ، والمشلك ٢/٣ ، والمهم قلومي ٢/٣ ، وطائعة قلومي ٢/٣ .

<sup>(</sup>١) القواعد لابن رجب ص ٢٣٤

 <sup>(</sup>٣) حليث: فأيا رجل جحد ولده ... و أخرجه ابوداود (٢/ ١٩٥٠ - ط عزت عيد دهاس) وأعله ابن حجر في التلخيص (٣/ ٢٣٦ - ط دار للحاسن).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة / ٢٨٧

وقوله تعالى: وبل الإنسانُ على نفيه بصيرةه (١) أي شاهد كها قاله ابن عباس.

وأما السنة: فيا روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامديية بإقرارهما، فإذا وجب الحدّ بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب.

وأمـــا الإجــــاع: فلأن الأمـــة أجمعت على أن الإقــرار حجــة قاصرة على المقر، حتى أوجبوا عليه الحدود والقصاص بإقراره، والمال أولى .

وأما المعقول: فلأن العاقل لا يقر على نفسه كاذبا بيا فيه ضررعلى نفسه أوماله، فترجحت جهة الصدق، في حق نفسه، لعدم التهمة، وكيال الولاية. (1)

### أثر الإقرار :

٨- أثر الإقرار ظهور ما أقربه ، أي ثبوت الحق في الماضي ، لا إنشاء الحق ابتداء ، فلو أقر لغيره بيال الماشي ، لا إيما له والمفرّر له يعلم أن المُقِرِّ كاذب في إقراره ، لا يجل له إخذ المال عن كره منه فيها بيئه وبين الله تعالى ، إلا أن يسلمه إيماء بطيب نفس منه فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل الهية .

وقــال صاحب النهـاية ومن يحذو حذوه : حكمه لزوم ما أقر به على المقر. <sup>(٣)</sup>

### حجية الإقرار:

 الإقرار خبر، فكنان محتملا للصدق والكلب باعتبار ظاهره، ولكنه جعل حجة لظهور رجحان جانب الصدق فيه، إذ المَبِرَّغير متهم فيها يقوبه علم، نفسه

قال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف. (١)

والأصل أن الإقرار حجة بنفسه ، ولا يحتاج البوت الحق به إلى القضاء ، فهو أقوى ما يحكم به ، وهـ و مقدم على البيئة . (<sup>(1)</sup> وهذا يبدأ الحاكم بالسيؤال عن الشهادة . قال السيؤال عن الشهادة . قال القساضي أسوالطيب : وهـ ذا لوشهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقرار وبطلت الشهادة . (<sup>(2)</sup> ولذا قبل : إنه سيد الحجج .

على أن حجيته قاصرة على المقر وصده لقصور ولاية المقرعن غيره فيقتصر عليه. (1) فلا يصح إليزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار آخر بأنه شاركه في جريمته. وهذا ماجرى عليه القضاء في عهد الرسول ﷺ. فقد روي أن رجلاجاء إلى النبي شي فقال: «إنه قد زني بامرأة ـ سهاها ـ فارسل النبي شي إلى المرأة فدحاها فسألها عاقال، فأنكرت فحد وتركها». (")

<sup>(</sup>١) سورة القيامة / ١٤

<sup>(</sup>٣) تيسين الحقسائق ٥/٩ وحساشية الطحطساوي ٣/ ٣٣٦ والمغني ٥/ ١٤٩/ . وكشاف القناع ٣/ ٤٥٣/، وانظر تفسير القرطبي مرادية

وحليث رجم الفامدية ورحم ماعز سبق تحريجها ف (٣) (٣) تكملة فتح القدير ٦/ ٢٨٠ ٢٨٧

 <sup>(</sup>١) الطرق الحكمية ص ١٩٤ وبداية المجتهد ٣٩٣/٢ ط المخانجي.
 (٢) الطرق الحكمية ص ١٩٦

<sup>(</sup>٣) حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب ٢/ ٢٨٨

 <sup>(</sup>٤) الهداية وتكملة العتج ١/ ٣٨٧ . وتبيين الحقائق ٥/٣
 (٥) سبسل السلام ٤/ ٦ الطبعة الثانية سنة ١٩٥٠ . والهداية وتكملة الفتح ٢/ ٣٨٧ .

وحديث: وجاه رجل الى النبي ﷺ: فقال انه قد زنى بامرأة . . . . ٤ أخسرجه أبسوداود (١٩١٤ ـ ط عزت عسيسدج

غير أن هناك بعض حالات لابد فيها للحكم بمقتضى الإقرار من إقامة البينة أيضا. وهذا إذا ما طلب تعدّى الحكم إلى الغير. فلو ادعى شخص على مدين الميت أنه وصيّه في التركة، وصدقه المدين في دعوى الوصاية والدين، فإن الوصاية لا تثبت بهذا الإقرار بالنسبة لمدين آخر ينكر الوصاية وإنها بحتاج إلى بينة.

وفي المدر المختار: أحد الورثة أقر بالدين المدعى به على مورث، وجحده الباقون، يلزمه الدين كله إن وفت حصته من الميراث به، وقيل: لا يلزمه إلا حصته من المدين رفعا للضررعنه، لأنه إنها أقربها يتعلق بكرا المتركة.

وهمو قول الشعبي والبصري والشوري وسالك وابن أبي ليلي، واختساره ابن عابدين، ولوشهد هذا المشرمع آخر أن الدين كان على الميت قبلت شهادته، ولا يؤخذ منه إلا مايخصه.

وصدًا علم أنه لا بحل الدين في نصبيه بمجرد إقراره، بل بقضاء القاضي عليه بإقراره. يقول ابن عابدين: ولو أقر مَنْ عنده العين أنه وكيل بقبضها لا يكفي إقراره، ويكلف الوكيل إقامة البينة على إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك.

ثم الإقرار حجة في النسب، ويثبت به النسب الإ إذا كذبه الواقع، كأن يقر بنسب من لا يولد مثله الماه (١)

سبب الإقرار : ١٠ ـ سبب الإقرار كها يقول الكهال بن الهمام : إرادة إسقىاط السواجب عن ذمته بإخباره وإعلامه، لئلا يبقى فى تبعة الواجب . (١)

ركن الإقرار:

11 - أركان الإقرار عند غير الحنفية أربعة: مقرمً ومَصَرِّله، ومقرَّم عندهم هو مالا يتم الشيء إلا به، سواء أكان جزءا منه أم الإزماله، وزاد بعضهم كيا يقول الرملي: المقرّ عنده من حاكم أوشاهد، وقال: وهذه الزيادة على نظر، إذ لو توقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو أشر خالبا يحيث لا يسمعه شاهد، ولم يكن أمام يوم كذا، لم يعتسدٌ بهذا الإقرار، لصدم وجود هذا الركن الزائد، وهر عنوع، ولذا فإنه لا يشترط. "كان الركن الزائد، وهر عنوع، ولذا فإنه لا يشترط. "وأما ركن الإقرار عند الحنفية فهو الصيفة فقط، وصراحة كانت أو دلالة، وذلك لأن الركن عندهم: عرارة وهو جزء من ماهيته.

المقر ومايشترط فيه :

المقر من صدرمنه الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه وتشترط فيه أمور:

الشرط الأول : المعلومية .

المصرف ادون بالمصوب المعرب الإقرار والأخذ به أن 17 \_ أول مايشترط لاعتبار الإقرار والأخذ به أن

(١) فتح القدير على الحداية ٤/ ٢٨٠

( ۱) جانية المحتاج إلى شرح المهاج

<sup>(</sup>٧) الناح والإكليس ( ٧١٠ ، والنسرح الصغير ٢ ٥٢٩ ، وأسنى المطالب ٧ / ٢٨٧ ، ١٩٨٠ ، ونهاية المحتاج ٥ / ٩٥ (٣) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٥ / ٩٥

دهاس) وذكره الشوكاني في النيل (٧/ ١٠٦ ـ ط المثانية) وذكر
 أن النسائي استنكره، وذكر أن فيه من يتكلم فيه.

<sup>(</sup>١) حاشية أبن مابلدين ٤/ ٤٥٣ ـ ٥٧٥ ، والأزرقاق على خليل ١/ ١٠٤ ، ١٠٠ وصفني المحتاج ٢/ ٢٥٩ ، وابن عابسلين ٤/ ٢٥٠ ، والمغنى ٠ ٢٠٠ /

يكون المقر معلوما حتى لوقال رجلان: لفلان على واحد منا ألف درهم لا يصح ، لأنه إذا لم يكن معلوما لا يتحن المقالبة ، وكذلك إذا قال احدهما: غصب واحد منا، أو زنى ، أو سرق، أو شرب، أو قذف، لأن من عليه الحق غير معلوم وغيران على البيان .

### الشرط الثاني: العقل:

١٣ ـ ويشترط في المقر أن يكون عاقلا. فلا يصح إقرار الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه والنائم والسكران على تفصيل يأتي بيانه.

### إقرار المعتوه :

18 - لا يصح إقرار المعترو ولروبعد البلوغ ، لأن حكمه حكم الصبي المميز ، فلا يلتزم بشيء فيه ضرر(۱) إلا إذا كان مأفونا له فيصح إقراره بالمال ، لكونه من ضرورات المجارة : كالديون ، والودائم ، والمواري ، والمضاربات ، والمفصوب ، فيصح إقراره لالتحاقه في حقها بالبالغ الماقل . يخلاف مليس من باب التجارة : كالمهر، والجناية ، والكفالة ، حيث لا يصح إقراره بها لأنها لا تدخل تحت الاذن . (1)

### إقرار النائم والمغمى عليه :

١٥ ـ النائم والمغمى عليه إقرارهما كإقرار المجنون،

لأنهما حال النوم والإغماء ليسا من أهمل المعرفة والتمييز، وهما شرطان لصحة الإقرار. (١)

### إقرار السكران:

17 - السكران من فقسد عقله بشرب مايسكر، وأقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا الحدود الحنائصة ، والردة بمنزلة سائر التصرفات. (<sup>77</sup> وهذا عند الحنفية والمزني من الشافعية وأيي ثور إذا كان سكره بطريق محظور، لأنه لا ينافي الخطاب، إلا إذا أقر بها يقبل الرجوع كالحدود الخنائصة حقا لله تعالى، لا ناسكران يكاد لا يثبت على شيء نعائليم السكر مقامه فيا يحتمل الرجوع فلا يلزمه شيء.

وإن سكر بطريق غير محرم، كمن شوب المسكر مكرها لا يلزمه شيء، وكذا من شوب ما لا يعلم أنه مسكر فسكر بذلك. ٣٠

وقــال المــالكية: إن السكران لا يؤاخذ بإقراره، لأنــه وإن كان مكلفما إلا أنــه عجور عليه في المال، وكـــا لا يلزمــه إقــراره لا تلزمــه العقــود، بخــلاف جناياته فإنها تلزمــ

وقــال جمهور الشافعية: إقرار السكران صحيع، ويــــــرًاخـــذ به في كل ما أقـــر به، سواء وقـــــم الاعتداء فيها على حق الله سبحانه أو على حق العبد، لأن

<sup>(</sup>٢) الْهُدَايَةُ وَ

<sup>(</sup>١) التطويع ٣/ ٢٦٦، وشرح المنار لابن ملك ص ٩٥٠ (٢) تبيين الحقائق ٣/ ٣، والهداية وتناتج الأفكار ٢/ ٣٨٤، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٤ ـ - ٤٥

<sup>(</sup>١) المسادر السابقة .

<sup>(</sup>٢) الحداية وتكملة الفتح ٦/ ٢٨٤

<sup>(</sup>٣) تيمبين الحقد الذي أ ٣-٤، والمهدب ٢/ ٧٧، ٣٤٤، واستى الطالب ٣/ ٢٨٣، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤/ ٤٦٩، والبحر الرائق ه/ ٧، والمفتى ٨/ ١٩٥٠

المتعدي بسكره يجب أن يتحمل نتيجة عمله ، تغليظا عليه وجزاء لما أقدم عليه وهو يعلم أنه سيذهب عقله . (1)

١٧ - أما من تغيب عقله بسبب يعلد فيه فلا يلزم بإقراره، سواء أقربها يجب فيه الحدحقا الله خالصا أو مافيه حق العبد أيضا.

وكذا فإنه لا يصح إقرار السكوان في رواية عند الحنابلة، قال ابن منجا: إنها المذهب وجزم به في السجيرة وغيرة . وجاء في أول كتاب الطلاق عند الحنابلة أن في أقوال السكران وأفعاله خس روايات أو سنة ، وأن الصحيح في المذهب: أنه مؤاخذ بعمارته . (7)

### إقرار السفيه:

١٨ ـ السفيه بعد الحجرعليه لا يصح إقراره بالمال،
 لأنه من التصروفات الضارة المحضة من حيث الظاهر، وإنها قبل الإقرار من المأذون للضرورة.

براويه بين م وروس منها أوذا غفلة وحجر عليه وإذا بلغ الصبي سفيها أوذا غفلة وحجر عليه بسبب ذلك أو اعتبر محجورا عليه فإنه في تصرفاته المللية الضارة يأخذ حكم الصبي المميز، فإذا تزوج وأقدر بأن المهر المذي قرره لها أكثر من مهر المشل فالسزيسانة باطلة، وهكذا فإن القساضي يرد كل تصرفاته المائية الضارة. (٣)

وعلى القول بأن الحجر عليه لابد من الحكم به ولا يكون تلقـأتيـا بسبب السفه فإن السفيه المهمل - أي الذي لم يججر عليه \_ يصح إقراره .

ونص الشافعية على أنه لا يصح إقراره بتكاح، ولا بدين أسند وجوبه إلى ماقبل الحجر، أو إلى مابعه، ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر، وكذا بإتلاف مال الغبر، أو جناية توجب المال في الأظهر. وفي قول عندهم يقبل، لأنه إذا باشر الإتلاف يضمن، فإذا أقربه قبل إقراره، ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقها بالمال، وسائر العقوبات مثلها لبعد التهمة، ولو كان الحد سرقة قطم، ولا يلزمه المال. (")

وذكر الأدمي البغدادي من الحنابلة: أن السفيه إن أقر بحد أوقود أو نسب أوطلاق لزم ويتبع به في الحال وإن أقريال أخذ به بعد رفع الحجر عنه. والصحيح من مذهب الخنابلة: صححة إقرار السفيه بالمال سواء لزمه باختياره أولا، ويتبع به بعد

السفيه بالمال سواء لزمه باختياره اولاً ، ويتبع به بعد فك الخجر عنه ، وقيل : لا يصمح مطلقاً ، وهــو احتــال ذكــره ابن قدامة في المقنـع في باب الحجر، واختاره هو والشارح . <sup>(7)</sup>

الشرط الثالث : البلوغ .

 14. أما البلوغ فإنه ليس بشرط لصحة الإقرار؟
 فيصبح إقرار الصبي العاقل المأذون له بالدين والعين، لأن ذلك من ضرورات التجارة، ويصح

 <sup>(</sup>١) الشرح الكبير وحاشية النموقي ٣/ ٣٩٧، والمهلب ٢/ ٧٧،
 (١) وأسنى المطالب ٢/ ٢٨٣

 <sup>(</sup>۲) الاتصاف ۲/ ۱۹۲/، وكشاف الفتاع ۲/ 208
 (۲) البشائم ۷/ ۱۷۱، والهشاية وتتاثيج الأفكار ۱/

<sup>(</sup>٣) البندائع ٧/ ١٧١، والمداية وتتاتيج الأفكار ٢/ ٣٨٣، وشرح المتسار ص ٩٨٩، والتسوضينج والتلوينج ٣/ ٣١٨، وصاشينة اللمسوقي ٣/ ٣٩٧

<sup>(</sup>١) بهاية للحتاج ١/ ٣٥٨

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٢٨/١٢ ـ ١٢٩

 <sup>(</sup>٣) البدائم ٥/ ٢٧٢ - ٣٧٣، وتبين الحقائق ٥/٤، ونهاية المحتاج
 ٣٠٧/٤ ومواهب الجليل ٥/ ٣١٦، والمفنى ٥/ ٣٠٤ - ١٥٠

إقسراره في قدر ما أذن له فيسه دون مازاد، ونص الحنابلة على أنه المذهب وعليه جهور الأصحاب، وهو قول أبي حنيفة.

وقال الشافعي: لا يصبح إقراره بحال لعموم الحبر: ورفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الناتم حتى يستيقيظه(١) ولأنبه لا تقبيل شهادته، وفي قول عند الحنابلة: إنه لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء اليسمر. إلا أنمه لا يصح إقرار المحجور عليه، لأنه من التصرفات الضارة المحضة من حيث الظاهر. (٢) ويقبل إقرار الصبى ببلوغه الاحتلام في وقت إمكانه، إذ لا يمكن معرفة ذلك إلا من جهته، وكذا ادعاء الصبية البلوغ برؤية الحيض, (٢٦) ولسو ادعى البلوغ بالسن قبل ببينة، وقيل: يصدق في سن يبلغ في مثلها، وهي تسع سنبن، وقيل: عشر سنين، وقيل: اثنتا عشرة سنة، ويلزمه بهذا البلوغ ما أقربه. (٤)

وأفتى الشيخ تقى المدين: فيمن أسلم أبوه، فادعى أنه بالمغ، بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوغ. وذلك بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة بعد أن ارتجعها، وقال: هذا يجيء في كل من أقر

بالبلوغ بعد حق ثبت في حق العسبى، مثمل الإسلام، وثبوت أحكام اللمة تبعا لأبيه.

### الشرط الرابع : فهم المقر لما يقر به .

٢٠ ـ لابد للزوم الإقرار واعتباره أن تكون الصيغة مفهومة للمقر فلولقن العامي كلمات عربية لأ يعرف معناها لم يؤ اخذ بها، لأنه لما لم يعرف مدلولها يستحيل عليه قصدها، لأن العامى . غير المخالط للفقهاء \_ يقبل منه دعوى الجهل بمدلول كثير من ألضاظ الفقهاء، بخلاف المخالط فلا يقبل منه فيها لا يخفى على مثله معناه. وبالأولى لو أقر العربي بالعجمية أو المكس وقال: لم أدر ماقلت، صدق بيميته، لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه. (١)

### الشرط الخامس: الاختيار.

٢١ - ويشترط في المقر الاختيار، مدعاة للصدق، فيوّ اخذ به المكلف بلا حجر، أي حال كونه غير محجور عليمه. فإذا أقر الحر البالغ العاقل طواعية بحق لزمه. وقال الحنابلة: إنه يصح من مكلف غتاربها يتصورمنه التزامه، بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه، ولو على موكله أو مورثه أو موليه. (٦)

<sup>(</sup>١) حديث : ورفع القلم عن ثلاثة . . . ٤ أخرجه أبو داود (٤/ ٥٦٠ ط عزت عبيد دعداس) وقواه ابن حجر كيا في فيض القدير

<sup>(</sup>٤/ ٣٦ ط الكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٧) السدائسم ٧/ ٣٧٢، والشسرح الكبير مع حاشية المفسوقي ٣/ ٣٩٧، وبهاية المحتاج ٥/ ٢٦، والإنصاف ١٢٨/١٢ ـ ١٥٠/، والمغني ٥/ ١٥٠

<sup>(</sup>٣) النتاج والإكليل ٥/ ٢١٦، ونهاية للحتاج ٥/ ٦٦

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١٣١/ ١٣١ - ١٣٢

<sup>(</sup>١) المتثور في القواهد للزركشي ٢/ ١٣ - ١٤

<sup>(</sup>٢) البدالع ٧/ ٢٧٢، وتبيين الخشائق ٥/ ٣-٤، والهداية وتتابع الأفكسار ٦/ ٢٨٤ ، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٤٤٩ ، والشرح الصغير بحاشية العساوي ٢/ ٥٢٥ ، والشرح الكير وحاشية النمسوقى ٣/ ٣٩٧ ، ومواهب الجليل ٥/ ٢١٦ ، ونهاية المعتاج ٣٠٧/٤ والإنصاف ١٢/ ١٧٥ ـ ١٧٦، والمنني ه/ ١٤٩ ـ

الشرط السادس: عدم التهمة.

٧٧ ـ ويشترط في المقدر لصحة إقراره أن يكون غير متهم في إقراره، لأن التهمة تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره، لأن إقرار الإنسان على نفسه شهدة. قال الله تعالى: ويأأيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقِسْطِ شهداء لله ولو على أنفسكمه(١) والشهادة على نفسه إقرار. والشهادة ترد بالتهمة. (١) ومن أمثلته: ما لو أقر لمن بينه وبينه صداقة أو غالطة. (٧)

٧٣ ـ وبمن يتهم في إقراره المدين المحجور عليه، لإحاطة الدين بهاله المذي حجر عليه فيه، وهو مايمبر عنه بالمفلس.

بل صرح المالكية أن هذا القيد \_ ألا يكون متها \_ إنها يعتبر في المريض ونحوه والصحيح المحجور عليه، لإحاطة الدين بهاله الذي حجر عليه فيه . (5)

والصحيح: أن المفلس بالنسبة لما فلس فيه متهم في إقراره، فلا يقبل إقراره الأحد، حيث كان الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة، الأنه متهم على ضياع مال الغرماء، ولا يبطل الإقرار، بل هو لازم يتبع به في نمته، ويؤاخذ به المقرّ فيا يجد له من مال فقط، ولا يحاص المقرّ له الغرماء بالدين الذي أقر له به المفلس. (9)

ونقىل القاضي عن الإصام أحمد أن المفلس إذا أقر، وعليه دين بينه، يبدأ بالدين الذي بالبينة، لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته، فوجب ألا يشارك المقر له من ثبت دينه ببينة، كغريم المفلس الذي أقر له بعد الحجر عليه، وبهذا قال النخعي والثوري وأصحاب الرأى . (1)

وفصل الشاقعية، فقالوا: لو أقر الفلس بعين أو دين وجب قبسل الحجسر، فالأظهر قبول في حق الغرماء لانتضاء التهسة الظاهرة، وقيل: لا يقبل إقراره في حق الغرماء، لئلا يضرهم بالمزاحمة، ولأنه ربها واطأ المقرّ له.

وإن أسند وجويه إلى مابعد الحجر لم يقبل في حقهم، بل يطالب بعد فك الحجر. ولولم يسند وجويه إلى ماتجر ولا لما بعده، فقياس المذهب على ماقاله الرافعي - تنزيله على الأقل، وهو جعله كالمسند إلى مابعد الحجر. (7)

إقرار المريض مرض الموت:

٧٤ - رعن يتهم في إقراره: المريض مرض موت في بعض الحالات على ماسنينه في مصطلح (مرض الموت) وإن كان الأصل أن المرض ليس بهانع من صحة الإقرار في الجملة. ??

إذ الصحة ليست شرطا في المقر لصحة إقراره، لأن صحة إقرار الصحيح برجحان جانب الصلق، وحال الريض أدل على الصلق، فكان إقراره أولى

- 25 -

(٥) ولقية السياليك على النفسرج النصيفير٣/ ١٩٠ ، =

<sup>=</sup> وحاشية النصوقي ٣٩.٨/٣، وانظر حاشية ابن عابلين هند الكلام من إقرار الريض للدين ٤/ ٤٦١ ـ ٤٦٣ (١) المتن ١٩٣/ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) باية المحتاج ٤/٧٠٧، والهلب ٢/ ٣٤٥ (٣) المعلم ٧/ ٣٢٧

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ١٣٥

 <sup>(</sup>٧) البدائع ٧/ ٣٧٣ ، وحلاية الدسوقي ٣/ ٣٩٧ ، والشرح الصمير
 ٣/ ٧٧٥ ، والمساج والإكليسل ٥/ ٣١٦ ، والمهسلب ٢/ ٣٤٠ ،

وكشاف الفتاع ١/ ٥٥٥ (٣) النسوتي ٢/ ٣٩٨

<sup>(1)</sup> حاشية الدسوقي ٢/ ٢٨٧

بالقبول. (1) غير أن المالكية نصوا على أن من أقر بشيء في صحته: بشيء من المال، أو المدين، أو المبرا آت، أوقيض أشيان الميمات، فإقراره عليه جائز، لا تلحقه فيه تهمة، ولا يغلن فيه توليج، والأجنبي والوارث في ذلك صواء، وكما القريب والبعيد والعدو والصديق. (1)

ويقسول الخطساب: من أقربشيء في صحته لبعض ورثته، قدم المُصَرَّله بعد موتَ المَقِر، ويقيم البيئة على الإقرار. قال ابن رشد: هذا هو المعلوم من قول ابن القياسم وروايته عن مالك المشهور في المذهب. ووقع في المسوط لابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم وعمد بن مسلمة أنه لا شيء له، وإن أقرله في صحته إذا لم يقم عليه بذلك بينة حتى هلك إلا أن يعمرف سبب ذلك، فإن عرف ذلك فبها وإلا فإذا لم يصرف له صبب فلا شيء له ، لأن الرجل يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من ورثته على ألا يقوم به حتى يموت . . وقيل: إنه نافية ويحتاص به الغيرماء في الفلس، وهو قول ابن القياسم في المدونية والعتبية، وقيال ابن رشد: لا يحاص به على قول ابن القساسم إن ثبت ميله إليه إلا باليمين، واختار ابن رشد إبطال الإقرار بالدين مراعاة لقول المدنيين. (٣)

وعلى هذا فإقسرار المسريض مرض موت بالحد والقصاص مقبول اتفاقا، وكذا إقراره بدين لأجني فإنه ينفذ من كل ماله مالم يكن عليه ديون أقربها في حال صحته عند الحنفية والمالكية والشافعية،

وأصبح الروايات عند الحنابلة، وهو المذهب عندهم، وجزم به في الوجيز، لأنه لم يتضمن إبطال حق الخير وكان المقرّ له أولى من الرورثة، لقول عمر: إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته، ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية، وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ. وفي رواية عند الحنابلة: أنه لا يقبل، وفي رواية أخرى عندهم لا يصح بزيادة على الثلث. (1)

قال أبن قدامة: أجمع كل من نحفظ عنه من أمضا عنه من أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير وارث جائز، وحكى أصحابت ارواية أخرى أنه لا يقبل ، لأنه إقرار في مرض الموت أشبه الإقرار لوارث. وقال أبرالخطاب في دواية أخرى: إنه لا يقبل إقراره بزيادة على الثلث، لأنه منوع من عطبة نظاوات، فلا اللحجني، كما هو عنوع من عطبة الوارث، فلا يصح إقراره بها لا يصلك عطبته بخلاف الثلث في يصح إقراره بها لا يصلك عطبته بخلاف الثلث في دون. (1) والمقصود بالأجني هنا أن يكون غير وارث في المقسر في مسلما القسريب غير السوارث. ويصح المالكية بلنك فيقولون: إن أقر لقريب غير وارث كاف أل الصديب غير الحوار كاف وارث كاف الوصديق ملاطف أو بجهول حاله وارث كاف المقرول، وإلا فاره وقيل: يصحر.

وأما لو أقر الجنبي غير صديق كان الإقرار لازما

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن طبايين ٢٩/ ٢١٦ - ٢٦١، والبدائع // ٢٧٤، وقت القدامير // // وحداشية المصنوقي // ٢٩٨ - ٢٩٩، ولسرح الروائل ٢/ ٢٠ - ٢٤، ويلغة المسالك ٢/ ١٠٠، وباياة المحتاج ٥/ ٢١، والمهلب ٢/ ٣٤٠، وللذي ١٣٤٠، والإنصاف ١٣٤/ ٢٢، والمغلس ٢/ ١٤٤٠،

<sup>(</sup>۱) البدائع ۷/ ۲۲۳، وحاشية النسوقي ۴/ ۳۹۸ (۲) شرح الزرقال ۱/ ۹۶

<sup>(°)</sup> مواهب الجليل a/ ٧٧١ ـ ٧٧٧

كان له ولسد أم لا. <sup>(١)</sup> وقسال الشافعية: للوارث تحليف المقرّله على الاستحقاق. <sup>(١)</sup>

وأسا إقسرار المريض لوارث فهوباطل إلا أن يصدقه الورثة أريثبت ببينة عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة، وفي قول للشافعية، وعند المالكية: إن كان منها في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو المساوي، "كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل، لأنه لا يتهم في أنه يزري بنته ويوصل المال إلى ابن عمه. وعلة منع الإقرار النهمة، فاختص المنع بموضعها. (1)

وأطال المالكية في تصوير ذلك والتفريع عليه. وقالوا: من مرض بمد الإشهاد في صحته لبعض ولده فلا كلام لبقية أولاده إن كتب الموثق أن الصحيح قبض من ولده ثمن ماباعه له، فإن لم يكتب فقيل: يحلف مطلقا. وقيل: يحلف إن اتهم الاب بالميل إليه.

قال المواق (٥): لا يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه. وسئل المازري عمن أوصى بثلث ماله، ثم

(١) حاشية الدسوقي ٣/ ٣٩٩ ـ ٢٠٠

(٣) نباية المحتاج م / ٦٩ - ٧٠ (٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢١١ - ٤٦١ ، والهداية وتكملة الفتح ٧/ ٨ ، والبدائع ٧/ ٣٤٤ ، وحاشية الدسوقي ٩٨/٣٣ - ٩٣٩ وشسرح النزوقان ٢/ ٣٤ - ٤٤ ، ويلمة السائل ٢/ ١٩٠ ، ونباية

المحتساج ٥/ ٦٩- ٧٠ ، والمهسلب ٧/ ٣٤٥، والمفني ٥/ ٣١٤. والإنصاف ١٢/ ١٣٥ - ١٣٦

(\$) حاشية المنسوقي ٣/ ٣٩٨، والمغني ٥/ ٣١٤، وشرح الزرقانر. ٩٧.٢٦، وبلغة السلاك ٢/ ١٩٠ (٥) التاج والإكمليل ٥/ ٢١٨

اعترف بدنانير لمين: فأجاب إن اعترف في صحته حلف المقر له يمين القضاء.

واستدل القاتلون بيطالان الإقرار بها روي أن رسول الله ﷺ قال: ولا وصية لوارث، ولا إقرار له بالدين (()) وبالأثر عن ابن عمر أنه قال: وإذا أقر الرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحر لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورثة ». وقول الواحد من فقهاء الصحابة مصدم على القياس. ولم يعمرف لابن عمر في ذلك عالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأنه تعلق حق خالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأنه تعلق حق الورثة باله في مرضه، ولهذا يمنع من التبرع على السوارث أصلا، ففي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين (()).

وفي كتب الحنابلة: لوأقرت المرأة بأنها لامهر لها على زوجها لم يصح، إلا أن يقيم بينة أنها أخذته . ٣

<sup>(</sup>۱) حديث: دلا وصيسة لوارث ولا إقسرار له بالسديزه بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني (۱۹۷۶ - ط دار الحاسن) وفي إستاده توج ابين دراج وهيو متهم بالكسذب. وبيسزان الاعتبدال للذهبي (۱۷۷۷ - ط الحلي).

وأما الجزء الأول من الحديث دلا وصبة لوارث، فقد أشرجه المترسلة ( 1/ 1777 وقال الشرصة) ( 1/ 1777 وقال الشرصة) ( 1/ 1779 وقال الشرصة) وقال ابن جبر في الشيخ الشرحة الشرحة الشركة وجدنا فقال وجدنا أهدا المشرصة الشركة وجدنا أهل الشيخة الشركة من أهل العلم بالمقادي من قريش وضيعم لا يتنظفون في أن الشيخة قال عام الفتح: ولا وصبة ولوارث، وقتح الباري 70 / 700 ط السلفة)

 <sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ٦/ ٩٤، وحاشية النسوقي ٣/ ٣٩٩ ـ ٤٠١ ـ ٤٠١
 (٣) الإنصاف ٢٧/ ١٣٧

### إقرار المريض بالإبراء :

٧٠ - إذا أقر المريض أنه أبراً فلانا من الدين الذي عليه في صحته لا يجوز، لأنه لا يملك إنشاء الإبراء للحال، فلا يملك الإقرار به، بخلاف الإقرار باستيضاء المدين، لأنه إقرار بقبض المدين، وأنه بالإقرار. (1) وهذا مذهب الحنفية. ويقرب منهم بالإقرار. (2) وهذا مذهب الحنفية. ويقرب منهم أحد مديونيه، والتركة مستغرقة بالليون، لم ينفذ إبراؤه لتعلق حق الغرماء. (7) بينها يقول المالكية في المد الإوراد: وإن ابرأ إنسان شخصا عاقبله أو أبرأه من كل حق له عليه، أو أبرأه وأطلق برىء مطلقا عافيله أو أبرأه وأطلق برىء مطلقا عافيله أو أبرأه وأطلق برىء مطلقا عافيله أو أبرأه واطلاقها شاملة للمريض وللصحيح، وشاملة للمريض وللصحيح، وشاملة للإبراء من دين الصحة وغيره.

# الركن الثاني: المُقَرَّ له ، ومايشترط فيه :

المُصَّرِله من يشبت له الحق المُصَّرِبهِ، ويحق له المطالبة به أو العفو عنه<sup>(٤)</sup> واشترط الفقها، فيه ماياتي:

### الشرط الأول : ألا يكون المقرَّ له مجهولا :

٢٦ ـ فلابد أن يكون معينا، بحيث يمكن أن

يطالب به، ولوكان حملا. كأن يقول: على ألف لفلان، أو على ألف لحمل فلانة، وسبأتي تفصيل الإقسار للحمل. أو يكون مجهولا جهالة غير فاحمشة، كأن يقسول: عليّ مال لأحمد هؤلاء العشرة، أو لأحد أهل البلد، وكانوا محصورين عند الشافعية، والناطفي وخواهر زادة من الحنفية. (1)

### الإقرار مع جهالة المُقَرَّ له:

٧٧ - أجنع الفقهاء على أن الجهالة الفاحشة بالمتر له لا يصبح معها الإقرار، لأن المجهول لا يصلح مستحقا، إذ لا يجبر المقسر على البيان، من غير تعيين المستحق، فلا يفيد الإقرار شيئا.

وأما إذا كانت الجهالة غير فاحشة بأن قال: على ألف لأحد هذين وأو لأحد هؤلاء العشر: أو لأحد أهل البلد وكانوا محصورين، فهناك اتجاهان:

الأول: ما ذهب إليه الشافعية، وهوما اختاره الناطغي وخواهر زادة من الحنفية. أن هذا الإقرار صحيح، لأنه قلد الميتحق بمحيح، لأنه قلد يفيد وصول الحق إلى المستحق بتحليف المقر لكل من حصرهم، أو بتذكره، لأن المقر قد ينسى، وهو مايفهم من معنى ابن قدامة، لأنه مثل بالجهالة اليسرة.

والشاني : ماذهب إليه جمهور الحنفية ، وهوما اختساره السسرخسي : من أن أي جهسالة تبطل الإقرار، لأن المجهول لا يصلح مستحقا ، ولا يجبر المقرعلي البيان، من غير تمين المدعي . (<sup>3)</sup>

<sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ٣٢٨

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية حـ ١ بحث (إبراء) ص ١٧٠

<sup>(</sup>۲) الشرح الصغير ۴/ ۸۲۰ (٤) المهذب ۲/ ۴۲۰، والمتني ٥/ ۱۵۳

<sup>(</sup>١) نياية المحتاج ٥/ ٧٢، وابن عابدين ٤/ ٥٥٠ (٢) المغني ٥/ ١٦٥ وابن عابدين ٤/ ٤٥٠

الشرط الثاني : أن تكون للمقر له أهلية استحقاق المقر به حسّا وشرعا:

٧٨ ـ فلو أقر لبهيمة أودار، بأن لها عليه ألفا وأطلق لم يصح الإتوار، لانها ليسا من أهل الاستحقاق. أصا لوذكر سببا يمكن أن ينسب إليه، كها لو قال: علي كذا لهذه الدار بسبب غصبها أو إجارتها، فالجمهور على لهذا الإتوار صحيح، ويكون الإتوار في الحقيقة لصاحب الدابة أو الداو وقت الإتوار. وهو اختيار المداوي، كها جزم به صاحب الرعاية، وابن مفلح المداوي، كها جزم به صاحب الرعاية، وابن مفلح في الفروع من الحنابلة. لكن جمهور الحنابلة على أن هذا الإتوار لا يصح، لأن هذا الإتوار وقع للدار وللدابة، وظم المستا من أهل الاستحقاق. (1).

### الإقرار للحمل:

٩- إن أقر لحمل امرأة عينها بدين أوعين فقال: على كذا، أوعندي كذا فذا الحصل وبين السبب فقال: بإرث أووصية، كان الإقرار معتبرا وازمه ما أقر به لإمكانه. وكان الخصم في ذلك وليا الحصل عند الوضع، إلا إذا تم الوضع الاكثر من أربع سنين من حين الاستحقاق مطلقا - التي هي أقصى مدة الحمل - كما يرى فريق من الفقهاء - أولستة أشهر فاكتسر - التي هي أقبل مدة الحمل - وهي فراش لم يستحق، لاحتيال حدوث الحمل بعد الإقرار. ولا

يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده عند الإقرار"،
ويكون ذلك بها إذا وضعته لأقل من سنة أشهر، أو
لاكثر من ذلك إلى سنتين عند الحنفية، وإلى أربعة
عند الشافعية. وينص المالكية: ولرم الإقرار
للحمل، وإن كان الإقرار أصله وصبة فله الكل،
وإن كان بالإرث من الأب وهوذكر و فكذلك،
وإن كان أنني فلها النصف، وإن ولدت ذكرا وأنني
فهوبينها بالسوية إن أسنده إلى وصية، وأنلانا إن
أسنده إلى أوث، إلا إذا كانت جهة التسوريث
يستري فيها الذكر والأنثى كالأخوة لأم، وإن أسند
شيئا فلغو للقطع بكذبه، وعند الشافعة قول بغير

وإن أطلق الإقرار ولم يسنده إلى شيء صح عند الحنابلة، لإطلاقهم القول بصححة الإقرار بحال حل اسراق، جلوا أن يكسون له وجه. (\*\*) وقسال أسوالحسن التبيعي: لا يصبح إلا أن يسنده إلى سب من إرث أو صية، وقيل: لا يصبح مطلقا. قال في النكت: ولا أحسب هذا قولا في المذهب. وصبح في الأظهر عند الشافعية، ويحمل على المكن في حقه، صونا لكلام المكلف عن الإلغاء ما أمكن. وفي قول عند الشافعية؛ لا يصبح، إذ المالل لا يجب إلا بمعاملة أو جناية، وهما متغيان في حقه، فحمل الإطلاق على الموعد. (\*\* وقال

<sup>(</sup>١) المداية وتكملة الفتح ٦/ ٣٠٤، والبدائع ٧/ ٣٢٣، وحاشية المسوقي ٣٠١/ ٤٠٠

<sup>(</sup>٧) كشاف الفتاع ٦٠ £ ٤٦٤ (٣) الأنصاف ( ٣٢٠ / ٣١٣ ، ١٩٦٢ . ونياية المحتاج ٥/ ٣٧٤ ، ٧٧ . والمهذب ٧/ ٣٠٤ - ٣٦٤ ، وتكملة الفتاح على الهذاية ٦/ ٣٠٤ .

<sup>(</sup>۱) نبايدة للحساج ۷۷ ۷۷ وحداشية قليوي على الفهاج ۱۲ ۵٪ وحداشية قليوي على الفهاج ۱۲ ۵٪ وحداشية قليوي على الفهاج ۱۵٪ وحداشية المناسب ۱۸ ۵٪ والمتعالم ۱۲٪ و۱۵٪ والمغني ۱۸ ۵٪ والمتعالم ۱۵٪ والمتعالم ۱۵٪ والمتعالم ۱۵٪ والمتعالم ۱۵٪ والمتعالم ۱۵٪ والمتعالم وحداشية ابن ۱۵ وهدا عالمين ۱۶ وهدا

مورثه <sub>-</sub> <sup>(۱)</sup>

الإقرار للجهة:

أبويوسف من الحنفية: إن أجل الإقرار لا يصح، لأن الإقرار المبهم يحتمل الصحة والفساد، لأنه إن كان يصح بالحمل على الوصية والإرث فإنه يفسد بالحمل على البيم والغصب والقرض، كما أن الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم، والشك من وجه واحد يمنع صحة الإقرار، فمن وجهين أولى. وقال محمد: يصبح حملا لإقرار العاقل على

ولسوانفصل الحمل ميتا فلاشيء على المقر للحمل أوورثته، للشك في حياته وقت الإقرار. فيسأل القاضى المقرحسبة عن جهة إقراره من إرث أووصية ليصل الحق لمستحقه. وإن مات المقرقبل البيان بطل. وإن ألقت حيًّا وميتا جعل المال

### الإقرار للميت:

٣٠ ـ لوقال: لهذا الميت على كذا فذلسك إقرار صحبح، وهو إقرار في الحقيقة للورثة يتقاسمونه قسمة الميراث، لكن إن كان المقرله حملا ثم سقط ميتا بطل الإقرار، إن كان سبب الاستحقاق ميراثا أو وصية، ويرجع المال إلى ورثة المورث، أو ورثة الموصى . (٢)

### الإقرار بالحمل:

٣١ ـ نص الحنفية: على أن من أقر لرجل بحمل

له المقِرّ فيها أقربه، فإن كذّبه بطيل إقراره(٢) إلان (١) الحداية والمعالية وتكملة الفنح ٦/ ٣٠٨، والبدائع ٧/ ٣٧٤ "

٣٣ - يشترط الفقهاء لصحة الإقرار ألا يكلُّب المقرّ

الشرط الثالث : ألا يُكَذُّبَ الْمِقرُّ في إقراره :

فرس أو حمل شاة فإن إقراره صحيح ولزمه ما أقربه،

لأن له وجها صحيحا وهو الوصية بالحمل، بأن

تكنون الفرس أو الشناة لواحبده وأوصى بحملها

لرجل، ومات والمقر وارثه، وقد علم بوصية

٣٢ - الأصل أنه يصبح الإقرار لمن كان لديه أهلية

مالية أو استحقاق كالوقف والمسجد، فيصح الإقرار

لما. (٢) على نفسه بال له، ويصرف في إصلاحه

وبقاء عينه، كأن يقول ناظر على مسجد أو وقف:

ترتب في ذمتي مثلا للمسجد أو للوقف كذا. (٢٠) فإن

الإقرار لهذا ومثله كالطريق والقنطرة والسقاية، يصح، ولولم يذكر سببا، كغلة وقف أو وصية، الأنه إقرار من مكلف مختار فلزمه ، كيا لو عين السبب

ويكون لمصالحها، فإذا أسنده لمكن بعد الإقرار صح. (4) وفي وجه عند الحنابلة ذكره التميمي: أن

الإقرار للمسجد ونحوه من الجهات لا يصح إلا مع

ذكر السبب. (٥)

الصحة

(١) البدائع ٧/ ٧٢٣، والدر المختار وحاشية ابن هابدين ٤/ ٤٥٥. وحناشية النفسوقي والشرح الكبير 4/ ١٥٠١ ومواهب الجليل ١٥٤ ، والمشنى ٥/ ١٥٤ ، والإنصاف ١١/ ١٥٢ \_ ١٥٨ ، ١٥٨ . وكشاف القناع ٦/ ٢٦٤

(۲) نباية المحتاج ٥/٥٠، وتكملة الفتح ٢/٥٠٥، والبدائع

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير وحاشبة الدسوقي ٣/ ٢٩٨

<sup>(</sup>۴) الشرح الصغير ۲/ ۲۵۲

<sup>(\$)</sup> تباية المحتاج ٥/ ٧٥، وكشاف القناع ٦/ ٩٥٩ (a) الإنصاف ١٤٦/١٢ (B

<sup>(</sup>٦) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٦٩، وحاشية المدسوقي ٣/ ٣٩٨. ونهاية المحتاج ٥/ ٧٥، وكشاف القناع ٦/ ٤٧٦

الاقرار عما يرتب بالبرد إلا في بعض مسائل: منها الإقرار بالحرية والرق والنسب وولاء العتاقة والوقف والطلاق والميراث والنكاح وإبراء الكفيل وإبراء المدين بعد قوله: أبرثني . (١) فلو قال المقرله للمقر: ليس لي عليك شيء، أولا علم لي، واستمر التكذيب فلا يؤاخذ بإقراره.

والتكذيب يعتبر من بالغ رشيد. (٢)

ونص الشافعية على أنه إن كنَّب المقرله المقر وكان قد أقرله بعين، ترك المال المقربه في يد المقرّ في الأصح، لأن يده مشعرة بالملك ظاهرا، والإقرار بالطارىء عارضه التكذيب فسقط، فتبقى يده على مامعه يدملك لا مجرد استحفاظ. ويقابل الأصح أن الحاكم ينزعه منه ويحفظه إلى ظهور مالك. ٥٠ وإذا ادعى المقرله جنسا آخر بعد أن كذب المقرحلف المقر. (٤)

أما إذا أقر المقربشيء ثم ادعى أنه كاذب في إقراره حلف المقرله أووارثه على المفتى به عند الحنفية \_ أن المقرلم يكن كاذبا في إقراره . وقيل : لا يحلُّف، وفي جامع الفصولين: أقرفهات فقال ورثته: إنه أقر كاذباً فلم يجز إقراره، والمقر له عالم به ليس لهم تحليف، إذ وقت الإقرار لم يتعلق حقهم بهال المقر فصح الإقرار، وحيث تعلق حقهم صار حقا للمقر له . <sup>(a)</sup>

الركن الثالث: المقرّبه:

٣٤ ـ المقربه في الأصل نوعان : حق الله تعالى، وحق العبد. (١) وحق الله تعالى نوعان: حق خالص فه، وحق فه فيه حق للعبد أيضا.

ولصحة الإقرار بحق الله شروط هي: تعدد الإقسرار، ومجلس القضاء والعبارة. حتى إن الأخرس إذا كتب الإقرار فيها هوحق الله بيله، أو بها يعرف أنه إقرار جِذه الأشياء يجوز، بخلاف الذي اعتقل لسانه، لأن للأخرس إشارة معهودة فإذا أتى ما يحصل العلم بالمشار إليه، وليس ذلك لمن اعتقل لسانه، ولأن إقامة الإشارة مقام العبارة أمر ضروري، والخرس ضرورة لأنه أصلي، وكذلك فإنه لا يشترط لصحة الإفرار بحق الله تعالى الصحوحتي يصح إقرار السكران، وفي ذلك كله تفصيل وخلاف مبين في الحدود، وعند الكلام عن حق الله تعالى.

وأما حق العبد فهو المال، من العين والدين والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوها، ولا بشترط لصحة الإقراريها مايشترط لصحة الإقرار بحضوق الله تعمالي. فهي تثبت مع الشبهات، بخلاف حقوق الله تعالى.

والشرائط المختصة بحقوق العباد نوعان: نوع يرجم إلى المقرله، وهوأن يكون معلوما على ماسبق، ونسوع يرجع إلى المقربه، فيشترط لصحة الإقرار بالعين والدين الفراغ عن تعلق حق الغير . فإن كان مشغمولا بحق الغمير لم يصمح، لأن حق الغير معصوم محترم، فلا يجوز إبطاله من غير

<sup>(</sup>١) بدائم الصنائم ٧/ ٣٢٣، والمهذب ٢/ ٣٤٣

<sup>(</sup>١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٦٩

<sup>(</sup>٢) الشيرح الصغير ٣/ ٥٢١ - ٥٢٧ ، والشيرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣٩٨/٣

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٥/ ٧٥

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٦/ ٤٨٠

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٥٧ ـ ٤٥٨

رضاه، فلابد من معرفة وقت التعلق. (١) ٣٥ - ولما كان الإقرار إخبارا عن كائن، وذلك قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، فإن جهالة المقربه لا تمنع صحة الإقرار بغير خلاف. (1) فلو أتلف على آخر شيئا ليس من ذوات الأمثال فوجبت عليه قيمته، أوجرح آخر جراحة ليس لها في الشرع أرش مقدر فأقر بالقيمة والأرشى، فكان الإقرار بالمجهول إخبارا عن المخبر عنه على ماهويه. ويجرعلى البيان لأنه هو المجمل، فكان البيان عليه، قال الله تعالى : (فإذا قَرأناه فاتبع قُرْآنه ثم إنَّ علينا بيانَه) (٢٠) ويصح بيانه متصلا ومنفصلا، لأنه بيان محض فلا يشترط فيه الوصل.

٣٦ - لابد أن يسين شيئاله قيمة، لأنه أقربيا في ذمته، ومالا قيمة له لا يثبت في الندمة، وإذا بين شيئا له قيمة فإن صدقه المقر له وادعى عليه زيادة، أخل ذلك القدر المعين، وأقام البينة على الزيادة، وإلا حلف عليها إن أراد، لأنه منكر للزيادة، والقول قول المنكر مع يمينه، وإن كذبه وادعى عليه مالا آخر أقام البينة، وإلا حلفه عليه، وليس له أن بأخذ ماعينه، لأنه أبطل إقراره بالتكذيب.

وعلى هذا فإذا قال: لفلان على مال، يصدق

(٢) البدائع ٧/ ٢١٤، ورد المحتار ٤/ ٤٥٠، وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ٥/ ٤، وتكملة الفتح والحداية ٦/ ٢٨٥، وحاشية

الدسوقي ٣/ ٤١٠ ، والناج والإكليل ٥/ ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، ومواهب

الجليل ٥/ ٣٣٤، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٨٦، والمهذب ٢/ ٣٤٤،

والمغنى ٥/ ١٨٧، وكشاف القناع ٦/ ٤٣٠، و٦٥، والإنصاف

(١) البدائع ٧/ ٢١٤، ورد المحتار ٤/ ٥٠٠، وتبيين الحقائق ٥/ ٤ ـ ه، ونهاية المحتاج ٥/ ٨٦، والمفنى ٥/ ١٨٧، وكشاف اللناع

السارق ويصح مهرا. (١) ويقول الزيلمي: لم يصدّق في أقل من درهم، لأن مادونه لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو

في القليل والكثر . لأن المال اسم ما يتمول، وهذا

يقع على القليل والكثير، ويصح بيانه متصلا

ومنفصسلا. (1) وبهسذا قال الحنفية والشسافعيسة

والحنابلة. ونقل ابن قدامة عن أبي حنيفة أنه لا

يقبل تفسيره بغير المال النزكوي، وأن بعض أصحاب مالك حكوا عنه ثلاثة أوجه: أحدها كغير

المالكية ، والثاني: لا يقبل إلا أول نصاب من نصب

الركاة من نوع أموالهم، والشالث: مايقطع فيه

ولوقال: له على مال عظيم فالواجب نصاب، لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا. وعن أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم، لأنه نصاب السرقة والمهر، وهوعظيم حيث تقطع به اليد ويصلح مهرا. (٩)

ويجبره القاضى على البيان، ولابد أن يبين ماله . قيمة ، لأن ما لا قيمة له لا يجب في الذمة ، فإذا بين بهالا قيمة له اعتبر رجوعا، والقول قوله مع يمينه، وإن ادعى المُقَـر له أكثـر من ذلـك فالقول قول المِقر مع يميته <sub>.</sub> <sup>(1)</sup>

ولسو أقسر له بشيء أوحق، وقمال: أردت حق

(١) البدائم ٧/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) المني ٥/ ١٨٨ - ١٨٩ (٣) تبين الحقائق ٥/٥

<sup>(</sup>٤) تكملة الفتح والهداية ٦/ ٢٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة / ١٨ \_ ١٩

الإسلام، لا يصح إن قاله مقصولا، ويصح إن قاله موصولا. (1)

وينص المسالكيسة على أنه إن قال: لك أحد ثوبسين، عين المقسر، فإن عين له الأدنى حلّف إن اتهمه المقرله، وإذا لم يعين بأن قال: لا أدري. قيل للمقسر له: عين أنت. فإن عين أدناهما أخله بلا يمين، وإن عين أجودهما حلف للتهمية وأخذه، وإن قال: لا أدري، حلّف معا على نفي العلم، واشتركا فيها بالنصف. (")

وقال المالكية: لوقال: له في هذه الدارحق، أو في هذا الحسائط، أوفي هذه الأرض، ثم فسر ذلك بجزء منها قُبِلَ تفسيره، قليلا كان أو كثيرا، شائما كان أو معيناً.

وينص الحنابلة على أنه إن امتنع عن التفسير حس حتى يفسسر، لأنسه ممتنسع من حق عليه، فيحبس به، كها لوعينسه وامتنسع من أدائه. وقال الشاضي: يجعل ناكلا ويؤمر المقر له بالبيان. وقالوا: إن مات من عليه الحق أُجدُ ورثته بمثل ذلك، لأن الحق ثبت على مورثهم فيتعلق بتركته، وقد صارت إلى الورثة، فيلزمهم مالزم مورثهم، كها لو كان الحق مبينا، وإن لم يخلف الميت تركة فلا شيء على الورثة. "

ونص الشافعية على أنه لوفسره بالا يتمول ـ لكن من جنسه \_ كحبة حنطة ، أوبها يحل اقتناؤه

ككلب معلَّم، قُبِلَ في الأصبح ويحرم أخذه ويجب رده. وقيل: لا يقبل فيها، الأن الأول لا قيمة له فلا يصبح التزامه بكلمة وعلي»، والثاني: ليس بيال، وظاهر الإقرار المال. (1) وقالوا: لا يقبل تفسيره بنحو عيادة مريض ورد سلام، إذ لا مطالبة بهما، وهم يشترطون أن يكون المقربه مما يجوز به المطالبة. (1) أما لو كان قال: له عليّ حق، فإنه يقبل لشيوع الحق في استعمال كل ذلك. (2)

وكَـذَلـك يصرح الحنابلة بأنه متى فسر إقراره بما يتمول في العادة قبل تفسيره وثبت، إلا أن يكذبه المُفسرله، ويدعى جنسا آخر أولا يدعى شيشا، فيطبل إقسراره، وكذا إن فسيره بياليس بيال في الشرع، وإن فسره بكلب غير جائم واقتماؤه فكذلك. وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه، أوجلد ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان، الأول: يقبل لأنه شيء يجب رده، والسوجمه الشاني: لا يقبل، لأن الإقرار إخبار عا يجب ضيانه وهذا لا يجب ضيانه، غير أنهم قالوا: إن فسره بحبة حنطة أوشعير لم يقبل، لأن هذا لا يتمول عادة على انفراده. وقالوا أيضا: إن فسره بحق شفعة قبل، لأنه حق واجب ويشول إلى مال، وإن فسيره بحد قذف قبل، لأنه حق يجب عليه \_ وهم في ذلك كالشافعية \_ غير أنهم قالوا بالنسبة لحد الفذف: يحتمل ألا يقبل لأنه لا يتول إلى مال، والأول أصح وإن فسره برد سلام أو تشميت عاطس ونحوه لم يقبل ـ خلافا للشافعية ـ لأنه يسقط بفواته فلا يثبت في اللذمة، وقالوا:

<sup>(</sup>۱) حالمنية ابن عابددين ٤/ ٥٠٠ ، وحداشبة المدسوقي ٣/ ٤١٠ ، ومواهب الجليل ٥/ ٣٣١ ، والناج والإكليل ٥/ ٣٣٠ - ٣٣١ (٢) الناج والإكليل ٥/ ٣٣٨

<sup>(</sup>۲) المضني ه/ ۱۸۷ و کشساف القتساع ۱/۳۵۳ و ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۸۹ و الإنصاف ۱۸۲ - ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٥/ ٨٦, ٨٧ (٢) نهاية المحتاج ٥/ ٨١ (٣) نهاية المحتاج ٥/ ٨٨

يحتمل أن يقبل تفسيره، فهم في هذا كالشافعية. (1)

٣٧ ـ ولدو كان المقربه معلوم الأصدل وبجهدول الحصف، نحو أن يقول: إنه غصب من فلان ثوبا من المعروض، فيصدق في البيان من جنس ذلك سليما كان أومعيها، لأن القصب يرد على السليم والمعيب عادة، وقد بين الأصل وأجل الوصف، فيرجع في بيان الوصف إليه فيصع منفصلا، ومتى صح بسائه يلزمه الرد إن قلار عليه، وإن عجز عنه تلزمه المهارة عليه، وإن عجز عنه البيان ففسره بها ليس بهال قبل، لأن اسم المغصب يقع عليه. قال ابن قدامة: وهو مذهب الشافعي.

وحكي عن أبي حنيضة أن لا يقبل تفسيره بغير المكيل والموزن مما لا يثبت في الذمة بنفسه. ٣

ولـو أقـر بأن ما عنده لغيره كان رهنا، فقال المقر له: بل وديعة، فالقـول قول المقر له (المالك) لأن العين تثبت بالإقرار، وادعى المقر دينا لا يعترف له به والقـول قـول المنكر، ولأنه أقر بهال لغيره وادعى أن له به تعلقا (حقا في الاحتباس) فلم يقبل، كها لو ادعاه بكلام منفصل، وكذلك لو أقر له بدار وقال: استأجـرتها، أو بشوب وادعى أنه خاطه بأجر يلزم المقرله. لم يقبل لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله إلا ببينة.

وإن قال: لك على ألف من ثمن مبيع لم

أقيضه، فقال المدعي عليه: بل في عليك ألف ولا شيء لك عندي. قال أبو الخطاب: فيه وجهان: أحدهما. القسول قول المقرله، الأنه اعترف له بالألف وادعى عليه مبعا، فأشبه ما إذا قال: هذا رهن فقال المالك: وديعة، أو له علي ألف لم أقيضها.

الشاني: القبول قبول المقر وهوقياس المذهب، وهبوقول الشاقمي وأبي يوسف، لأنه أقر بحق في مقابلة حق له ولا ينفك أحدهما عن الآخر. (() ويصبرح ابن قدامة بأن الشهادة على الإقرار بالمجهول تقبل، لأن الإقرار به صحيح، وماكان صحيحا في نفسه صحت الشهادة به كالمعلوم. (())

٣٨ - ونص الشافعية على أنه يشترط في المقربه لصحة الاقرار ألا يكون ملكا للمغر حين يقر، لأن الإفرادليس إذالة عن الملك، وإنها هوإخبارعن كونه ملكا للمقرب المخبر، عنه على الخبر، فلوقال: داري أو قويي أو ديني اللي على الخبر، فلوقال: داري أو قويي أو ديني اللي على زيد لمحسروولم يود الإقسرار فهو لقو، لأن الإضافة إليه تقضي الملك له، فينافي إقراره لغيره وعصل على الوصد بالهبة. ولموقال: هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به، فأول كلامه إقرار، وتحره لقو، فليطرح آخره فقط، ويعمل بأوله، إشاله على جلين مستقلين. (٣)

٣٩ \_ كيا اشترطوا لإعمال الإقرار - أي التسليم -

<sup>(</sup>۱) المفني ه/ ۱۸۷، وكشاف الفتاع ٦/ ٤٨٠ ـ ٤٨١، والإحساف ۲۷ / ۱۷ - ۱۷ ۲) البدائع ۲۱۰ / ۲۱۵ (۳) الغني م / ۱۸۸

<sup>(</sup>١) المُغني ٥/ ١٩٤ (٢) المُغني ٥/ ١٩٣ (٣) نهاية المحتاج ٥/ ٨١ ـ ٨٢

لا لهسجته، أن تكون العين المقربها في يد المقرسا أو حكها، كالمعار أو المؤجر تحت يد الغير، لأنه عند النقاء يده عنه يكون مدعها أو شاهدا، وبقى حصل بيسلم لؤمه تسليمه، لأن هذا الشرط ليس شرط مصحة. فلو أقر ولم يكن في يده عمل بمقتضى إقراره، واستثنوا من اشتراط أن يكون في يده ما لوباع بشسرط الخيسارله أو لها، ثم ادعساه رجل، فأقر البائع في مدة الخيسارله أو لها، ثم ادعساه رجل، فأقر البائع في مدة الخيسارله به فإنه يصحر. (١٠)

أما لوكانت العين في يده باعتباره نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور فلا يصح إقراره . <sup>(٢)</sup>

وكدلك صرح الحنابلة باشتراط أن يكون المقر به بهد المقر وولايت واختصاصه، فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره، أو في ولايسة غيره، كيا لو أقسر أجنبي على صغير، أووقف في ولايسة غيره أو اختصاصه، لكنهم قالوا بصحة إقراره بيال في ولايته واختصاصه، كان يقر ولي اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف، لأنه يملك إنشاء ذلك.

واشترطوا أن يتصور التزام المقربها أقربه، أي أن يمكن صدقه، فلو أقر بارتكابه جناية منذ عشرين سنة وعمره لا يتجاوز العشرين، فإن إقراره لا يصح. ٣

الركن الرابع : الصيغة :

٤٠ - الصيغة هي مايظهر الإرادة من لفظ، أو

عن ذلك، والعرف في هذا هو المرجع.

مايقوم مقامه من كتابة أو إشارة، وإظهار الارادة

يقول السرخسي: إن مايكون بالقلب فهو نية،

والنيـة وحدها لا تكفى، ويقول ابن القيم: إن الله

تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ماق نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الأخر شيشا

عرف بمراده ومافي نفسه بلفظه، ورتب على تلك

الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد مافي النفوس من غير

دلالة فعمل أوقول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم

وصيفة الإقرار نوعان: صريح ودلالة. ٣٠

فالصريح نحو أن يقول: لفلان على ألف درهم،

لأن كلمة (على) كلمة إيجاب لغة وشرعا. قال الله

تعالى: (واللهِ على الناس حِجُّ البيتِ . .)(6) وكذا

لوقال لرجل : هل لي عليك ألف درهم؟ فقال

الرجل: نعم. لأن كلمة نعم بمثابة إعادة لكلامه،

وكذا لوقال: لفلان في ذمتي ألف درهم، لأن مافي الذمة هو الدين، فيكون إقرارا بالدين.

هذا مامشل به الحنفية، ولا تخرج أمثلة غيرهم

والأمر بكتابة الإقرار إقرار حكيا، إذ الاقرار كما

يكون باللسان يكون بالبنان، فلوقال للكاتب:

بأن المتكلم بها لم يرد معانيها. (١)

لابد منه، فلا عرة بالارادة الباطنة. (١)

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٠٥ ط دار الجليل بيروت.

<sup>(</sup>٣) البدائم ٧/٧٠، والتاج والإكليل ٥/ ٢٧٤، ونهاية المعتاج

٥/ ٧٦، وكشاف القناع ٦/ ٥٥٤

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران / ٧٧

لفظ، أو \_\_\_\_\_\_ (١) المسوط ١٩/٢ع

 <sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٥/ ٨٣ ـ ٨٩ ، واللجنة ترى أنه لا حاجة الاستثناء
 هنا أذنه في يده حكيا لبقاء ملك البائع عليه .

٢) نباية المحتاج ٥/ ٨٣
 ٣) كشاف القناع ٦/ ٥٣

کتب أو لم يكتب. (1)

ويقول ابن عابدين: إن الكتابة المرسومة المعنونة كالنطق بالإقرار، ولا فرق بين أن تكون الكتابة بطلب من الدائن أوبلا طلبه. ونقل عن الأشباه لابن نجيم أنه إذا كتب ولم يقسل شيئسا لا تحل الشهادة، لأن الكتابة قد تكون للتجربة. ولوكتب أمام الشهود وقال: اشهدوا علي بها قيه، كان إقواوا إن علموا ما فعه وإلا فلا. (")

والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقرار إلا في النسب والإسلام والكفر والإفتاء . (٣)

وأما الصيخة التي تفيد الإقرار دلالة فهي أن يقسول له رجل: لي عليك ألف، فيقسول: قد قبضتها، لأن الغضاء اسم لتسليم مثل الواجب في المذمة، فيقتضي مايمين الوجوب، فكان الإقرار بالقضاء إقرارا بالرجوب، ثم يدحى الحروج عنه بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة، وكذا إذا قال: أجَلْني بها. لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل الدين في اللمة. (1)

### الصيفة من حيث الإطلاق والتقييد:

الصيغة قد تكون مطلقة كها تقدم، وقد تكون مقترنة. والقرينة في الأصل نوعان:

١٩ ـ أ ـ قرينة مبنية (على الإطلاق)، وهي المينة لبعض ما يحتمله اللفظ، فإن كان اللفظ يحتمل المعنين على السواء صح بيانه متصلا كان البيان أو

منفصلا، وإن كان لأحد الاحتيالين رجحان تسبق إليه الأفهام من غير قريشة لا يصع إن كان البيان منفصلا، ويصع بالنسبة للمتصل إذا لم يتضمن الرجوع. (1)

ويصفة عامة إذا كانت القرينة منفصلة عن الإقرار بأن قال: لقلان علي عشرة دراهم وسكت، ثم قال: إلا درهما، لا يصبح الاستثناء عند كافة العلماء وعامة الصحابة، إلا ماروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه يصبح، لأن الاستثناء يبان فيصح متصلا ومنفصلا. ووجه قول العامة أن صيغة الاستثناء إذا انفصلت عن الجملة الملفوظة لا تكون كلام استثناء إذا انفصلت عن الجملة الملفوظة لا عباس لا تكاد تصع. (7) وبيان ذلك تفصيلا سبق في مصطلح (استثناء).

٤٤ - ب- قرينة مغيرة (من حيث الظاهر) مبينة (حقيقة)، وهذه يتغير بها الاسم لكن يتبين بها المراد، فكان تغييرا صورة، تبيينا معنى، ومنه مايل:

### أ- تعليق الإقرار على المشيئة:

٩٤ - القرينة المفيرة قد تدخل على أصل الإقرار، وتكون متصلة به ، كتعليق الإقرار على مشيئة الله أو مشيئة فلا أو مشيئة فلان . وهذا يمنح صحة الإقرار عند الحنية ، لأن التعليق على المشيئة بجمل الأمر عتمسلا. والإقسار إخبار عن كائن ، والكمائن لا يحتمل التعليق . وهوماذهب إليه ابن المواز وابن عبد الحكم من المالكية إذ قالا : لوعلق الإقرار على عبد الحكم من المالكية إذ قالا : لوعلق الإقرار على

<sup>(</sup>١) رد المجتار على الدر المختار ٤/ ٥٥٤ (٧) رد المحتار ٤/ ٤٥٤

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ٤/ ٢٥٤

<sup>(</sup>٤) البدائم ٧/ ٢٠٨

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱/ ۲۱۶ (۲) البدائم ۱/ ۲۱۲

المشيقة لم يلزمسه شيء، وكأنسه أدخل ما يوجب الشيف، ومعرمضاد قول الشافعية فيمن قرن إقراره بقوله فيها أحسب أو أظن، إذ قالوا: إنه لغو، لعدم إشمارها بالإلزام. (أ) بل وجد لهم تصريح بعدم اللزوم على الملهب، لأنه على مشيئة إقراره على شرط قلم يعسح، ولأن ماعلق على مشيئة الله لا معرفته. قال الشيرازي: إن قال: له على مشيئة الله تعالى لا يسبيل إلى معرفته، وإن قال: له على مشيئة الله تعالى لا يسبيل إلى معرفته، وإن قال: له على مشيئة الله تعالى لا يسبيل إلى معرفته، وإن قال: له على ألف إن شاء لزيد أو قلم فلان لم يلزمه قال: له على ألف إن شاء زيد أو قلم فلان لم يلزمه على ألف إلى المورفة، وإن

ويرى المالكية - عدا ابن المواز وابن عبدالحكم -وكدا الحنابلة أن الإقرار يلزمه، نص عليه أحد، وقدال سحنون: أجم أصحابنا على ذلك. <sup>(7)</sup> غير أن الحنابلة يفرقون بين التعليق على مشيئة الله، وبين التعليق على مشيئة الأشخاص.

يقول ابن قدامة: لأنه أقرشم علق رفع الإقرار على أمسر لا يعلم فلم يرتفع. وإن قال: لك علي ألف إن شت، أوإن شاه زيسد لم يصبح الإقراره ولانسه علقه على شرط يمكن علمه فلم يصبح. ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى، لأنها كثيرا ماتذكر تبركا وصلة وتضويضا إلى الله، لا للإشتراط، لقوله تعالى: ولتدخّلُن المسجد الحرائم

(١) البدائع ٧/ ٢٠٩، والمداية وتكملة الفتح ٦/ ٣١٤، والتاج

(٢) روضــة الطـــالبــين ٤/ ٢٩٧، ط للكتب الإمــــالامي ، والمني

ونهاية المحتاج ٥/ ١٦

والأكليل ٥/ ٢٧٤ ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٠٤ ،

إن شاء الله آمِنِينَ (1) بخلاف مشيئة الأدعي، كما أن مشيئت تصالى لا تعلم إلا بوقع الأسر، فلا يمكن وقف الأسر، فلا يمكن وقف الأسر على وجدودها، ومشيئة الأدمي يمكن العلم بها فيمكن جعلها شرطا يتوقف الأمر على وجدودها، ويتعين حمل الأسر هنا على المستقبل، فيكون وعدا لا إقرارا. وقال القاضي: لوعلق الإقرارا، وقال القاضي تصع الإقرار الان عقبه بها يرفعه، فصح الإقرار والله عقبه بها يرفعه، فصح الإقرار والله عقبه بها يرفعه، فصح الإقرار والله عنه يما يرفعه، والمح والإقرار والله عنه يما يرفعه، والمح والإقرار وجوعه.

ب . تعليق الإقرار على شرط :

83 - وضع الحنابلة قاعدة عامة بأن كل إقرار معلق على شرط ليس باقرار، لأنه ليس بمقر في الحال، وسالا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط، لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك. (7)

ونص الحنفية على أنه لو أقر بشيء على أن يكون له خيار الشرط، فإن الإقرار صحيح ويبطل الشيوط، لأن شرط الخيار في معنى السرجوع، والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع، لأن الإقرار إخيار فلا يقبل الخيار، وهومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لأن مايذكره المقربعد الإقرار يعتبر رفعا له فلا يقبل كالاستثناء. (1)

<sup>(</sup>١) سورة الفتح / ٢٧ (٢) المغني ٥/ ٢١٧ ... ١

<sup>(</sup>۲) المغني ٥/ ٣١٧ ـ ٣١٨ (٢) كشاف القناع ٦/ ٣٦٥، والمغني ٥/ ٣١٧

<sup>(</sup>٣) كشاف الفتاع ٢/ ٤٣٥، والمغيي ١٩٧٧، والهداية والتكملة (٤) البيدانيع ٧/ ٢٠٩، وتبيين الحضائق ٥/ ١٣، والهداية والتكملة ١/ ٢٠٨٥ - ٢٠٥، وحسائيسة ابن عابدين ٤/ ١٥٥، والتساج والإكليل ٥/ ٢٧٥، وكشاف الفتاع ٢/ ٤٦٧

٥ (١٩٤٠) والمهذب ٢٠٤٧، وباية المحتاج ٥/ ١٠١
 (٣) الناج والإكليل ٥/ ٣٢٤، والشرح الكبير وحاشية اللسوقي
 ٣/ ٢٠٤

جـ تغيير وصف المقرّبه:

• ٤ - إن كان التغيير متصلا باللفظ كأن يقول: لغلان على القد درهم وديمة. كان إقرارا بالرديمة، أسا إن كان منفصسلا، بأن سكت ثم قال: هي وديمة قلا يصح ، ويكون إقرارا باللدين، لأن البيان منا لا يصح إلا بشرط الوصل، ولو قال: على ألف درهم وديمة قرضا أو دينا، فهو إقرار باللدين، لجواز أن يكون أمانة في الابتداء ثم يصير مضمونا في الانتهاء، إذ الضيان قد يطرأ على الأمانة متصلا كان أو منفصلا، لأن الإنسان في الإقرار بالضيان غير متهم. (1)

### د ـ الاستثناء في الإقرار:

٣٤ - إن كان الاستنساء من جنس المستنى منسه ومتصلا به، فإن كان استنساء الأقل فلا خلاف في جوازه، كأن يقسول: على لفلان عشرة دراهم إلا ثلاثة فيلزمه سبعة. أما إن كان استناء الأكثر بأن ظاهر الرواية عند الحنفية، ويلزمه درهم وهو المسحيح، لأن الاستناء تكلم بالباقي بعد النياء وهذا المعنى كيا يوجد في استناء الأقل يوجد في استناء الأقل يوجد في استناء الأقل يوجد في مستحسن عند أهل اللغة، وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح وعليه المشرة. (7)

وإن كان استثناء الكل من الكل بأن يقول:

العشرة كاملة، لأنه ليس استثناه، وإنها هو إبطال ورجوع، والرجوع عن الإقرار في حق العباد لا يصبح (1) وقال الشافعية: يصبح الاستثناه وهو إخراج ما لولاه لدخيل بنحو إلا، وذلك إن اتصل إجماعا، والسكوت اليسير غير مضر، ويضر كلام أجنبي يسير أوسكوت طويل، ويشترط أن يقصده قبيل فراغ الإقرار، ولكونه وفعا لبعض ماشمله المفتظ احتاج إلى نية ولوكان إخبارا، ولم يستخرق المستثنى المستثنى منه، فإن استخرقه كخمسة إلا خسة كان باطلا بالإجماع إلا من شد، لما في ذلك ض ما المناقضة الصريحة. (7)

لفلان على عشرة دنانير إلا عشرة فباطل، وعليه

وقال الحنابلة: لوقال: على ألف إلا ستهائة لزمه الألف لأنه استننى الأكثر، ولم يرد ذلك في لغة العرب. (٣)

هـ - الاستثناء من خلاف الجنس:

٤٧ - إن كان الاستثناء من خلاف الجنس مالا يثبت بينا في الذمة - فلا يصح عند الحنفية، وعليه جميح ما أقر به، فإن قال: له علي عشرة دراهم إلا ثوبا بطل الاستثناء، خلافا للشافعية . (3)

وإن كان مما يشت دينا في الذمة بأن قال: لفلان علي ماشة دينار إلا عشرة دراهم أو إلا قفيز حنطة ، صح عند الشيخين، ويطرح مما أقر به قدر قيمة المستشى ، لأنه إن لم يمكن تحقيق معنى المجانسة في

(١) البدائم ٧/ ٢١٠

<sup>(</sup>۱) ألب شائس خ ۷۰ ، ۵۰ ، وبسياب قامت اج ۵ ، ۷۹ ، والإنصباف ۱۲ / ۱۸۵ ، وكشاف الفتاع ۲/ ۲۷ ، (۲) البدائع ۷ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۷

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ه/ ١٠٤/ (٣) كشاف الفناع ٢/ ١٩٤ \_ ٧٠٤ (٤) البدائع ٧/ . ٧١

الاسم أمكن تحقيقها في السوجسوب في اللمه، فالمدراهم والخنطة من حيث احتيال الدوجوب في اللممة من جنس المدانير، وقال محمد بن الحسن وزفر: إن الاستثناء استخراج بعض ما لولاء لدخل تحت نص المستثنى منه، وذلك لا يتحقق إلا إذا الحد الحدر (1)

وقسال الحنسابلة: لا يصمح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع على ماهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. (٢)

### و- تعقيب الإقرار بها يرفعه:

48 - قال المسالكية: لوعقب الإقرار بها يوفعه بأن
 قال: لك علي ألف من ثمن خو أو خنزير لم يلزمه
 شيء، إلا أن يقول الطالب (المقرّله): هي ثمن بر

أو مايشيهه فيلزمه مع يمين الطالب. ولو قال: علي المضاف من تمن كذا ثم قال: لم أقبض المبسع، قال ابن القاسم وسحنون وغيرهما: يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض. وقبل: القول قوله. (١) وقسال الحنابلة: إذا وصل بإقراره مايغيره أل يسقطه، كأن يقسول: على ألنف من ثمن خراو

وقال الحنابلة: إذا وصل بإقراره مايغيره أو يستقلمه، كأن يقول: عليّ ألف من ثمن خراو استوفاه الدائن أو من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه لزمه الألف، لأن كل ماذكره بعد الإقرار بالألف يعتبر وفعا له فلا يقبل، كاستثناء الكل.

وفي قوله أنه : علي من ثمن خر أو خنزير ألف لا يجب. "أولوقال: كان له علي ألف وقضيته إياه، أو أبرأني منه، أو قضيته إياه، أو قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ، قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ، خوجب قبول قوله بيمينه وهو المذهب. ولا يلزمه أستناء البعض استناء متصلا، بخلاف استقر بسكوته فلا يرفعه استثناء ولا غيره، ولا يوسح بسكوته فلا يرفعه استثناء ولا غيره، ولا يوسح على ماهو المذهب في النصف، ويصح في النصف. على ماهو المذهب في اوزنه من غير خلاف لأنه لفة العرب. "؟

ز- تقييد الإقرار بالأجل :
 16 - اذا أق شخص دا . .

 ٤٩ - إذا أقر شخص بدين عليه لأخروشال: إنه مؤجل ووادعى المقر له حلوله ولزومه، أي صدقه في

<sup>(</sup>١) الناج والإكليل ٥/ ٢٢٦

 <sup>(</sup>٣) الملبستة ترى أن الضرو بين التعبيرين لا يتوكه إلا الحواص.
 وضيرهم لا يضرف بين التعبيرين. فضوفم الثاني لا يضني الإقرار ويؤامنان به

<sup>(</sup>٣) كشاف النتاع ٦/ ١٦٨ ـ ٤٧٠ ، والإنصاف ١٩٠ / ١٩٠ ـ ١٩٩

<sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ٢١١

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ١٨٢/١٢، وكشاف القناع ٦/ ٤٧٠

<sup>(</sup>۲) سودة مريم / ۲۲

<sup>(1)</sup> سورة النسأء / ١٥٧

<sup>(</sup>٥) نهاية المحتاج ٥/ ٥٠٥

المدين وكمذبه في التأجيل، فإن الدين يلزمه حالاً عند الحنفية، وهو قول للمالكية، لأنه أقر على نفسه بهال،وادعى حقا لنفسه أنكره المقر له، فالقول للمنكر بيمينه. (١)

والقمول الآخر للهالكية أن المقر يحلف، ويقبل قولمه في التنجيم والتأجيل، وقمد اختلف في يممين المقر، وهذا أحوط، وبه كان يقضي متقدمو قضاة مصر<sup>(7)</sup> وهو مذهب كل من الشافعية والحنابلة.

### ح ـ الاستدراك في الإقرار :

و قال الحنفية: إن كان الاستدواك في القدر، فهو على ضربين: إسا أن يكون في الجنس كأن يقول: لفلان علي ألف درهم لا بل ألفان، فعليه الفان وهمو قول الجمهور. وقيل: يكون عليه ثلاثة آلاف، وهمو قول الجمهور. وقيل: يكون عليه ثلاثة استحسان أن الإقرار إخبار، والمخبر عنه ما يجري الغلط في قدره أو وصفه عادة، فيقبل الاستدواك ما يكن متهما فيه. بخلاف لاستدواك في خلاف الجنس لأن الغلط لا يقع فيه عادة، ووجب القياس أن قوله: لفلان علي ألف درهم إقرار بألف وهذا لا رجوع فيه، والاستدواك مصحيح، فأشبه الاستدواك في خلاف الجنس، فا لو قال لامرائه: أنت طالق واحدة بل فأشبه ما لو قال لامرائه: أنت طالق واحدة بل نتين، إذ يقع ثلاث تطليقات.

وإن كان الاستدراك في صفة المقرّبه، فعليه

(١) السدر المختبار ٤٥٣/٤. والهداية مع التكملة ٦/ ٣٩٧. وتبيين الحقائق ٨/٥

(۲) التساج والإكليـل ٥/ ٣٣٧ ، والمشرح الصغير ٢/ ٣٣٣ ، ومناشية النسوقي ٣/ ٤٠٤ ، وروضة الطاليق ٤/ ٣٩٨

أرفع الصفتين، لأنه غير متهم في ذلك، أما بالنسبة لأنقصها فهو متهم، فكان مستدركا في الزيادة راجعا في النقصان، فيصبح استدراكه ولا يصح رجوعه، وإن أرجع الاستدراك إلى المقرله، بأن واحداها كل واحد منها كانت لن أقرله أولا، لأنه لما أقرله بها واحد منها كانت لن أقرله أولا، لأنه لما أقرله بعد إقراره له، فصار واجب الدفع إليه، فقوله بعد ذلك رجوع عن الإقرار الأول فلا يصح في حقه، وصح إقراره بها للثاني في حقه أي الثاني - لكن إن يدفعه للأول بغير قضاء ضمن للثاني، لإتلافها عليه بدفعه للأول بغير قضاء ضمن للثاني، لإتلافها عليه بدفعها للأول.

هذا بخلاف ما لوقال: غصبتُ هذا الشيء من فلان لا بل من فلان، فإنه يدفعه للأول ويضمن للشاني، سواء دفعه للأول بقضاء أو بغير قضاء، لأن الغصب سبب لوجوب الضيان، فكان الإقوار به إقرارا بوجود سبب وجوب الضيان، وهورد القيمة عند القدرة وقيمتها عند المجز، وقد عجز عن ردها إلى المقرله الثاني، فيلزمه رد قيمتها. (1)

## عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار :

19 - الإقرار ليس بعقد حتى تتكون صيغته من إيجاب وقبول. وإنها هو تصرف قولي والتزام من جانب المقبر وحده، فليس القبول شرطا لصحة الإقرار، لكنه يرتد بالرد، والملك يشت للمقر له بلا تصديق وقبول، ولكن يبطل برده، فالإقرار، للحاضر بلزم من جانب المقرحتى لا يصح إقراره

<sup>(</sup>١) البدائم ٧/ ٢١٣ ـ ٢١٣، والمغنى ٥/ ٢٧٢ ط الرياض.

لغيره به قبل رده، ولا يلزم من جانب المقر له فيصح رده، أما الإقرار للغائب فإنه وإن كان صحيحا إلا أنه لا يلزم، وإنها يتوقف لزومه على عدم الرده ولحدم لزومه للمقر صح إقراره لغيره، كها لا يلزم المقد له فيصح له رده. (١) وكل من أقر لرجل بملك فكذبه به بطل إقراره، لأنه لا يثبت للإنسان ملك النبرعات، وفي المال وجهان: يترك في يد المقر لأنه كان عكوما له به فإذا بطل إقراره بقي على ما كان عكوما له به فإذا بطل إقراره بقي على ما كان عليه. وقيل: يؤخذ إلى بيت المال لأنه لم يثبت له مالك. وقيل: يؤخذ ألى بيت المال لأنه لم يثبت له الماك. وقيل: يؤخذ ألى بيت المال لأنه لم يثبت له كانه لا يدعيه أحد. فإن عاد أحدهما فكذب نفسه دفع إليه، لأنه يدعيه ولا منازع له فيه. (١)

#### الصورية في الإقرار:

٣ ه .. الا كان الإقرار إخبارا بحتمل الصدق والكذب جاز تخلف مداسول الموضعي المحتى أنه قد يكون في الحقيقة كاذبا يترتب عليه أثره لزوما. فإذا ادعى أن مورثه أقر تلجئة، قال بعضهم: له تحليف المشرّله، ولمو ادعى أنه أقسر كاذبا لا يقبل. ووجه الفرق: أن في التلجئة يدعي الوارث على المقرله فعلا له، وهو تواطؤه مع المقر في السر، فلذا يحلف بخلاف دعوى الإقرار كاذبا كها لا يخفى. (1)

ونقل المواق عن سماع أشهب وابن نافع لوسأل شخص ابن عمسه أن يسكنسه منسؤلا فقسال: هو لزوجتي، ثم قال: لشان ولئالث كذلك، ثم طلبت امرأته بذلك فقال: إنها قلته اعتذارا لنمنعه، فلا شيء لها بذلك الإقرار. (١) أي لا يعتبر كلامه إقرارا.

ويقسول الشيخ منصور البهوتي الحنبلي: إذا خاف شخص أن يأخذ آخر ماله ظلها جاز له الإقرار ـ صورة -بها يدفسح هذا الظسلم، ويحفسظ المال لصاحبه. مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أو أخوه أو أن له عليه كذا دينا، ويتأول في إقراره، بأن يعني بكونه ابنسه صغسره، أو بقسولسه أخي أخوة الإسلام. والاحتياط أن يشهد على المفرد له أن هذا الإقرار لا تلجئة، تفسيره كذا وكذا. وعلى هذا فالإقرار لا يعتبر مادام قد ثبتت صوريته، وقواعد الشاقعية لا تأبي ذلك. (1)

#### التوكيل في الإقرار :

9- الأصل أن التوكيل بجوز في كل مايقبسل النبابة، ومن ذلك الإقرار، كما هو مذهب الحنفية والمسالكية والمسالكية والمسالكية والمسالكية والمسالكية والمسالكية والمسالكية ومن الوكيل حكيا، لأن فعل الوكيل حكيا، لأن فعل الوكيل كفعل المؤكل، فكأن الإقرار صدر عمن عليه الحق. (٣) وصرح الشافعية بأن إقرار الوكيل

 <sup>(</sup>١) الساح والإكليل ٥/ ٣٣٧، وتبصرة الحكام ٢/ ٤٠ ط مصطفى
 عمد التجرية
 ٢٧٠ كالف القناء ٢/ ٥٥٥، مقنة الحاسم، ٥٥٥ هـ٣٠ مدد.

 <sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٦/ ٤٥٥. وتحفة المحتاج ٥/ ٣٥٩ ـ ٣٦٠. ومغني
 المحتاج ٢/ ٢٥٠ والأشباء للمسيوطي ص ٢٢٧ ـ ٣٢٣

<sup>(</sup>٣) الله المختسار ٤/٣٥٤ ، والصياوي على الشيرح الصغير=

 <sup>(</sup>١) رد المحتار على الشر المختار ٤/ ٤٥٠. والحداية والتكملة
 ٢٨٠/٦

 <sup>(</sup>٦) المفني ٥/ ١٦٦ - ١٦٧، والمهذب ٢/ ٣٤٧، وحاشية الدسوقي
 ١٠٠٠ مدد

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار ٤/ ٤٤٨

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٥٨

بالتصرف إذا أنكره الموكل لا ينفذ، (١) كما صرح المالكية بأن إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا أوجعل له الإقرار. (٢) والأصح عند الشافعية : أن التوكيل في الإقرار لا يجوز. نعم يكون بالتوكيل بالإقرار مقرا لثبوت الحق عليه. (٣) وبالنسبة لإقرار الوكيل بالخصومة فإنه لايقبل إقراره بقبض الدين إلا إذا كان قد فوض في ذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة وابن أبي ليلي، لأن الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يمكله الوكيل، ولأن الإذن في الخصومة لا يقتضى الإقرار، فإن أقربشيء لم يلزم الموكمل ما أقمر به، ويكمون الوكيل كشاهد. وقال أبوحنيفة ومحمد بن الحسن: يقبل إقراره في مجلس الحكم فياعدا الحدود والقصاص، وقال أبويسوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره، لأن الإقرار أحد جوابي الدعوى، فصح من الوكيل بالخصومة كما يصح منه الإنكار، (٤) لكن الحنفية يتفقون على أن الموكل إذا نص في عقد الوكالة على أن الوكيل ليس له الإقرار، لم يكن له حق الإقرار في ظاهر الرواية، فلوأقرعند القاضي لا يصح، وخرج به عن الوكالة ، كما نصوا على أن التوكيل بالإقرار يصح، ولا يصير الموكل بمجرد التوكيل مقسرا خلاف للشافعية، ونقبل ابن عابدين عن الطيراويسي: معناه أن يوكيل بالخصومة ويقول:

خاصم ، فإذا رأيت لحوق مشونة أو خوف عار علي فأقسر بالمدعى يصبح إقراره على الموكل كيا في البزازية . وقال ابن عابدين : ويظهر منه وجه عدم كونه إقرارا أي بمجرد التوكيل . (')

#### أثر الشبهة في الإقرار:

89 - الشبهة لغة: الالتباس، وشبه عليه الأمر: خلط حتى اشتبه لغيره (70 وعرفها الفقهاء بأنها: مايشيه الثابت وليس بثابت (70 فهي بهذا تؤثر على الإثبات ومنه الإقرار. فلو احتمل الإقرار اللبس أو التأويل أو شابئة شيء من الغموض والخفاء اعتبر ذلك شبهة، والشيء المقربه إما أن يكون حقا لله تمالى أو حقا للعباد. وحضوق العباد تثبت مع الشبهات، بخلاف حقوق الله تمالى، فإن منها مايسقط بالشبهة، كالزنى والسرقة وشرب الخمر، تفصيسل يبين في موضعه (40 وينظر في مصطلح زحق، وشبهة).

٥٥ - وجه و الفقهاء على عدم الاعتداد بإقرار الأحرس بالإشارة غير المفهدة ، لما فيها من الشبهة . يقول ابن قدامة : وأسا الأخرس فإن لم تفهم إشارته فلا يتصور منه إقرار . وإن فهمت إشارته ، فقال القاضي : عليه الحد، وهوقول الشافعي وابن المساسم من المالكية وأبي ثور وابن المنفر. لأن من

<sup>=</sup> ٣/ ٢٥٥، وكشاف الفتاع \*/ ٢٥٤، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٥،

۲۰ (۱) شرح روض الطالب من أستى للطالب ۲۸۸/۲

 <sup>(</sup>۲) الصاوي على الشرح المصفير ٤/ ٢٥٥
 (۲) بياية المحتاج ٥/ ٢٥

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٤/ ٤٠٤ ، وحماشية المفسوقي ٣/ ٣٧٩ ، والمغني

٥/ ٩٩ ـ ١٠٠، وبياية المحتاج ٥/ ٢٤

<sup>(</sup>١) الدر المنحدار وحاشية ابن عابدين ١٣/٤، والمغني ه/ ٩٩.

١٠٠، ونهاية المحتاج وحاشيته ٥/ ٣٥

 <sup>(</sup>٧) أسان العرب، والمعباح مادة (شيه).
 (٣) المدائم ٧/ ٣٩

 <sup>(3)</sup> المهذب ٢٤٤٤/١، وانظر غتلف كتب الفقه في باب الحدود.

صح إقراره بضير الزنى صع إقراره به كالساطق. وقبال أصحاب أبي حنيفة: لا بحد، لأن الاشارة تحتمل مافهم منها وغيره، فيكون ذلك شبهة في دره الحد، وهو احتمال كلام الحرقي. (أل

8- وقد سبق الكلام عن إقرار الصبي والمجنون والسكران والمكره وأثر ذلك كله في الإقرار. كيا أن تكذيب المقرلة للمقرفيا أقربه، أوظهور كذب المقر كمن يقر بالزنى فظهر مجبوبا - مانع من إقامة الحد، لتيفن كذب الإقرار. (7)

ولسو أقر بشيء وكدنيه المقرله، وكمان أهلا للتكديب، فلا يصبح، لأنه منكر، والقول له، كإقراره بدين بسبب كفالة . <sup>(7)</sup> ويقول الشيرازي: لو أقر لرجل بيال في يده فكلبه المقرله بطل الإقرار، لأنه دد، وفي لملك وجهان:

أحدهما : أنه يؤخذ منه ويحفظ لأنه لا يدعيه ، والمقر له لا يدعيه ، فوجب على الإمام حفظه كالمال الضائع .

والشاني : لا يؤخذ منه، لأنه محكوم له بملكه، فإذا رده القرله بقي في ملكه . (1)

وفي المغني: لو أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد دونها، وبه قال الشافعي، لأن استيفاء ثبوته في حقها لا يبطل إقراره، كها لوسكتت، وقسال

أبـوحنيفة وأبويوسف: لاحدَّ عليه لأنا صدقناها في إنكارها فصار محكوما بكذبه. . (1)

وينص المالكية على أنه يلزم لإبطال الإقرار بتكليب المقر له أن يستمر التكذيب، بحيث إذا رجع المقر له إلى تصديقه صح الإقرار ولزم، مالم يرجم المقر (٢)

كل هذا عا يوجد شبهة في الإقرار. فوجود الشبهة فيه أو وجود مايمارضه أولى بالاعتداد به من الإقرار نفسه، لأن الأصل براءة اللمة، ولا يعدل عن هذا الأصسل إلا بدليسل ثابت يقيني لا يوجد مايمارضه أو يهعز، منه. ??

#### الشبهة بتقادم الإقرار في حقوق الله :

٧٥ - جاء في الحداية والفتح: التضادم لا يبطل الإقرار عند عمد، كما في حد الزنى الذي لا يبطل التضادم الإقرار به اتفاقا. وفي نوادر ابن سياعة عن عمد قال: أنا أقيم عليه الحد وإن جاء بعد أربعين عاما. وعندهما لا يقام الحد على الشارب إلا إذا أقر به عند قيما الرائحة. (أ) فالتقادم يؤثر على الإقرار بالشرب عندهما فيسقط الحد.

وفي الحداية والفتح والبحر: التقادم يؤثر على الشهادة في حقوق الله عدا حد القلف، لما فيه من حق العبار عنه، بخلاف

<sup>(</sup>١) للتي ١/٣٤٢

والطرق المكمية ص
 (٢) الشرح الصغير وحاشية الصادي ٣٠ ٥٣٦، وحاشية المسوقي
 ٩٩٨/٣

 <sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر للسيوطي ص ٥٩، والطرق الحكمية ص ٨٧.

<sup>(1)</sup> الحداية والفتح ١/ ١٧٩ ـ ١٨١، وللغني ٨/ ٣٠٩

<sup>(1)</sup> للغني ٨/ ١٩٥ ـ ١٩٦، والخداية مع الفتع ١/١١٧، والبسوط

 <sup>(</sup>٢) البحر الرائق ٥/٧، والبسوط ٩٨/٩، والطرق الحكمية ص
 ٨٣ ـ ٨٥، والمالب ٢/ ٣٤٧

 <sup>(</sup>٣) الدر المعتار مع حاشية ابن عابدين ٤/٥٥٥
 (٤) المهالب ٢/٣٤٧، وتباية المحتاج ٥/٥٧، وروض الطالب من

<sup>(</sup>ع) انهنب ۲/۱۳۷۲ ارتبار آستان الطالب ۲۹۳/۲

الإقرار، فإن التقادم لا يؤثر عليه، ويحد بإقراره مع التقادم إلا في حد الشرب فقط عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فإن التقادم فيه يبطل الإقرار خلافا لمحمد.

٨٥ ـ أما حقوق العباد فإن التقادم لا يؤثر فيها، لا في الإقبرار بها ولا في الشهادة عليها. (1) ويقول ابن قدامة: إن أقسر بزنى قديم وجب الحمد، وبهذا قال الحنابلة والمالكية والأوزاعي والنووي وإسحاق وأبوثور. لعموم الآية (1) ولأنه حق يثبت على الفور فيثبت بالبينة بعمد تطاول الزمان كسائر الحقوق. ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: لا أقبل بينة على زنى قديم وأحده بالإقرار به، وأنه قول ابن حامد، وذكره ابن أبي موسى مذهبا لاحد. (2)

#### الرجوع عن الإقرار :

٩٥ - الرجوع قد يكون صريما كان يقول: رجعت عن إقسراري ، أو كذبت فيه ، أو دلالة كأن يهرب عند إقامة الحد، إذ الهرب دليل الرجوع ، فإن كان بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزني ، فإن جهور الفقهاء: الحنفية والمشهور عند المالكية ومذهب كل من الشافعية والحنابلة على أن الرجوع يعتبر ، ويسقط الحد عنه ، لأنه يحتمل أن يكون صادقا في الرجوع وهو الإنكار، ويحتمل أن يكون كاذبا في الرجوع وهو الإنكار، ويحتمل أن يكون كاذبا في الرئكار يكون كاذبا في

الإقرار، وإن كان كاذبا في الإنكاريكون صادقا في الإقرار، فيمورث شبهة في ظهور الحد، والحدود لا تستوفي مع الشبهات، وقد روى أن ماعزا لما أقربين يدي رسول الله ﷺ بالنزني لقنه الرجوع . (١) فلولم يكن محتمسلا للسقوط بالرجوع ماكنان للتلقين معنى، سواء أرجع قبل القضاء أم بعده، قبل الإمضاء أم بعده . (٢) ويستوى أن يكون الرجوع بالقول أوبالفعل بأن يهرب عند إقامة الحد عليه، وإنكمار الإقرار رجوع، فلو أقر عند القاضي بالزني أربع مرات، فأمر القاضى برجه فقال: ما أقررت بشيء يدرأ عنه الحد. (٢) ولأن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد، فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه ، ويهذا قال عطاء ويحيى ابن يعمر والزهري وحماد ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبوحنيفة وأبويوسف. (4) وقال الحسن وسعيد بن جبير وابن أبي ليلي : يقام عليه الحد ولا يترك، لأن ماعيزا هرب فقتلوه ولم يتركبوه، ولو قبل رجوعه للزمتهم المدية، ولأنه حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. وحكى عن الأوزاعي أنه إن رجع حُدّ للفرية على نفسه، وإن

 <sup>(</sup>١) حديث : ووقد روي أن ماحزا و أغرجه مسلم (٣/ ١٣١٢ ـ ط الحليي).
 (٧) البدائح ٢/ ٦١، والشرح الكبير وحاشية المسوقي ٢١٨/٤.

 <sup>(</sup>٣) البدائت ٧/ ١٦، والنسرح الكبير وحاشية اللمدوقي ٢٩٨/٤.
 ٢٩، والمهسلب ٢/ ٣٤، وشرح روض الطبالب ٢/ ٣٤، وشرح روض الطبالب ٢/ ٣٤،
 وحاشية قليومي على منهاج الطالبين ٣/ ٥، والمفني ٥/ ١٦٤
 (٣) البحر الرائق ٥/٨

<sup>(</sup>غ) المغني ٨/ ١٩٧٧، والبدائيع ١/ ٢١، والبحو الزائق ٥/ ٨ ـ ٩. والنسرح الكبير وحاشية الدسبوقي ٤/ ٣١٩ ـ ٣١٩، وبساية المعتاج ١/ ١٤٠، وقليويي وضيرة ١٨١/ ١٨٨ ـ ١٨٦

 <sup>(</sup>١) الفتح ١٩٣٨، واليحر الرائق ٥/ ٢٩ - ٣٧
 (٧) وهي تول مسائل: (الرائية والزاني فلجلدوا كل واحد منها مائة جلدة . . . ) سورة النور/ ٧

<sup>(</sup>٣) للثني ٨/ ٢٠٧

رجمع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد. (1) ونقل الشيرازي عن أبي ثور أنه لا يقبل رجوعه، لأنب حق ثبت بالإقسار فلم يسقط بالسرجسوع كالقصاص وحد القذف. (1)

واستدل ابن قدامة للجمهور القائلين باعتبار الرجوع بأن ماعزا هرب، فذكر ذلك للنبي 議 فقال: وهـلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، الا

ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه. ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد، فيسقط بالرجوع عنه كالشهود إذا رجعموا قبل إقامة الحد. وإنيا لم يجب ضهان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه، لأنه ليس بصريح في الرجوع. أما إن رجع صراحة بأن قال: كذبت في إقراري أو رجعت عنه أو لم أفعل ما أقررت به وجب تركه، فإن قتلة قاتل بعد ذلك وجب ضهانه، لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه فصار كمن لم يقر، ولا قصاص على القاتل للاختلاف في صحة الرجوع فكان شبهة. (4)

وقيد الإسام مالك في الرواية غير المشهورة عنه قبول رجوع المقر في حقوق الله التي تسقط بالشبهة بأن يكون الرجوع لوجود شبهة، أما لورجع عن إقراره بغير شبهة فلا يعتد برجوع، فقد نص أشهب على أنه لا يعذر إلا إذا رجع بشبهة، وروي

ذلك عن مالك، وبه قال ابن الملجشون. (1) والشافعية في الأصح عندهم لا يعتبر ون إلا الرجوع الصريح. ولا يرون مثل الهروب عند تنفيذ الحد رجوعا، فلوقال المقر: اتركوني أو لا تحدوني، أو هرب قبل حده أو في أثنائه لا يكون رجوعا في الاصح، لأنه لم يصدح به، وإن كان يجب تخليته حالا، فإن صرح فذاك وإلا أتيم عليه الحد، وإن شيئا في يضمسن، لان المنبي هم أيخل لم يوجب عليهم شيئا في خبر ماعز.

٩٠ - أما من أقر بحق من حقوق العباد أو بحق فله تصالى لا يسقط بالشبهة - كالقصاص وحد القذف وكالزكاة والكفارات - ثم رجع في إقراره فإنه لا يقبل رجوعه عنها من غير خلاف، لأنه حق ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه، لأن حق العبد بعد ماثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع، ولأن حقوق العبد بعد العباد مبنية على المشامّة، وما دام قد ثبت له فلا يمكن إسقاطه بغير رضاه. (7)

وقد وضح القراق الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه، فقال: الأصل في عنه والذي لا يقبل الرجوع عنه، فقال: الأصل في الإقرار اللزوم من المبر والفاجر، لأنه على خلاف الطبح. وضابط مالا يجوز الرجوع عنه، هو ماليس له فيه عذر عادي، وضابط مايجوز الرجوع عنه، أن يكون له في الرجوع عنه، أن يكون له في الرجوع عنه، أن المرجوع عنه، أن الرجوع عنه، أن الرجوع عنه، أن الرجوع عنه، على ما يكون له في الرجوع عنه عذر عادي، "" فإذا أقر الروث للورثة أن ماتركه أبوه ميراث بينهم على ما

الدسوقى 1/ ٣١٨ ـ ٣١٩

(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٣١٩ ـ ٣١٩

<sup>(</sup>١) المغني ١٩٧/٨

<sup>(</sup>٧) اللهذب ٢/ ٣٤٦

 <sup>(</sup>٣) حديث رجم ماصر: (هـالا تركتموه يتوب . . .) أخرجه أبوداود
 (٤) ٧٩ - ط عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.
 (٤) ألمهني ٨/٨٨، والبدائح ١/٧، والشرح الكبير وحناشية.

 <sup>(</sup>٣) بهايسة المحتساج ٤/ - 21 - 21 ، وقليسويي مع شرح المحسلي
 (٣) المد - ١٨١ / ٢٣
 (٣) اليسفات ع / ٢١ ، ٢٣٧ ، والبحسر السرائق ٥/ ٨ ، والمهلب
 (٣) الشفاق ٥/ ١٤١ ، ١٩٧٨ ، ١٩٧٨ .

عهد في الشريعة، ثم جاء شهود أخبروه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار وحازها له، فإنه إذا رجع عن إقراره معتذرا بإخبار البينة له، وأنه لم يكن علمًا بذلك، فإنه تسمع دعواه وعدره، ويقيم ببنته، ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة وقادحا فيها، فيقبل الرجوع في الإقرار.

وإذا قال: له علي مائسة درهم إن حلف \_ أومع يمينه \_ نحلف المقر له ، فرجع المقر وقال: ماظننت أنه علف ، لأن العادة جرت بأن هذا الاشتر اطيقضي عدم اعتقاد لزوم ما أقر به والعادة جرت على أن هذا ليس بإقسرار. (") ويقول ابن جزي: من أقر بحق لمخلوق لم ينفعه المرجوع ، وإن أقر بحق لمخلوق لم ينفعه المرجوع ، وإن أقر بحق لمة تصالى كالزنى وشرب المحمد فإن رجع إلى شبهة قبل منه ، وإن رجع إلى غير شبهة قبل منه ، وإن رجع إلى لابي حنيفة والشافعي . وقيل: لا يقبل منه وفاقا للحسن البصرى . ")

#### هل الإقرار يصلح سببا للملك ؟

١٦ - نص الحنفية: على أنه لو أقد لغيره بيال، والمقر له يمل له أخله والمقر له يمل له أخله عن كرمته في إبينه وبين الله تعالى ، إلا أن يسلمه بطيب من نفسه ، فيكون غليكا مبتدأ على سبيل الهية ، ونقسل ابن عابدين عن ابن الفضل: أن الإحرار لا يصلح سبيسا للتمليك، وفي الهذاية وشروحها: والمقر له إذا صدقه ثم رده لا يصح رده.

وحكمه لزوم ما أقربه على المقر، وعمله إظهار المخبر به لغيره لا التمليك به ابتداء، ويدل عليه مسائل:

أ أن الرجل إذا أقربعين لا يملكها يصح إقراره، حتى لوملكها المقريوما من الدهريؤمر بتسليمها إلى المقرله، ولوكان الإقرار تمليكا مبتدأ لما صح ذلك، لأنه لا يصح تمليك ماليس بمعلوك له، وصرح الشافعية بموافقة المنفية في صحة الإقرار، لكن لم نجد في كلامهم أن المقرإذا ملك العين يؤمر بتسليمها للمقرله، وكذلك لم نجد من المالكية والحنابلة ذكرا لهذه المسألة.

ب - الإقرار بالخمر للمسلم يصبح حتى يؤمر بالتسليم إليه، ولوكان تمليكا مبتدأ لم يصبح، لكن ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحة الإقرار بالخمر، وفرق الشافعية بين الحمر إذا كان محترما أو غير محترم، وصححوا الإقرار بالخمر المحترم.

جد المريض مرض الموت الذي لا دين عليه إذا أقر بجميع ماله لأجنبي صح إقراره، ولا يتوقف على إجازة الورثة، ولو كان تمليكا مبتدأ لم ينفذ إلا بقدر الثلث عند علم إجازتهم، ويقولهم قال جهور العلياء، وعند الحنابلة قولان آخران، قيل: لا يصح مطلقا، وقيل: لا يصح إلا في الثلث.

د\_العبد المأذون إذا أقر لرجل بعين في يده صح إقراره، ولموكان الإقرار سبب المملك ابتـداء كان تبرعـا من العبـد، وهو لا يجوز في الكثير. (1 ومثله عند الجمهور إلا أنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير.

<sup>(</sup>١) القروق ٢٨/٤. ومواهب الجليل للمنطاب ٥/ ٣٢٣

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية ص ٢٠٨

 <sup>(</sup>١) المذابة والقتاج والعتابة ٢/ ٧٨٠ - ٢٨١، والدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٣٩٧ - ٢٠٤، ومفني المحتاج ٢/ ٣٣٩ - ٢٤٦ ومباية للمحتاج ٥/ ٧٠، والمنبئ ٥/ ١٨٧، ٣٤٧، ٣٤٢ - ٣٤٢

#### الإقرار بالنسب:

٦٢ \_ إذا أقر أحد الورثة بوارث ثالث مشارك لها في المسيراث لم يثبت النسب بالإجماع، لأن النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق القردون المنكر، ولا يمكن إثباته في حقهها، لأن أحدهما منكر ولم توجد شهادة يثبت بها النسب. ولكنه يشارك المقرفي الميراث في قول أكثر أهل العلم، لأنه أقربسبب مال لم يحكم ببطلات فلزمه المال، كما لو أقر ببيع أو بدين فأنكر الأخر. ويجب له فضل مافي يد المقرمن مراثمه، وبهذا قال ابن أبي ليلي، ومالك، والثوري، والحسن بن صالح، وشريك، ويحيى بن آدم وإسحاق وأبوعبيد وأبوثور. وتقسم حصة المقر أثلاثا فلا يستحق المقرله عافى يد المقر إلا الثلث (وهو سدس جميم المال) كيا لوثبت نسبه ببينة، لأنه إقرار بحق يتعلق بحصت وحصة أخيه، فلا يلزمه أكثر عا يخصه، كالإقرار بالوصية، وإقرار أحد الشريكين على مال الشركة، وقال أبوحنيفة: إذا كان اثنيان فأقر أحدهما بأخ لزميه دفع نصف مافي يده، وإن أقر بأخت لزمه ثلث مافي يده، لأنه أخذ مالا يستحق من التركة، فصار كالغاصب، فيكون الباقى بينها، ولأن المراث يتعلق ببعض التركة كما يتعلق بجميعها، فإذا ملك بعضها أوغصب تعلق الحق بساقيها، والذي في يد المنكر كالمغصوب فيقتسيان الباقي بالسوية، كما لوغصبه أجنبي.

وقسال الشافعي: لا يشارك المُفر في الميراث (قضساء)، وحكي ذلسك عن ابن سيرين، وقال إمراهيم: ليس بشيء حتى يقروا جميما، لأنه لم يثبت نسبه فلا يرث، كيا لو أقر بنسب معروف

النسب. (1 ولأصحاب الشاقعي فيها إذا كان المقر صادقا فيها بينه وبين الله تعالى . هل يلزمه أن يدفع إلى المقر له نصيبه؟ على وجهين: أحدهما يلزمه (ديانة) وهو الأصح، وهل يلزمه أن يدفع إلى المقر له نصف ماني يده أو ثلثه؟ على وجهين. (2)

وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث ثبت نسبه، سواء أكمان الورثة واحدا أم جاعسة، خاصة ألمان الورثة واحدا أم وأسافاء وبهذا قال الشافعي وأبووسوسف وحكاء عن أبي حنيفة، لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه . . . وكذلك في النسب، وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن سحد بن أبي وقساص رضي الله عنه اختصم هو وعبد بن زمعة في ابن أسة زمعة ، فقال سعد:

أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زممة وأقبضه فإنه ابنه، فقال عبد بن زمعة :

هوأخي وابن وليسدة أبي ، ولمد على فرائسه فقال رسول الله : هدولك يا عبد بن زمعة الله ولانه حتى يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد، ولانه قول لا تعتبر فيه العددة والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل واصرأتين، وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين،

<sup>(</sup>۱) الغيني ه/١٩٧ - ١٩٩٩، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٢٥٩، والفداية والفتح والغناءية ٢/ ١٦ - ١٩، والمعسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٤٥ والشرح النمنيز ٣/ ١٥٠ - ٢٥٥، والمهانب ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٧، ويساية المتسلح ٥/ ١١ - ١٥١، وكتساف الفتاع - ٢٩٤، والإنصاف ١١/ ١٤٥ - ١٥٠، وكتساف الفتاع - ٢٤٤ - ٢٤٤، والإنصاف ١/ ١٨٠ - ١٥٠

إلى 13- 13- 13- 19 والإنصاف ١٩٠/ ١٤٥ - ١٥٠
 للفني ١٩٩/، وبياية المحتاج ٥/ ١١٤
 حديث عائشة أن النبي كل قال: دهو لك يا عبد زمعة، أشرجه البخاري (٣) - ١٣٧/ ١١ الفتح).

لأنه مجمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد كالشهادة. (١)

شروط الإقرار بالنسب:

٦٣ ـ يشترط لصحة الإقرار بالنسب على المقر نفسه:

(١) أن يكون المقربه مجهول النسب.

 (٣) ألا يسازعه فيه مسازع، لأنه إن نازعه فيه غيره تعارضا، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر.

(٣) وأن يمكن صدقه بأن يحتمل أن يولد مثله

(3) أن يكون عن لا قول له كالسهسفير والمجنون، أو يهسدق القر إن كان من أهسل التصديق. فإن كبر الصغير وعقل المجنون فأنكر لم يسمع إنكاره، لأن نسبه قد ثبت فلا يسقط، ولأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه. (7)

ادب وعده مجعد السسم م يعيل منه. " 12 - وإن كان الإقرار عليه وعلى غيره كإقرار بأخ اعتبر فيه الشروط الأربعة السابقة، وشرط خامس، وهدوكون المقر جميع الورثة. فإن كان الوارث بنتا أو أختا أو أما أو ذا فوض يرث جميع المال بالفرض والرد، ثبت النسب بقوله عند الحنفية والحنابلة القائلين بالرد، " وعند من لا يرى الرد

كالشافعي لا يثبت بقوله النسب، لأنه لا يرى الرد وعجل الباقي لبيت المال، ولهم فيا إذا وافقه الإمام في الإقرار وجهان، يقول الشيرازي: وإن مات وخلف بتنا فاقرت بنسب أخ لم يثبت النسب، لانها لا ترث جميم المال. فإن أقر معها الإمام ففيه وجهان:

أحدهما: أن يثبت، لأن الإمام نافذ الإقرار في مال بيت المال.

والشائي: أتسه لا يثبت لأنسه لا يملك المال بالإرث، وإنها يملكه المسلمون وهم لا يتبينون، فلا يثبت النسب. (1) وينص المالكية على أن من أقسر بأخ وهم لم يرثه إن وجد وارث، وإلا يكن له وارث أصلا أو وارث غير حائز فخلاف، والراجع: إرث المقربه من المقرجيع المال سواء أكان الإقرار في حال الصحة أم في حالة المرض، وفي قول: يحلف للقربه أن الإقرار حق. (1)

٩٠ - وإن كان أحد الوارثين غير مكلف كالصبي والمجنون، فاقر المكلف بأخ ثالث لم يثبت النسب بإقراره، لأنه لا يحوز المراث كله، فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون فاقرا به أيضا ثبت نسبه لاتفاق جميع الورثة عليه، وإن ماتا قبل أن يصيرا مكلفين ثبت نسب المقربه لانه وجد الإقرار من جميع الورثة، فإن المقرصار جميع الورثة، هذا فيها إذا كان المقرس عوارث سواه أو من يشاركه في الميراث لم يثبت للميت وارث سواه أو من يشاركه في الميراث لم يثبت المسبب، ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق المقراطة المنسب، ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق المقراطة المنسب، ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق المقراطة المنسب، ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق المقراطة الميت الميراث لم يثبت المنسب، ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق المقراطة الميت الميراث الميت ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق المقراطة الميت الميراث الميت الميراث الميت ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق الميراث الميت الميت الميت الميت الميت ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق الميت الميت الميت الميت ويقوع وارث الميت مقامه، فإذا وافق الميت ويقوع وارث الميت الميت الميت الميت ويقوع وارث الميت الميت وارث ويت الميت وارث الميت ويقوع وارث الميت الميت ويقوع وارث الميت الميت ويقوع وارث الميت ويقوع وارث الميت الميت الميت الميت ويقوع وارث الميت الميت الميت الميت ويقوع وارث الميت ويقوع وارث الميت ا

<sup>(</sup>١) المفنى ٥/ ١٩٩ ـ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٧) للغني ١٩٩٠ - ٢٠٠ ، وابن عابدين ١٤ ٥٦٥ ، واطعلية والفتح والمشابع ١٣٦٦ ، والشرح الصغير ٢/ ٥٤٠ ، ومواهب الجليل واشاح والآخليل ١٣٢٨ ، والمهذب ٢٧ ٢٧٣، ومهابة المحتاج

 <sup>(</sup>٣) الهداية والفتح والمناية ٦/ ١٤ ـ ١٥، وحاشية ابن هايدين
 ٤٦ - ١٤، والمفني ٥/ ٢٠٠

 <sup>(</sup>١) المهذب ٢/ ٣٥٧
 (٢) حاشية اللسوقي ٣/ ٢١٤، والشرح الصغير ٣/ ٤٤٠

في إقراره ثبت النسب، وإن خالفه لم ينبت. (1) وإذا أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت نسب المقر به وورث وسقط المقر . . . وهذا اختيار ابن حامد والقاضي وقول أبي العباس بن سريج . لأنه ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع الإرث فيرثه، كها لوثبت نسب بينة ، ولأن ثبوت النسب سبب للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه ، ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته من الموانع . (1)

وقال أكثر الشافعية: يشبت نسب المقربه ولا يرث لأن توريثه يفضي إلى إسقاط توريث المقر، يوث الإقرار. يقول أنسبرازي: إن كان المقربه يحجب المقر، مثل أن يصوت الرجل ويخلف أخا فيقر الأخ بابن للميت يشبت له النسب ولا يرث، لأنا لو أثبتنا له الإرث أدى ذلك إلى إسقاط إرث، لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثا فيطل إقراره، لأنه إقرار من غير وارث . "

٣٦- وإن أقر رجلان عدلان ابنان أو أخوان أو عيان بشالث ثبت النسب للمقربه، فإن كانا غير عدلين فللمقسر به مانقصه إقرارهما ولا يثبت النسب لا يثبت المراد بالإقرار هنا الشهادة، لأن النسب لا يثبت بالإقسار، لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة. وإن أقر عدل بآخر بملف المقربه مع الإقرار ويسرث ولا يثبت النسب بذلسك، وإلا يكن ألمقس عدلا فيمة ما يتمام المالكية أن للمقربه ما تقصه الإقرار ويسرث ولا يثبت النسب بذلسك، وإلا يكن ألمقس عدلا ومدهب المالكية أن للمقربه ما تقصه الإقرار

من حصسة المقسوسواء كان عدلا أوغير عدل ولا يصيف عند يصين، والتفرقة بين العدل وغيره قول ضعيف عند المالكية على تقصيل مبين عندهم. (١) ويقول ابن قدامة: وإن أقررجلان عدلان بنسب مشارك لهيا في المسيرات وشم وارث غيرهما لم يشبت النسب إلا أن يشهسدا به، ويهذا قال الشافعي، لأنه إقرار من يشهسدا به ويهذا قال الشافعي، لأنه إقرار من الشهادة لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية، والإقرار مخلافة (أنه تعتبر فيها العدالة والذكورية، والإقرار مخلافة (أنه تعتبر فيها العدالة والذكورية، والإقرار مخلافة (أنه

#### الرجوع عن الإقرار بالنسب :

٧٣ - ينص الحنفية على أنه يصبح رجوع المقرعيا أقر فيها سوى الإقرار بالبنوة والأبوة والأزوجية وولاء المتناقة، فإن من أقر في مرضه بأخ وصدقه المقرله ثم رجع عيا أقربه يصح إن صدقه المقرعليه، لأنه وصية من وجه. وفي شرح السراجية، أنه بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع. (")

ويقـول الشيرازي: وإن أقربالغ عاقل ثم رجع عن الإقرار وصدقه المقرله في الرجوع ففيه وجهان: احـدهما: أنـه يسقط النــب، كما لو أقربهال ثم رجع في الإقرار وصدقه المقرله في الرجوع.

والشائي: وهموقول أبي حامد الإسفراييني أنه لا يسقسط، لأن النسب إذا ثبت لا يسقسط بالانضاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش. <sup>(1)</sup>

ويقرب من هذا الاتجاه الحنابلة. يقول ابن

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير ٢/ ٤١٧، والشرح الصند ٣/ ٥٤٠ ـ ٢٥ ـ ٢٥ (٢) المفني ٥/ ٢٠٤ ـ ٣٠ ـ ٢٠٠ (٣) حاشية ابن عابلين ٢/ ٤٦٦ ـ ٤٦٧ (٤) للهذك ٢/ ٢٥٣ ـ ٢٥٣

<sup>(1)</sup> المُغني ه/ ٢٠٦. ونهاية المحتاج ه/ ١١٥ (٢) المُغني ه/ ٢٠١ - ٢٠٠٧

<sup>(</sup>٣) المهذَّب ٢/ ٣٥٣، ونهاية المحتاج ٥/ ١٩٥

قدامة: وإذا ثبت النسب بالإقرار ثم أنك المق لم يقبل إنكاره، لأنه نسب ثبت بحجة شرعية فلم يزل بإنكاره، كيا لو ثبت ببينة أو بالفراش، وسواء أكان المقربه غير مكلف أم مكلفا فصدق المقر. ويحتمسل أن يسقط نسب المكلف باتضاقهما على الرجوع عنه، لأنه ثبت باتفاقهما فزال برجوعهما كالمال. وقال ابن قدامة: والأول أصح، لأنه نسب ثبت بالإقرار فأشبه نسب الصغير والمجنون، وفارق المال، لأن النسب يحتاط لإثباته. (١)

#### إقرار الزوجة بالبنوة :

٦٨ - عند الحنفية لا يقبل إقرار الزوجة بالولد وإن صدقها، لأن فيه تحميل النسب على الغبر، لأنه ينسب إلى الأب، إلا أن يصدقها الزوج أوتقدم البينة، ويصبح إقرار المرأة بالولد مطلقا إن لم تكن زوجة ولا معتدة، أو كانت زوجة وادعت أنه من غير الزوج، ولا يثبت نسبه منه ويتوارثان إن لم يكن لها وارث معروف، لأن ولد الزني يرث بجهة الأم (<sup>1</sup>) j<sub>n</sub> zi

وعن ابن رشد عن المدونة: وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت: ابني، ومثله يولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها، إذ ليس هنا أب يلحق به، وإن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنبه ولدهالم يلحق بها في ميراث، ولا يحد من افترى عليها

وينص الحسابلة على أنه إن أقرت المرأة بولد ولم

إقرار المرأة بالوالدين والزوج:

٧٠ - نص الفقهاء على جواز إقرار المرأة بالوالدين

الرجل. (1)

الإقرار بالزوجية تبعا:

كالرجل.

١٩ - ومن أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه، ويهذا قال الشافعية، لأن الزوجية ليست مقتضى لفظه ولا مضمونه، فلم يكن مقرابها. وقال أبوحنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية كان مقرا بزوجيتها، لأن أنساب المسلمين وأصولهم يجب حلها على الصحة. (٢) والإقرار بالزوجية صحيح بشرط الخلومن الموانع . ا

تكن ذات زوج ولا نسب قبل إقرارها، وإن كانت

ذات زوج لا يقبل إقرارها في رواية ، لأن فيه حملا

لنسب الولد على زوجها ولم يقربه، أو إلحاقا للعار به بولادة أمرأته من غيره. وفي رواية أخرى: يقبل،

لأنها شخص أقر بولد يحتمل أن يكون منه، فقبل

وقبال أحمد في رواية ابن منصور في امرأة ادعت

ولدا: فإن كان لها إخوة أو نسب معروف فلابد من

أن يثبت أنه ابنها، فإن لم يكن لها دافع فمن يحول بينها وبينمه وهذا لأنها متى كانت ذات أهمار فالظاهرأتها لاتخفي عليهم ولادتها، فمتى ادعت

ولدا لا يصرفونه فالظاهر كذبها. ويحتمل أن تقبل دعواها مطلقا، لأن النسب يحتاط له، فأشبهت

(١) اللغني ٥/ ٢٠٦

<sup>(</sup>١) المنفي ٥/ ٢٠٦، ونباية المحتاج ٥/ ٢٠٢

<sup>(</sup>Y) المقنى ه/ ٧٠٧

<sup>(</sup>٣) الهداية وتكملة القصم ٦/ ١٣ ، والدر المختار وحاشية ابن هابدين 270/2

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۶/ ۲۹۹

<sup>(</sup>٣) التاج والإكليل ٥/ ٢٣٨ ، والحطاب ٥/ ٢٣٩

والنزوج، إذ الأنوثة لا غنع صحة الإقرار على النفس. وقد ذكر الإسام العنابي في فرائضه أن الإسام العنابي في فرائضه أن الإقرار بالأم لا يصح، وكذا في ضوء السراج، لأن النسب للآباء لا للأمهات، وفيه حمل الزوجة على السدر. كان الحق صحت المعام الأصالة فكانت كالأب(ا) والأصل: أن من أقسر بنسب يلزمه في نفسه ولا يحمل على غيره فإفراره مقبول، كيا يقبل إقراره على نفسه بسائر الحقوق. (ا)

#### التصديق بالنسب بعد الموت:

٧١ - ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر، لأن النسب يبغى بعد الموت، وكذا تصديق الزوجة لأن حكم التكاح باق، وكذا تصديق الزوج بعد موتما لأن الإرث من أحكامه، وعند أبي حنيفة لا يصح لانقطاع النكاح بالموت. <sup>(7)</sup>

ونص الشافعية على أن المقربه إذا كان مينا فإن كان صغيرا أو جنونا ثبت نسبه، لأنه يقبل إقراره به إذا كان حيا فقبل إذا كان مينا. وإن كان بالغا عاقلا ففيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت لأن نسب البالغ لا يثبت إلا بتصديقه، وذلك معدوم بعد الموت. والثاني: أنه يثبت وهو الصحيح، لأنه ليس له

قول، فيثبت نسبه بالإقرار كالصبي والمجنون. (") وقالوا: إن النسب يثبت لن أقر بينوة مجمول النسب مستوفيا شروطه ثبت نسبه مستندا لوقت العلوق. (")

كها نص الحنفية والمالكية على أن الإقرار بالجد وابن الابن لا يصبح، لأن فيه تحميل النسب على الغير، غير أن المالكية قالوا: إن قال المقر: أبو هذا ابني صدق، لأن الرجل إنها يصدق في إلحاق ولده بغراشه، لا بالحاقه بغراشه غيره. (٣)

وفي كتب الشافعية أنه إذا كان بين المقر والمقر به واحد، وهوحي لم يثبت النسب إلا بتصديقه، وإن كان بينها اثنان أو أكثر لم يثبت النسب إلا بتصديق من بينها، لأن النسب يتصل بالمقر من جهتهم فلا يشت إلا تتصديقهم. (<sup>1)</sup>

# إقراض

انظر: قرّض.

# إقراع

انظر: قرعة.

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۲) الحسفانية وتكملة المفتسع 1/ 12، وحساشية العسوقي 17 120. ومواهب الجليل (۲۳۸، والمهذب ۲/ ۳۵۲، والمتني 0/ 199 (۲) الحضاية وتكملة المفتح 1/ 19

<sup>(</sup>۱) المهذب ۲۰۷۳ ۳۵۳ ۳۵۳ (۲) حاشية اين عابدين 1، 218 (۲) حاشية اين عابدين 1، 210، والتاج والإكليل م/ ۲۲۸ (۵) للهذب ۲/ ۳۵۳

# أقط

التعريف :

 ١- الأقسط، والأقط، والأقط: شيء يتخسذ من اللبن المخيض، يطبسخ ثم يترك حتى يمصل (أي ينفصل عنه الماء)، والقطعة منه أقطة. (1)

ويعرفه الفقهاء بذلك أيضا. (٢)

الحكم الإجمالي : تتعلق بالأقط أحكام منها مايلي:

أ ـ زكاة الفطر:

٧ \_ يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جهور الفقهاء باعتباره من الأقوات، ولحديث أبي سميد الحدري رضي الله عنه قال: وكنا نخرج زكاة الفطر \_ إذ كان فينا النبي ﷺ \_ صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقطى. "أو صاعا من أقطى. "أو صاعا من أقطى. "أثا من أقطى. "أثا من أقطى. "أثا من أقطى. ""

أما عند الحنفية فتعتبر فيه القيمة، ولا يجزى، إخراج زكاة الفطر منه إلا باعتبار القيمة، لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به، وجواز ماليس بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة، كسائر الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي (1)

وينظر تفصيل ذلك في (زكاة الفطر).

ب ـ البيع:

عتبر الأقط من الربويات التي يشترط فيها
 التهائل والتقابض في المجلس إن بيعت بمثلها.
 والفقهاء بختلف ن في حواذ سع الأقبط بعضه

والفقهاء يُخلفون في جواز بيم الأقبط بعضه ببعض. فأجبازه المالكية والحنابلة لإمكان التهاثل والتساوي، ومنعه الشافعية لأن أجزاءه منعقدة، ولأنه يخالطه الملح فلا تتحقق فيه المهائلة. (")

وفيه تفصيل كثير ينظر في (بيع، وربا).

مواطن البحث :

 ٤ متعسد مواطن أحكام الأقط، فتأتي في زكاة الفطر، والربا، والسلم، وتنظر في مواطنها.

## إقطاع

التعريف:

من معاني الإقطاع في اللغة: التمليك
 بالام المسائع ۲/۲۷، ۷۴ ط شركة المطبوعات العلمية ط

اولى. (٢) قليسويسي ٢/ ١٧٧ ط الحسلبي، والمفني ٤/ ٣٦ ط المسريسسانس،

) فيسويي ٢٠١/١ و الحنبي، والمني ٢٠١/١ والسويساط والشرح الصغير ٣/ ٨٤

<sup>(</sup>١) لسان العرب .

 <sup>(</sup>٢) مَنْيَ المُحسَاحِ ١/ ٤٠٦ ط مصطفى الحلي، والشرح الصغير

<sup>/</sup> ۱۷۲/ ط دار المعارف . (۳) مغني المحتساج ۲/۱۱ ، وكشساف القضاع ۲/۱۳ ۷ ط النصر بالرياض ، واللمسوقي ۱/ ۵۰۵ وحديث أي سعيد الحملوي رضي الله عن أغرجه البنغاري

<sup>(</sup>فتح الباري ٤/ ٣٧١ ط السلفية).

والإرفاق، يقال استقطع الإمام قطيمة فاقطعه إيـاهـا: أي سألـه أن بجعلهـا له إقطاعـا يتملكـه ويستبد به ويضرد، ويقـال: أقطـع الإمـام الجند البلد: إذا جعل لهم غلتها رزقا. (١)

وهــوكذلــك شرعا يطلق على مايقطعه الإمام، أي يعطيه من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع <sub>له .</sub>(٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ \_ إحياء الموات :

لا ـ هوكها عرفه الشافعية بأنه: عهارة الأرض الخربة
 التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. <sup>(77</sup>)

#### ب \_ أعطيات السلطان :

سـ العطاء والعطيسة: اسم لما يعطى، والجمسع عطايا وأعطية، وجم الجمع أعطيات. وأعطيات السلطان: ما يعطيه لأحد من الرعبة من بيت المال مع مراعاة المصلحة العامة.

وعلى هذا قد يكون الإقطاع عطاء، وقد ينفصل العطاء، فيكون في الأموال المثقولة غالما (1)

جد الحمى: 2 مالمسروع منه: أن يحمى الإمام أرضا من

(١) لسان العرب وتاج العروس والمصباح المتير مادة \* وقطعه.

(۲) ابن عابدین ۳/ ۳۹۲ ط بولاق.
 (۲) البجرمی علی الخطیب ۳/ ۱۹۲

(٤) لسنان العرب في المبادة، والقروق في اللغة ١٦٧، ١٦٥، وابن عابدين ه/ ٤١١، والزاهر ص ٣٦٣ فقرة - ٥٦٩

الموات، يمنع الناس رعي ما فيها من الكلا لتكون خاصة لبعض المصالح العامة كمواشي الصدقة.

#### د-الإرصاد:

الإرصاد لقة: الإعداد، واصطلاحا:
 تخصيص الإصام غلة بعض أراضي بيت المال
 لبعض مصارفه. وللتفصيل ينظر مصطلح
 (إرصاد).

فالفرق بينه وبين الإقطاع أن الإرصاد لا يصير ملكا للمرصد له، بحيث يتوارثه أولاده أو يتصرفون فيه كيا شاءوا . (١)

#### الحكم التكليفي:

 ٦- الإقطاع جائز بشروطه، سواه أكمان إقطاع تمليك أم إقطاع إرضاق، ودليل ذلك من السنة أن النبي ﷺ أقطاع السزيير ركض فرسه من موات النقيم، وكذلك فعل الخلفاء من بعده. (٢)

#### أنواع الإقطاع : الإقطاع نوعان :

٧ ـ النوع الأول : إقطاع الإرفاق (أو الإمتاع أو الانتفاع).

 <sup>(</sup>١) أبن عابدين ٣/ ٢٦٦، ٣٩٢ طرولاق، وأسان العرب والمصباح و المادة.

 <sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للياوردي - ١٩، والأحكام السلطانية لأبي
 يعلى ٢٩١

وحديث : أقطع الرسول ﷺ الزبير ركفي فرسه من موات التقيع ه أشرجه أبوداود (٣/ ٥٥٣ ـ ط عرت عبيد دعاس) وقال ابن حجر في الطخيص (٣/ ١٤ ـ ط دار المحاسن). فيه العمري الكبر وفيه ضعف.

وهو: إرفاق الناس بمقاعد الأسواق، وأفنية

٨ ـ ما يختص الإرفاق فيه بالصحاري والفلوات.

(والثاني) أن يكون نزولهم للاستيطان، فإن كان كذلك فللإمام منعهم أو تركهم حسب مصالح السلمين. (٢)

٩ - وهوما يختص بأفنية الدور والأملاك. ينظر، فإن كان الارتفاق مضرا بهم منع اتفاقا، إلا أن يأذنوا بدخول الضرر عليهم.

(١) ابن عابدين ٥/ ٢٥٥، والمنسوقي ٤/ ٢٧، ٨٨، والأحكام السلطانية للياوردي ص ١٧٧ ، ١٨٨ ، والأحكام السلطانية لأبي یملی می ۲۰۹، ۲۱۰

فإن كان غير مضربهم ففي إباحة ارتفاقهم به

الأول : أن لهم الارتسفساق بها وإن لم يأذن أربابها، لأن الحريم (وهوما ينتفع به أهل الدور من أماكن غير مملوكة لأحد) يعتبر مرفقا إذا وصل أهله

إلى حقهم منه ساواهم الناس فيها عداه، وهو قول

للشافعية، ورواية عن أحمد، والزهري، وهورأي

الشاني: لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن

إذنهم، لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق،

وبالتصرف فيه أخص، وهو رأى للشافعية

١٠ ـ هوما اختص بأفنية الشوارع والطرقات، فهو

موقوف على نظر السلطان، وفي حكم نظره

أحدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن

التعمدي، ومنعهم من الإضرار، والإصلاح بينهم

والثاني : أنَّ نظره فيه نظر مجتهد فيها يراه صالحا، في إجلاس من يجلس، ومنع من يمنعه، وتقديم

من غير إذن أربابها اتجاهان:

الحنفية، والمالكية.

والحنابلة.

وجهان:

عند التشاجر.

من يقدمه (١)

القسم الثالث:

واللجشة تنبه إلى أن محل هذه التفسيمات والتفصيلات حيث أ بكن هنساك تنظيم من ولي الأمسر مراعي فيسه المصلحسة . وإلا فالواجب شرعا الالتزام بأمره، لأن طاعته فيها لا إلم فيه واجبة في كل تصرف منوط بالصلحة. الشوارع، وحريم الأمصار، ومنازل المسافرين، ونحو ذلك. (١) وهو على ثلاثة أقسام:

#### القسم الأول:

حيث منازل المسافرين وحلول المياه وذلك ضربان: (أحدهما): أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه. وهذا لا نظر للسلطان فيه لبعده عنه، واللذي بخص السلطان من ذلك إصلاح عورته وحفظ مياهه، والتخلية بين الناس وين نزوله، ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه من المسبوق حتى يرتحل عنه ، لقول النبي 難 امُّني منساخٌ من سبق، (٢) فإن نزلوه سواء، عدل بينهم نفيا للتنازع.

#### القسم الثاني :

بجهالة أحد رواته.

(٣) الأحكام السلطانية للياوردي ص ١٨٧ ، وللنني ٥/ ٧٧٥

<sup>(</sup>١) الأحكم السلطانية للهاوردي ص ١٨٧ ط مصطفى الحلبي، والأحكام الساطانية لأبي يعلى ص٢٠٨ ، والمفني لابن قدامة ٥/ ٧٧٥ ط الرياض، والدسوقي ٤/ ٦٧ ط دار الفكر. (٢) حليث: دمني مناخ من سبق، أخرجه الترمذي (٣/ ٢٢٨ ـ ط الحلبي) وأعله المناوي في الفيض (٦/ ٧٤٤ ـ ط المكتبة التجارية)

النوع الثاني : إقطاع التمليك :

١٩ ـ هو تمليك من الإمام مجرد عن شائبة العوضية بإحياء أو غيره . (1)

أقسامه وحكم تلك الأقسام:

١٢ \_ ينقسم إقطاع التمليك في الأرض المقطعة إلى ثلاثة أقسام:

موات ، وعامر ، ومعادن .

### إقطاع الموات :

إقطاع الموات ضربان :

ويمتنع به إقدام غير القطع على إحياته ، لأنه ملك رقبته بالإقطاع نقسه ، خلاقا للحنابلة ، فإنهم ملك رقبت بالإقطاع نقسه ، خلاقا للحنابلة ، فإنه خمبوا إلى أن إقطاع الموات مطلقا لا يفيد تمليكا ، بالإحياء لا بالإقطاع ، فإنه يحمل على إقطاع مطلقا، أو مشكركا فيه ، فإنه يحمل على إقطاع الإرفاق، الأنه المحقة . "

 (١) السدسوقي ٤/ ٦٨، والخراج ص ٦٦، والأحكام السلطانية للهاوردي ص ١٩٠

 (٢) حديث. وأعطوه منتهى سوطه عبق تخريجه (ف/٣)
 (٣) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ١٩٠، والأحكام السلطانية لا ي يعلى ص ٢٧، وابن عابدين ٢/١٥، والأحكام ص ٢٠٠٠.

16 ـ الفسرب الشاني من الموات : ماكمان عاصرا
 فخرب، فصار مواتا عاطلا، وذلك نوعان :

سرب مسدر لمواه ما حمل من المنافق الما في المحاسب و المعاليا ، فهو (أحدهما) ما كان عاديا (أي قديها، جاهليا) فهو كالموات الذي لم يثبت فيه عهارة ويجوز إقطاعه. قال هج وعادي الأرض فقه ولرسوله، ثم هي لكم ضرعا<sup>(1)</sup>

(شانيها) ما كان إسلامها جرى عليه ملك المسلمين، تم خرب حتى صارمواتا عاطلا، ولا يصرف له مالك ولا ورثة مالك. قال الشافعية: إنه مال ضائم برجم فيه إلى رأي الإمام مطلقا.

وقال المالكية: يملك بالإحياء مطلقا، إذا كانت الأرض غير مقطعة، أما إذا كانت مقطعة فالراجح عندهم أنها لا تملك بالإحياء. وقال الحنفية: إن لم يصرف أربايه ملك بالإحياء، بشرط إقطاع الإمام له، وهو رأى للحنابلة. (1)

إقطاع العامر

إقطاع العامر ضربان:

١٥ ـ الضرب الأول: ماتعمين مالكم فلا نظر

<sup>«</sup> ط السلفية القداهرة، وحداشية الطعسوقي ١٩/٩، والفني ما ١٩/٩، وحراسة السلفية ١٩/٨، والمني ما ١٩/٩، وشرح الصلفة ١٩/٨، وما ١٩/٩، وشرح الصلفة ١٩/٨، ووستين الإسرادات ١/١٥، ١٥٥، والسوسوس ١/١٥، وما ١٥/١٠، والمرسوف عن ١٩/١٠، والمرسوف من المنابع، الحليم، وعامتي الأرض قد ولرسوف تم هي أغرجه الشامعي في مسئد (١/ ١٣/ ط ملا مكتب نشر الثقافة الإسلامية) (١/ ١١/ ط مار المطحلس). (١/ النساسةي المنابعة الإسلامية ١/ ١١/١٠ ط مار المطحلس)، المسلطانية للما وردي من ١٩/١٠، والأحكام السلطانية للما وردي من ١٩/١٠، والأحكام السلطانية لأيهيل من ١١/١٠ والأحكام السلطانية لأيهيل من ١١/١٠٠

للسلطان في إقطاعه انفاقا، إلا ما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال أو المصالح العامة. وهذا إذا كانت في دار الإسلام، سواء أكانت لمسلم أم لذمي. فإن كانت في دار الحسوب التي لا يثبت للمسلمين عليها يد، فأراد الإسام إقطاعها عند الظفر جاز. وقد: وسأل غيم الداري رسول الله ين العظمه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل فتحه فقعل، (1)

١٦ - الفسرب الثاني من العامر: مالم يتعين مالكوه ولم يتميز مستحقوه: فيا اصطفاه الإمام لبيت المال، وكذلك كل ما دخل بيت المال من أرض الخراج، أو ما مات عنه أربابه، ولم يستحقه وارث بفرض ولا تعصيب ففي إقطاعه رأيان:

الأول: عدم الجسواز. وهسورأي المسالكية والشافعية والحنابلة، لأنه لا يجوز إقطاع رقبته لا صطفائه لبيت المسال، فكان بذلك ملكا لكافة المسلمين. فجرى على رقبته حكم الوقف المؤبد. الثاني: الجواز. وهورأي الحنفية، لأن للإمام أن يجيز من بيت المسال من له غناء في الإمسلام، ومن يقوى به على العدو، ويعمل في ذلك بالذي يرى يقوى به على العدو، ويعمل في ذلك بالذي يرى أنسه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم، والأرض عندهم بمنزلة المال يصح تمليك رقبتها، كما يعطى المالحة. (")

(۱) حديث : وأقطع قبها الداري، أخرجه أبوهيد القاسم بن سلام في الأموال (ص ٢٧٤ م المكتبة التجارية الكبري) وفي إسناده إرسال. (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدويم ١/ ١٨، والأحكام السلطانية للهاوري ص ٣٧٤، ١٣٧، والأحكام السلطانية لأبي يمعلى ص ٢١٥، ٢١٦، والخسراج لأبس يوسف ص ٣٤، وإن عاطين ٣١٥ / ٢١٥

إقطاع المعادن :

ِ الهصادن هي البقساع التي أودعهما الله جواهـر الأرض. وهي ضربان: ظاهرة وباطنة.

١٧ - أما الظاهرة: فياكان جوهرها المستودع فيها بارزا. كمعان الكحل، والملح، والنفط، فهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه، والناس فيه سواء، يأخذه من ورد إليه، لما ورد أن أبيض بن حمال استقطع رسول الله تلا ملح مأرب فأقطعه، فقال الأقرع بن حابس التميمي: يا رسول الله إفي وردت هذا الملح في الجاهلية، وهو بأرض ليس فيها غيره، من ورده أخذه وهو مثل الماء العد بالأرض، فاستقال أبيض قطيعة الملح. فقال: قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة، وهو مثل الماء العد، من ورده أخذه: (١)

وهو رأى الحنفية والشافعية والحنابلة .

أما المالكية فقد أجازوا إقطاع الإمام للمعادن بغير تميز بين الباطن والظاهر.

1. وأصا المعادن البناطنة: فهي ما كان جوهره مستختا فيها، لا يوصل إليه إلا بالعمل، كمعادن النهها الذهب والقضة والصفر والحديد. فهذه وما أشبهها معادن باطنة، سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك وتصفية وتخليص أولم يحتج. وقد أجاز إقطاعها الحنفية، وهو وأي للشنافعية، ومنع ذلك المالكية والحنابلة، وهو الرأي الراجع للشافعية. (3)

#### التصرف في الأراضي الأميرية :

١٩ \_ يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأمسيرية للزراعة، إما بإقامتهم مقام الملاك في الزراعة وإعطاء الخراج، أوإجارتها للزراع بقدر الخراج، وعلى هذا اتفق الأئمة.

وأمما إقطاعها أوتمليكها: فمنعه المالكمة والشافعية والحنابلة، لأنبه صار ملكا عاما للمسلمين، وأجازه الحنفية اعتمادا على أن للإمام أن يجير من بيت المال من له غناء في الإسلام، كيا أن له أن يعمل ما يراه خيرا للمسلمين وأصلح، والأرض عندهم بمنزلة المال. (١)

وعلى هذا فمن يلغى إقطاعها لا يجيز تمليكها، أو إرثها أو إرث اختصاصها، وإنها منافعها هي التي تملك فقط. فله إيجارها، وللإمام إخراجها عنه متى شاء، غير أنه جرى الرسم في الدولة العثمانية، أن من مات عن ابن انتقل الاختصاص للابن مجانا، وإلا فلبيت المال، ولوله بنت أو أخ لأب له أخذها بالإجارة الفاسدة. وهذا إذا كانت الأراضي الأصيرية عاصرة، وأما إذا كانت مواتا فإنها تملك بالإحياء، وتـؤخذ بالإقطاع كهاسبق، وتورث عنه إذا مات، ويصح بيعها، وعليه وظيفتها من عشر أو خراج (أرض الحوز).

# (١) قلينوي وعسيرة ٣/ ٨٩، ٩٠، ومطالب أولي النهي ٤/ ١٨٠،

٣٢ - إذا أقطع الإمام أرضا مواتا، وتم إحياؤها، أو لم تمض المدة المقررة عند الفقهاء للإحياء، فليس له

#### إقطاع المرافق:

٣٠ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للإمام إقطاع المرافق العامة ومالا غنى عنه للمسلمين، وكذلك أرض الملح والقار ونحوها. وكذلك ما قرب من العامر، وتعلقت به مصالح المسلمين، من طرق وسيل ماء ومطرح قيامة وملقى تراب وآلات، فلا يجوز إقطاعه، بغير خلاف، وكذلك ما تعلقت به مصالح القربة، كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل ماثها، لا يجوز إقطاعه (١)

#### إجارة الإقطاعات وإعارتها:

استرجاع الإقطاعات:

٣١ ـ ما أقطعه الإمام للناس ملكا، أو اشترى من بيت المال شراء مسوغا، فلا خفاء في جواز إجارته وإعارته، حيث صار ملك للأشخاص يتصرفون فيه تصرف الملاك، ومن أقطعه الإمام أرضا إقطاع انتفاع في مضابلة خدمة عامة يؤديها، وبعيارة الفقهاء: في مقابلة استعداده لما أعدله، فإن للمقطع إجارتها وإعارتها، لأنه ملكها ملك منفعة. وإذا مات المؤجر، أو أخرج الإمام الأرض المقطعة منه انفسخت الإجارة، لانتقال الملك إلى غر المؤجر. (٢)

وابن عابدين ٢٧٨/٥، والمنتي ٥/ ٥٦٠، ٨٥٠ ط السعودية (٣) ابن عابدين ۴/ ٣٦٩، وقلبويي وهميرة ٣/ ٩٣

<sup>(</sup>١) حاشيسة السدسسوفي على الشرح الكبير ٤/ ٦٨، والأحكام السلطانية للباوردي ص ٣٩٣، ٣٩٣، والأحكام السلطانية لأبي يصلى ص ٢١٥، ٢١٦، والحسراج لأبي يوسف ص ٦٣، واين عابدين ۲/ ۲۲۵ (٢) الدر المتقى ١/ ٦٧٦، ٦٧٣، وابن عابدين ٣/ ٢٥٦، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢١٨

استرجاع الإقطاع من مقطعه، وكذلك إذا كان الإقطاع من بيت المال بشراء مسوغ أو بمقابل، لأنه في الأول يكون تمليكا بالإحياء، وفي الثاني يكون تمليكا بالشراء فلا يجوز إخراجه منه إلا بحقه. (1)

#### ترك عيارة الأرض المقطعة :

٧٣ ـ لا يصارض المقطع إذا أهمل أرضه بغير عمارة قبل طول انسدراسها. وقدر الحنفية ذلك بثلاث سنين، وهو رأي للمالكية. وقال الحنفية: إن أحياها غيره قبل ذلك كانت ملكا للمقطع. وقال المالكية:

إن أحياها علما بالإقطاع كانت ملكا للمقطع، وإن أحياها غير عالم بالإقطاع، خير المقطع بين أخذها وإعطاء المحيي نفقة عيارته، وبين تركها للمحيي والرجوع عليه بقيمة الأرض المحياة. وقال سحنون من المساكية: لا تخرج عن ملك عيبها ولوطال اندراسها، وإن أعمرها غيره لم تخرج عن ملك الأول.

ولم يشترط الشافعية والحنابلة مدة ممينة ، واعتبر وا القددة على الإحياء بدلا منها. فإن مضى زمان يقدر على إحيائها فيه قبل له: إما أن تحييها فتقر في يدك ، وإما أن ترفع يدك عنها لتعود إلى حالها قبل الإقطاع . وقد اعتبر الحنابلة الأعذار المتبولة مسوغا لبقائها على ملكه بدون إحياء ، إلى أن يزول العذر . واستدل الحنفية بأن عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع الى ثلاث سنين .

وقـال الشـافعيـة: إن التأجيل لا يلزم، وتأجيل عمر يجوز أن يكون لسبب اقتضاه. (١)

#### وقف الإقطاعات :

٧٤ \_ إن وقف الإقطاع يدور صحة وعدما على ثبوت الملكية وعدمه للواقف، فمن أثبتها له بوجه من الرجوه حكم بصحة وقف الإقطاع، ومن لم يشتها لم يحكم بصحته. على أن للإمام أن يقف شيئا من بيت المال على جهة أو شخص معين، مع أنه لا يملك ما يقفه، إذا كان في ذلك مصلحة. (1)

#### الإقطاع بشرط العوض:

٧٠ - الأصل في إقطاع التمليك: أن يكون جردا عن العرض، فإن أقطعه الإمام على أن عليه كذا أو كل عام كذا جاز وعمل به، وعل العوض المأخوذ بيت مال المسلمين، لا يختص الإمام به، لعدم ملكه لما أقطعه، وهو رأي الحنفية والمالكية والحنابلة ورأي للشافعية، حيث أن للإمام أن يفعل ما يراه مصلحة للمسلمين، وهناك رأي للشافعية بمحلحة للمسلمين، وهناك رأي للشافعية بحيادة والمناز واليس بيما، والاثيان من صفة البيع. (٣)

<sup>(</sup>١) للغني ٥/ ٥٦٩، وابن عابدين ٥/ ٢٧٨، والشاج والإكليل على المطاب ٢/ ١٦، والمنسوقي ٤/ ٢٩، ٧٠، وقلبوي وعسيرة ٣/ ١٥، ٩١

 <sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية لأي يعلى ص ٣١٣، والأحكام السلطانية للهاورت ص ٣١٧ ط السوفيقية، والسلمسوقي ٢٦،٢، وابن عابلين ٥/٨٧
 (٢) أن عابلين ٣٦٤، م١٩٣، متمفقة المناس ١٤٥، ٥٠, ٣٧٧ ما

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٣٦٦، و٣٩٦، وتحفة المحتاج ٢٤، و٢٧٧ ط دار صادر، والدسوقي ٢٨/٤ ط عيسى الحلبي، والمنفي ٥/٢٧٤ ط مكتبة القاهرة

 <sup>(</sup>٣) الخسراج لأبي يوسف ص ٦٩. والدسوقي ٢٨/٤. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣١٦، والأحكام السلطانية للهاوردي ص ٣٢٠٠

# أقطع

التعريف:

١ \_ الأقطع لغة: مقطوع اليد. (١)

وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل. (\*) وفي العمل الناقص أو قليل البركة. (\*)

الحكم الإجالي، ومواطن البحث :

٧ - وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع و(٤) كما ورد في الحديث.

- والمكلف إن كان مقطوع اليد أو الرجل يسقط عنه الجهاد إن كان فرض كفاية، لأنه إذا سقط عن الأعرج فالأقطع أولى. ولأنه يحتاج إلى الرجلين في المشي، واليدين ليتقي بأحدهما ويضرب بالأخوى. (\*)

(١) المصباح المنير مادة . وقطع،

(۲) سابت عمير المساود على ملا مسكون ۲۱۸/۵ ط همية المارف، والقطوريم ۲۱/۳۵ ط الحليج والكاني لاين قدامة ۲۷/۳۵ (۳) المسرح الصغير ۲/۳ ط دالمارف، وشرح الروض ۲/۳ ط للهمينة, ومناد السبل شرح الدليل ۲/۱ ط طوست دار السلام (٤) للراجم السابقة

) الراجع العليه. وحديث ، كل أمر لا يبدأ فيه يسم الله الرحم المرحم فهو القطع، أخرجه عبدالقادر الرهادي كما في فيض القدير (١٣/٥٠ ط المكتبة التجارية، ونقل المتادي عن ابن حجر أنه قال. فيه

(0) حاشية أبي السمسود على مالا مسكورًا 7 / 13 ، والشمسوقي ٢/ ١٧٥ نشسر دار الفكر ، والفليويي ٢١٦ / ٢١٦ ، والكافي لابن قدامة ٢/ ٢٥٧

ومن الفقهاء من يجعل بعض الأمراض التي تصيب البد أو الرجل عذرا يمنع الخروج للقتال كذلك.

 ع.ومن قطعت يده أو رجله يسقط عنه فرض غسل العضو المقطوع في الوضوء والغسل (ر: وضوء، غسل).

موقطع اليد والرجل صفة نقص في إمام الصلاة،
 ولـ ذلك كره بعض الفقهاء إمامته لغيره، ومنهم من
 منعها، وتفصيل ذلك في شروط الإمامة. (1)

- وإن قطع الأقطع من غيره عضوا عائلا للعضو
 القطوع أوغير مماثل ففي ذلك تفصيل ينظر في
 (قصاص). وكذلك إذا سرق ففي إقامة الحد عليه
 تفصيل: (ر: سرقة).

### إقعاء

التعريف:

١ ـ الإقماء عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض، ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض، وقال إبن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة. (<sup>7)</sup>

وللفقهاء في الإقعاء تفسيران:

الأول : نحــوالمعنى اللُّفــوي، وهــواختيــار

 (١) للغني ١٩٥/٢، والخرشي ٢٧/٣، والزرقاني على خليل ١٨/٨
 (٢) المصباح وغنار الصحاح مادة وقص،

الطحاوي من الحنفية . (١)

والشاني : أن يضم أليتيه على عقبيه ، ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية .(<sup>1)</sup>

وجلسة الإقصاء غير التسورك والافتراش، فالافتراش أن يجلس على كعب يسبراه بحيث يلي ظهسرها الأرض وينصب يمناه .<sup>77</sup>ويخرجها من<sup>\*</sup> تحته ، ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة .<sup>(4)</sup>

والتورك إفضاء ألية وورك وساق الرجل البسرى للأرض، ونصب الرجل اليمنى على البسرى، وساطن إسام اليمنى للأرض، فتصدير رجلاه معا من الجانب الأيمن . (\*)

#### الحكم الإجالي:

 ١ - الإقعاء بالمعنى الأول مكروه في الصلاة عند أكثر الفقهاء، (١) لما روي أن رسول الله ﷺ دنهى عن الإقعاء في الصلاة». (٢) وعند المالكية: الإقعاء بهذه

 (١) شرح السروض (١٤٢/١، والجسل على المهج ١/ ٣٤١، وابن عابدين (١/ ٤٣٢ ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل ١/ ٤٥ نشر مكة

مكة (٣) جواهر الإكليل ١/ ٥٤، والحرشي مع حاشية المدوى ٢٩٣/١ نشسر دار صادر، وابن هابسدين ١/ ٤٣٧، وشسرح السروض

(٣) الجمل على المنهج ٢٨٣/١

١/ ١٤٧، والمفنى ١/ ٣٤٥ ط الرياضي

(٤) المغني 1/٣٣٥ (٥) جواهر الإكليل 1/ ٥٩

(٦) شرح الروض ١/١٤٧، وابن عابدين ١/ ٣٥٠، والمغني١/ ٣٥٠، والمغني

(۷) شوح الروض ۱/ ۱٤۷.

وحديث بي عن الإقعاء في الصلاة أخرجه الحاكم (١/ ٢٧٧ =

الصورة حرام، ولكن لا تبطل به الصلاة. (١)

وأما الإقعاء بالمعنى الثاني فمكروه أيضا عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، إلا أن الكراهمة تنزيهية عند الحنفية . (٢)

استدل الحنابلة على هذا الرأي بها رواه الحارث عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تُقْمَر بِنِ السجدتين ﷺ

وعند الشافعية: الإقعاء بهذه الكيفية بين السجدتين سنة، ففي مسلم والإقعاء سنة نبينا 
هزائة وفسره العلماء بهذا، ونص عليه الشافعي في البويطي والإصلاء في الجلوس بين السجدتين، ("") 
ونقال عن أحمد بن حنيل أنه قال: لا أفعل ولا 
أعيب من فعله، وقال: العبادلة كانوا يفعلونه. (") 
أعيا من أعله، وقال: العبادلة كانوا يفعلونه. (") 
أما الإقعاء في الأكل فلا يكره (")، روى أنس

حافرة المعارف العثيانية، وصححه الحاكم ووافقه الدهبي
 (١) جواهر الإكليل ١/ ٥٤، وحاشية الدسوقي والشرح الكبير
 ٢٣٤/١

(٧) أبن عابساين ٢/ ٤٣٦، وجنواهمر الإكليسل ١/ ٥٤، والحمرشي
 (٣) المنفي ٤/ ٤٣٥،
 (٣) المنفي ١/ ٤٣٥.

وحسفيت: «لا تقسع بين السجستين» أخبرجه ابن ماجيه (١/ ٣٨٩ - ط الحلبي) والسترسشي (٢/ ٧٧ - ط الحلبي) وقبال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد ضعف أهل العلم الخارث الأخد،

الاعور (2) حليث. «الإقعاء سنة نيبا ﷺ أخرجه مسلم (١/ ٣٨٠ ـ ٣٨٠ - ط الحلمي).

(0) شوح الروض ١٤٧/١

(١) المفني ١/ ٢٤٥

(٧) دليل الفاخين ٣/ ٢٣٧ ط مصطفى اخلي الثالثة

رضي الله عنـه قال: «رأيت رســول الله ﷺ جالســا مقعبا يأكل تمراء <sup>(١)</sup>.

## أقلف

#### لتمريف :

١ - الأقلف: هو الـذي لم يختن، (٢) والمرأة قلفاء،
 والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون الم.أة.

ويقابل الأقلف في المعنى: المختون. وإزالــة القلفــة من الأقلف تسمى ختـــانــا في الرجل، وخفضا في المرأة.

#### حكمه التكليفي:

٧ ـ اتفق الفقهاء على أن إزالة القلفة من الأقلف من الأقلف من الأقلف من سنن الفطرة، لتضافر الأحاديث على ذلك، وصنيا قول هذا الختان، والمستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونف الإبطاء. (\*) كما سيأتي تفصيل ذلك في (ختان).

وذهب الشافعية وأحمد بن حنبل إلى أن الختان

(۱) هن أنس : مرأيت رسول أق ﷺ جالسا مقميا يأكل غرا.
 أخرجه مسلم (٢/ ١٩٦٦ ـ ط الحلي)

(۲) المصباح المنير، ومواهب الحليل ۲/۱۰۵ طبع دار الفكر ...

(٣) تحقة الردود أي أحكام المولود ص ١١٤ طبع مطبعة الإمام
 (٣) تحقة (وحسديث: «المطلسرة لحس: الحتنان، والاستحداد، وقص
 الشارب ... ، أخرجه مسلم (١/ ٣٣١ حل الحليي)

#### ٣ - يختص الأقلف ببعض الأحكام:

أرد شهادته عند الخنفية إن كان تركه الاختتان لغيير علر. وهسوما يفهم من مذهبي الشافعية ا والخنابلة، لأنهم يقولون بوجوب الاختتان، وترك الواجب فسق، وشهادة الفاسق مردودة. وذهب المالكية إلى كراهة شهادته. (<sup>7)</sup>

ب ـ جواز ذبيحة الأقلف وصيده، لأنه لا أثر للفسق في الذبيحة والصيد، ولذلك فقد ذهب الجمهور ـ وهـ و الصحيح عند الخنابلة \_ إلى أن ذبيحة الأقلف وصيله يؤكلان، لأن ذبيحة النصران تؤكل فهذا أولى.

وروي عن ابن عباس، وعكرمة وأحمد بن حنبل أن ذبيحة الأقلف لا تؤكل، وقد بين الفقهاء ذلك في كتاب الذبائح والصيد. <sup>(77</sup>

(1) انظر . تحفة الوجود في احكام المؤود من ۱۹۱۱ ، واستى للطالب 2) ۱۹۱2 (فالفني 1) ۱۵ ، وأسهل المدارك شرح إدرائد السائك 4 ) ۱۹۲۵ ط الثانية حبس البامي الحليي ، والشر الداني لايي ص 1-0 ط الثانية معطش البامي الحلمي، وحداثيثة ابن عابدين 2/ لابام طبعة بولاق الأولى

(٣) المدر المختار بحاشية ابن عابمدين ٤/ ٣٧٧، وأسهل المدارك ٣/ ٣٦٤، وأستى المطالب ٤/ ٣٣٩، والبحيرمي على الخطيب ٤/ ٣٩٧، والمفني ٩/ ٣٠٥، والإنصساف في مسائل الحيلاف ٢/ ٣٥٦ - ٧٥٣ و٢/ ٤٢. ٤٤٤

 (٣) ابن عابمدين ه/ ١٨٩، والتساج والإكليل ٣/ ٢٠٧، والمجموع ٩/ ١٨٧ نشر المكتبة السلفية. والمنفي ٨/ ١٥٧. وتحفة الودود ص
 ١٤٣

# أقل الجمع

التعريف:

١ - الجمع في اللغة : تأليف التفرق، وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض. (١)

وفي اصطلاح النحاة والصرفيين: اسم دل على جملة آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغير (Y) L

وفيها يفيده أقل الجمع من حيث العدد آراء:

#### أ ـ رأى النحاة والصرفيين :

٢ \_أفاد الرضى في المكافية أنبه لا يجوز إطلاق الجمع على الواحسد والاثنين، فلا يقع رجال على رجل ولا رجلين . ، (٢) وصرح ابن يعيش بان القليسل المذي جعل القلة له هو الثلاثة فيا فوقها إلى العشرة . (1)

#### ب ـ رأي الأصوليين والفقهاء:

٣ - ذكر الأصوليون الخلاف في أقل عدد تطلق عليه صيغة الجمع، فجاء في التلويح، ونحوه في مسلم الثبوت: أن أكثر الصحابة والفقهاء وأثمة اللغة ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة، فلا يصح الإطلاق

> (١) تاج العروس ولسان العرب. (٢) كشاف اصطلاحات الفتون .

(٣) شرح الكافية ٢/ ١٧٨ ط استامبول.

(٤) شرح المتصل ٥/ ٩

جــ إذا كان الاختتان \_ إزالة القلفة \_ فرضا، أو سنة، فلو أزالها إنسان بغير إذن صاحبها فلا ضمان

د. اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعا للحرج.

أما إذا كان تطهيرها محنا من غير حرج فالشافعية والحنابلة يوجبون تطهير ما تحت القلفة في الغسل والاستنجاء، لأنها واجبة الإزالة، وما تحتها له حكم الظاهر.

وذهب الحنفية إلى استحباب غسلها في الغسل والاستنجاء، (٢) ويفهم من عبارة مواهب الحليل أن المالكية لا يرون وجوب غسل ما تحت القلفة . ٣٠ ه ـ دهب الشافعية والحنابلة، وهم من يقولون بوجوب تطهير ما تحت القلفة، إلى أنه إذا لم يغسل ما تحتها لا تصح طهارته، وبالتالي لا تصح إمامته. وأما الحنفية فتصبح إمامته عندهم مع الكراهة التنزيهية، والمالكية يرون جواز إمامة الأقلف، ولكنهم يرون كراهمة تعيينمه إماما راتباء ومع هذا لو صلى الناس خلفه لم يعيدوا صلاتهم. (٤)

<sup>(</sup>١) أستى الطالب ١/ ٦٩

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١٠٣/١، وأسنى المطالب ١/ ٦٩، وحاشية الجمل ١/ ١٦١، والإنصاف ٢/ ٢٥٦

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٢/ ١٠٥ - الطبعة الثانية

<sup>(1)</sup> تحضَّة النودود ص ١٦٩، ومنواهب الجليبل ٧/ ١٠٥، وجنواهر الإكليل ١/ ٧٩، والإتصاف في مسائل اخلاف ٢/ ٢٥٦ \_ ٢٥٧

على أقــل منـه إلا مجازا، حتى لوحلف لا يتـزوج نساء لا يحنث بتزوج امرأتين.

وذهب بعضهم كحجة الإسملام الغزالي، وسيسويه من النحاة، إلى أن أقبل الجمع اثنان حقيقة، حتى بحنث بنزوج امرأتين.

وقيل: لا يصح للاثنين لا حقيقة ولا مجازا. وبعد عرض أدلة كل فريق، والرد عليها، يذكر صاحبا التلويح ومسلم الثبوت أن النزاع ليس في لفنظ الجمع المؤلف من (ج مع) وإنها النزاع في المسمى، أي في الصيغ المسهاة به، كرجال ومسلمين. (°)

وذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كان له إخبرة فَلْأَصُّه السُّدُسُ ﴾ (") أن أقبل الجميع النسان، لأن التثنية جمع شيء إلى مثله، واستدل برأى سيبويه فيها برويه عن الخليل.

والظاهر أن الفرطبي أراد بقوله: إن أقل الجمع الثنان الميراث الأنه قال بعد ذلك: وعن قال: إن أقبل الجمع ثلاثة - وإن لم يقبل به هنا - ريقصد الميراث) ابن مسعود والشافعي وأبوحنيفة وغيرهم. <sup>(7)</sup>

ويالنظر في أبواب الفقه المختلفة نجد أن أقل الجمع عند الفقهاء ثلاثة فصاعدا عدا الميراث، (3) وسيأتي بيان ذلك.

(١) سورة النساء / ١١

 (۲) التلويح على التوضيح ۱/۵۰ ط صبيح، ومسلم الثبوت ۲۱۹/۱

(٣) تفسير القرطبي ٥/ ٧٧، ٧٧ ط دار الكتب.

(\$) مستمهى الإرادات 1/ £10، ٥٦١ طار الفكسر، والمهسلب ١/ ٤٥٣)، £20 طار المعرفة، ومنع الجليل ١/ ٧٧٧ و٢٣/ ٤ طالتجلح ليبيا، وابن عابدين ١١٣/ ٤١٥ و٤/ ٤٦٩ طابولاق ثالثة

#### ج ـ رأي الفرضيين:

\* القرضيون - عدا ابن عباس - يعتبر ون أن أقل الجمع الثنان، فقد جاء في الصذب الفائض عند الحميم الثنان، فقد جاء في الصذب الفائض عند التدان، قال ابن سراقة وقد ورد ذلك في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿ هذان خَصْبانِ آختصَبُوا في المرّق في ربّم ﴾ (") يربد اختصبا، ثم قال: ومن أهل المغذة من يجعل الاثنين جعا حقيقة، وقد حكي عن المفرأء أنه قال: أول الجمع المثنية، وهو الأصل في المغذة، والاثنان من جنس الإخوة يردان الأم إلى السدس ") وجاء في السراجية أن حكم الاثنين في المساسر" وجاء في السراجية أن حكم المائين في المساسرة كما المباسات والأخوات في استحقاق الثلثين، كحكم الباسات والأخوات في استحقاق الثلثين، في الكدن أن المحكم الباسات والأخوات في استحقاق الثلثين، في الكدن أن الحكم المباسات والمخوات في استحقاق الثلثين، في الكدن أن الحكم المباسات والمخوات في استحقاق الثلثين، فكذا أن المحيد، (")

وهذا الحكم لم يخالف فيه سوى ابن عباس.

مايتفرع على هذه القاعدة : أولا .. عند الفقهاء :

هـ بيني الفقهاء أحكسامهم على اعتبار أن أقبل الجمع ثلاثة، وهذا فيها يستعمل فيه من المسائل الفقهة التضرفة عند جميع الفقهاء، والدوسية كذلك عند الحنفية، فتبنى الأحكام فيها باعتبار أن أقل الجمع اثنان، وذلك كاجاء في عباراتهم.

ويجب أن يلاحظ أن المقصود هو الجمع المنكر.

<sup>(</sup>١) سورة الحيج / ١٩

 <sup>(</sup>۱) العذب الفائض شرح عبدة الفارص ۱/۱ه ط مصطفى
 الحلي

<sup>(</sup>٣) شرح السراجية ص ١٢٩ ط الكردي

الجمع . (1)

كما سنسرى في الأمشلة - إذ هو السذي يتم الحكم ينطبق عليه.

#### الأمثلة في غير الميراث :

٦ - أ - في الموصية : من وصى بكفارة أيسان فأقل مايج لتنفيذ هذه الوصية أن يكفر عنه ثلاثة أيهان، لأن الثلاثة أقل الجمع، وهذا عند الجمهور. (١) أما عند الحنفية فيجب التكفير عن يمينين فصاعدا،

ب في الوقف : من وقف لجهاعة أو لجمع من أقرب الناس إليه صرف ريع الوقف إلى ثلاثة، لأنها أقل الحمم، فإن لم يبلغ أقرب الناس إليه ثلاثة يتمم العدد عا بعد الدرجة الأولى . فمثلا: إن كان لمن وقف ابنان وأولاد ابن، فإنه يخرج من أولاد ابنه واحد منهم بالقرعة. ويضم للابنين ويعطون

ثلاثة دراهم، لأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة (٤)

د . في اليمين : من حلف على ترك شيء، أو على ألا يكلم غيره أياما أوشهورا أوسنين، منكّرا

(۱) متح الحليل 1/ ۲۷۷ وابن عابدين ۳/ ۱۱۲

الفصاحة والبلاغة. (٣)

ثانيا \_ عند الأصولين ؟

لفظ الأيام والشهور والسنين لزمه ثلاثة، لأنه أقل

٧ - أما بالنسبة للمبراث فتبنى الأحكام فيه باعتبار

أن أقبل الجمع اثنان. ويتضع ذلك في ميراث الأم

مع الأخوة، فقد أجم أهل العلم \_ إلا ما روي عن

ابن عباس ـ على أن الأخوين (فصاعدا) ذكورا

كانوا أو إناثا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس،

عملا بظاهر قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةُ فَلاَّمُهُ

السَّدُسُ﴾. لأن أقبل الجمع هنا اثنان، وقد قال

الـزمخشري: لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين، لأن

الجمع من الاجتياع، وأنه يتحقق باجتياع الاثنين. ولأن الجمع يذكر بمعنى التثنية كما في قوله تعالى: ﴿ فقد صغت قلوبكيا﴾ (٢) هذا رأي الجمهور.

وخالف في ذلك ابن عباس فجعل الاثنين من

الإخبوة في حكم البواحيد ولا يحجب الأم أقبل من

ثلاث، لظاهر الآية، وقد وقع الكلام في ذلك بين

عشان وابن عباس، فقال له عشان: إن قومك

(يعنى قريشما) حجبوها - يعني الأم . وهم أهمل

٨ ـ ذكر الأصوليون الخلاف في مسمى الجمع،

وهل يطلق على الشلاشة فأكثر، أو يصح أن يطلق

اعتبارا لمعنى الجمع، وأقله اثنان في الوصية، والوصية أخت الميراث، وفي الميراث أقل الجمع

ج - في الإقرار : لوقال: له عندي دراهم ، لزمه

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم / ٤

<sup>(</sup>٣) شرح السراجية ص ١٢٩ ، وشرح الرحيه جد ٤٠ ، والعذب الضائض ١/ ٥٦، وحاشية البغوي ص ١٩، والقرطبي ٥/ ٧٢. ٧٧ وستح الجليسل ٣/ ٢٠٤ والمهذب ٢/ ٢٧ ، والاختيار ٥/ ٩٠ ومنتهى الإرادات ٢/ ٨٥٥

بانطباقه على ثلاثة من أفراده باعتبارها أقل ما

<sup>(</sup>١) منتهى الإرادات ٢/ ٥٦١ والمهذب ١/ ٤٦٤

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٥/ ٧٨ ط دار المعرفة، والهداية ٤/ ٢٥١

<sup>(</sup>٣) مشهى الإرادات ٣/ ١٤٥، والمهذب ١/ ٢٥١

<sup>(</sup>٤) منح الجليل ٣/ ٤١٣، والمهنف ٢/ ٣٤٩، والمتور في القواعد للزركشي ٢/٢ ط الأوقاف بالكويت، وابن عابدين ٤/٩٩.

٤٧٠ والمغني ٥/ ٤٧٤

من حيث الكم والكيف. ويقابله: الأخذ بأكثر ماقيل.

#### الحكم الإجالي:

٧ - اختلف الأصوليون في الأخذ بأقل ماقيل، هل يعتمد في إثبات الحكم؟ فأثبته الإمام الشافعي، والباقداني من المالكية، وقال القاضي عبدالوهاب منهم: وحكى بعض الأصولين إجماع أهل النظر عليه.

ونفاه جماعة، منهم ابن حزم، بل حكى قولا بأنه يؤخد بأكثر ماقيل، ليخرج عن عهدة التكليف يهقين، وكما اختلفوا في الأحد بالأقل اختلفوا في الأخذ بالأخف. وعمل تفصيل ذلك الملحق الأصولي. (1)

#### مواطن البحث:

 -ذكر الأصوليون الأخذ بأقل ماقيل في مبحث الاستمدلال. والاستمدلال هنا في اصطلاحهم: ما كان من الأدلة ليس بنص ولا إجماع ولا قباس. كها ذكروه في الكلام على الإجماع لبيان علاقته به. (")

### اكتحال

#### التمريف :

١ - الاكتحال لغة: مصدر اكتحل. يقال اكتحل:

(١) المرجع السابق، وفواتح الرحوت ٢/ ٢٤٧، ١٥٨
 (٢) المرجعين السابقين.

على الاثنين على نحوماسيق بيانه.

وهم يذكرون ذلك في معرض الكلام عن العام وغصيصه، باعتبار أن الجمع من ألفاظ المعوم، وأن العمام إذا كان جمعا مثل الرجال جاز غصيصه إلى الشلاشة، تضريعا على أن الثلاثة أقل الجمع، لأن التخصيص إلى ما دون الشيلائية يخرج اللفيظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا، (1) وتفصيل عذا ينظر في الملحق الأصولي.

#### مواطن البحث:

وقبل الجمع يستعمل في المسائل التي يستعمل فيها الجمع المنكر، كالنذر والأيهان والعنق والطلاق وغير ذلك.

# أقل ما قيل

#### التمريف :

١ ـ الأحد بأقل ما قبل عند الأصولين أن يختلف الصحابة في أمر مقدر على أقاويل، فيؤخذ بأقلها، إذا لم يدل على الزيادة دليل. وذلك مثل اختلافهم في دية الهودي هل هي مساوية لذية المسلم، أو على النصف، أو على النشث؛ فالقول بأقلها وهو اللث . أخذ بأقل ماقيل. (?)

ويقاربه: الأخذ بأخف ماقيل. والفرق بينها هو

<sup>(</sup>١) جمع ألجوامع ٣/٣

<sup>(</sup>٢) إرشاد الفحول ص ٢٤٤ ط م الحلبي

إذا وضع الكحل في عينه . <sup>(١)</sup> وهو في الاصطلاح مستعمل بهذا المعني .

#### الحكم الإجمالي :

 له استحب الحنابلة والشافعية الاكتحال وترا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من اكتحل فليوتر"، (٢٠ وأجازه مالك في أحد قوليه للرجال، وكرهه في قوله الأخر للتشبه بالنساء.

أما الحنفية، فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرجل الزينة، وأوضح بعض الحنفية أن الممنوع هو التزين للتكبر، لا بقصد الجيال والوقار.

ولا خلاف في جواز الاكتحال للنساء ولو بقصد الزينة ، وكذلك للرجال بقصد التداوي . <sup>(٣)</sup> وللتفصيل ينظر مصطلح (تزين) .

#### الاكتحال بالمتنجس:

سينغي أن يكون ما يكتحل به طاهرا حلالا، أما الاكتحال بالنجس أو المحرم فهوغير جائز لعموم النهي عن ذلك. أما إذا كان الاكتحال لفسرورة فقد أجازه الحنفية والشافعية والحنابلة، ومنهه المالكية. (1)

### (١) المصباح المنير في مادة: وكحل،

 (٣) حديث : ومن اكتحل . . . و أخبر حد أبو داود ٢٣ /١ ط مزت عبيد دعاس، وتكر ابن حجزاً أن في إسناده حهالة . (التلخيص الحبر ط شركة الطباعة المية)

(٣) الحطل اب ( ١٩٣٧ ، وابن عابدتين ٢ / ١٩٣١ ، والبحيري على الخطلب ١ / ٢٥ ، وابن عابدتين ٢ / ١٩٣ ، والبحيري على الخطلب ١ / ٢٥ ، والفني ٢ / ٢١ ، والسرياض، والفنادي المادية ٥ / ٢٥٩ ، والفوائي ٢ / ٢٤ ، والموائي ٢ / ٢٤ ، وشرح البن عابدين ١ / ٢٤ ، ١ - ٢٤ ، ٢٠ ، ٢ ، ٢٤ ، ١٩٣٧ ، وشرح السبية م / ١٠٤ ، ١ ، ١٩٣٤ / ٢٠٣ ، ٢ ، ٢٣ ، ٢ ، ٢٠٣ / ٢٠٣ ، ٢٠٣ .

#### الاكتحال في الإحرام:

 أجاز الحنفية الاكتحال بالإثمد للمحرم بغير
 كراهة مادام بغير طيب، فإذا كان بطيب وفعله مرة أومرتين فعليه صدقة، فإن كان أكثر فعليه دم.

ومنعه المالكية وإن كان من غير طيب، إلا إذا كان لضرورة، فإن اكتحل فعليه الفدية.

وأجازه الشافعية والحنابلة مع الكراهة، واشترط الحنابلة عدم قصد الزينة به . (١) (ر \_ إحرام).

#### الاكتحال في الصوم :

 إذا اكتحل الصائم بها يصل إلى جوف فعند الحنفية والشافعية - وهو اختيار ابن تيمية - لا يفسد صوصه، وإن وجد طعمه في حلقه، ولونه في نخامته، لأنه لم يصل إلى الجوف من منفذ مباشر، بل بطريق المسام. (<sup>77</sup>)

وقــال المــالكية ، وهو المذهب عند الحنابلة: إنه يفسد صومه إذا وصل إلى الحلق . <sup>(٣)</sup> وللتفصيل ينظر (صوم) .

#### الاكتحال للمعتدة من الوفاة :

٦ - إذا كان الاكتحال بها لا يتزين به عادة فلا بأس

<sup>-</sup> والسبحسيرمي على الخطيب ٢٧٦١، وجسواهسو الإكليسل ٢٩٦/٣ ، والشرح الصغير ١/٨٥، والمصوفي ٢٩٢٤- ٣٥٤ (١) ابن عليدين ٢/ ١٦٤، والمصوفي ٢/ ٢٦، وقليوبي ٢/ ١٣٤، والمغني ٣٧/٣٠

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣/ ٣٧. وحواشي الشروان وابن قاسم العبادي على
 التحفة ٣/ ٤٠٣. و ٤٠٣. وكشاف الفناع ٢/ ٩٨٦. والنووي
 ٣١٢/٦

 <sup>(</sup>٣) الخرشي ٢/ ١٦٣، والتحقة بشرح المنهاج ٣/ ٢٠٣، والمجموع
 ٢٩ (٣) والفناوي لاين تبعية ٢٥ (٢٣٣ ، والانصاف ٣/ ٢٩٩

به عند الفقهاء ليلا أوخاوا . أما إذا كان مما يتزين به كالإثمسد، فالأصسل عدم جوازه إلا حجة ، فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز . وصرح المالكية أن المراد ـ في هذه الحال ـ تكتحل ليلا وتفسله نهارا وجوبا . (<sup>()</sup>

#### الاكتحال للمعتدة من الطلاق:

لاكتحال للمعتدة من إباحة الاكتحال للمعتدة من طلاق رجعي. بل صرح المالكية بأنه يفرض على زوج المعتدة ثمن الزينة التي تستضر بتركها.

واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن. قال الحنفية، وهو رأي للشافعية والحنابلة: يجب عليها ترك الاكتحال والسرينة، وفي رأي للشافعية والحنابلة: يستحسن لها ذلك. "" أما المالكية فعندهم الإباحة مطلقا للمطلقة (ر عدة).

#### الاكتحال في الاعتكاف:

 ٨ ـ تكلم الشافعية على الزينة في الاعتحاف والاكتحال فيه، وصرحوا بأنه لا يضر فيه الاكتحال ولا الزينة. " وقواعد المذاهب الأخرى لا تنافيه . (ر ـ اعتكاف).

#### الاكتحال في يوم عاشوراء :

٩ تكلم الحنفية على الاكتحال في يوم عاشوراء
 وعلى استحبابه، وأبانوا بأنه لم يرد في ذلك نص

(۱) إن عابستين ٢٧/٢، والسُرو \$/٣٥ والمغني ٧/ ١٩٥٧ والسُرو (٣) إن عابستين ٣٣/ ٥٣٣ والشرح الصغير ٢/ ٥٨٠ والنسوقي ٢/ ١٠٥ وقليومي ٤/ ٥٣٠ ٨١، والمثني ٧/ ٥٣٧

صحيح، وقال بعضهم: بأنه بدعة.<sup>(۱)</sup> (ر-بدعة).

# اكتساب

التعريف :

 الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل المال على العموم. (<sup>7)</sup> وأضاف الفقهاء إلى ذلك مايفصح عن الحكم، فقالوا: الاكتساب هو تحصيل المال بها حل من الأسباب. (<sup>7)</sup>

#### الألفاظ ذات الصلة : أ\_ الكسب :

٧ ـ يفتر ق الكسب عن الاكتساب بأن الاكتساب لا يكون إلا ببذل الجهد، أما الكسب فإنه لا يعني أكتسر من الإصابة، أنا الكسب فإنه الإ يعني أصال: كسب مالا: إذا أصاب مالا، مواء كان ذلك ببذل جهد، بأن اكتسبه بعرق جينه، أوكسبه من غير جهد، كها إذا آل إليه بمبرات مثلا.

### ب ـ الاحتراف، أو العمل:

٣ ـ يفر ق الاكتساب عن الاحتراف أو العمل بأبها من وسائل الاكتساب، وليسا باكتساب، إذ

<sup>(</sup>۱) أبن عابدين ٢/ ١٨٣ (٢) القاموس المحيط، والمصباح المتير، ولسان العرب مادة وكسب،

 <sup>(</sup>۲) المساوس السياح المراح وللمان المعرفة.
 (۲) المساوس العرب و ۱۳۰ (۱۹۵ تشر دار المعرفة.
 (٤) لسان العرب ، ومفردات الراغب الاصبهاني

الاكتساب قد يكون باحتراف حرفة ، وقد يكون بغير احتراف حرفة ، كمن يعمل يوما عند نجار ، ويموما عند حداد ، ويموما حمالا ، دون أن يبرع أو يستقر في عمل .

#### الحكم التكليفي:

٤ أ. ذهب الفقهاء إلى أن الاكتساب فرض على المحتساج إليه إله إلى أن الاكتساب فرض على المحتساج إليه إلى أن قادرا عليه ، لأنه به يقدم المكلف بها وجب عليه من التكاليف المالية ، من الإنفاق على النفس والزوجة والأولاد الصغار، والأبوين المصرين، والجهاد في سبيل الله(1) وغير ذلك .

ب و يفصل ابن مفلح الخبل حكم الاكتساب بحسب أحوال المكتسب، وخبلاصة كلامه: يسن التكسب مع توفس الكفايسة للمكتسب، قال المروزي: سمعت رجبلا يفول لأبي عبدالله أحمد ابن حنبل: إني في كفاية، قال الإمام أحمد: الزم السوق تصل به رحمك، وتعود به على نفسك.

ويباح التكسب لزيادة المال والجاه والترفه والتنهم والتوسعة على العيال، مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة.

ويجب التكسب على من لا قوت له ولمن تلزمه نفقته، وعلى من عليه دين أو نلر طاعة أو كفارة. (<sup>1)</sup> وقد فصل الفقها، ذلك في أبواب النفقة. ويرى الماوردي - الشافعي - في كتابه أدب الدنيا

(٢) الأداب الشرعية ٣/ ٢٧٨ و٢٨٢ طبع المتار سنة ١٣٤٩

(٣) المدانية بشرع تنح الفند بر ٢/ ١٩٧٧ و١/ المدانية بشرع تنح الفند بر ٢/ ١٩٧٧ و١/ المدانية بشرع تنح الفند بر ٢/ ١٩٠٧ و١/ ١٠٠ وتحفيل المحتاج ٢/ ١٩٨٤ و١/ ١٩٠٨ و١/

والدين: أن طلب المرء من الكسب قدر كفايته، والتماسه منه وفق حاجته هو أحمد أحوال الطالبين، وأعدل مراتب القاصدين . (١)

#### من لا يكلف الاكتساب:

ه مأ لا تكلف المرأة الاكتسباب للإنفاق على نفسها أو على غيرها، وتكون نفقتها إن كانت فقيرة واجبة على غيرها، سواء كانت متزوجة أم ليست بذات زوج.

أما الكبير فانه يكلف الاكتساب كها تقدم. (١)

#### طرق الاكتساب:

٣- إذا كان الاكتساب لابد فيه من بذل الجهد. على خلاف الكسب الذي قد يكون ببذل الجهد، وقد يكسون بغير بذل جهد. فإنه لا يكسون إلا بالعمسل، وعند شذ يشترط في العمسل أن يكسون حلالا، فلا يجوز الاكتسساب بتقديم الخمس

 <sup>(</sup>۱) منهاج اليقير بشرح أدب الدنيا والدين ص ۳۷۰
 (۲) الموطأ ۲/ ۹۸۰

<sup>(</sup>٣) الصداية بشرح فتع القدير ٣/ ٣٧٧ و٣٨٣، والحطاب ١/ ٣٣٦ و٧٠ و٣٨٦ والحطاب ١/ ٣٣٦ والمسلم ١٣٠٤ والمنافق مع الشرح الأجليم ١٠٤ والمنافق مع الشرح الكبير ١/ ٣٠٤ طبع نظار الأولى.

لشاربيه، سواء احترف ذلك أم لم يحترفه، كها يكره الاكتساب عن طريق حرفة وضيعة بقيود وشروط ذكرت في (احتراف).

# أكدرية

التعريف:

١ - الأكدرية هي : إحدى المسائل الملقبات في الفسرائض، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم، أو لأب.

ولقبت هذه المسألة بالأكدرية، لأنها واقعة امرأة من بني أكسدر ماتت وخلفت أولسك السورشة المذكورين، واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليها. وقيسل: إن شخصا من هذه القبيلة كان يحسن مذهب زيد في الفرائض، فسأله عبدالملك ابن مروان عن هذه المسألسة فأخطأ في جوابها، فنسبت إلى قبيلت. وقبيل: صميت بذلك لأنها كدرت على زيسد بن ثابت أصوله في التوريش، وقبيل: لأن الجد كدر على الأخت نصيبها، وأهل العراق يسمونها الغراء، لشهرتها فيا بينهم. (1)

وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

٢ - (أحسدها): مذهب زيد بن ثابت رضى الله

(۱) المصباح، وترقيب القاموس مادة. دكتراء، وشرح السراجية ص ۱۹۳ ط مصطفى الحلبي، والعسذب الفسائض ۱، ۹۰، وشرح الرحية ص ۸۳ ط صبيح،

عشه، وبه أخذ الشافعية والخنابلة، وهو أن للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس وللأخت الشعصف، ثم يضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت، ويقسم مجموع النصيين بينها للذكر مثل حظ الأنثين. (1)

أصل المسألة من سنة، وتعول إلى تسعة: للزوج ثلاثية، وللأم النسان، وللجيد واحد، وللانحت ثلاثية، وبحموع النصيبين اربعة، فنقسمها على الجيد والأخت للذكير مشل حظ الأنهيين، ونصبح من سبعية وعشرين: للزوج تسعة، وللأم سنة. وللجد ثهانية، وللاخث

فقد جعل زيد ههنا الأخت ابتداء صاحبة فرض، كيلا غرم الميراث بالمرة، وجعلها عصبة بالأخرة، كيلا يزيد نصيبها على نصيب الجد الذي هو كالأخر، "

(المذهب الثاني): وهو قول أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهم، حاصله: للزوج النصف، وللأم الثلث، والسدس الباقي للجد، وتسقط الاخت، وقد أخذ بهذا أبوحنيفة. (٣)

(المذهب الثالث): وهو قول عمر وابن مسعود. للزوج السنصف، وللأخت السمسف، وللأم السدس، وللجد السدس، وأصلها من ستة وتعول

<sup>(</sup>۱) شرح السرحيسة ص ۱۹۳، والعذب الضائص ۱/ ۹۹، ۹۹. والمغني ۲٬ ۲۳۲ ط الرياص (۲) شرح السراجية ص ۱۵۲ (۳) شرح الرحية ص ۸۳

إلى ثهانية، للزوج ثلاثة، وشلائة للأخت أيضا والجد يأخذ سدسا عائلا وهوواحد، وكذا الأم . (<sup>(1)</sup> وإنها جعلوا للأم السدس كيلا يفضلوها على الجد.

صلة الأكدرية بغيرها من المسائل الملقبات: ٣- الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي الحرقاء، وإن لم يكن فيها جد كانت المساهلة، وإن لم يكن فيها أخت كانت إحدى الضراوين، وأحكام هذه المسائل تذكر في (إرث).

# إكراه

#### . . . . . . . .

١- قال في لسان العرب: اكرهته، حملته على أمر هولك كاره - وفي مفسردات الراغب نحوه - ومفسى صاحب اللسان يقبول: وذكر الله عز وجيل الكره والكره في غير موضع من كتابه العزيز، واختلف القراء في فتح الكاف وضمها. قال أحمد بن يجيى: ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي فتحوها فرقا في العربية، ولا في سنة تتبم.

وفي المصياح المنير: والكُوّة (بالفتح): المشقة، وبالضم: القهر، وقبل: وبالفتح، الإكراء، ووبالضم، المشقة. وأكرهنه على الأمر [كراها: حملته عليه قهرا. يقال: فعلته كُرها وبالفتح، أي

إكراها ـ وعليه قوله تعالى: ﴿طوعا أو كُرْها﴾(١) فجمع بين الضدين . (٢)

وقحس ذلك كله فقهاؤنا إذ قالوا: الإكراء لنة: حمل الإنسان على شيء يكرهه (()، يقال: أكرهت فلانما إكراهما: حملته على أسر يكرهمه. والكُره وبالفتح؛ اسم منه (أي اسم مصدر). (4)

أما الإكراه في اصطلاح الفقهاء فهو: فعل يفعله المرء بغيره، فينتغي به رضاه، أو يفسد به اختياره. وعرفه البزدوي بأنه: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا به . (9)

أوهو: فعسل يوجد من المكره (بكسر الرام) فيحدث في المحبل (أي المكرة بقتح الراء) معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. (١) والمعنى المذكور في هذا التعريف، فسروه بالخوف، (١) ولوما يفعله الحكام الظلمة بالمتهمين كيدا. فإذا كان الدافع هو الحياء مثلا، أو التودد، (٨)

٧ - والفعل - في جانب الكسره (بكسر الراء) -

(١) سورة فصلت / ١٤ (٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة . «كره»

(۳) رد المحتار ۵۰/۸

(٤) مجمع الأنهر ٢/ ٤١٢

(٥) كشف الأسرار ١٥٠٣/٤
 (٦) الحسدايسة وتكملة فتسع القسدير ٧/ ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، والبداشع

٩/ ٤٤٧٩ ط الإمام، ورد المحتار ه/ ٨٠. ولو عبر وا عن المكرِه (بالكسر) بالحامل، وعن المكرّه (بالفتح)

وقع شرو من محرد وبالمسر) بالطلق، وهن المجرد (بالطلع بالفاحل أو المحمول، لتجنبوا الدور

(۷) رد المحتار a/ ۰۸

(A) رد المحتار ٥/ ٨٩، المتحة على تحقة ابن عاصم ٢/ ٤١

<sup>(</sup>١) المغنى ٦/ ٢٧٤

ليس على ما يتبادر منه من خلاف القبول، ولو إشسارة الاخرس، أوجرد الكتابة، بل هوأعم، فيشمل التهديد لانه من عمل اللسان \_ولومفهوما بدلالسة الحال من جرد الأمر: كأمر السلطان أو الأمير، وأمر قاطع الطريق، وأمر الخانق الذي يبدو منه الإصرار. (1)

والحنفية يقولون: أمر السلطان، إكراه وإن لم يتوعد وأمر غيره ليس بإكراه، إلا أن يعلم تضمنه التهديد بدلالة الحال (<sup>7)</sup>

وغير الحنفية يسوون بين ذوي البطش والسطوة أينا كاننوا، (٣) وصناحب المسبوط نفسه من الحنفية يقول: إن من عادة المتجبرين الترفع عن التهديد ٣- ثم المراد بالفعل المذكور فعل واقع على المكرة (بالفتح) نفسه ولو كان تهديدا بأخذ أو حبس ماله الذي له وقع، لا التافه الذي لا يعتد به، أو تهديدا بالفجور بامراته إن لم يطلقها (٣) ويستوي التهديد المقتر ن بالفعل المهدد به كيا في حديث: (٣) أخذ عار بن ياسر، وغطه في المناه ليرتند والتهديد كابيرد، خلافا لمن لم يعتد بمجرد التهديد، كابي

إسحاق المروزي من الشافعية، (1) واعتمده الحرقي من الخنابلة، عسكا بحديث عهار هذا، واستدل الاخسون بالقياس حيث لا فرق، وإلا توصل المتعدون إلى أغراضهم - بالتهديد المجرد - دون عمل تبعة، أو هلك الواقع عليهم هذا التهديد إذا التهديكة، وكلاهما عذور لا يأتي الشرع بمئله. بل إلا شرع عصر - وفيه انقطاع - مايفيد هذا التعميم: ذلك أن رجلا في عهده تدلى يشتار (يستخرج) عسلا، فوقفت أمراته على الحبل، وقالت: طلقي ثلاثا، وإلا قطعته، فذكرها الله والإسلام، فقالت: لتعمل، أو لأفعلن، فطلقها والإسلام، فقالت: لتعملن، أو لأفعلن، فطلقها المرجل لغوا، وردعايه المرأة، (2) ولذا اعتمد ابن المرجل لغوا، وردعايه المرأة، (2) ولذا اعتمد ابن قدامة عدم الغرق. (2)

ويتضرع على هذا التفسير أنه لووقع التهديد بقتل رجل لا يمت إلى المهدد بسبب، إن هو لم يدل على مكان شخص بعينه يراد للقتل، فإن هذا لا يكون إكراها، (1) حتى لو أنه وقعت الدلالة عن طلبت منه، ثم قتل الشخص المذكور، لكان الدال معينا على هذا القتال عن طواعية إن علم أنه المقصود والمعين شربك للقائل عند أكثر أهل

 <sup>(</sup>١) البحر الرائق ٨٠ ٨٠ ، ٨١ ، ورد المحتار ٥/ ٨٠ ، وتحفة المحتاج
 ٧/ ٧٧ ، والمنحة على تحفة ابن هاصم ٢/ ٤١ .

<sup>(</sup>٢) إتحاف الأبصار ص ٤٤٠، والأتاسي على المجلة ٣/ ٣١ه

 <sup>(</sup>٣) قليومي ١٠١/٤، وفروع أبن مفلح ٣/ ١٧٦
 (٤) المسبوط ٢٤/ ٧٦

<sup>(</sup>٥) رد المجتار ٥/ ٨٠٠ وتحقة المحتاج ٧/ ٣٧. والمتحة على تحفة ابن عاصم ٢/ ٤١. فروع ابن معلم ٢/ ١٧٦

 <sup>(</sup>٣) حديث وأخذ عيار بن باسر وغطه في الماه لرشد . . . ، أخرجه
 ابن سعد في طبقاته (٣/ ٣٤٩ ـ ط دار صادر) و إسناده ضعيف
 لا ساله.

<sup>(</sup>١) روضة الطاليين ٨/ ٨ه

<sup>(</sup>۲) أشر عصر رصي اله عنده وأن رحيلا تعلى مجيل ليشتاز عسلاة أعرجه البيهقي (٧ - ٣٥٧ - ط واشرة المسارق الخشايقة) وقال ابن حجير وصوصقطح . لأن قدامة لم يدوك عصر التلخيص (٣/ ٣١٦ - ط دار المحاسان)

 <sup>(</sup>٣) المفي ٨/ ٢٦١، والشرح الكبير ٨/ ٣٤٣، والشوكاني ٦/ ٣٦٨
 (٤) الخرشي ٢/ ١٧٥، والنسوقي ٢/ ٣٧٨، وقواعد ابن رجب ٣٧

العلم، بشرائط خاصة - وذهب أبو الخطاب الخنبلي إلى أن التهاديا في أجنبي إكراه في الأيان، واستظهره ابن رجب (١)

٤ - والفعل، في جانب المكرر (بفتح الراء)، هو أيضا أعم من فعل اللسان وغيره، إلا أن أفعال القلوب لا تقبل الإكراه، فيشمل القول بلاشك. (7)

وفي إسميه فقهاؤ نا بالمصادرة في أبواب البيوع وما إليها، الفعل الذي يطلب من المكرة (بالفتح) اوغيره - كاستقراض - فيصح السبب ويلزم (وإن علم أنه لا مخلص له إلا بسبب معين، إلا أن المكرة (بالكسر) لم يعينه له في إكراهه إياه). ولذا قالوا: إن الحكية في جعل السبب مكرها عليه، أن يقول: المكرة (بالفتح): من أين أتى بالمال؟ فإذا عين له المكرة (بالكسر) سببا، كأن قال له: بع كذا، أو عند أبن نجيم اقتصر على الأمر بالبيم دون تعين المبيع، وقع هذا السبب المعين تحت طائلة الإكراه.

ولم يخالف في هذا إلا المالكية ـ باستثناء ابن كنانة ومتابعيه ـ إذ جعلوا السبب أيضا مكرها عليه بإطلاق (<sup>17)</sup>

ويشمل التهديد بإيذاء الغير، ممن يجبه من وقع عليه التهديد - على الشرط المعتبر فيها يحصل به الإكراه من أسبابه المتعددة - بشريطة أن يكون ذلك

المحبوب رحما محرما، أو ـ كيا زاد بعضهم ـ زوجة. (١)

والمالكية، وبعض الحنابلة يقيدونه بأن يكون ولسافعية \_ ولحدا وإن نزل، أو والدا وإن علا. والشافعية \_ وخرجه صاحب القواعد الأصولية من الحنابلة \_ لا يقيدونه إلا بكونه عن يشق على المكرة (بالفتح) إيسذاؤه مشقة شديدة كالزوجة، والصديق، والحسادم. وصال إليه بعض الحنابلة. حتى لقد اعتصد بعض الشافعية أن من الإكراء ما لوقال الحوالد لولده، أو الولد لوالده (دون غيرهم): طلق زوجتك، وإلا قتلت نفسي، بخلاف ما لوقال:

وفي التقييد بالوالد أو الوالد نظر لا يخفى .

كيا إنه يصدق على نحو الإلقاء من شاهق أي : الإلجاء بمعناه الحقيقي المنافي للقدرة المكنة من الفعل والترك.

والمالكية - وجاراهم ابن تيمية - اكتفوا بظن الفسرر من جانب المكره (بالفتح) إن لم يفعل، وعبارتهم: يكون (أي الإكراه) بخوف مؤلم. (٣)

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۱/ ۲۹۳ و ود المحتار ۵/ ۸۱ وجمع الأجير ۱/ ۲۳ و التناوى المديد ٥/ ۱٤ و والفرير والعجير ۲ ب ۲ ۲ ۲ ۱/ ۱۱ المسموقي على القسر حالكيبر ۲ / ۲۸۳۸ ، ۱ ۱ ۱ و وساية المحتاج ۲ / ۲۷ و و القليوي على المهاج ۲ ۲ ۲۳ و البجيري على المهاج ٤ / ۲ و وطالب أولي المهي ٥ / ۲۳ و والإحباري على المهاج ٤ / ۲ وطالب أولي المهي

<sup>(</sup>٣) النسوقي على الشرح الكبير ٣٦٨/٢، والفروع لابن مفلع

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب ٣٧

<sup>(</sup>۲) أشباه السيوطي ۲۰۸. وتيسير التحرير ۳۰۳/۲ (۳) رد المحتسار ۸۸/۸، والبحسر السرائق ۱/۸۰۸، والمتحسة على العاصمية ۲/ ۶۱، وقليومي على المنهاج ۲/۸۳۲

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### ٥ ـ الرضى والاختيار:

الرضى لغة: الاحتيار. يقال: رضيت الشيء ورضيت به: اخترته.

وأما في الاصطلاح، فإن جمهور الفقهاء لم يفرقوا بين السرضى والاختيار، لكن ذهب الحنفية إلى التفرقة بينها.

فالرضى عندهم هو: امتلاء الاختيار وبلوغه نهايته، بحيث يفضي أثره إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه ونحوها.

أو هو: إيثار الشيء واستحسانه . (٢)

والاختيـار عنـد الحنفية هو: القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر.

أو هو: القصد إلى الشيء وإرادته . 🎮

#### حكم الإكراه:

٣ - الإكراه بغير حق ليس محرصا فحسب، بل هو إحدى الكياشر، لأنه أيضا ينبىء بقلة الاكتراث بالمدين، ولانه من الظلم. وقد جاء في الحديث القدسي: وبا عبادي إن حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم عرّما فلا نظللوا... والله

(1) لسان العرب والمصباح المنير. والمفردات للراغب الأصفهاب

(٢) كشف الأسرار ٤/ ٣٨٣، وابن عابدين ٤/ ٧

(٣) التلويح ٢/ ١٩٦، وابن عابدين ٤/٧

(3) نيل الأوطار ٨/ ٣٠٨. والفتاوى الكبرى لابن حجر ٤/١٧٣.
 وتيسير التحرير ٢/ ٣١٠.

وحديث ويا عبادي إني حرمت الطلم . ه أخرجه مسلم (٤/ ١٩٩٤ - ط الحلبي)

#### شرائط الإكراه

#### الشريطة الأولى :

٧ ـ قدرة المكرو (بالكسر) على إيقاع ما هدد به ،
 لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش \_ وإن لم يكن سلطانا
 ولا أميرا \_ ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار
 له (١)

#### الشريطة الثانية :

٨ ـ خوف المكرّو (بفتح الراء) من إيقاع ما هدد به ، ولا خلاف بين الفقهاء في تحقق الإكسراه إذا كان المخوف عاجبلا. فإن كان آجلا، فذهب الحنفية والمثالكية والحنابلة والافرعي من الشافعية إلى تحقق أن الإكراه مع التأجيل. وذهب جماهير الشافعية إلى أن الإكراء لا يتحقق مع التأحيل، ولو إلى الغد. والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة ، وتعذر التوصل إلى المختقة . (1)

#### الشريطة الثالثة :

مان يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، ولو
 بإذهاب قوته مع بضائه كإذهاب البصر، أو القدرة
 على البطش أو المشي مع بضاء أعضائها، (٣) أو

(١) المبسوط ٢٤ ٣٩. ورد المحتبار ٥ ٨٠. والخبرشي ٣/ ١٧٥.
 ومفي المحتاج ٣ ٢٩٠ . والمفيي لابن قدامة ٨ ٢٩١

(٣) رو المحتسار م ۸۰۰ مار والميسوط ۲۷ / ۷۸ و ۱۷۰ و ۱۷۰ و الميسوط ۲۷ مار ۱۷۱ و الميسوط ۱۷۸ و الميسوط ۱۷۵ و الميسوط ۱۷۵ و الميسوط ۱۸۳ مار ۱۳۹۰ محمد المحتاج ۲۳۱ میسود المعتاج ۲۳۱ میسود ۱۳۸ و ۱۳۸ میسود ۱۳۸ میسود ۱۳۸ میسود ۱۳۸ میسود ۱۳۸ میسود المیسود المیسود

(٣) وما يحسبه الأخرق مهلكا . وإن لم يكن كدلك . يحفق إكراهه.

غيرهما مما يوجب غما يعدم الرضا، ومنه تهديد المرأة بالزني، والرجل باللواط.

أما التهديد بالإجاعة، فيتراح بين هذا وذاك، فلا يصير ملجئا إلا إذا بلغ الجوع بالمكرد (بالفتح) حد خوف الهلاك. (1)

ثم السذي يوجب غيا يعسدم السرضسا يختلف باختـلاف الأشخـاص والأحوال: فليس الأشراف كالأراذل، ولا الضعاف كالأقوياء، ولا تفويت المال اليسـير كتفويت المال الكشير، والنظر في ذلك مفوض إلى الحاكم، يقدر لكل واقعة قدوها. (<sup>73</sup>)

#### الشريطة الرابعة:

١٠ ـ أن يكون المكرة ممتنعا عن الفعل المكرة عليه لولا الإكراه، إما لحق نفسه - كيا في إكراهه على بيع ماله - وإما لحق الشرع - كيا في إكراهه خلل الشرع - كيا في إكراهه ظلما على إتلاف مال شخص آخر، أو نفس هذا الشخص، أو الدلالة عليه لذلك?" أو نفس هذا الشخص، أو الدلالة عليه لذلك?" أو

 كيا أشرنا سلفا (قلبومي على المباح ٣/ ٣٣٣) وقولهم: لا عبرة بالظن البين خطؤه، محله فيا يحتاج إلى النية، لا ما پناط فيه الأمر بالظاهر كيا هنا، إذ هو ساقط الطواعية وإن كار يظن فاسد

(١) البدائع ٩/ ٤٤٨١ . وأشباه السيوطي ص ٢٠٩
 (٢) المسسوط ٢٤/ ٥٣ . والتلويح ٢/ ١٩٨ . ورد للحتمار ٥/ ٨١ .

والحرشي ٧/ ١٧٤. والهذب ٧/ ١٧٠ والفروع ١٧٢ والفروع ١٧٠ ( (٣) وله - أو عليه - إذا حالف الحامل. أن يجلف كافنها، ويصت، الانه هر بين البيسين والمدلالة - كها هي القداعية عند غير الحنفية والمملكية، فيها اعتمدوه وقبل لا تعقد بينه أصلا، واعتدار ابن رجب من الحنسابلة (قواعده ٧٣) ومقتضي قواعد الحنفية والمملكية أن هذا المتحير لا ينافي الإكبراه، ولكن بعين المكره منطقه وصحيحة في رأي الحنفية، وباطلة أو قابلة للإحازة عند المالكية، كاسيعيره .

على ارتــكـــاب موجـب حد في خالص حق الله ، كالزني وشرب الخمر. (١)

#### الشريطة الخامسة :

11 \_ أن يكون على الفعل المكرّه علية متعينا. وهذا عند الشافعية وبعض الحنابلة على إطلاقه. وفي حكم المتعين عند الحنفية، ومن وافقهم من الحنابلة مالوخير بين أمور معينة. (\*)

ويتفرغ على هذا حكم المصادرة التي سلف ذكره في فقرة (٤).

ومنه يستنبط أن موقف المالكية في حالة الإبهام أدنى إلى مذهب الحنفية ، بل أوضل في الاعتداد بالإكراء حيشذ، الأنهم لم يشترطوا أن يكون مجال الإبهام أمورا معينة .

أما الإكراه على طلاق إحدى هاتين المرأتين، أو قتــل أحــد هذين الــرجلين، فمن مســائل الحلاف الذي صدرنا به هذه الشريطة:

فعنـد الحنفيـة والمـالكيـة، ومعهم موافقـون من الشافعية والحنابلة، يتحقق الإكراء برغم هذا التخيير.

وعند جماه بر الشافعية، وقلة من الحنابلة، لا يتحقق، لأن له منسدو حــة عن طلاق كل بطلاق الأخرى \_ وكذا في القتل \_ نتيجة عدم تعيين المحل. (٣) والتفصيل في الفصل الثاني.

 <sup>(</sup>١) رد المحتسار ٥/ ٨٠. ومغني المحتساج ٣/ ٢٣٩، ٢٩٠. ونيسل
 المأرب ٣/٣٧

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٥/ ٨٨، والمبسوط ٢١/٢٤

 <sup>(</sup>٣) فتاوى ابن حجر ٤/ ١٧٦ . وأشيساه السيسوطي ص ٢١٠ .
 ومطالب أولى النهي ٥/ ٣٣٦ .

#### الشريطة السادسة:

17 - ألا يكون للمكرة مندوحة عن الفعل الكرة عليه، فإن كانت له مندوحة عنه، ثم فعله لا يكون مكرها عليه، وعلى هذا لوخير المكرة بين أمرين فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو تفاوتها من حيث الحرمة والحل، وتفصيل الكلام في ذلك كإيلى:

إن الأسرين المخبر بينهما إما أن يكون كل واحد منهما محرما لا يرخص فيه، ولا يباح أصلا، كما لو وقع التخير بين الزني والفتل.

أو يكون كل واحد منهما محرما يرخص فيه عند الضرورة، كما لو وقع التخيير بين الكفر وإتلاف مال الغير.

أو يكسون كل واحمد منهمها محرما يساح عند الضرورة، كما لو وقع التخير بين أكل الميتة وشرب الخمر.

أو يكسون كل واحسد منهما مباحما أصالة أو للحاجة، كما لو وقع التخير بين طلاق امرأته وبيع شيء من ماله، أو بين جمع المسافر الصلاة في الحج وفطره في نهار رمضان.

فقي هذه الصرور الأربع التي يكنون الأسران المخبر بنهما متساوين في الحرمة أو الحل ، يترتب حكم الإكسراه على فعسل أي واحد من الأمرين المخبر بنهما ، وهو الحكم اللذي سيجى ء تقريره بخداهاته وكل ما يتعلق به ، الأن الإكراه في الواقع ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت ، وهذا الأ تمد فيه ، ولا يتحقق إلا في معين ، وقد خالف في هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة ، فقوا حصول الإكراه في هذه الصور .

وإن تضاوت الأصران المخير بينها، فإن كان المن المحده عوسا لا يرخص فيه ولا يباح بحال كالزني والقتل، فإنه لا يكون مندوحة، ويكون الإكراه واقتل على المقابل له، سواء أكان هذا المقابل عرما ليخص فيه عند الفسرورة، كالكفر وإتلاف مال الغير، أم عوسا يباح عند الفرورة، كأكل الميتة وشرب الخسر، أم مباحا أصالة أو للحاجة، كبيع كشيء معين من مال المكره، والإفطار في نهار رمضان، ويترتب على هذا الإكراه حكمه الذي سيجيء تفصيله بخلافاته.

وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا يرخص فيه ولا يباح بحال، أما هوفإنه لا يمكن مندوحة لواحد منها، ففي الصور الثلاث المذكور أنضا، وهي ما لموقع التخيير بين النزى أو القتل وبين باكفر أو إقتال الغير، أو وقع التخيير بين الزنى أو القتل وبين بيم شيء النزى أو القتل وبين بيم شيء معين من المال، فإن الزنى أو القتل وبين بيم شيء معين من المال، فإن الزنى أو القتل وبين بيم شيء طواعية لا إكراه، فيتر تب عليه أثره إذا كان الإكراه ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة ، وكان المال علما طاطل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند الإكراه.

وإن كان أحد الأمرين المخير بينها عجرما يرخص فيه عند الفسرورة، والمقابل له عجرما يباح عند الفسرورة، كها لو وقع التخير بين الكفر أو إتلاف مال الغير، وبين أكل المينة أو شرب الخمر، فإنها يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة، فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الأخر، ويكون

الإكسراه واقعا على فعل كل واحد من الأمرين المخير بينها، متى كان بأمر متلف للنفس أو لاحد الأعضاء.

وإن كان أحد الأمرين عرما يرخص فيه أويباح عند الفسرورة، والمقابل له مباحا أصالة أو للحاجة، كيا لووقع التخيير بين الكفر أو شرب الخصر، وبين بيع شيء من مان المكرء أو الفطري نهار رمضان، فإن المباح في هذه الحالة يكون عند الفرورة، وعلى هذا يظل على تحريصه فيه أويباح عند الفرورة، وعلى هذا يظل على تحريصه منف أوبغير متلف لاتفى المتحرة المناف الإخراء بغير المتلف لا يزيل الحظر عند الحنفية مطلقاني إذ السخار، ولا إن المتسلف وان يؤيس الحضر، ولا اضطرار، ولا اضطراره وجود المقابل المباريق الاضطرار، ولا اضطرار مع وجود المقابل المبارية المنافسات المناس ورد المقابل المبار، ولا المعطرار مع وجود المقابل المبار، ولا المعطرار، ولا المعطرار عد وجود المقابل المبار، ولا المعطرار، ولا المعطرار، ولا المعطرار عد وجود المقابل المبار، ولا المعطرار ولا ولا كوراء المعالم المبار، ولا المعطرار ولا المعلم وجود المقابل المبار، ولا المعطرار ولا ويقود المقابل المبار، ولا المعطرار عد وجود المقابل المبار، ولا المعطرار ولا والمعلم وجود المقابل المبار، ولا المعلم وجود المقابل المبار، ولالمعلم وجود المقابل المبار، ولا المعلم وجود المقابل المبار، ولا المعلم وجود المقابل المبار، ولا المعلم وجود المقابل المبار والمبار المبار المبار والمبار و

تقسيم الإكراه

ينقسم الإكراه إلى : إكمواه بحق، وإكراه بغير حق. والإكراه بغير حق ينقسم إلى إكراه ملجىء، وإكراه غير ملجىء.

> أولا: الإكراه بحق: تعريفه:

١٣ - هو الإكبراه المشروع ، أي اللذي لا ظلم فيه

(۱) المسوط ۱۹۲۲، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۹۷۱، وابن عابلدین ه/ ۱۸۷، وبسط السم الصدائح الصنائح ۱۸۵۰، وبالحصر السرائق ۱۸/۸، وبسطائح الصنائح ۱۸۸، وبالحصر السرائق ۱۸/۸، وبسطائح المقابقة م/ ۱۹۶۵، ۱۹۵، ۱۹۵، ۱۹۵، والحسروات، السنوانی ۲/۲۵۰، والحسرس ۲/۲۵۰، والحسرائح ۱۸/۲۸، ۱۸۲۰، والخسرائح ۱۸/۲۸، والمسائح ۱۸/۲۸، والمسائح ۱۸/۲۸، والمسائح ۱۸/۲۸، والمسائح ۱۸/۲۸، والمسائح ۱۸/۲۸، والمشرح ۱۸/۲۸، والمشرح ۱۸/۲۸، والمشرح ۱۸/۲۸، والمشرح ۱۸/۲۸، والمشرح ۱۸/۲۸،

ولا إثم ِ (١)

وهو ما توافر فيه أمران :

الأول : أن يحق للمكره التهديد بها هدد به.

الشاني : أن يكون المكره عليه ما يحق للمكره الإلزام به . وعلى هذا فإكراه الموتد على الإسلام إكراه بحق، حيث توافر فيه الأمران، وكذلك إكراه المدين القادر على وفاء الدين، وإكراه المولي على الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة الإيلاء . (1)

#### أثره :

١٤ - والعلماء عادة يقولون: إن الإكراه بحق، لا ينسأ إلى الطبوع الشرعي - وإلا لم تكن له فائدة، وينسأ إلى الطبوع الشرعي - وإلا لم تكن له فائدة، ويمن ويجملون من أمثلته إكراه العنين على الفرقة، ويمن عليه النفقة على الإنفاق، والمدين والمحتكر على البيع، وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة أو الطريق يجتاج إليها من أجل التوسيع، ومن معه طعام يحتاجه مضطر ؟؟!

ثانيا : الإكراه بغير حق : تعريفه :

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليا ١٧/ م

<sup>(</sup>۲) فتاوی این حجر ۱۷۳ (۲)

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ه/ ۱۸۰ واکرشی ۲/ ۱۷۶، ۱۹۶۰ و حواهر الاکلیل ۲/۲۰ واقصائب ۲/۲۷ واقطاب ی ۱۹۶۳ والشرر علی الهجت ۱/ ۱۶۸۸ واقطاب ی ۱۹۶۳ واقطوعد الکتری لاین حجر ص ۲۲۱، ۲۲۱ (٤) اخرشی ۲۲۲ (۲۲۷

الإكراء الملجىء والإكراء غير الملجىء :

١٩ ـ تقسيم الإكسراه إلى ملجىء وغير ملجىء يتفرد به الحنفية .

فالإكسراه الملجىء عنسدهم هو السندي يكون بالتهديمد باتملاف النفس أوعضومنها، أو بإتلاف جميع المال، أو بقتل من يهم الإنسان أمره.

وحكم هذا النسوع أنه يعدم الرضى ويفسد الاختيار ولا يعدمه. أما إعدامه للرضى، فلأن الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح إليه، وهذا لا يكون مع أى إكراه.

وأسا إفساده للاختيار دون إصدامه ، فلأن الاختيار هو: القصلد إلى فعل الشيء أو تركه برجيح من الفساعل، وهمذا المعنى لا يزول بالإكراه ، فلكره يوقع الفعل بقصده إليه ، إلا أن هذا القصد تارة يكون صحيحا سليها ، إذا كان منبعثا عن رغبة في العمل ، وتارة يكون فاسدا ، إذا كان ارتكابا لاخف الفسررين ، وذلك كمن أكره على أحد أمرين كلاهما شر ، فقعل أقلها ضررا به ، فإن اختيارا فاسدا . بل اختيارا فاسدا العربية ، فإن اختيارا فاسدا .

والإكراه غير الملجىء هو: اللذي يكون بها لا يفوت النفس أو بعض الأعضاء، كالحبس لمدة قصيرة، والضرب الذي لا يخشى منه القتل أو تلف معض الأعضاء.

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد الاختيار، وذلك لعدم اضطرار الكره إلى الاتيان بيا أكره عليه، لتمكنه من الصبر على تحمل ما هدد به بخلاف النوع الأول. (1)

(۱) المسسوط ۲۸/۲۴، وابن عابسدین ۵/ ۸۰-۸۱، ۹۸، وفتــع القدیر ۷۹۸/۷، والبدالع ۹/ ۶۷۹

المأسا غير الحنفية فلم يقسموا الإكراه الى ملجىء وغير ملجىء كها فعل الحنفية ، ولكنهم تكلموا على يتحقق ، وعمل تكلموا على يتحقق ، وعمل قرره في هذا الموضوع يؤخذ أنهم جميعا يقولون بها سياه الحنفية إكراها ملجئا، أما مايسمى بالإكراه غير الملجىء فإنهم يختلفون فيسه ، فعلى إحمدى الروايتين عن الشافعي وأحمد يعتبر إكراها، وعلى الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها.

أما عند المالكية فإنه لا يعتبر إكراها بالنسبة لبعض المكره عليه ، ويعتبر إكراها بالنسبة للبعض الآخر، فمن المكره عليه الذي لا يعتبر الإكراء غير الملجىء إكراها فيه : الكفر بالقبول أو الفعل، والمصيبة التي تعلق بها حق لمخلوق، كالفتـل أو القطع، والرزني بامرأة مكرهة أو لما زوج، وسب ني أو ملك أو صحابي، أو قذف لمسلم.

ومن المكسره عليه المدني يعتبر الإكراه غير الملجىء إكراها فيه : شرب الخصر، وأكل الميتة، والطلاق والأبيان والبيع وسائر العقود والحلول والأثار. (1) أثر الاكراه :

 ١٨ ـ هذا الأثر موضع خلاف، بين الحنفية وغير الحنفية، على النحو الآتي:
 أثر الاكواه عند الحنفية:

19 مختلف أشر الإكراه عند الحنفية باختلاف القرار أو الفعل الذي يقع الإكراه عليه ، فإن كان الدور أو الفعل المنكره عليه من الإقرارات، كان أثر الإكراه إبطال الإقرارات، كان أثر الإكراه المجتا أم غير الإقلارات المحتل الم غير (١٥ والمد الإكبال ٢٠١٨، والمنش المالات / ١٥١٨، والمرشى ١/١٥٨، والمرشى ص ٢٠٠، وعند المحتاج ٢٠١٨، والفرد عالم ٢٠٠، وعند المحتاج ٢٠١٨، والفردع ٢٠١٨، والفردع ٢٠١٨، ١١٨، والفردة الفردة الفردة ١١٨، والفردة الفردة ١١٨، والفردة الفردة الفردة ١١٨، والفردة الفردة الفردة ١١٨، والفردة الفردة الفردة

ملجىء. فمن أكره على الاعتراف بيال أو زواج أو طلاق كان اعترافه باطلا، ولا يعتد به شرعا، لأن الإقرار إنها جعل حجة في حق المقرباعتبار ترجح جانب الصدق في على جانب الكذب، ولا يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه، إذ هو قرينة قوية على أن المقر لا يقصد بإقراره الصدق فيها أقربه، وإن يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه. وإن كان الكره عليه من العقود والتصوفات الشرعية كالبيع والإجارة والرهن ونحوها كان أثر الإكراه فيها إفسادها لا إيطالها، فيترتب عليها المفد الفاسد، حسب ما هو مقرر في المذهب أنه ينقلب صحيحا لازما بإجازة المكره، المناهب المبيع الميد عليه صحيحا لازما بإجازة المكره، المبيع والومه، (1) وطوعا، يترتب عليه صحيحا لازما بإجازة المكره،

وحجتهم في ذلك أن الإكراء عندهم لا يعدم الاختيار الذي هو ترجيع فعل الشيء على تركه أو المحس، وإنها يعدم الرضى الذي هو الارتياح إلى الشيء والرغبة فيه، والرضى ليس ركنا من أركان الشيء والرغبة فيه، والرضى ليس ركنا من أركان وإنها هو شرط من شروط صحتها، فإذن فقد ترتب على فقدانه فساد العقد لا بطلانه. ولكنهم استثنوا الإكراه، ولو كان ملجشا، ومن هذه التصرفات: الإكراه، ولو كان ملجشا، ومن هذه التصرفات: وعلوا هذا بأن الشارع اعتبر اللفظ في هذه والتصرفات، عندا القصد إليه عنما مإلاهذا بأن الشارع اعتبر اللفظ في هذه التصرفات، عند القصد إليه وأنها منام إدادة معناه، فإذا وجد اللفظ ترتب عليه أثره الشرعى،

وإن لم يكن لقائله قصد إلى معناه ، كيا في الهازل ، فإن الشــارع اعتــــر هذه التصــرفــات صحيحـــة إذا صدرت منه ، مع انعدام قصده إليها ، وعدم رضــاه بها يترتب عليها من الآثار .

وإن كان المكره عليه من الأفعال، كالاكراه على قتل من لا يجل قتله، أو إتلاف مال لغيره أو شرب الخمس وما أشب ذلك، فالحكم فيها يختلف باختلاف نوع الإكراه والفعل المكره عليه.

٧٠ - فإن كان الإكسراه غير ملجىء - وهسو الذي يكسون بهالا يفسوت النفس، أو بعض الأعضساء كالحبس لمدة قصيرة، أو أخذ المال اليسير، ونحو ذلك - فلا يحل الإقدام على الفعل. وإذا أقدم المكره (بالفتح) على الفعل بناء على هذا الإكراه كانت المسئولية على وحده، لا على من أكرهه.

١٩ - وإن كان الإكراه ملجشا ـ وهـ والـ في يكون
 بالقتل أو تضويت بعض الأعضاء أو العمل المهين
 لذي الجاه ـ فالأفعال بالنسبة إليه أربعة أنواع:
 أن الله المراح المراح

ا فعال أباحها الشارع أصالة دون إكراه كالأكل والشرب، فإنه إذا أكره على ارتكابها وجب على المُكّرة (بالفتح) أن يرتكب أخف الضررين. (1)

ب- أفعال أباح الشارع إنيانها عند الضرورة،
 كشرب الخمر وأكل لحم المينة أو الخنزير، وغير ذلك
 من كل ما حرم لحق الله لا لحق الأدمي، (٢٠) فالعقل
 مع الشرع ـ يوجبان ارتكاب أخف الضررين.

<sup>(</sup>١) الحموي على الأشباه ١ / ١٣٣

<sup>(</sup>٣) التقرير والتحير ٢/١٤٧، وفتح القدير ٧/٢٩٧، والمسوط

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/٤. ٥/ ٨٣ ومابعدها

فهـذه يباح للمكره فعلها، بل يجب عليه الاتيان بها، إذا ترتب على امتناعه قتل نفسه أو تلف عضو من أعضائه، لأن الله تعالى أباحها عند الضرورة بقولمه عزمن قائـل: ﴿ إِنّهَا حُرَّمَ عليكم المينة والذَمَّ وطعم الحنزيروما أُهِلَ به لغير الله، فمن اضطرَّغيرَ باغ ولا عاتَّه فلا إنّمَ عليه إنّ اللّهَ غفرٌ رحيمً ﴾ . (")

ولا شك أن الإكراه الملجىء من الضرورة التي رفع الله الإثم فيها، فيباح الفعل عند تحقفها، وتنساول المباح دفعا للهالاك عن النفس أو بعض أجزائها واجب، فلا يجوز تركه، ولوشرب الخمر مكوها لم يحد، لأنه لا جناية حينتذ، والحد إنها شرع زجرا عن الجنايات.

جــ أفعــال رخص الشــارع في فعلهـا عنــد الضرورة، إلا أنه لوصبر المكرّه على تحمل الأذى، ولم يُعمل الأذى، ولم يُعمل حتى مات، كان مشابـا من الله تعالى، وذلك كالكفـر بالله تعالى أو الاستخفاف بالدين، فإذا أكرّه الانسان على الاتيان بشيء من ذلك جاز له الفعـل متى كان قلبه مطمئنا بالإيان، لقول الله عز وجل ﴿إلا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَتُنَ بالإيان، لقول الله عز وجل ﴿إلا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَتُنَ بالإيان، لقول الله

ومن السنة ما جاء بإسناد صحيح عند الحاكم والبيهقي وغيرهما عن محمد بن عهار عن أييه وأخذ المشركون عمارين ياسر، فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ، وذكر آلمنهم بخير، فلها أثن النبي عليه الصيلاء والمسلام قال: ما وراءك؟ قال: شرً،

يارسول الله ، ما تُرِكَتُ حتى نِلْتُ منك ، وذكرت المنهم بخير ، قال على : فكيف تجد قلبك ؟ قال : معلمت بالإيان ، قال على : فإن عادوا فَعَلَى . (1) وقد الحق على الله على الله على الله على الله الله الله وقد الحق معلى الله وضع رصفان ، أو ترك الصلاة المفروضة ، أو إنسان صمال الفسير ، فإن المكسرة لوصير وتحسل الأذى ، ولم يفعل ما أكره عليه كان مثابا ، وإن فعل شيئا منها فلا إثم عليه ، وكان الضيان في صورة شيئا منها فلا إثم عليه ، وكان الضيان في صورة فعل الإنلاف على الحاسل عليه لا على الفاعل ، لأن فعل المخامل بجعل الفاعل ، لأن اينسب إلى الحامل بجعل الفاعل ، الذات وليمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل ، الذات وليمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل ، الذات وليمكن الشيان عليه .

د أفسال لا مجل للمكرة الإقدام عليها بحال من الأحسوال، كقتل النفس بغير حق، أو قطع عضومن أعضائها، أو الضرب الذي يؤدي إلى الهسلاك، فهذه الأفسال لا يجوز للمكرة الإقدام عليها، ولو كان في امتناعه عنها ضياع نفسه، لأن نفس الغير معصوصة كنفس المكرة، ولا يجوز عبران نفسه بإيقاعه على غيره، فإن فعل كان أثها، ووجب عقاب الحامل له على هذا الفعل باتضاق علي المذهب، والخلاف يبنه إنها هو في نوع هذا العقاب.

فأبوحيفة ومحمد يقولان: إنه القصاص، لأن القتـل يمكن أن ينسب إلى الحـامل بجعل الفاعل آلـة له ، والقصـامس إنها يكون على الفاتل لا على آلة الفتا .

وأبويوسف يقول: إنه الدية، لأن القصاص لا

 <sup>(</sup>١) حديث تصذيب عيار: «فيان حادوا فصد» أحرجته ابن حريس
 (١٩/ ١٩٣ ـ ط الحلبي) والحساكم (٢/ ٣٥٧ ـ ط داشرة للمسارف المشايئة) وصححه ووافقه الدهبي

<sup>(</sup>١) سورة اليقرة / ١٧٣ (٢) سورة النحل / ١٠٦

يثبت إلا بالجنابة الكاملة، ولم توجد الجنابة الكاملة بالنسبة لكل من الحامل والمكره.

وهــذا القتـل يقـوم مانعـا من الإرث بالنسبـة للمكـره (بـالكسر) إذا كان المكره (بالفتح) مكلفا . أمــا إذا كان غير مكـلف كالصبي أو المجنــون فلا يكـون مانعـا . وهـذا عنـد أبي حنيفـة وعمد، أما أبو يوسف فلا يحرم ولو كان المكره مكلفا .

أما بالنسبة للمكره (بالفتح) فلا يحرم باتفاق الخنفية. (١)

وإنها يجب القصاص عند أبي حنيفة ومحمد على المكره إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غير المكره ولا المكره إذا كان المطلوب قتله هو المكره كان قال للذي قتله: اقتله: وإلا قتلتك، فقتله، فلا قصاص على القاتل، وتجب الدية لوجود الشبهة، ولأن الدية تثبت للوارث ابتداء لا ميراثا عن المقتول.

وأسا إن كان المطلوب قتله هو المكرّه، فإنه لا يكون ثم إكراه، لأن المهدد به لا يزيد على القتل، فلا يتحقق الإكراه ولا شيء من آثاره، فلا قصاص ولا دية في هذا القتل، إلا إذا كان التهديد بقتل أشنع كها لوقال له: لتلقين نفسك في النار أو لاقتلنك، فعند أبي حنيفة بختار ماهو الأهون في ظنه، وعند الصاحبين: يصبر ولا يقتل نفسه، لأن ظه، وعند الصاحبين: يصبر ولا يقتل نفسه، لأن عباسرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه. ثم إذا ألقي نفسه في النار فاحترق فعلى عنه. ثم إذا ألقي نفسه كيا إلنار فاحترق فعلى المكره القصاص باتفاقهم، كما في الزيلعي.

ونقل صاحب مجمع الأنهر أن القصاص إنها هو

عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين. (١)

ومن هذا النوع أيضا: الزنى، فإنه لا يرخص فيه مع الإكراه، كها لا يرخص فيه حالة الاختيار، لأن حرمة الرنى لا ترتفع بحال من الأحوال، فإذا فعله إنسان تحت تأثير الإكراه كان أثها، ولكن لا يجب عليه الحد، لأن الإكراه يعتبر شبهة، والحدود تعرأ بالشبهات.

وقد أورد البابرتي من الحنفية ضابطا لأثر الإكراه صه:

الإكراه الملجىء معتبر شرعا سواه، أكان على القسول أم الفعل. والإكراه غير الملجى، إن كان على على على على فعل فعل فليس بمعتبر، ويجعل كان المكرّه فعل ذلك الفعل بغير إكراه، وإن كان على قول، فإن كان قولا يستوي فيه الجدوالهزل فكذلك، وإلا فهو معتبر. (1)

أثر الإكراه عند المالكية :

۲۲ - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره عليه:

أ - فإن كان المكره عليه عقدا أوحلا أو إقرارا أو يمينا لم يلزم المكرة شيء، ويكون الإكراه في ذلك بالتخويف بقتل أوضرب مؤلم أوسجن أو قيد أو صفع لذي مروءة على ملأ من الناس. وإن أجاز المكرة (بالفتح) شيئا عما أكره عليه عير النكاح لطائعا بعد زوال الإكراه لزم على الأحسن، وأما النكاح فلا تصح إجازته.

ب ـ وإن كان الإكراه على الكفر بأي صورة من

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٥/ ١٩٠، ومجمع الأنهر ٢/ ٤١٨ (٢) العناية شرح الهداية ٧/ ٢٩٧، وابن عابدين ٥/ ٨٥

<sup>(</sup>١) البدائع ٩/ ١٤٩٠، ورد المحتار ٥/ ٨٥

صوره، أو قذف السلم بالسرني، أو المنزى باسرأة طائمة خلية (غير متروجة)، فلا يحل له الإفدام على شيء من هذه الأشياء إلا في حالة النهدييد بالمقتل، لا فيها دونه من قطع أو سجن ونحوه، فإن فعل ذلك اعتبر مرتدا، ويحد في قذف المسلم، وفي الزنمى.

جــوان كان الإكراه على قتل مسلم، أوقطع عفسو منه، أوعلى زني بمكرهة، أو بامرأة فا زوج، فلا يجوز الإقسام على شيء من ذلك ولو أكره بالفتل. فإن قتل يفتص منه، ويعتبر الفتل هنا مانعا للقائل من مبراث المقتول، لأنه شريك في الفعل، وكذلك المكره (بالكسر) يقتص منه أيضا على المكره والمكره، إذا كان المطلوب قتله شخصا على المكره والمكره، إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غيرها.

فإن كان المطلوب قتله هو المكره (بالكسر) كيا لو قال للذي قتمله: اقتسلني وإلا قتلتك فقتله، فلا قصاص عندهم وتجب الدية، لمكان الشبهة من ناحية، وبناء على أن الدية تثبت للوارث ابتداء لا ميراثيا.

وأما إن كان المطلوب قتله هو المكرة (بالفتح)، فالأصل أنه لا يتحقق الإكراه في هذه الحالة، ولا قصاص فيه ولا ديمة ، إلا إذا كان التهديد بقتل أشنع ، كالإحراق بالنار وبتر الأعضاء حتى الموت، فإن المكرة (بالفتح) يختار أهون الميتين، جزم به اللقاني . (") وإن زنى يجد . (")

(1) النسرح الصغير وطاشية الصاوي ٢/ ١٥٠، ٥٥٠ والدسوني على النسرح الكبير ٢/ ١٩٣٨ واخرشي ٣/ ١٧٥ ، ١٧٦ (٢) النسرح الصغير وصاشية الصداوي ٣/ ١٤٥ ، والنسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢ ، والخرشي ٣/ ١٧٥ / ١٩٦ و12

د وأما لو أكره على فعل معصية ـ غير الكفر ـ
لا حق فيها لمخلوق كشيرب خر وأكله ميشة ، أو
إيطال عبادة كصلاة وصوم ، أو على تركها فيتحقق
الإكبراه بأية وسيلة من قتل أو غيره . ويتر تب عليه
في الصوم القضاء دون الكفارة . وفي الصلاة يكون
الإكبراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها، ولا
يسقط وجوبها . وفي شرب الخمر لا يقام اخد
وألحق سحون بهذا النوع الربي بامرأة طائعة لا

زوج هذا، حلافا للمدهب (١) ويضيف المالكية أن القطيع في السيرقة يسقط

ويضيف المالكية ان القطع في السرقة يسقط بالإكراه مطلقا، ولوكان بصرب أو سحن لأبه تسهة تدرأ الحد (1)

أثر الإكراه عند الشافعية

 ٣٣ - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره عليه.

أ - الأكراه بالقول.

إذا كان المكروعليه عقدا أوحلا أو أي تصوف قولي أوفعلي، فإنه لا يصح عملا معموم الحديث الصحيح: «وفح عن أمتي الحطأ والسيان وما استكرهوا عليهه "" إذ القصود ليس رفع ما وقع

(1) الشرح الصعير ١ . ٧٠٩، ٧٠٩

(٢) الشرح الصعير ٥- ١٩٦

(٣) حديث رصع عر أن احقاً ثال العجلوب قال في الغلال خلاي حجر لا يوحد بما اللعظ وورد للقط الدائل وورد للقط الدائل والدائل والمسابق من أم الخطأ والسنان وساساتكم واطاعة عرص المائلة (1 محمود الطرق أحرى ولذا قال السجاري إلى القناصد عموم هذه الطرق يظهر أن للعديد أصلا الشاعد عن ١٣٠٠ ط الحاتيجي).

لكان الاستحالة، وإنها رفع حكمه، مالم يدل دليل على خلاف ذلك، فيخصص هذا العمسوم في موضع دلالته. وبمقتضى أدلة التخصيص يقرر الشافعية أنه لا أثر لقول المكرة (بالفتح) إلا في الصلاة فتبطل به (أوعلى هذا فيساح للمكرة (بالفتح) التلفظ بكلمة الكفر، ولا يجب، بل الافضل الافضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف.

وفي طلاق زوجة المكره (بالكسم) أوبيع ماله ونحوهما من كل ما يعتبر الإكراه فيه إذنا أبلغ.

والإكراه في شهادة الزور التي تفضي إلى القتل أو الزنى، وفي الإكراه بالحكم الباطل الذي يفضي إلى القتل أو الزنى، فلا يرتفع الإثم عن شاهد الزور، ولا عن الحاكم بالباطل، وحكمها في هذه الحالة من حيث الفعان حكم المكره (بالكس)(<sup>(1)</sup>

ب - الإكراه بالفعل:

لا أثر للإكراه بالفعل عند الشافعية إلا فيها بأترى:

(۱) الفعل المضمن كالقتل أو إتدلاف المال أو المصب من الفصب من على المكرة (بالفتب) القصباص أو الضيان، وقرار الضيان على المكرة (بالكسر)، وإن قبل: لا رجوع له على المكرة (بالكسر) با غرم في إتسلاف المال، لأنه افتدى بالاثلاث نفسه عن المصرر. قال القليومي في مسألة القتل: فيقتل هو المكرة (بالفتح) ومن أكرهم.

(٢) الزني وما إليه: يأثم المكره (بالفتح)

(١) حاشية القليوبي ٢/ ١٥٦ (٢) الأشباه والنظائر ص ١٨٠ ـ ١٨٨

بالزني، ويسقط الحد للشبهة، ويترتب على وطء الشبهة حكمه.

 (٣) الرضاع: فيترتب عليه التحريم المؤبد في المناكحات وما ألحق بها.

(\$) كل فعل يترتب عليه بطلان الصلاة ، كالتحول عن القبلة ، والعمل الكثير ، وترك قيام القادر في الفريضة ، والحدث ، فتبطل الصلاة بيا تقدم برغم الإكراه عليه .

(٥) ذبح الحيوان: تحل ذبيحة المكرة (بالفتح)
 السذي تحل ذبيحت، كالمسلم والكتبايي ولموكان
 المكرة (بالكسر) مجوسيا، أو محرما والمذبوح
 صية. (١)

قال السيسوطي: وقسد رأيت الإكسراه يسساوي السيسان، فإن المواضع المذكورة، إما من باب ترك المأمور، فلا يسقط تداركه، ولا يحصل الشواب المسرتب عليه، وإما من باب الإتلاف، فيسقط الحكم المرتب عليه، وتسقط المقوبة المتعلقة به، إلا القتل على الأظهر. (1)

### أثر الإكراء عند الحنابلة:

 ٣٤ - يختلف أشر الإكراه عند الحنابلة باختلاف المكره عليه:

أ ـ فالتصرفات القولية تقع باطلة مع الإكراه إلا النكاح، فإنه يكون صحيحامع الإكراه، قياسا للمكرة على الهازل. <sup>(7)</sup> وإنها لم يقع الطلاق مع

(١) الأشباه والنظبات للسيوطي ص ١٨٧ ـ ١٨٣، والغر دعلى الهجنة ٤/ ٢٤٩، ويجيري على المهج ٤/ ٣٥، والشرقاوي على التحرير ٢/ ٣٩٠، ٣٩١،

(٢) الأشباه والنظائر ص ١٧٨، ١٧٩

(١) الإنصاف ٨/ ٤٣٤، والمنفى ٦/ ٥٣٥، والمقتع ٣/ ٤٣٤، ٣/ ٤

الإكراه للحديث الشريف «لا طلاق في إغلاق» (1) والإكراه من الإغلاق.

ب - ومن أكره على الكفر لا يعتبر مرتدا، ومتى زال عنه الإكراه أمر بإظهار إسلامه، والأفضل لمن أكسره على أكسره على الكفسر أن يصسبر (أ) وإذا أكسره على الإسلام من لا يجوز إكراهه كاللذمي والمستأمن، فأسلم لم يثبت له حكم الإسلام، حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه طوعا.

أما من يجوز إكراهه على الإسلام كالمرتد، فإنه إذا أكره فأسلم حكم بإسلامه ظاهرا. (٢)

جــ و الاكسراه يسقط الحدود عن المكره، لأنه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات(<sup>4)</sup>

د- وإذا أكسره رجسل آخسر على قسل شخص فقتله، وجب القصياص على المكرة والمكرة جميعا، وإن صار الأمر إلى الدية وجبت عليها، وإن أحب ولي المقسول قسل أحدهما، وأخذ نصف الدية من الآخر أو العفو فله ذلك. (\*) ويعتبر القتل هنا مانعا من الميراث بالنسبة للمكرة والمكرة. (\*)

والقصاص عندهم لا يجب على المكره والمكره، إلا إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غيرهما. فإن كان المطلوب قتله هو المكره (بالكسر) فإنه

(٢) المغني ٨/ ١٤٥، ٢١١

(٣) المغني ٨/ ١٤٤، ١٤٥

(1) المغني ٨/ ٢١٧ (0) المغني ٧/ ٢٤٥

(٦) المقتع ٢/ ٩٠٤

يكون هدرا، ولا قصاص ولا دية في المختار عندهم.

وأسا إن كان المطلوب قتله هو المكرة (بالفتح)، فلا يتحقق الإكسراه في هذه الحسالة، ولا دية ولا قصاص عند بعضهم. (أ) إلا إذا كان التهديد بقتل أشنع فعليه أن يختار أهون الميتتين في إحدى الروايتين. (1)

# أثر إكراه الصبي على قتل غيره :

• 1- إذا كان المكرّه على الفتـل صبيـا، فإنه يعتبر آلة في يد المكره عند الحنفية، فلا قصاص ولا دية، وإنها القصاص على المكره (بالكسر). (٣)

وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على المكره (بالكس) ونصف الدية على عاقلة الصير. (4)

وذهب الشافعية إلى التفرقة بين الصبي المميز، وغير المميز.

فإن كان غير مميز، اعتبر آلة عندهم، ولا شيء عليه، ويجب القصاص على المكره.

وإن كان عيزا، فيجب نصف السدية على عاقلته، والقصاص على المكره (بالكس). (\*) وذهب الخسابلة إلى أن الصدر غم المداذة

وذهب الحنسابلة إلى أن الصبي غير المميـز إذا أكره على قتل غيره فلا قصاص عليه، والقصاص على المــكــرِه (بــالـكـــــر). وفي قول: لا يجب

<sup>(</sup>۱) الفروع ۲/ ۳۸۹

<sup>(</sup>۲) قواعد این رجب ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٣) المسوط ٢٤/ ٣٩

<sup>(</sup>٤) اللسوقي ٤/ ٢٤٢

<sup>(</sup>٥) المهذب ٢/ ١٧٨، ومغني المحتاج ٤/ ١٠

القصاص لا عليه وعلى من أكرهه، لأن عمد الصبي خطأ، والمكرو (بالكسر) شريك المخطىء، ولا قصاص على شريك غطىء، أسا إذا كان الصبي عيزا فلا يجب القصاص على المكرو (بالكسر) ولا يجب على الصبي الميز. (1)

# إكسال

#### التمريف:

١ - الإكسسال لغة : مصدر أكسسل، وأكسل
 المجامع : خالط المرأة ولم ينزل، أو عزل ولم يرد
 ولدا. (١)

وعند الفقهاء: أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره بعد الإيلاج، فلا يُنْزِل. (٣)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الاعتراض :

لاعتراض هو: عدم انتشار الدكو للجماع.
 وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج أوبعده. (<sup>8)</sup>
 فالإعتراض ليس من الإكسال.

# ب العنة :

٣ ـ العنة : عجز الرجل عن إتيان النساء، وقد

يكون عنينا عن امرأة دون أخرى. (١) والفرق بين العنة والإكسال واضح.

# الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٤ ـ لأ يغير الإكسال الأحكام المتعلقة بالجاع، ولا يختلف الجاع مع الإنزال عنه بدونه، إلا ما حكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كانبوا يقدولون: «لاغسل على من جامع فأكسل(٢٠)» يعني يقدولون ورووا في ذلك أحاديث عن النبي ﷺ.

أما بقية الفقهاء فإنه يجب الفسل عندهم وإن المنس عندهم وإن التفي عندهم وإن التفي عند وإذا التفي المتالفة وإذا التفي المتالفة وجب الغسل وإن لم ينزل الم والتقاء الحتانين كناية عن الإيلاج.

قال سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب أن: «الماء من الماء، كان رخصة أرخص فيها رسول الله ثم نهى عنها. (4)

ولم يختلفوا أن الـزنـا الـذي يجب به الحد يكون بمجرد إيلاج اخشفة، ولو لم يكن من إنزال.

كذلك يثبت الإحصان بالجاع مع الإكسال عند

<sup>(</sup>١) المقتع ٣/ ٣٤١، والمغنى ٧/ ٧٥٧

<sup>(</sup>Y) ترتيب القاموس، والمصباح مادة : (كسل).

<sup>(</sup>٣) للغني ١/ ٢٠٤ ط الرياض، والمفرب مادة : (كسل).

<sup>(</sup>t) اللسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٧٨ ، ٢٧٩

<sup>(</sup>١) المصباح مادة : (عنن)

 <sup>(</sup>٣) الأثر ولا غسل على من جامع فأكسل، أخرجه البخاري (الفتح ١٩٦٦/١ ـ ط السلفية)

 <sup>(</sup>٣) حديث: هإذا التقى الحتاتان . . . ٤ أخرجه مسلم (١/ ٢٧١ ـ ط الحلي).

<sup>(</sup>٤) للفني ٢/ ٢٠٤، والبدائع ٢٩٣١ ط العاصمة، والجمل على الفهج ٢٩٣١ ط إحياء المتراث العربي، والخرشي ٢٦٣/١، ١٦٤ ط دار صادر.

وحـديث والمـاه من الماه . . . ، المترجه أبرداود (١٤٦/٨ ــ ط عزت عبينـد دهاسي رصححه البيهقي (١/ ١٦٥ ــ ١٦٦٩ ط دائرة للعارف العثمانية بعد أن رواه من طريق أبي داود.

من يقول: إن الإحصان لا يحصل إلا بتغييب الحشفة. (١)

وتحصل فيئة المولي إن غيب حشفته، وإن لم ينزل. <sup>(٢)</sup>

وترفع المنة بالوطء دون إنزال أيضا. (7)
ويحسل التحليل لمطلق المرأة ثلاثا بمجرد
الإيالاج من السزوج الآخسر، لحديث عائشة
رضي الله عنها: أن رضاعة القرظي تزوج امرأة ثم
طلقها فنزوجت آخر، فأتت النبي على فذكرت له:
أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل مُدّبة، فقال:
ولا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وواه
البخارى (9)

وهـــذا قول الجمهــور، وقــالــوا: العسيلة هي: الجــياع، وشــذ الحسن البعسري فقال: لا يحلها إلا إذا أشــزك، وشــذ سعيد بن المسيب فقال: يكفي في إحلالما العدد.

وتنظر مسائل أحكام الجياع في مصطلح: (وطء).

# أكل

حكم الطعام المأكول ذاته:

 ١- إن بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة ومعرفتها من مهات المدين. فقد ورد الوعيد الشديد على أكل الحرام، لقول النبي 總: «كل لحم نَبَتَ من حرام فالنار أولى به». (1)

وقد حرم الله في القرآن العظيم أشياء كها في قوله تصالى: ﴿ حُرَّمَت عَليكُمُ المِيتَّةُ والدُّمُ وحُمُّ الخنزير وما أَهُل لَغَيرِ الله به والمنخَفَةُ والمُرَّودَةُ والمَرَّدَةُ والنَّفِيحَةُ وما أَكَل السُّبُعُ إلا ما ذكيتُمْ وما ذبُعَ على النَّهُسِ وأن تَسْتَقْسِمُوا بالأزلام). (") ونحوها من الآيات.

وحرمت أشياء بالسنة النبوية كما في قول النبي (عند على ناب من السباع فأكله حرام)(الله

 <sup>(1)</sup> نبایة للستاج شرح للهاج ۸/ ۱۹ ، وأسنى للطالب شرح دوض الطالب ۲/ ۵۹۳ .

وحشيت وكسل غم ... ، أخرجه الترمذي بلفظ وإنه لا يربو غم تبت من سحت إلا كانت الندأ أولى به، قال المترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الموجه . (سنن الترمذي ٢/٢هـ، ٩٢٥ ط استنابول) .

<sup>(</sup>٢) صورة المائدة/ ٣

 <sup>(</sup>۳) حدیث و کل نی ناب . . . و أخبرجه مسلم من حدیث ای هر پرو رضی الله عنه مرفوها . (صحیح مسلم ۳/ ۱۹۳۶ ط عیمی الحلی) .

 <sup>(1)</sup> هوز المبود ٧/ ١٨، ئيل الأوب ١٩٣/ هـ الكويت.
 ومغي للحتاج ٤/ ١٤٧ هـ مصطفى الحلبي، وللتني ٨/ ١٨١
 (٦) المبجيري ٤/ ١، ئيل المأرب ٣/ ٢٠/٠

<sup>(</sup>٣) ثيل المآرب ٧/ ٥٦، وفتح القدير ٤/ ١٣١ ط عار إحياه التراث العربي.

 <sup>(</sup>٤) حديث حائشة: وأن رضاعة القرظي . . . 3 أخرجه البخاري
 (الفتح ٢٩ ٣٦ ٤ ـ ط السلفية).

وسكت الشرع عن أشياء. ويرجع إلى إيضاح ذلك كله تحت عنوان (أطعمة).

## صفة الأكل بالنسبة لسلاكل:

لأكل قد يكون فرضا، يثاب الإنسان على
 فعله ويصاقب على تركه، وذلك إذا كان للغذاء
 بقدوما يدفع عنه الحيلاك، لأن الإنسيان مأمور
 بإحياء نفسه وعدم إلقائها إلى التهلكة.

وقد يكون وأجبا، وذلك بقدر ما يستطيع معه أداء الصلاة المفروضة عليه قائيا، وأداء الصوم الواجب، لأنه من قبيل مالا يتم الواجب إلا به.

ومنه مندوب، وهوما يعينه على تحصيل رزقه وتحصيل العلم وتعلمه وتحصيل النوافل.

وقد يكون الأكل مباحما يجوز للإنسان أن يتناوله، وذلك إلى حد الشبع الذي لا يضر معه الامتلاء.

وقد يكون حراسا، وهو ما فوق الشيع، وكل طعام غلب على ظنه أنه يفسد معدته، لأنه إسراف منهي عنه، لقوله تعالى: ﴿ولا تُسْرِفوا﴾ (") إلا إذا كانت الزيادة على الشبع لا تضره، وقصد بالأكل القوة على صوم الغد، أو الزيادة في الطاعات، أو لشلا يستحيى الحاضر معه بعد إتمام طعامه. وقد قال النبي ﷺ: وما ملاً آدمي وعاءً شرا من يطن، يحسب ابن آدم أكالات يقمن صلبه، فإن كان لا يحسب ابن آدم أكالات يقمن صلبه، فإن كان لا لنفسه، (")

ومن الأكل ما هومكروه، وهوما زاد على الشبع

قليلا، فإنه يتضرر به، (١) وقد قال البعض: إن الأكل لا ينبغي له أن يقصد به التلذذ والتنعم، فإن

الله تعمالي ذم الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم

وقال: ﴿والذين كفروا يَتَمتعون ويأكلون كما تَأْكلِ

الأنعامُ، والنارَمَدُوي لهم ﴾ . (٢) وقال النبي عليه

الصلاة والسلام: «المسلم يأكل في مَعى واحد،

واللجنة ترى أنه يجوز للإنسان الأكل بقصد

التمتع والتلذذ بها أنعم الله علينا به، لقصد التقوى

على أعمال الخير لقوله تعالى : ﴿قُلُّ مِن حُرَّمُ زِينَةً

اللهِ التي أخرج لعبادِهِ والطيباتِ من الرزق؟ قل:

هي للذين آمنوا في الحياةِ الدنيا خالصةً يومَ

القيامة ﴾(٤) وأما الآية التي احتج بها هذا القائل فإن

الله تعالى ينعي عليهم أنهم يتمتعون بالأطعمة التي

رزقهم الله من غير أن يفكروا في المنعم، وأن

وأما الحديث فليس فيه دلالة على ما احتجوا

عليه، وإنها فيه النعي على من أكثر من الطعام.

والكافر يأكل في سبعة أمعاء، . (٢)

(۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣١٥ (٢) سورة محمد/ ١٢

يشكروه على نعمه.

(۲) طورت عند، (۲)
 (۳) حليث : ه للسلم يأكسل . . . » أغرجه البخاري ومسلم (فتح البساري ٩/ ١٦٣١ ط السافيسة ، وصحيح مسلم ٢/ ١٦٣١ ط عيسى الحامى).

عيسى الحليي). (٤) سورة الأعراف / ٣٢ (1) سورة الأعراف / ٣١

(٣) حديث و ما ملاء آهمي . . . و أخسر جسه السترسلي واللفظ له
 وابن ماجة من حديث القندام بن معدد يكسرب مرضوصا ، وقال
 السترسلي : هذا حديث حسن صحيح ، كيا حسته الحافظ =

٣- ينتق الققهاء على أنه يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، لقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبًا فكلوا منها . . . ﴾ (١) وهذا وإن كأن واردا في الهدي إلا أن الهدي والأضحية من باب واحد.

حكم الأكل من الأضحية والعقيقة:

ولقول النبي ﷺ: وإذا ضحى أحدُّكم فَلْمَاكلُ من أَصَدِّت اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ شَالُه في هذه الآيام، فله أن يأكل من ضيافة الله تمالى.

ویتفقون کذلك علی أن له أن يطعم غیره منها. <sup>(۲)</sup>

وهـذا الاتفاق في الأضحية التي لم تجب. أما إذا وجبت الأضحية ففي حكم الأكل منها اختلاف الفقهاء.

ووجموها يكون بالنذر أو بالتعيين، وهي واجبة عند الحنفية من حيث الأصل بشرط الغنى، ولو اشتراها الفقير من أجل التضحية وجبت عليه.

فعند المالكية، والأصبح عند الحنابلة، أن له أن يأكـل منها ويطعم غيره، لأن النـفر محمـول على المعهـود، والمعهـود من الأصحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفـة المنذور إلا الإيجاب.

(۱) صورة الحج/ ۳۹

(٧) حديث و إذا ضحى أحدكم . . . و أعرجه أحد، وقال المشعى،
 رجاله رجال الصحيح . (عمم الزوائد ٧٠/٤ نشر مكتبة
 القدس . .

(٣) البدائع م/ ٢٠٨٠، وإين هابدين ه/ ٢٠٨٠، وقتح القديم (٢٠٨٠) و والسندسوقي ٢/ ٢٧١، والنساج والإكليسل يماش امطساب ٢/ ١٩٥٥، والضواحه السادوان (٢/ ٤٤٧، وقسرح السروض 1/ ١٥٤٥، وينهاية المحتاج / ٣/٣، وللهذب ٢/ ٣٤٢، واللغني / ١٣٧٨، ١٣٤٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٧٢،

وعند بعض الحنابلة، وهو ظاهر كلام أحمد: أنه لا يجوز الأكبل من الأضحية المنفورة، بناء على الهدي المنفور، وهذا هو المذهب عند الشافعية، وفي قول آخر للشافعية: إن وجبت الأضحية بنذر مطلق جازله الأكل منها. (1)

والحكم عند الخنفية - كيا فصله ابن عابدين -أنه يجوز للغني الأكل من الأضحية الواجبة عليه ، كيا يجوز له الأكل من الأضحية التي نفرها إن قصد بنفره الإخبار عن الواجب عليه ، فإن كان النفر ابتداء فلا يجوز له الأكل منها . وبالنسبة للفقير إذا وجبت عليه بالشراء ، ففي احد القولين: له الأكل منها، وفي القول الثاني : لا يجوز له الأكل منها . .

غير أن الكاسساني ذكر في البدائع أنه يجوز بالإجاع - أي عند فقهاء الحنفية - الأكل من الأضحية ، سواء أكانت نفلا أم واجبة ، منذورة كانت أو واجبة ابتداء . <sup>(7)</sup>

٤ - ومن وجبت عليه أضحية فمضت أيام النحر قبل أن يذبحها، فعند الجمهور يذبحها قضاء، ويصنع بها ما يصنع بالمذبوح في وقته، لأن اللبح أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته. وعند الحنفية: يجب عليه أن يتصدق بها حية، ولا يأكل من لحمها، لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم

(1) السلمسسوقي ٢/ ١٧٢، والخسوشي ٢٩٩/٠، والمفني ٨/ ١٩٢. والقروع ٢/ ٥٥٥، ٥٥٦، وشرح الروض ١/ ٥٤٥، والمهذب

 (٣) ابن عابستين ٥/ ٢٠٨، والسزيلمي مع حاشية الشلبي ١/٨٠، والبدائم ٥/ ٨٠

إلى التصدق. (١)

وإذا ولـدت الأضحية قبل التضحية، فحكم ولـدها في الأكل منه حكم الأم، وهـذا عند الحمهور. وعند الحنفية: لا يجوز الأكل منه. (<sup>7)</sup> ومن أوجب أضحية ثم مات قام ورثته مقامه، فيجوز لهم الأكل منها وإطعام غيرهم. وهذا عند المالكية والحنابلة. وعند الشافعية، وهو المختار عند المنفية: لا يجوز لهم الأكل منها، بل سبيلها التصدفي. (<sup>7)</sup>

والمقيقة (وهي مايذبح عن المولود) حكمها في استحباب الأكل منها، وإطعام الغير منها حكم الأضحية، إلا أن الحنفية لا يرونها واجبة. (1)

وقد ورد في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد عن أييسه أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحسين: «أن يبعثوا إلى القابلة برجل، وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظاء. (\*\*)

حكم الأكل من الكفارات والنذور:

إلى المنهاء على أن من وجب عليه إطعام في
 كفارة يمين أو ظهار أو إفطار في نهار رمضان أو فدية

الاذى في الحج فإنه لا يجوزله أن يأكمل منه، لأن الكفارة تكفير للذنب. هذا بالنسبة للمكفر. (1) أما المعطى وهو المستحق - فعند الشافعية، وهو المستحق، خعند الشافعية، وهو وأنه لا بد من تمليك المستحق، لأن تدارك الجناية بالإطعام أشبه البدل، والبدلية تستدعي تمليك البدل، ولان المتقول عن الصحابة إعطاؤهم، ففي قول زيد وابن عباس وابن عصر وأبي هريرة ومدا لكمل مسكين، (1) وقال النبي يهلا لكعب في فديمة الأذى: «أطعم ثلاثة أصع من تمر بين سنة تمليكم إيداه كالزكاة. رعلى ذلك فلا يجزى، أن يقديم ويعليكم إيداه كالزكاة. رعلى ذلك فلا يجزى، أن يغديم ويعشيهم، لأن ذلك يعتبر إياحة لا يغذيم ويعشيهم، لأن ذلك يعتبر إياحة لا

والأصل عند المالكية هو التعليك، وخاصة في كضارتي الظهار وفدية الأذى، لقول الإمام مالك: لا أحب الغداء والعشاء للمساكين، حتى حمل أبوالحسن كلام الإمام على الكراهسة، وحمله

 <sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٧٤٠، والمغني ٨/ ٦٣٩، والدسوقي ٢/ ٢٢٧،
 ومح الجليل ١/ ٢١٨، والمهدب ١/ ٢٤٥

 <sup>(</sup>٣) المدسوقي ٢/ ١٧٥، ١٧٦، والمغني ٨/ ٦٣١، ونهاية المحتاج
 ٨/ ١٣٦، وابن عابدين ٥/ ٢٠٨

 <sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٥/٣١٣، والفواكه الدواني ١/ ٤٦٠، والمهذب
 (٤) ابن عابدين ٥/٣٤٨، والمعني ٥/٤٨٨

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣/ ٣٠. ٣١

وحديث . ء أن النبي علام قال في العقيقة . . . ه أخرجه أبو داود في مراسبله كيا في تحفة الأشراف (٣١٢/ ٣٦٢ نشر الدار القيمة بالهند)

 <sup>(</sup>٣) والأثر عن أبن عباس وابن عمر في إعطاء الكفارة للمسلكين معدا لكسل مسكون أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (مصنف عبدالرزاق ٨/ ٥٠٠ / ٥٠٠

<sup>(</sup>٣) حديث: ء أطعم ثلاثة أصبح ... ء أغرجه البخاري وسلم ولفظ مسلم ، أحلق أسك ، ثم أدبع طلة سنكا، أو وصع ثلاثة أيام . أو أظهم ثلاثة أصبع من تم طلى سنة مساكيره . (فتح الباري ٢٧/٤ ط السائية، وصمتح مسلم ٨٦١/٣ ط هيمى الحلي ١٤/٤

 <sup>(3)</sup> نياية المحتاج ٨/ ١٣٤، والمهذب ٢/ ١٨٨، والمعني ٧/ ٣٧١،
 ٢٧٧، ومنتهى الأرادات ٣/ ٢٠٠، ٢٠٠٠

ابن ناجي على التحريم.

والعلة في التمليك هوخشية ألا يبلغ ما يأكله الواحد منهم مقدار الواجب إخراجه، ولذلك قال مالسك: لا أظنب (الغسداء والعشماء) يبلغ ذلك والمقدار الواجب إخراجه) ومن هنا قال الدردير: فلم تمقق لموغة أجزاً.

وفي كفارة اليمين يجزىء شبعهم مرتين.

وإجزاء الإطعام بغداء وعشاء إن بلغ مقدار الواجب لهم هورواية عن الإمام أحمد، لأنه أطعم المساكين، فأجزأه كيا لو ملكهم. (1)

ويسرى الحنفية أن التعليك ليس بشرط لجواز الإطعام بل الشرط هو التمكين. وإنسا يجوز التعليك من حيث هو التعليك، لا من حيث هو تمليك، لا أن النص ورد بلفظ الإطعام (فَكَفَارتُه إطعام عَشْرَة مساكين) (أن والإطعام في متعارف اللغة اسم للتمكين من المطعم لا التعليك، وإنها يطعمون على سبيل الإباحة دون التعليك. (أن)

وفي النذر لا بجوز المنافز الأكل من نذره، لأنه صدقة، ولا بجوز الأكل من الصدقة، وهذا في الجملة، لأن الأضحية المناورة فيها خلاف على ماسبق بينائم. وكذلك النفر المطلق الذي لم يعين للمساكين ـ لا بلفظ ولا بنية ـ بجوز الأكل منه، عند الملاكية وبعض الشافعية.

وبالنسبة للمنذور له فذلك يكون بحسب كيفية النفر، فمن نذر إطعمام المساكين أطعمهم، ومن (١) منح الخليل ٢٠٣١، ١٣٥٠ (٢٥/ ١٩٦٠، واللسوقي ٢٧١٧، ٤٤٤، وجواهر الإكبل ١/ ١٥٠٠ (٢٢٨، واللفي ٢٧١٧،

(۲) سورة المائدة/ ۸۹ (۳) المدائم ۵/ ۱۰۰ ــ ۱۰۱

نذر على سبيل التمليسك ملكه لهم . (١) وينظر تفصيل ذلك في (كفارة) و(نذر) .

# الأكل من الوليمة والأكل مع الضيف:

٧- من دعي إلى طعام الوليمة - وهي طعام العرس - فإن كان مفطرا فإنه يستحب له الأكمل ، وهدا باتضاق في الجملة ، خبر مسلم : «إذا دُعِيَ أُحدُكم إلى طعام فليجب ، فإن كان صائما فَلْيُصلُ . وإن كان مفطرا فَلْيَطْمَمُ ، (") أي فليدع بالبركة .

ووقع للنووي في شرح مسلم تصحيح وجوب الأكل. وهو قول عند بعض المالكية.

وإن كان صائم تطوعا، فعند الشافعية والخنابلة يستحب له الأكل، وإفطاره خبر خاطر الساعي أفضل من إمساكه ولو أخر النهار، لما روي أنه صنع أبوسعيد الخدري طعاما فدعا النبي في وأصحابه فقال رجل من القروم: إن صائم، فقال له رسول الله في صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر وصم يوما مكانه، (٣) ولأن في الأكل إجابة أخيه

<sup>(</sup>۱) البسنانسع ۲٬۳۲۲ ه/ ۱۸- ۲۸- ۸۷. وجسواهر الانحليل ۲٬۳۲۱ والملسوقي ۲٬۳۲۲ وقتع العلي الملاك (۲٬۰۰۷ والمطلب ۲/ ۱۹۰، وبساية المعتاج ۱٬۲۹۸ ۳۲، والمهلت ۲/۷۲۷ والفروع ۲/۵۵۰، وستيني الإرادات ۲۰۵۴ م

 <sup>(</sup>٢) حليث : و إذا دعي . . . و أخرجه مسلم من حليث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم ١٠٥٤/٢ قل عيسى

<sup>(</sup>۳) صيب د مستم لك أصول . . . ه أحرجه أبوداود الطبالسي والدارتطي والنقط له واليهض وحست ابن حجر اي الشيخ (حسن أي واود الطبالسي ص ۱۳۳۰ ط دائرة المدارف الطباحة يتجد أيساد و والسدارتطيخ ۲/ ۱۷۸ / ۱۷۸ ط شركة كالطباحة العيدة للصحة. وضح الباري ۲/ ۲/ ۲۰ ح ۱۲ ط السائية)

المملم وإدخال السرور على قلبه.

وعند الحنفية والمالكية يكتفي الصائم بالدعاء لصاحب الوليمة ، (1 ومن أضاف أحدا وقدم له الطمام فالمستحب أن يأكل صاحب الطعام مع ضيفه ، وألا يقموم عن الطعام وغيره يأكل ، ما دام يظن به حاجة إلى الأكل ، قال الإمام أحمد: (2) يأكل بالسرور مع الإخوان ، وبالإيثار مع الفقراء ، وبالمروة مع أبناء الذيا .

> آداب الأكل : أ \_ آداب ما قبل الأكل :

٨ - أولا : من آداب الأكل السؤال عن الطعام إذا كان ضيفا على أحد ولا يعرف ، ولا يعلمان إلى كان ضيفا على أحد ولا يعرف ، ولا يعلمان إلى ماقد يقدمه إليه . فقد كان الرسول ﷺ لا يأكل روى البخاري عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة ، وهي خالته وخالة إبن عباس ، فوجد عندها ضبا عنوذا قلمت به اختما حفيدة بن الحرث من نجد فقلمت الضب لرسول الله ﷺ ، وكان قلما يقدم بده لطعام حتى يعدث به ويسمى له ، وأهسوى رسول الله ﷺ يده إلى الضب فقالت امسرأة من النسوة الحضور: أخر ن رسول الله ﷺ: أن ما قلمتن له هو الضب

يارسول الله ، فرفع رسول الله يده عن الضب ، فقال خالد بن الوليد: أحرام الفب يارسول الله ؟ قال: ولا . ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه ، قال خالد: فأجتر رته فأكلته ورسوله الله يجج ابن التسين: إنها كان يسأل ، لأن العرب كانت لا تعاف شيئا من المأكل لفلتها عندهم ، وكان هو يجج قد يصاف بعض الشيء ، فلذلك كان يسأل . وعتمال أنسه كان يسأل لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات وإباحة بعضها، وكانو لا يجرمون عن غيره إلا بالسؤال كنه .

ثانيا: المبادرة إلى الأكل إذا قدم إليه الطمام من مضيفه:

٩- فإن من كرامة الضيف تعجيل التقديم له، ومن كرامة صاحب المسزل المسادرة إلى قبول طعمامه والأكمل منه، فإنهم كانسوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنسوا به شرا، فعملى المضيف أن يهدى، خاطسر مضيفه بالمبادرة إلى طعامه، فإن في ذلك اطمئنانا لقله، (٩)

ثالثا: غسل اليدين قبل الطعام:

١٠ ـ يستحب غسل اليدين قبل الطعام، لياكل
 جها وهما نظيفتان، لشلا يضر نفسه بها قد يكون
 عليهها من الوسخ. وقبل إن ذلك لنفي الفقر، لما قر

 (۱) إبن عابسدين ٥٩ / ٣٠١ والصواحة الدواق ٢٣ / ٣٤١ . وشرح روص الطالب ٣٣ / ٣٠٠ وللمبي ٧/ ٣ (١) إبس عاسدين (١٩٦١ ، ٢١٦ ، والكنائي لا إبن عبدالسر ٢/ ١١٦٩ ، ١١٤٠ والقواحة الدواقي ٢/ ١١٩ وشرح روص الطالب ٢/ ١٢٧٠ ، ٢٢٨ ، والأداب الشسرعينة لا إن مقلع ٣/ ١١٤٠ / ١١٤ ، ٢١٢ ، ٢١٢ .

الحديث: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر». (١)

رابعا: التسمية قبل الأكل:

11 مستحب التسمية قبل الأكل، والمراد بالتسمية على الطعام قول دباسم الله، في ابتداء الأكل، فقد روي عن عائشة مرفوعا: وإذا أكل أحدكم طعاما فليقل: باسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: باسم الله، فإن نسي في أوله فليقل: باسم الله فليقل: باسم يقول المرء إلى المرحن المرحيم، فإن قال: يقمول المرحن المرحيم، فإن قال:

باسم الله كفاه وحصلت السنة ، لما روى عصربن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله ﷺ وكمانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله ﷺ: ويما غلام : سَمَّمَّ الله ، وكُلَّ بيمينك، وكل عما يليك ، (٣)

خامسا : آداب الأكل أثناء الطعام ويعده : أ ـ الأكل باليمين :

١٧- ينبغي للمسلم أن ياكل بيمين و لا ياكل بشهاله، فقد روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي يلك كان يعجبه التيمن في تَنَعَلُهِ وِشَرَجُّلِهِ وطهوره في شأنه كله ي (١٠)

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي اللهقال: «لا يأكلُنَّ أحدُ منكم بشهاله، ولا يشربَنُ بها، فإن الشيطان يأكل بشهاله ويشرب بهاه. (٢)

وهذا إن لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل أو الشرب باليمين من مرض أوجراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشيال . . . .

والحديث يشمر إلى أن الإنسمان ينبغي أن يتجنب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان. (٣)

ب- الأكل عايليه:

۱۳ ـ يسن أن يأكل الإنسان ما يليه في الطعام مباشرة، ولا تمتد يده إلى مايل الآخرين، ولا إلى وسط الطعام، لأن أكل المره من موضع صاحبه سوء عشيرة وترك مروءة، وقد يتقذره صاحبه لاسيا في الأصراق وما شابهها، وذلك لما روى ابن عباس أن النبي كلة قال: وإن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطهه. "أ وكذلك

وحديث : والروسوه قبل الطعام ينفي الققر . وأغرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن حباس رضي له منها مؤوط الطبراني في الأوسط من حديث ابن حباس رضي له منها مؤوط المؤسنة والطبط المؤسنة والقلمانية ومدون سنن المرسان والم المؤسنة في منشل بن سعيد وهو متروك ( جميم الزوائد ( / ٢٠ حديث : وإذا أكل أحدثكم وأصد الترمذي واللعظ له وأبر وادو والحدكم قال التربيلية : هنا حديث حسن صحيح كا صحيحه المناكم وأشره المنهي ( عاقمة الأحديث عنا حديث حسن صحيح كا صحيحه المناكم وأشره المنهي ( عاقمة الأحديث عنا 14.9 من 14.9 من 14.9 من المنتجيز السلمية . وسنن أي داود ؟ ١٣٩/ ١٠٤٠ من من حديث حسن المنتجيز السلمية . وسنن أي داود ؟ ١٣٩/ ١٠٤٠ من من حديث حسن من المنتجيز السلمية . وسنن أي داود ؟ ١٣٩/ ١٠٤٠ من من حديث حسن حيث عيد دخياس والمناكمة . وسنن أي داود ؟ ١٣٩/ ١٠٤٠ من حديث حيث عيد دخيل ، والمناكمة وسنن أي داود ؟ ١٣٩/ ١٠٤٠ من المنتجيز المناكمة عيد دخيل ، والمناكمة عيد دخيل ، وسنن أي داود ؟ ١٣٩/ ١٠٤٠ من المنتجيز ال

(٣) فتع الباري ٩/ ٤١٨، وأسنى المطالب ٣/ ٢٢٧، وحاشية ابن عامدين ٥/ ٢١٥

وحديث عمر بن أي سلمة قال: وكنت غلاصا ... وأخرجه البخباري ومسلم (فتح الباري ٣/ ٥٧١ ط السلفة. وصحيح مسلم ١/ ١٩٩٨ ط عيسي الخلي)

(٣) تبل الأوطار ١٩/ ٤٤. ٤٢ -

(٤) حديث . ١ إن السركة ننزل . . ، أخرجه الترمدي من حديث بير

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٣١٦

 <sup>(</sup>۱) حديث عائشة : «أن التي 28 كان يعجب» . «أحبرج» البخاري (فتح البلري ١/ ١٣٦٩ ط السلفية)
 (۲) حديث «لا يأكلن أحد متكم بشيال» . «أخبرجه مسلم ١٥٠٥ع ط عبس احلي)

ما روي عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر النبي ﷺ وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فضال لي: وبيا غلام سم الله وكيل بممينك وكل مما يليك، قال: فإزالت تلك طعمتي بعد. (¹)

إلا أنه إن كان الطعام تمرا أو أجناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. (<sup>7)</sup>

### جـ ـ غسل اليد بعد الطعام :

١٤ - تحصل السنة بمجرد الغسل بالماء، قال ابن رسلان: والأولى غسل اليد بالأشنان أو الصابون أو ماي معناهما. فقل أخرج الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: وإن الشيطان حسّاس لحّاس، فاحسذوره على أنفسكم، من بات وفي يده غمسر فأصابه شيء فلا يلومن الإلا نقسه؟

هذا والغسل مستحب قبل الأكل وبعده، ولو كان الشخص على وضوء. وروى سلمان عن النبي أنه قال: «بركة الطعام الوضوة قبله، والوضوة

بعده»، (١) قال الطيبي : المراد بالوضوء تنظيف اليد بغسلها، وليس الوضوء الشرعي . (١)

### د ـ المضمضة بعد الطعام :

9 - المضمضة بعد الفراغ من الطعام مستحبة، <sup>™</sup> لم روى بشير بن يسارعن سويند بن النميان أنه أخيره أنهم كانوا مع النبي ﷺ بالصهباء - وهي على روحة من خيبر - فحضرت الصلاة، فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه، فلكنا معه ثم دعا بهاء فمضمض، ثم صلى وصلينا، ولم يتوضاً. <sup>(2)</sup>

# هـ ـ الدعاء للمضيف :

١٦ - فقسد روى أنس أن النبي ﷺ جاء إلى سعد ابن عبادة فجاء بخبز وزيت فاكل، ثم قال النبي ﷺ: أفظر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الإبرار، وصلت عليكم الملائكة، و"" وعن جابر

ت أبن حباس رضي أله عنها مرضوها. وقال: هذا حليث حسن صحيح (تحقة الأحوذي ٥/٥٥ نشر المكتبة السلفية)

 <sup>(</sup>١) حديث \* وكنت غلاما . . . و سبق تخريجه (ف ١١).
 (٢) المفق لابن قدامة ١١/ ٩١

 <sup>(</sup>٣) ثيل الأوطار ٩/ ٤٣ وما بمدها، وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢١٦.
 والمحلي ٧/ ٢٣٥.

وصديت وإن الشيطان حساس غاس. • أخبرجه الترملي عن طريق بعقوب بن الوليد الفني من حديث أبي هريرة رضي أله عنه مرتوعا وقال: هنا حديث غريب من هذا الرجه، وحسبه الشدري بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة ( تحقة الأحوذي \$9.70 نشر الكتبة السافية، والترفيب والترهيب 21/10 نشر الكتبة السافية، والترقيب والترهيب

<sup>(</sup>١) حديث: و بركة إطعام . و أهرجه الترمذي ( عُمَة الأجوزي م الترمذي ( عُمّة الأجوزي م ۱۹۸۷ شر الكتبة السلخة) وأبو داود رسس أبي داود ( ۱۹۹۸ ( ۱۹۹۸ مردت أبي سرف . وقسال مشعب . وقسال السرف عدل الحسيد و قسال السرف هذا الحسيد إلا من حديث قيس بين المعين أما المثان الماريخ بعد طال كلام الترمية عدا القرين بعد طال كلام الترمية عدا القرين بدا الربيع صدوق وجه كلام لسوء حفظ لا يخرج الإسناد عن حد الحسن .

 <sup>(</sup>۲) المغني ۱۱/ ۹۱ ، وقبض القدير ۳/ ۲۰۰
 (۲) فتح الباري ۹/ ۱۵۷ ، والمحلي ۷/ ۱۳۵

<sup>(</sup>٤) حليت : ٥ روى يئسير بن يسمار عن سويسد بن النصيان أنه أخبره . . . ٤ أخرجه البخاري (فتح الباري ٣٤٤/٩ ط السلفية)

 <sup>(</sup>a) حديث أنس : وأن النبي ﷺ جاه إلى سعد بن عبادة.

قال صنع أبوالهيثم ابن النبه الذلتي ﷺ طعاما فدعا النبي ﷺ وأصحابه، فلما فرغوا قال: «أثيروا أضاكم، قالموا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له، فذلك إثانته (")

# و\_ الأكل بثلاثة أصابع :

المستة الأكل بشلائة أصابع، قال عياض: الأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب، ولأنه غير مضطر لذلك بأحدم الشقعة وإمساكها من جهاتها الشلاث، : وإن اضطر إلى الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع، لخفة الطعام وعدم تلفيقه بالثلاث يدعمه بالرابعة أو الخامسة. (\*) هذا إن أكل بيده، ولا بأس باستمال الملعقة ونحوها كيا يأتي.

### ز ـ أكل اللقمة الساقطة :

١٨ ـ إذا وقعت اللقمة فليصط الآكل عنها الأذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان، لأنه لا يدري موضع السبركة في طعاصه، وقد يكون في هذه اللقمة الساقطة، فتركها يفوت على المرء بركة الطعام، (") لما روى عن أنس رضى الله عنه أن النبي را وكان

إذا طعم طعماما لعق أصبابعه الشلات وقال: وإذا سقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطانه. (1)

# حد عدم الاتكاء أثناء الأكل:

19 - وذلك لقوله ﷺ وأما أنا فلا آكل متكناء <sup>(7)</sup> قال الخطاعي وطاء الخطاعي : التكيء هنا الجالس معتمدا على وطاء تحته ، كقعود من يريد الإكثار من الطعام . وسبب الحديث المذكور قصة الأعرابي المذكور في حديث عبدالله بن بسر قال: وأهديت للنبي ﷺ شأة ، فجشا رسول الله ﷺ فقال: إن الله جعلني أعسراي: ما هذه الجلسة ؟ فقال: إن الله جعلني عبدا كربيا ، ولم يجعلني حبارا عنيدا. . . ، (7) واحجه أن الختيات الخياء لكن ما دهم أن

واختلف في صفة الانكساء، لكن مرادهم أن الإكشار من الطعام مذموم، ومراده علا فم فعل من يستكشر الطعام، ومدح من لا يأكل إلا البلغة من الزاد، ولذلك قعد مستوفزا. (1)

ط ـ التسوية بين الحاضرين على الطعام : ٢٠ ـ فقــد روي عن جابـر أن رســول الله ﷺ أتى

 <sup>(</sup>١) حليث أنس و أن الني ﷺ كان إدا أكل طعاما... و. أخرجه
 مسلم (٣/ ١٩٩٧ ط عيسى الحلي)

<sup>(</sup>٣) حديث ، أمد أمد أمد المنظمة أن عاضرمه البخطري من حديث جعيشة رضي إلى عند عديد المنظمة التي الاكدل متكشاء وفي رواية - ولا الكل وأنا متكن عراداً باللفظ الوارد في مسلب الهوسوط فيسو للترسطيني . (قسح البراي ١٩/٥ هـ الله اللفظة ، وتحفية الأسوشي م/ ٥٥ هـ ٥٥٩ شعر المكتبة السلمية .

<sup>(</sup>٣) حديث عبد التي برسر قال «أهديت للني ﷺ. » أخرجه ابن ماجه ، وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: إستاده صحيح وحالة تقلت (سنن ابن ماجه ٢/ ١٠٨٦ ط عيسي الحلمي) (٤) أسني الطالب ٣/ ٣٧٧ ، وتيل الأوطار ٢/ ٤٤ وما بعدها

<sup>=</sup> أعرجه أبو داوه واللفظ له والبيهقي. وسكت عه التفري وقال عمل جدالقادر الأرتاؤوط عمل جامع الأصول: هو حديث صحيح.

( عون المبسود ۲/ ۹۳۳ ط الحند، والسن الكسرى للبيهقي ٢ / ٢٨٧ ط دائر المارف المثانية، وجامع الأصول ٢ / ٢١١)

(١) صديث جابر قال: ٥ صنع أبو الهنتي، ب. ٥ أصرجه أبو داود وقال المنتفرين فيه ربط الهنتي، ب. ٥ أصرجه أبو داود وقال المنتفرين فيه ربط عهول، وفيه يزيد بن عبدالرحن أبو وقالد المروف بالدالاني وقد وقد غير واحد وتكلم فيه بعضهم رعن الدامر فيه بالداخلة فيه بعضهم رعن المقلد عن الدامر فيه الداخلة المدافقة المداخلة ال

 <sup>(</sup>٧) نیل الأوطار ٩/ ٤٩، وأسنى المطالب ٣/ ٣٣٧
 (٣) نیل الأوطار ٩/ ٤٤ وما يعدها

بعض حجر نسائم، فدخل، ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها، فقال: هل من غداء؟ فقالوا: نعم. فأتى بشلائة أقرصة فوضعن على نبي (مائدة من خوص) فأخذ رسول الله ﷺ قرصا فوضعه بين يديم، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره اثنين، فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من أَدُّم؟ قالسوا: لا، إلا شيء من خَلّ، قال: هاتوه، فنعم الأدّم هوء. (١٠) والتسويمة بين الحاضرين على الطعام مستحية، حتى لو كان بعض الحاضرين أفضل من بعضي (٧)

هذاء ومن أداب الأكر أثناء الطعام إكرام الخبيز، لحديث عائشية مرفوعا: «أكرموا الخبز». (٣) وعدم البصاق والمخاط حال الأكل إلا لضرورة. ومن أدابه كذلك الأكل مع الجياعة، والحديث غير المحرُّم على الطعام، ومؤاكلة صغاره وزوجاته، وألا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء، بل يؤثرهم على نفسه فاخر الطعام، كقطعة لحم وخبز لين أو طيب.

وإذا قرغ ضيف من الطعمام ورفع يده قال صاحب الطعمام: كُلُّ، ويكررها عليه مالم يتحقق أنه اكتفى منه، ولا يزيد على ثلاث مرات، وأن يتخلل، ولا يبتلع مايخرج من أسنانه بالخلال بل يوميه , (۱)

## أداب الأكل بعد الفراغ منه:

٣٧ ـ يسسن أن يقسول الأكسل ما ورد من حمد الله والدعاء بعد تمام الأكل، فقد كان النبي ﷺ إذا رفع مائدته قال: ١٠ الحمد الله حمدا كثير اطيبا مباركا فيه غير تَكْفِي (١) ولا مودع ولا مستغنى عنه ربناه (١) وقمد كان النوسنول ﷺ إذا أكبل طعناما غير اللبن قال: «اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا قال: «اللهم بارك لنا فيه، وزدنا

وقمد روى ابن عباس رضي الله عنها أن رسول بارك لنا فيه وأطعمنا خبرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ع. (٥)

<sup>(</sup>١) أستى المطالب ٣/ ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) أحسن ما قبل في تفسيره. أنه وصف قه تعالى، أي فير محتاج إلى أحد، لكنه هو الذي يطمم عباده ويكفيهم.

 <sup>(</sup>٣) حديث : «كان النبي على إذا رفع مائدته . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٩/ ٥٨٠ ط السلفية)

 <sup>(</sup>٤) حديث ، وقد كان رسون الله عنه اذا أكل طعاما عبر اللبن ، وأخبرجنه المترمدي بتفظاء من أطعمه انه الطعاء فليقل اللهم بارك لنما فيمه وأطعمنا حبرا منه. ومن سقاه الله لينا فليقل اللهم بارك لنا فيه وردنا منه. وقال هدا حديث حسى

<sup>(</sup> سنر الترمذي ٥/ ٥٠٥. ٥٠٥ ط استانبول )

<sup>(</sup>٥) نيسل الأوطسار ٩/ ٥٥٣ . وحسائيسة ابن عابدين ٥/ ٣١٥ =

<sup>(</sup>١) حديث جابس أخرجه مسلم (٢/ ١٦٢٢ ، ١٦٢٣ ط عيسى الحلبي، ونيل الأوطار ٨/ ١٦٣ ط دائرة الممارف العثيانية) (۲) فتح الباري ۹/ ۴۳۷

أخرجه الحاكم والبيهقي من (٣) حديث ۽ أكرموا الجز حديث عائشة رصى الله عمها

وذكسر السحساوي والمشاوى طرق الحديث المحتلفة وكلهما مطعنون فيهاء لكن صنيح الحافظ الصراقي يؤدد بأنبه شديند الضمف لا موضوع، وأمشل طرقه طريق الحاكم والبيهتي من حديث عائشة المشار إليه انفا وحكم الألباني بحسنه ( فيص القديم ٢/ ٩٣-٩٣ ، والمقناصد الحسنة ص ٧٨ نشر

مكتبة الحاتجي. وصحيح الحامع الصغير ١/ ٣٨٩)

أداب عامة في الأكل: أ ـ عدم ذم الطعام:

۲۳ ــروی أبـوهــريرة رضي الله عنه قال: دما عاب النبي ﷺ طعاماً قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركـهه(۱) والمـــاراد الطعــام المـــاح، أمــا الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه.

وذهب بعضهم إلى أنه إن كان العيب من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره، لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الأدمين تعاب. والذي يظهر التعميم، فإن فيه كسر قلب الصانع.

قال النسووي: من اداب الطعمام المتأكدة ألا يعاب كفوله: مالح، حامض، قليل الملح، غليظ، وقيق، غير ناضحج، وغير ذلك قال الدابن بطال: هذا من حسن الأداب، لأن المسرء قد لا يصنهي الشيء ويستهم غيره، وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيس. (1)

ب ـ استعمال الملاعق والسكاكين وأدوات الطعام:

¥ - يجوز استعال السكين وصا في معناه، لخبر الصحيحين عن عصرو بن أمية الضمري أنه رأى الني ﷺ ويحتاز عن عضر على الني ﷺ ويحتاز عالم الني يحتربها، ثم قام فصلى ولم يتوضاء. (1)

وأما خبر «لا تقطعوا اللحم بالسكين» أفقد مشل عنه الإمام أحمد فقال: ليس بصحيح. وقال ابن هفلح: أما تقطيع الخبز بالسكين فلم أجد فيه كلاما. (\*)

# جــ تحري الأكل من الحلال:

لا تأكلوا لا تأكلوا لا تأكلوا لا تأكلوا أمنوا لا تأكلوا أسوالكم بينكم بالساطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم (13)

وقــُال النبي ﷺ: ولا يُحْلِمنَّ أحــدُ ماشية امرى:

<sup>(</sup>١) حديث عمر بن أمية الصمري «أنه رأى النبي ﷺ بمتر من كتف شأة ه. أحرحه البحاري (فتح الباري ٩٠٤٧ ٥ أ السلمية) (٢) حديث: « لا تفظموا اللحم بالسكين . » أخرجه أبو داود من

<sup>(</sup>٣) حديث: « لا تنظعوا اللحم بالسكرى . . » أخرجه أبو داود من حديث عاششة رضي الله عنها مرفرها وقال . وليس هو بالفوي قال الشدقي . § إستادة أبو مشعر السدي المفرات تجهي بالمستة بحيث عنه ويتعمضه جدا ويتحدث عده ويتعمضه جدا ويتحدث إذا دكره عدم، ويكلم فيه غير واحد من المشاقد . وقال أبو عبدالرهن السائل: أبو معدار له أحاديث ماكير مها هدا ( عدر المبود عنه المبود ١٤/١ دا فاغلان ماكير مها هدا ( عدر المبود ١٤/١ دا فاغلان).

 <sup>(</sup>٣) الأداب الشرعة لأبن معلج ٣/ ٢٣١ ط المتار
 وترى اللجنة أن هذا من الأمور العادية والأصل فيها الإباحة
 (٤) سورة النساء ٢٩

وحديث . من أطعمه أنه طعاما . . . وأخرجه الترمذي وأسو داود . وقسال الترصذي . هذا حديث حسن . وقي إستامه عسر بن حرطة . ويقال ابن أبي حرطة بسل عنه به ير زرعة نقال . بعسري لا أصرف إلا ي هذا الحديث . كما أن أني إستام على بن ريد بن جدهان أبو الحسن البصري وقد ضعفه ماعة من الأندة

<sup>(</sup> تحفة الأحوذي ٩/ ٤٣١ . ٤٣٤ نشر المكتبة السلفية. وعود المعبود ٣٩٣/٣ ط الهند)

 <sup>(1)</sup> حديث: و ما عامد ألني كالله طعاما و أخره البخاري
 ومسلم (فنسح البساري 4/ ۷۶۷ ط السانيسة. وصحيح مسلم
 (۲۳۲ / ۲۳۲ ط عيسى الحلبي)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٩/ ٤١٥

بغير إذَّتِهِ، أيجب أحدُكم أن تُؤثِّر مشربَتُه، (١) فتُكْسِ خزاتُهُ ، فينتقل طعامُه ، فإنها تخز د لهم ضروع ماشيتهم أطعاتهم، فلا يحلبن أحدّ ماشية أحد إلا باذنه (٢)

قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من الأدميين، أو أحله مالكه، أنه حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه أوعلي لسان نبيه على، فإن ما حرم رسول الله على لزم في كتاب الله عز وجل أن يحرم. ويحرم مالم يختلف المسلمون في تحريمه ، وكان في معنى كتاب أوسنة أو إجماع ، فإن قال قائل في الحجمة في أن كل ماكمان مساح الأصل يحرم بالكه، حتى يأذن فيه مالكه فالحجة فيه: أن الله عز وجهل قال: ﴿لا تأكلوا أموالُكُم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾ . (٣) وقبال تبارك وتعبالي : ﴿ وأتبوا النساءَ صدُّقاتهنَّ بحُلةً فإن طِيْنَ لكم عن شيءٍ منه نَفْسا فكلوه هنيئا مريئا﴾(٤) وقال: ﴿وأتوا اليتامي أمواهم ﴾ ، (٥) مع أي كثيرة في كتاب الله عز وجل حطر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم. (1)

ومما روى في تحريم مال الغير بغير إذنه ما ورد عن عمير مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي نريد الهجرة، حتى أن دنونا من المدينة، قال:

فدخلوا المدينة، وخلفوني في ظهرهم قال: فأصابني مجاعبة شديدة، قال: قمربي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي: لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطها ، فدخلت حائطا ، فقطعت منه قنوين ، فأتاني صاحب الحائط، فأتى بي إلى رسول الله علية وأخسره خرى، وعملي ثوبان، فقال لي: اليها أفضل؟ فأشرت له إلى أحدهما، فقال: خذه، وأعطى صاحب الحائط الأخر، وأخلى سبيلي ١١٠٠ وفي هذا دليل على أن الحاجة لا تبيح الاقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته، ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه، ودفعه إلى صاحب النخل. (\*)

## مايترتب على قاعدة تحرى الحلال في الأكل: أدحكم المضطر:

٢٦ ـ من غلب على ظنه هلاك نفسه، ولم يجد إلا ميتة أوتحوها من المحرمات أومال الغبر، لزمه الأكل منه بقدر ما يحيى نفسه، لقوله تعالى: ﴿ وَلا تُلْفُوا بأيديكم إلى التَهْلُكَةِ ﴾ . (") وقوله تعالى : ﴿ فَمِنَ اصَّطُّرُ غِيرِ بِاغَ ﴾ أي على مضطر آخر رولا

<sup>(</sup>١) الشربة بضم الراء وقتحها الفرفة (الصباح)

 <sup>(</sup>٧) حديث « لا بحلي أحدكم ماشية أحد . . : أخرجه البخارى من حديث عبداته بن عمر رضي الله عنها مرقوعا ( فتح الباري ٥/ ٨٨ ط السلفية)

<sup>(</sup>٣) سورة الساء/ ٣٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/ ٤

<sup>(</sup>٥) سورة النساء/ ٢

TIT/T pl (T)

<sup>(</sup>١) حديث عمير قال: أقبلت مع سادتي. . : أخرجه أحمد بن حنيل مهذا اللفظ من حديث عمير مولى أبي اللحم وفي إسناده عبدالسرحن بن اسحماق تكلم فيمه حاصة. وقبال النسبائي وابن خزيمة اليس به بأس، ونقبل الشبوكان قول الهيشمي إن حفيث عمير هذا أحرجه أخد بإسادين و أحدهما اس لميعقي وفي الأخبر أبنو يكسر بن زيد بن المهاجر. دكره ابن أبي حاتم ولم بذكر فيه حرحا ولا تعديلا ومقية رحاله ثقات

<sup>(</sup> مستند أحمد ١/ ٢٢٣ ط الميمنية ، ونيا الأوطار ٨/ ٢٥٣ ط

المطبعة العثيانية المصرية)

<sup>(</sup>٢) نبا الأوطار ١٣٢/٩

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ١٩٥

عادي أي سد الجرعة فأكل (فلا إثمّ عليه). (أ) قال النرزكشي: وينبغي أن يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر، كخوف طول المرض كما في التيمم و اكتفي بالظان، كما في الإكراه على أكل المنترط فيه التيمن ولا الإشراف على الموت. (أ) وللمضطر أن يأكمل مايسد السرم أي مايضظ الحياة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، مايضظ الحياة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو الأظهر عند الحنابلة . قال المواق: ونص الموطأ: ومن الموطأ: ونص الموطأ: عنها حتى يشبع ويتزود منها، فإن وجد عنها غني طرحها. (?)

ويصرم الأكل من الميشة على المضطر في سفر المصية، كقباطع الطريق والأبق، لقوله تعالى: وفعن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فلا قال مجاهد: غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم. وقبال سعيد بن جبير: إذا خرج يقطع الطريق فلا رخصت له. (") فإن تاب وأقلع عن معصيت حل له الأكل. (") وفي ذلك خلاف وتفصيل يرجم إليه تحت عنوان (اضطراد).

وإن اضطر فلم يجد ميتة، ومع رجل شيء كان له أن يكابره، وعلى الرجل أن يعطيه، وإذا كابره أعطاه ثمنه وافيا، فإن كان إذا أخد شيئا خاف

مالك المال على نفسه لم يكن له مكابرته. (١) قال القرافي في المذخيرة: وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد الرمق، إلا أن يعلم طول الطويق فليتزود، لأن مواساته تجب إذا جاع.

ب ـ الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه: ٧٧ ـ قال صاحب المغني من الحنسابلة: من مر ببسستان غيره بياح له الأكل منه، من غير فرق بين أن يكون مضطرا إلى الأكل أو لا، وعل ذلك إذا لم يكن للبستان حائط، أي جدار يمنع الدخول إليه لحرزه، لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضى.

ودليل ذلك ما روي عن النبي الله الله قال: وإذا أن ياكسل، فلينساد: أتى احدكم حافط، فاراد أن ياكسل، فلينساد: ياصاحب الحافظ، ثلاثا، فإن أجابه وإلا فلياكل، وإذا مر أحدكم بإسل فأراد أن يشسرس من ألبانها، فلينساد: ياصاحب الإسل أوياراعي الإسل، فإن أجابه، وإلا فليشرب، (1)

وروي عن أحمد أنسه قال: ياكسل مما تحت الشجر، وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكمل ثهار الناس وهموغني، ولا يأكمل بضرب بحجر، ولا يرمى، لأن هذا يفسد.

TO /Tell (1)

<sup>(</sup>٣) حديث: وإذا أتى أحدكم حائطا ... وأخرجه أحمد بن حنيل في مستند من حديث أبي سعيد رضي لله عند مرفوصا وعزاه الشـوكـأني ففسلاعيا سبق إلى ابي يسلي جذا اللصظ وابن ماجد وابن حيان والحاكم والمقدسي وصححه الألباني

<sup>(</sup>مسد اخمد بن حنبل ۲۰۷۳ ه طالمسنة وسنن ابن ماجه ۲/ ۷۷۱ ط عبسى الحلمي ، وقتح البداري ه/ ۸۹ طالسلفية . والحملع الصغير ينحقيق الألباق ١/ ۱۳۵ ، ۱۳۳ ، ونيل الأوطار ٨/ ١٤ ط المطبقة الطبائية الصربة )

<sup>(</sup>١) صورة البقرة/ ١٧٣

<sup>(</sup>٢) أستى المطالب ١/ ٧٠٥

 <sup>(</sup>٣) ابن عابسدین ٣/ ٥٧، والمسواق ٣/ ٣٣٣، وقلينويي ٤/ ٣٣٧، والمفي ١٩/ ٧٣

<sup>(</sup>٤) صورة البقرة/ ١٧٣

<sup>(</sup>٥) المفنى لابن قدامة ١١/ ٧٥، ٧٦

<sup>(</sup>٦) أسنى المطالب ١/ ٧٧٥

غير أنه يمتنع على الإنسان أن يأخذ خينة، وهي ما تحمله وتخسرج به من ثيار الغسير، لأن هذا منهى عنه بنص الحديث الشريف، فقد سئل النبي ﷺ عن الثمر المعلق فضال: ومن أصاب بفيهِ منَّ ذي حاجبة غير مُتَخِلِد خُبْنَةً فلا شيءَ عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مِثْليه والعقوبة، (١)

وقول المالكية كقول الحنابلة، ولكن قيدوه بحال الحاجة. أما في غير الحاجة فالأصح عندهم

وعند الشافعية قال النووي: من مربثمر غبره أو زرعه لم يجزله أن يأخذ منه، ولا يأكل بغير إذن صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل ويضمن.

وحكم الشار الساقطة من الأشجار حكم سائر الشهار إن كانت داخل الجدار، فإن كانت خارجه فك ذلك إن لم تجر عادتهم بإباحتهما، فإن جرت بذلك، فهل تجرى العادة المطردة مجرى الإباحة؟ والأصح: أنها تجرى مجرى الاباحة. (٣)

وأما الأكبل من البزرع فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما قال: لا يأكل، إنها رخص في الثهار وليس النزرع، وقبال: ماسمعنا في الزرع أن يمس منه. ووجهه أن الثيار خلقها الله للأكل رطبة، والنفوس (١) حديث ، فقد سئل التي عن النمر الملق. ، وأخرجه أحسد والترسفي وأبو داوود واللفظ له من حديث عسدات بن عمرو بن العاص قال الترمذي هدا حديث حسن، وقال أحمد شاكر تعليقا على إسناد أحد بن حبّل: إستاده صحيح (مسند احمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر ١١/ ١٦٠ رقم ٦٩٣٣، وسنر-الترمذي ٣/ ٨٤ هـ استاتيول، وسنن أبي داود ٣/ ٣٣٥. ٢٣٠ ط عزت عبيد دعاس)

(۲) العواكه الدوان ۲/ ۳۷۵ - ۳۷٦

(٣) الروضة ٢/ ٢٩٢، وشرح الروض ١/ ٥٧٤، والمهذب ١/ ٣٥٨ ط دار المرقة

تتشوق إليها، والزرع بخلافها.

والرواية الشانية: قال يأكل من الفريك، لأن العادة جارية بأكله رطباء أشب الثمر . وكذلك الحكم في الباقلاء والحمص وشبهه مما يؤكل رطبا، فأما الشعمر ومالم تجر العادة بأكله فلا يجوز الأكل منه، قال: والأولى في الشيار وغيرها ألا يؤكل منها إلا بإذن، لما فيه من الخلاف والأخبار الدالة على التحريم. (١)

وعنه أيضا في حلب الماشية روايتان: إحداهما يجوزله أن يحلب ويشرب ولا يحمل. والثانية : لا يجوزله أن يحلب ولا يشبرب، ولكمل منها مايسنده من قول الرسول على.

فالإباحة يسندها الحديث المتقدم.

والحظر يدل له حديث الرمسول ﷺ قال: «لا يحلبن أحد ماشية امرى، بغير إذنه، أيحب أحدُكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزائته فينتقل طعامه، فإنها تخزن هم ضروعُ ماشيتهم أطعماتِهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، (٢)

حكم أخذ النثار في العرس وغيره :

٣٨ ـ النشار مكسروه في العسرس وغيره، روى ذلك عن أبي مسعمود البمدري وعكرمة وابن سعرين وعطناء وعبندالله بن يزيند الخطبي وطلحنة وزبيند اليامي، وبه قال مالك والشافعي وأحمد لما روي أن النبي ﷺ ونهى عن النهبي والمثلة». (٣) ولأن فيه نهم وتنزاهما وقتالا، وربيا أخذه من يكوه صاحب النثار

(١) المغنى لابن قدامة ١١/ ٧٧

(٢) حديث و لا يحلس أحد ماشية أحد . و سبق تخريجه ف ر ٢٥ (٣) حسيديث . ، أن النبي ١٠٤ مي عن النهبي والمثلة . . ، أخرجه البخاري (٥/ ١١٩ \_ الفتح \_ ط السلفية)

لحرصه وشرهه ودناءة نفسه، ويحرمه من يحب صاحبه لمروضه، والغالب مذاب فالم المرودات يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أوغيره، ولأن في هذا دناءة، وإلله يجب معالي الأمور ويكوه سفافها.

وروي عن أحمد رواية ثانية: أنه ليس بمكروه، اختارها أبوبكر، وهو قول الحسن وقتادة والنخعي وأبي حنيفة وأبي عبيد وابن المنثر، لما روى عبدالله بن قرب إلى رسول الله تشخس بدنات أوست، فطفقن يزدلفن إليه، بأيتهن يبدأ، فنحرها رسول الله تش، وقال كلمة لم أسمعها، فسالت من قرب منه فقال قال: ومن شاه اقتطعه(۱) وهدا جار جرى النشار، وقد روي أن النبي تش دعي إلى وليمة رجل من الأنصار ثم أنوا بنهب فأنهب عليه. قال الراوي ونظرت إلى رسول بنهب فأنهب عليه. قال الراوي ونظرت إلى رسول أو مانهتنا عن النهبة؟ قال: وبيتكم عن نهبة المساكره(۱) ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام

(١) صديت : دمن شاه اقتطع . . . و أخرجه أبو داود وقال عبدالقادر الأرتاؤوط علق جامع الاصول : إستاده قوي . (سنن ابي داود ٢/ ٧٠٠ ط هزت عبيد دعاس ، وجامع الأصول ٢/ ١٣٥٠) (٢) عدث : دين ك هذه المد ألمال . . . أو دودان الأثناء

(٣) حديث: و مهيكم عن مبية العساكس ... و أورده ابن الأورقي السهاية بلفط: وأنه تشرشي في إملاك فلم يأخفوه ، فقال الشي كلة وسما لكم لا تنتهبون؟ قالوا: أو ليس قد مبيت عن اللهبي؟ فقال. إنها مبيت عن مهي العساكر، فانتهجوا».

ولم تعثر عليه فيها لشيئا من مراجع المستن والآثار.

( التهابة في غريب الحديث والأثر ١٣٣/٥ ط عيسى الحلبي).

استير). (٣) مواهب الجليل ٤/١ والمغني مع الشرح الكبير ٨/ ١١٨

### زمان الأكل بالنسبة للصائم:

٢٩ - يسن للصائم أن يؤخر سحوره إلى آخر الليل مع تحقق بقاء الليل، وأن يعجل فطوره بعد التيقن من غروب الشمس. (١) وتفصيل ذلك ينظر تحت عنوان (الصوم).

# أكولة

#### التعريف :

١- الأكولة لغة: صيغة مبالغة، بمعنى: كثيرة الأكولة، وتكون بمعنى المفعول أيضا أي المأكولة، وفي الحديث: وشي المصدّق عن أخذ الأكولة من الانعام في الصدقة، ٣٠ واختلف في تفسير الأكولة فقيل: هي الشاة التي تصرّل للأكل وتسمن. وقيل: أكولة غنم الرجل: الخصي والهرمة والعاقر والكش. ٣٠)

وعند الفقهاء : شاة اللحم تسمن لتؤكل، ذكرا كان أو أنشى، وكذا توصف به المرأة الكثيرة الأكل.<sup>(4)</sup>

<sup>(</sup>١) كتاب الأم ٢/ ٨٢، وأسنى المطالب ١/ ٤١٩

 <sup>(</sup>٣) عن سفيان بن عبدائة أن عمر بن الحطاب يده مصدقا فكان فيها قال له: ٩٠. . لا تأخذ الأكولة، أخرجه مالك ٢١٥/١٥ . ط الحليمي) وصححه النووي كها في نصب الرابة (٢٠٥/ ٢٥٥ . ط الحليمي).

<sup>(</sup>٣) ترتيب القاموس، والمختار مادة: دأكل، وطلبة الطلبة ص ١٧ (٤) الحرشي ٢/ ١٩ ط دار صادر، وابن عابدين ٢/ ٢٧ ط بولاق، والقابويي ٢/ ١١ ط مصطفى الحلبي، والفروع ٢/ ٢١٧ ط المثار الأولى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ ـ الربّى: الشاة التي تربى للبن، وهي من كرائم
 الأموال مثل الشاة الأكواة. (١)

الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٣- يتفق الفقهاء على أنه ليس للساعي أن يأخذ الأحوال. (\*) للمحولة من العنم، لأنها من كراتم الأموال. (\*) لقوله ﷺ لماذ حين بعثه إلى اليمن: «إيالا وكرائم أسوالهم» رواه الجهاعة، (\*) هذا إن كانت الغنم خيارا ولشاما، وكذا إن كانت كلها لثاما، لا يأخذ الساعي الأكولة إلا برضى المالك. (\*) فإن كانت كلها خيارا فإن من الفقهاء من قال: تجب الأكولة، ومنهم من قال: تمكهي الوسط. (\*)

8 - والرزوجة الأكولة لا تختلف عن غيرها في مقدار النفقة عند من يقدر للزوجة بحسب يسار الزوج أو إعساره، وكذا لا تختلف عن غيرها عند من يقول بالكفاية، غير أن المالكية قالوا: إن الزوجة الأكولة عجب لها كفايتها من الأكل أو يطلقها، ولا خيار له في فسخ النكاح وإمضائه، وهذا مالم يشترط كونها غير أكولة، وإلا فله ردها مالم ترض بالوسط. (1)

(١) القاموس مادة وربء.

 (٣) الخرشي ٢/ ١٥٣ ط دار صادر، وابن عايدين ٢/ ٢٧ ط يولاق، والقلبويي ٢/ ١٦ ط مصطفى الحلبي، والغروع ١/ ٢٧١ ط المتار الأولى.

(۴) ابن عابدین ۲۷/۲.

والحديث وإياك وكرائم أموالهم، أخرجه البخاري (٣/ ٣٧٧ -الفتح ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ١٥ ـ ط الحلبي).

 (2) الحرشي ١٥٣/٣، وابن عابدين ٢٣٢، والقالوبي ٢١١، ومطالب أولى النبي ٢/ ٤١

(ه) ابن عابدين ٢/٣٧، والقليويي ٢/ ١١، والخرشي ٢/ ١٥٣، والفسواكمة السفواني 1/ ٤٠١، ومطالب أولي النهي ٢/ ٤١،

> والفروع ١/ ٧٦١ (٦) الدسوقي ٢/ ٢٠٥ ط الحلبي، ومنح الجليل ٣/ ٣٦١

# ألبسة

التعريف:

 ١ - الأليسة: جمع لباس، وهو مايستر البدن ويدفع الحر والبرد، ومثله الملبس، واللبس بالكسر. ولبس الكعبة والهودج: كسوتها.

ويقال: آبست امرأة، أي تمتع بها زمانا. ولباس كل شيء غشاؤه. واللبوس بفتح اللام مايُلُس، وقوله تعالى: ﴿وعَلَمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لكم﴾ يعني الدرع . (1) قال الله تعالى: ﴿يابَي آدمُ قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سَوْآتِكُمْ وَريشا، ولبّاسُ التقوى ذلك خيرٌ، ذلك مِنْ آيات الله لعلهم يذكرون﴾ . (1)

الحكم التكليفي:

ل استعمال اللباس تعتريه الاحكام الحمسة:
 فالفرض منه: مايستر العورة ويدفع الحر والبرده
 قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَيْنَ آدَمُ خُدُوا زِينَتُكُم عند كُلُّ
 مُسْجود ١٩٥٨ أي مايستر عورتكم عند الصلاة.

والمُندوب إليه أو المستحب: هوما يحصل به أصل الزينة وإظهار النعمة، قال تعالى: ﴿ وأمّا بِنعْمَةِ رَبُّكَ فَحَدَّثُ ﴾ (أ) وعن أبي الأحوص عن

 (١) الصحاح للمرعشيني ، والصباح النبر، ولسان العرب، وغنار الصحاح للرازي مادة (ليس). والآية من صورة الأنبياء / ٨٠
 (٣) سورة الأعراض/ ٣٦

(٣) سورة الأعراف/ ٣١ (٤) سورة الضحى/ ١١

أبيه قال: ودخلت على النبي ﷺ فرآني سيِّ ءَ الهيئةِ فضال: ألك شيءٌ؟ قلتُ: نعم. من كل المال قد أتاني الله تعالى فقال: إذا كان لكَ مالُ فَلْيُرَ عليك، (١)

وعن ابن عمــرورضي الله عنهـــا أن النبي ﷺ قال: وإن اللّه يُحب أن يَرَى الْنَرَ نِعمته على عـده. (٢)

ومن المنسدوب: اللبس للتسزين، ولا سبيا في الجُمّع والأعياد ومجامع الناس، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي في قال: وما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثويين ليوم الجمعة غير ثوبي مهنته "وعله إذا لم يكن للتكبر.

والمكروه: هو اللباس الذي يكون مظنة للتكبر والخيلاء، لخديث عمروبن شعيب عن أيب عن جده أن النبي ﷺ قال: ووكلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا غيلة». (\*)

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: «كل ماشئت، والبس ماشئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف وغيلة إ<sup>60</sup> والمخيلة هي الكبر. وقال

(۱) حديث : « الكبر أن تسفه الحق . . . وأخرجه أحمد (۲/ ۱۷۰ ط المهندية ). وقدال الهندي في مجمع المزوائدة : رجناله ثقات . ( ٤/ ۲۷۰ ط القدسي).

(٣) حديث: «إن هذين حرام على ذكسور أمني ... ؛ أهسرجه
 أبو داود (٤) - ٣٣ ط عرت مبيد دهاس)، والنسائي (٨) - ١٦٠
 ط للكتبة التجارية الكبرى) من حديث علي بن أبي طالب وهو
 صحيح لطرة.

(٣) حثيث: ع حرم لياس الحرير والناهب على ذكور أمني وأحل لإنساتهم . . . ؛ أخرجه أحد (٤/ ٣٩٣ ط المبنية) والنسائي (٨/ ٢١٦ ط المكتبة المتجسارية). من حديث أبي موسى الأشرى، وهو صحيح المرقد

عبدالله بن عمرو: قلت يارسول الله: وأمِنَ الكِيرُ أن يكون لي الحلةُ فالسها؟ قال: لا. قلت: أمن الكبر أن تكون لي راحلةُ فاركبها؟ قال: لا. قلت: أمن الكبر أن أصنعَ طعاما فادعو أصحابي؟ قال: لا. الكبر أن تَسْفَة الحَقَ وتَغْمِصَ الناسَ، (() وسفه الحق: جهله، وغمص الناس: (احتفارهم.

والحرام: هواللبس بقصد الكبر والخيلاء، لما ورد في الأحاديث السابقة. ومن الحرام لبس الحرير والذهب مثلا بالنسبة للرجال، ولو يحالل بينه ويين بدنه، ما لم يدع إلى لبسه ضرورة، أو مرض كحكة- به، فيلبس الحرير لذلك، لما روي عن على وضي الله عنه قال: أخذ رصول الله ﷺ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شياله. فقال: وإن هذين

وعن أبي موسى الأشعسري رضي الله عنه أن النبي ش قال: «حُرَّمَ لِباسُ الحريرِ والذهب على ذكور أمنى، وأُجلُّ لإناثهم، (٣)

حرامٌ على ذكور أمتى، (١)

وعن ابن عباس رضي الله عنهيا قال: ﴿ إِنَّهَا نَهِى

<sup>(</sup>۱) حديث : «إذا كان لك مال فلير عليك . . و أخسرجــه أحــد (۳/ ۲۳ ع ط المحية ) والنسائي (۱/ ۱۹۳ ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح .

و إسناده صحيح . (۲) حديث : ( إن أنه يُعب أن يرى أشر تعمتــه على عيــــــه . . . . أخرجه الترملي (۵/ ۱۹۲ ط أغلبي) و إسناده حسن .

 <sup>(</sup>٣) حديث : و ما على أحدكم . . . و أخرجه ابن ماجة (٢/٩٨)
 ط الحلي)، و في الزوائد: إسناده صحيح

 <sup>(</sup>٤) حديث: «كلو واشسر بسوا ... » أخبرجه أحمد (٢/ ١٨٨ ط المنية) والحاكم (٤/ ١٣٥ ط دائرة المعارف المثبانية) وصححه و وافقه الذمبي.

 <sup>(</sup>٥) عن ابن عباس قال: «كل ما شئت. . . و أخرجه ابن ابي شبية في المصنف (٨/ ٥٠٥ ط الدار السلفية) وإسناده صحيح.

النبي ﷺ عن الشوب المصمت من الحريس (<sup>(۱)</sup> أي الخالص الذي لا يخالطه شيء، وهذا ما عليه عامة الفقهاء . (<sup>1)</sup>

ولتفصيله ينظر مصطلح (حرير) و(ذهب).

### حكمة مشروعية اللباس:

٣- لا كان في إظهار العورة أمام الغير على تحوما كان في الجاهلية إخلال بالصفة الإنسانية الكريمة والاداب المسامة، ولما يسببه كشفها من إخلال بالخعلاق وذيوع مفاصد عظيمة الأثريين أفواد المجتمع، كان الابد للشارع تكريبا للإنسان - كيا في المجتمع، كان الابد للشارع تكريبا للإنسان - كيا في واحتر اما الأدميته، وغييزا له عن سائر الحيوانات، من أن يحفظ عليه إنسانيته، فأنهم عليه بنعمه التي الاحمد والاتحصى، وكان منها اللباس شرعة منه للاحميين لتستر به عوراتهم، وليكون لهم بهذا اللستر مايزينهم ويجملهم، بدلا من قبح العري الستر مايزينهم وشيعملهم، بدلا من قبح العري هذا يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ويابِي آدمَ قد أَنْزَلنا يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ويابِي آدمَ قد أَنْزَلنا عليكم لِساساً يواري سَوْءاتِكم وريشا، ولباسً عليكم ليساساً يواري سَوْءاتِكم وريشا، ولباسً التقوى ذلك خيرً، ذلك من آياتِ الله لعلهم عليم النات خيرً، ذلك من آياتِ الله لعلهم العقوى ذلك خيرً، ذلك من آياتِ الله لعلهم العهم الله العلهم الملهم

يذُكرونَهُ(') وقوله تعالى: ﴿يابِنِي آدَمَ خُذُوا زِيتَنَكُم عند كلَّ مسجدٍ، وكلوا واشسرِسوا ولا تشرفوا، إنه لا يُحِبُّ المسوفينَهُ('') فقد أمر سبحانه بأخذ الزينة وأهمها ستر العورة، وتفصيل مايتصل بستر العورة ينظر في (استتار، وعورة، وصلاة).

# حكم الألبسة تبعا لذواتها:

 الأصل في اللباس الحل مها كانت المادة التي صنع منها إلا ما ورد نص بتحريمه كالحرير للذكور، وتفصيله في مصطلح (حرير).

وكذلك ماكان من جلود الميتة وما لا يزكى ، فإذا دبغت طهرت، وحل لبسها ولموفي الصلاة . وتفصيله في (إهاب) و(دباغة) .

وأما الملابس المصنوعة من الصوف أو الشعر أو الموبر، فإن كانت من مأكمول اللحم فهي طاهرة حلال، سواء أخذت منه في حياته أو بعد تذكيته أو بعد موته، وإنها حلت ولوجزت من الميتة ـ لانها لا تحلها الحياة.

وفيها أخذ من غير مأكول اللحم أومن نجس العين، تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح (شعر). (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف/ ٢٦

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف/ ٣١ (٣) الأشساد والتظائم لأن تجمد صد ١١٥، والدسدة ١١، ١٧٠

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٥، والدسوقي ١٧٠/، وباية للحتاج ٣٦٦/٧، والمفني ١/ ٥٨٩، وكتاف الفتاع ٢٨٢/١

 <sup>(</sup>١) حليث: وإنها بهي هن الثوب المصمت من الحرير... وأخرجه أحد (٢٧/٢٧ ط دار المعارف) وإستاده صحيح.

<sup>(</sup>٧) رد المحتار على الدر المختار ٥/ ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ـ والمغني لاين قدامة 
٥٨٧ ـ ٨٨٥ ه ٨٨٠ ه عطبية الرياض المفيئة ، وروشة الطالين 
١٩٥٧ ـ ٢٩٠ ه والمهلب في فقد الإسام الشافعي ٢/ ٣٣٠ ، ١٦٥ ، ووباينة المحتاج إلى شرح المهاج ٢٣٧ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، ٣٣٩ ، والشرح المهنير ١٩/ ٣٠ ، والشرح المهنير ١٩/ ٥٩ ، والشرح المهنير ١٩/ ١٩ . ٧

لبس جلود السباع:

 مهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) على جواز الانتفاع بجلود السباع بشرط الدباغ(1) لقوله عليه السلام : وأيها إهاب دُّبغَ فقد طَهُرَه (١)

وقال القاضي أبويعلى الحنبلي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، لما روى أبوريحانة قال: وكان رسول الله ﷺ نهى عن ركبوب النمور) 🖱 أخرجه أبوداود وابن ماجة.

وعن معاوية والمقداد بن معد يكرب وأن رسول الله ﷺ كان ينهي عن لبس جلود السباع والركوب عليهــاء<sup>(ئ)</sup> رواه أبوداود. وروي أن النبي ﷺ **دنبي** عن افتراش جلود السباع»(°)

وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها، وفيها للحنابلة روايتان، كذلك يخرج في جلودها، فإن قيل بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية

السباع وكذلك السنانير البرية. (١) لبس الثياب الجميلة:

٦ ـ من المتفق عليه أنه يباح من الألبسة الشوب الجميل مالم يكن من محرم كالحسويسر للذكسور، ويستحب التزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس، وذلك بدون صلف ولا خيلاء. (٢)

ومن ترك ذلك وهمو قادر عليه تزمتا أوتدينا فقد أخطأ، فليس ذلك مما يدعو إليه الشرع، وانظر القرطبي في تفسير قوله تعالى : ﴿قُلُّ مِن حَرُّم زِينةً اللَّهِ التي أُخْرِجَ لِعبادِهِ والطيباتِ من الرزقِ﴾. (٣٠

الألبسة من حيث ألسوائها وأشكافها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس:

تختلف الألبسة من حيث ألوانها:

# أ- اللون الأبيض:

٧ ـ اتىفىق الفقهاء على استحباب لبس ماكان أبيض اللون من الثياب، وتكفين الموتى به، لحديث مسمرة بن جندب قال: قال رسول الله 幾: والبسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم (1)

قال الشوكان : أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونسه أطهر فالأن أدنى شيء يقم عليه يظهر،

أعرجه الترمذي (٤/ ٢٤١ ط الحلبي). من حديث أبي المليح عن أبيه بلفظ: وبي التي ﷺ عن جلود السباع أن تفترش، وإستأده

<sup>(</sup>١) ابن مابدين ه/ ٢٢٤، والمهذب ١٧/١، والنسوقي ١/ ٥٥ (٧) حليث : وأيسها إهاب دينغ . . . و أخرجه مسلم (١/ ٢٧٧ ط

الحلبي) من حديث ابن عباس (٣) حديث كان النبي ﷺ: وينهي عن ركبوب النصور... وأخرجه ابن ماجة (٢/ ٥ - ١ ٢ - ط الحلي) وأبو داود (٤/ ٣٧٢ ط عزت **عبيد الدعاس) من حديث معاوية ، وإسناده صحيح .** 

<sup>(</sup>٤) حديث : وأن الشبى 震 نبي عن لبس جلود السبساع . . . ، أخرجه أبو داود (٤/ ٣٧٣ ط هزت عيد دهاس) وإستاده حسن (٥) حديث أن الشبي ﷺ وبي عن افستراش جلود السبساع. . . .

<sup>(</sup>١) اللغني ١/ ٣٦ -٨٠

<sup>. (</sup>٧) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٧٣ - ٢٧٤ ، ونهاية المحتاج إلى شرح

الماج ٢/ ١٦٦، ٦٨٢ (٣) الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١٩٦ ـ ١٩٨، والآية من سورة الأعراف/ ٢٢

<sup>(</sup>٤) حديث : « البسوا من ثيابكم البياض. . . ٤ أخرجه التسائي

<sup>(4/ 4%</sup> ط المكتبة التجارية) وصححه ابن حجر في الفتح ٢/ ١٣٥ ط السلقية.

فيغسل إذا كان من جنس النجاسة، فيكون نقيا. كما ثبت عنه ﷺ في دعمائمه وونقّني من الخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس». (")

وقيد استحب عمر رضي الله عنه لبس البياض لقارىء القرآن . <sup>(٢)</sup>

ب-اللون الأحر:

٨-ذهب بعض الحنفية والحنابلة إلى القول بكراهة لبس مالونه أحمر متى كان غير مشوب بغيره من الألوان للرجال دون النساء، لقول الهراء بن عازب والمسانا النبي عن المساشر الحمر والقسيء (٣) ولقول عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها ومرّ على النبي عرو بن العاص رضي الله عنها ومرّ على النبي عرو رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي هيه (٤)

واستدلوا على جواز لبس الشوب الأحر إذا خالطه لون آخر بأحاديث منها: حديث هلال بن عامر عن أبيه قال: ورأيت رسول الله ت بمنى

(٧) رد المحتدار على السدر المحتدار ١/ ٥٤٥، ١٩٥٥، والفهذب قالم الإسام الشاقعي ١/ ٢٦٧، والمجموع الإسام الشاقعية ١/ ٢٦٧، والمجموع شرح المهند، ١/ ٥٤٥، وصائبة المبلسل على شرح المليج ١/ ٥٨٠ وعائبة المبلسل على شرح المليج ١/ ٨٨٠، وتشاف الفتاع هن من الإقتاع ١/ ٨٨٠ طعلمية التصر المسلمية، وللذي لاين قدامة ١/ ٨٨٠ مطلبعة الرساض الحديثة، وقع الباري بشرح صحيح البخاري ١/ ١٨٠٠ - ٢٠٠٠، ١/ ١٠٠٠ - ٢٠٠٠، وتارا الأوطال للسوكان ١/ ١٨٠٠

يخطب على بغلق، وعليه بردُ أحر، وعلي أمامه يعبر عنه (١) وحديث البراء بن عازب قال: «كان رسول الله ﷺ مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه ﷺ (١)

وروي البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام دكان يلبس يوم العيد بردةً حراء ي (٣)

والمراد بالحلة الحصراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حرمع سود، أو خضر، كسائر البر ود البمنية، ووصفت بالحسرة باعتسار مافيها من الخطوط الحصر، وإلا فالأحر البحت منهي عنه عنسدهم ومكروه لبسه، وبهذا حلوا الأحداديث المبيحة على أنها وردت بشأن البسرود البمنية وهي الذي تشتمل على اللون الأحر وغيره (4)

وأما أحاديث النهي فهي خاصة بها كان أحمر خالصا لا يخالطه شيء.

وذهب بعض الحنفية والمالكية والشافعية إلى القول بجواز لبس الثوب الأحمر الخالص غير المزعفر والمعصفر، لحديث السبراء بن عازب وحسديث هلال بن عامر المتقدمين، ولقول ابن عباس رضي

<sup>(1)</sup> حديث عادر: ورأيت رسول الله 385 بعنى يخطب المحجود أبو داود (١٤/ ٣٣٨ - ط عزت عبيد دهاس) وحسته ابن حجر في الفتح (١٠/ ٣٠٥ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) حليث: ٥ كان رسول الله مرسوصا وقد رأيته في حلة حراء . . . . ه أخرجه البخاري (الفتح ٢٠/ ٣٠٥ ـ ط السلفية)

 <sup>(</sup>٣) حديث: «كان يلبس يوم العبد بردة خراه». أخرجه البيهقي
 (٣/ ٢٨٠ - ط المتيانية) وإسناده صحيح

<sup>(2)</sup> حاشبة ابن عابسقين ٢/ ٣٥٠، / ٢٧٠، والمجسوع شرح المهذب ٤/ ٥٣، والشرح الكبير ١/ ٣٦٠، والمغني لابن قدامة ١/ ٥٦٠ ط طبعة الرياض الحديثة. وكشاف الفتاع عن متن الإقتاع ١/ ٨٢٤ ط النصر الحديثة

الله عنهما : وكان رسول الله ﷺ يَلْبِسُ يومَ العيدِ بُرْدةً حواء) , (1)

#### جــ اللون الأسود:

٩ \_ أجاز الفقهاء لبس الأسود بغير كراهة في ذلك للرجــل والمـرأة، لما روي عن عائشة رضى الله عنها أنهما قالت: وخرج النبي ﷺ ذاتُ غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود»(١)

وعن جابر قال: «رأيت رسول الله ﷺ دخل يوم فتح مكة وعليه عِمامة سوداء، (٢) وعن عائشة رضى الله عنهما قالت: وصنعتُ لرسول ِ الله ﷺ بردة سوداءً فَلَبِسُها فلما عرق فيها وَجَدَ ريخ الصوفِ فقذفها، وكانت تُعْجِبُهُ الريحُ الطبية، (٤).

وعن أم خالد قالت: وأتى النبي ﷺ بثياب فيها خيمية سوداء فضال: من ترون نكميوهذه الخميصة؟ فأسكت القدوم، فقال: اثتوني بأم خالم ، فأتى بي إلى النبي ﷺ فألبسنيها بيده وقال: أبلى وأخلقي مرتين، وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشمر بيده إلى ويقول: يا أم خالد هذا سناه، هذا سناه. والسناه بلسان الحبشة:

وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنساء لساس الثياب السود، ولا خلاف في ذلك عند العلياء كيا قاله الشوكاني. (٢)

### د ـ اللون الأصفر:

١٠ - اتفق الفقهاء على جوازليس الأصفر مالم يكن معصفرا أو مزعفرا(٢) لقول عبدالله بن جعفر: ورأيت على رسبول الله ﷺ ثوبين أصفرين،(١) ولقسول عمسران بن مسلم: «رأيت على أنس بن مالك إزارا أصفره. (\*).

# هـ اللون الأخضر:

١١ \_ ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب لبسه لأنه

ه أخرجه البخاري (القدح (١) حديث: والتسوني بأم خالسد ٣٠٣/١٠ ك السلفة).

(٢) حاشيسة ايس عابسدين ١/ ٥٤٥، والمجمسوع شرح المسلب ٤/ ٤٥٧، والشرح الكبير ١/ ٣٨١، وكشاف القناع عن من الإقناع ١/ ٣٨٦ ط النصر الحديثة، ونيل الأوطار للشوكان

(٣) رد المحتار على الدر المُختار ١/ ٣٥٦، والمجموع شرح المُهذب ٤/ ٤٥٧ ، والشبرح الكبير ١/ ٣٨١، وكشاف القناع عن متن الإقتاع ١/ ٢٨٦ ط التصر الحديثة، ومجمع الزوالد ٥/ ١٣٩

(٤) حديث عيسداقه بن جعفسر: درأيت على رسول الله عد توبين أصفرين . . . ه أخرجه الطبران كيا في مجمم الزوائد (٥/ ١٧٩ م ط القدسي) وقال الحيثمي . فيه عبداته بن مصحب الزهري ضعفه

 (٥) الأثسر عن عصران بن مسلم: «رأيت على أنس بن ماليك إزارا أصفر . . . ع أخرجه الطبراق كيا في عِمع الزوائد (٥/ ١٣٠) وقال المشمى رجاله رجال الصحيح

سبق تخريجه آنفا. (٧) حديث : وعن خرج النبي ﷺ ذات غداة وعليه مرط مرحل من

شعر أسوده أخرجه مسلم (٤/ ١٦٤٩ ط الحليي). (٣) حديث جابر : درأيت رسول الله ت يوم فتح مكة وعليه عيامة موداده. أخرجه مسلم (۲/ ۹۹۰ ـ ط الحلبي)

<sup>(</sup>٤) حديث عاتشة : صنعت لرسول الله ﷺ بردة سوداه . . . أخرجه أحمد (٦/ ١٣٢ ـ ط الميمنية) وأبوداود (٤/ ٣٣٩ ـ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.

لباس أهل الجنة، لما في قوله تعالى: ﴿عاليهم ثِيابُ سُنَّدُسِ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرٌ قُ﴾. (١)

ولحديث أبي رمشة قال: «رأيت رسول الله ﷺ وعليه بردان أخضرانه (<sup>۱)</sup>.

### و\_المخطط الألوان:

١٧ - وذلك يجوز لبسه، لما روي عن آنس رضي الله عنسه قال: وكسان أحب الثياب إلى النبي ﷺ أن يليسها الحبرة» والحبرة هي الثوب المخطط الألوان كما قال الجوهري. "؟

# مايحرم أو يكره من الألبسة :

أ - الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أو صلبان أو آيات:

١٣ - يجرم على السرجل والمرأة لبس الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات على الاصح ، لحديث أبي طلحة قال: سمعت رسول الله ه يقول: الا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاويره (1)

فإن أزيل من الصورة مالا تبقى بإزالت الحياة كالرأس، أو لم يكن لها رأس فلا بأس به.

كها مجرم جعمل المصليب في الشوب ونحوه كالطاقية وغيرها مما يلبس، لقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ وكان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضيهه (") أي قطع موضع الصليب منه دون غيره، والقضب القطع. وهذا الشيء يشمل الملبوس والستور والبسط والآلات وغير ذلك. كها يجرم تصدورها في نسج النياب على الأصح، لقوله المصورون (")

والصلاة في الثوب الذي عليه تصاوير الحيوانات أو الصليان حرام مع صحة الصلاة ، لحديث أنس قال: وكان قرام لصائشة سَتَرَّتُ به جانب بيتها ، فقسال لها: أميطي عنما قراسك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاحي و<sup>(7)</sup> والقرام بكسر القاف، ستر رقيق .

وكذلك لبس الشوب الذي نقشت فيه آيات تلهي المصلي عن صلاته، أو كان من شأن لبسه امتهانها.

ولا بأس بلبس الئيساب المصدورة بصدور غير الحيوانات، كشجر وقمر وجبال وكل مالا روح فيه، لما روى البخاري عن ابن عباس لما قال له المصور: لا أعرف صنعة غيرها. قال: إن لم يكن بدّ فصور

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان / ٢٩

 <sup>(</sup>۲) حدیث أبی رمشة: ورأیت رسول آه ﷺ وصلیت پردان أخضران . . . أخسرجه أبو داود (۴/ ۲۳۶ ـ ط عزت عیبد دخاس) و إساده صحیح

 <sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٣/ ٩٥ ط دار الجيل.
 وحديث: «كان أحب الثياب

 <sup>(</sup>٤) حديث: ولا تدخل الملائكة بينا فيه كلب ولا تصاويره. أخرجه البخاري (الفتح ١١/ ٣٨٠ ـ ط السلفية).

 <sup>(</sup>١) حديث: «كناد لا يترك في بيشه شيشا فيه ... . أخرجه البخاري
 (الفتح ١٠/ ٣٨٥ ـ ط السلفية)

رسيخ ١٠٠٠ - المصيح (٢) حفيث: دان أشعد الناس عذابا يوم القيامة ، أخرجه البخاري (الفتح ٢٠ / ٣٨٣ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حقيث أنس: وكان قرام لعائشة .. و أخرجه البخاري (المتع

من الأشجـــار مالا نفس له . <sup>(۱)</sup> هذا ما جرى عليــه جهور الفقهاء . <sup>(۲)</sup>

أمما التصاوير المنقوشة على الستور والبسط والموسائد والأبواب وافتر أشها والجلوس عليها وتعليقها واستخداماتها المختلفة. فالأحكام فيها تنظر في مصطلح (تصوير).

### ب - الألبسة المزعفرة وتحوها:

 د دهب الشافعية إلى تحريم لبس الثياب المزعفرة دون المصفرة للرجال وإباحتها للنساء، فعن أنس رضي الله عنه قال: ونهى الذي 議 أن يتزعفر الرجل؟<sup>(٣)</sup>

واروصبغ بعض ثوب بزعضران، فهسل هو كالتطريف فيحرم مازاد على الأربع الأصابع، أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر؟ الأوجه أن المسرجم في ذلك إلى العرف، فإن صح إطلاق

(١) الأشر عن ابن هباس على قال له المصور . . . ه أخرجه البخاري
 (الفقح ٤/ ١/٤ ـ ط السلفية) .

(راستم ۱۸۰۷ ابن مالین ۱۸۷۱ د) والفتاری الحالیة بدایش الفتاری الحالیة بایش الفتاری المالیة بایش الفتاری المالیة بایش الفتاری الفتاری المالیة ۱۸ به ۱۳۹۰ در شرح دوض الطالب ۱۸ به ۱۸۳۰ در شرح دوض الطالب ۱۸ به ۱۸۳۰ در المنابع ۱۸ به ۱۸ به ۱۸ به المهمود شرح الهما بله ۱۸ به المهمود الفتاری وکشیاف المهمیشة ، والمنبی الارتباط با ۱۸ به با المهمیشة با ۱۸ به با ۱۸

المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا. ولا يكره لغير المرأة مصبوغ بغير المزعفران والعصفر والأحمر والأصغر والاخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعده، لعدم ورود نهى في ذلك. (1)

وقال الخنفية والحنابلة بكراهة لبس الثباب المنابقة والمصفرة للرجال دون النساء ، (\*\* لحليث أنس السابق . ولما روي عن عبدالله بن عمروبن الماس رضي الله عنها قال: ورأى النبي على على ثويين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أخسلها، قال: بل أحرقها) (\*\*)

وعن على رضي الله عنه قال: دنهاني رسول الله عن التختم بالله هب، وهن لبساس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس المصفره<sup>(1)</sup>

واجاً المالكية لغير المحرم لبس المعصفرونحوه كالمزعفر، ما لم يكن مضدما (أي شديد الحمرة) والمفدم: هو القوى الصيغ الذي رد في العصفر مرة بعد اخرى، وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام.

وحسرم عند الجميع على المحرم لبس ماكنان مزعفرا أومعصفرا، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا

 <sup>(</sup>١) نهايسة المحتساج إلى شرح المنهساج ٢/ ٣٦٩، والمنجموع شرح المهلب ٤/ ٣٣٩

<sup>(</sup>۲) حاشية إن هايدين ٥/ ۲۲۸، 2۸۱ والقساوى الهندينة ٥/ ٣٣٢، والمفني لابن قداسة ١/ ٥٨٥ ط الرياض الهديشة وكشاف القناع عن من الإقناع ١/ ١٨٤ ط النصر الحديثة. (٢) حديث: وأأمك أمرتك بذا؟ه أخرجه مسلم (٢/ ١٦٤٧ ساط)

اخلي). (2) حليث على «بسائي رسمول الله عن التختم . . . و أخرجه مسلم (۲/ ١٦٤٨ ط الحلي)

كان ربيع الطيب باقيا، لأنه طيب، ولا بأس بسائر الألوان غير ذلك. (١)

### جـ لبس مايشف أو يصف:

• 1 - لا يجوز لبس الرقيق من النياب إذا كان يشف عن العمورة، فيعلم لون الجلد من يساض أو حمرة، سواء في ذلك الرجل والمراة ولوفي بيتها، هذا إن رآها غير زوجها، لما يأتي من الأدلة، وهو بالإضافة تصح الصلاة في مثل تلك النياب، ويجوز للمرأة لبسه إذا كان لا يراهما إلا زرجها. أما ما كان رقيقا يستر العمورة، ولكنه يصف حجمها حتى يرى شكل العضو فإنه مكره. لقول جرير بن عبدالله: وإن الرجل ليبس وهو عار، يعني الثياب الرقاق. (3)

وعن أسامة بن زيد قال: «كساني رسول الله ﷺ قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي ، فكسوتها امسرائي ، فقال لي رسول الله ﷺ مالىك لم تلبس القبطية؟ قلت: يارسول الله كسوتها امرائي . فقال رسول الله ﷺ: موهما فلنجمل تحتها غلالة ، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها ؟

ففيه دليل على النهي عن لبس اللباس الذي يصد في حديث علم على البيدن، ولهذا ورد في حديث علقمسة عن أمسه قالت: ودخلت حفصسة بنت عبدالرحمن على عائشة وعليها خار رفيق، فشقته عائشة، وكستها خارا كليفاء (10 والخيار بالكسرهر: ما تغطي به المرأة راسها (2)

وعن دحية الكلبي قال: أتي رمسول الله ﷺ بقباطي، فأعطاني منها قبطية. فقال: «اصدعها صدعين، فاقطم أحدهما قميصا، وأعط الأخو امرأتك تختصر به: فلها أدبر قال: ورأمر أمرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، وقباطي جمع: خُبطية بكسر أوضم وسكون، أي ثوب يصنعه قبط مصر رقيق أبيض. (<sup>٣)</sup>

د ـ الألبسة المخالفة لعادات الناس :

١٦ - لبس الألبسة التي تخالف عادات الناس

= أحمد (٥/ ٢٠٥ ـ ط الميمنية) وحت الحيشي في المجمع (٥/ ١٣٧ ـ ـ ط القدسي).

وانظسر أ حاشيسة ابن هابسدين ۲۷ ۲۷ - ۲۷۰ ، ۲۳۰ والنظم من والمهشد ۲۷ ۲۷ ، وجواهر الإكليل ۲۵ ۲۵ ، وكشاف الفتاع من من الإقسام ۲۷۸۲ هـ التصر الحديثة ، والمذي لابن تقاسة ۲۰۷۰ - ۲۷۵ هـ الشرياض الحديثة ، والأداب الشرية لابن مقابع المتبليل ۲۲ ۳۲۳ - ۲۳۵ هـ الدرياض الحديثة ، وجمعه الزوالة وضيع الفوائد للهيتش و ۲۳۲ هـ القديمي

(1) حليث أم حكفسة: ودخلت حفيسة . . . : أخسرُ حد البهتي (٢/ ٣٣ سط دائرة المصارف العثالية) وفي إستاده جهالة (ميزال الاحتدال 2/ ٢/ ٣ سط الحليي)

(٢) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٥/ ١٣٦

 (٣) حليث دحية الكلبي «اصدعها صدعين . . . « أخرجه أبو داود (٤/ ٣٦٤ - ط عزت هيد دعاس) وفي إسناد، جهالة (١) الشبرح الكبير وحناشية النفسوقي ٧/ ٥٩ ، وجواهر الإكليل ١/ ١٨٨ ومواهب الجليل لشرح تختصر خليل ٣/ ١٤٧ ــ ١٤٨ ط النجاح يليينا

(٢) الأثر من جرير دإن الرجل لبلس وهو عاد، يمني النياب الرقاق.
 أخرجه الطبر أن (٣/ ٣٢٩ ـ ط وزارة الأوقباف المراقبة) وقال
 الهيشي: رجاله رجبال الصحيح (عمم الزوائد ٥/ ١٣٣ ـ ط

(٣) حديث : وأسنامة : مرهنا فلتجميل تحتها غلالة . . . ۽ أخرجه 🛌

مكروه لما فيه من شهرة، أي مايشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابح، لثلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته، فيشاركهم في إثم الغيبة.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول الله وما الله ﷺ بهى عن الشهرتين فقيل: يارسول الله وما الشهرتان؟ قال: ورقبة الشياب وغلظها، ولينها وخشونتها، وطولها وقصرها، ولكن سدادا بين ذلك واقتصاداه(1)

وعن ابن عصر مرفوصا ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»<sup>(۱)</sup> قال في لسان العرب: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس، ويكره لبس زي مزر به لأنه من الشهرة، فإن قصد به الاختيال أو إظهار التواضع حرم لأنه رياء: ومن سمّع سمّع الله به، ومن راءى راءى به، (۱)

ويكره زي أهمل الشرك، لحديث ابن عمر مرفوعا دمن تشبه بقوم فهومنهم (<sup>(4)</sup> كها كره طول الرداء نحافة أن يغفل عنه فيجره من خلفه، وقد جاء

(١) حديث: ونبى عن الشهرتين . . . . و أخرجه اليهافي (٣/ ٢٧٣)
 ل ط دائرة المارف العيانية وقال: هذا منقطع .

(Y) حديث: ومن لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. . . 3 أخرجه أبسو داود (٤/ ٣١٤ ـ حزت عبيد دخاس) وحسته للشاري في المترخب (٣/ ٤٤ ـ ط دار إحياه الكتب العربية).

(٣) كشفاف الفناع عن منن الإقناع ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، ٢٨٥، ٢٨٦ -

وحستيث: ومن رامي رامي الله به . . . ٤ . أخسرجمه مسلم

(٤/ ٩٨٩ - ط اخلبي)

(٤) الأداب الشرعية لابن مفلع الحبل ٥٣٣/٣.
 وحديث دمن تشبه بقوم فهو منهم . . . ٤ أخرجه أبو داود

(٤/ ٣١٤ ـ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح ( ١٠/ ٢٧٣ ـ ط بولاق)

النهي عن ذلك لمن فعله بطرا، والتوقي من ذلك على كل حال من الأمر الذي ينبغي، لقوله 繼 ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراه . ('')

١٧ ـ لبس الشوب النجس لمستر العسورة في غير
 صلاة جائز.

أسا في الصداة، فلووجد ساترا نجسا ولم يجد غيره فإنه يستتر به ولا يصلي عاريا، كيا هو مذهب الحنابلة، وأحد قولين لكل من المالكية والشافعية. أسا القول الآخر عند المالكية، وهو الأظهر عند الشافعية فإذا كان الربع من الثوب طاهرا وجب الاستتبار به ولا يصلي عاريا، وإن كان الطاهر أقل كان كل كله نجسا فذهب عصد بن الحسن إلى أنه فرض واحد، وفي الصلاة عربانا ترك الفروض من يصلي به ولا يصلي عربانا، لأن في الصلاة به ترك قبام وركوع وصحود، بل يصلي قاصدا بالإيماء. وفي من وخمب أبروعيفة وأبرويصف إلى التغريق في ذلك بين النجس الأصلي كجلد ميسة لم يدبين حبين المنافق. في ذلك المنافس، فلا يستتر بالأول، ويستتر بالثاني. (؟)

 (١) المدخل لاين الحلج ١/ ١٣٧، والدين الحالص ١٤/ ٥٣١، وجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٥/ ١٣٥.

وحديث: ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. . . . أخرجه المخاري (الفتح ٢٥٨/٨٠ ـ ط السلفية).

 (٣) رد المحتار على السدر المختار على الدير الم ١٩٨٤ هـ
 بولاق، والطحطباري على مراقي الفسلاح ص ١٣٠، وروضة الطساليسين ١٩٨٨، والمجمسوع شرح المهشب ١٤٣/٠. =

#### و\_الألبسة المغصوبة :

1 . ليس للعباري أخد الشوب قهرا (غصبا) من مالكمه للصلاة فيه، وقصح بدونه مالم يجد غيره، لما في ذكت المناسبة ما لولم يجد ماء يتوضأ به إلا أن يغصبه، فإنته يتبحم، وهدا عند الحنفية والشافعية والخنابلة. (7)

# حكم اتخاذ الألبسة الحاصة بالمناسبات والأشسخاص:

بنماسبات والاستخاص: أ\_ ملابس الأعياد ومجامع الناس:

14. جعل الله تعالى الأعياد أيام فرح وسرور ورزيت للمسلمين، ولذا فإن الفقهاء متفقون على أن التطيب والتسزين لها مستحب، والتنزين بلبس الثياب الجميلة والجديدة، وأفضلها البياض، لقوله ﷺ: «البسوا من ثبابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم»، (\*) ولما في ذلك من إظهار نمعة الله تعالى على عبده التي يجب أن يرى أشرها عليه، ولذا لا ينبغي ترك إظهار المزيتة والتطيب في الأعياد مع الشدرة عليها تقشفا، فقد ورد أن الله تعالى ويجب الشدرة عليها تقشفا، فقد ورد أن الله تعالى ويجب أن يرى أثر نمعته على عبده، (\*)\*

وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنها وأن

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول

الله 鄉 اما على أحدكم لواشترى ثوبين ليوم

وعـن جابـــر وأن الــنبي ﷺ كان يَعْتَمُّ، ويلبس

وعن جابـر قال: «كبانت للنبي ﷺ جبة يلبسها

وكان ﷺ يلبس بردين أخضرين ولبس مرة بُرُدا

أحسر. (٥) وروي عن على بن الحسين بن على بن

أبى طالب أنه كان يلس كسساء خز بخمسين

الجمعة سوى ثوب مهنته ع . (۲)

في العيدين ويوم الجمعة، (٤)

برده الأحمر في العيدين والجمعة، (٣)

النبي ﷺ كان يلبس في العيدين بردة حبرة، (١٠)

امرياضي وصفحه التوري لي تنجيبوع (۱۵ / د. هد نشريد). (۲) حليث: وصاهلي أحدكم لو الستري ثويين ليوم الجمعة سوى ثوب مهتنه . . . ؛ أخرجه ابن ماجة (۱/ ۴۶۸ ـ ط الحلمي) وقال البوصيري: إسناده صحيح

(٣) عن جابر دكان النبي الله يمتم، ويلبس برده الأحر في العيدين
 والجمعة. . . . . أخرجه البههي (٣/ ٧٨٠ ـ ط دائرة المعارف المثابة) وفي إسناده انقطاع.

وانظر: رد المحتار على الدر المختار ١/٥٩١، وفتح القدير ٢/ ٥٩ طاد المربي، وحاشية الجسل على شرح الشربي، وحاشية الجسل على شرح الشبح ٢/ ٩٨، والهدام الإكليل ١/٣٠١، وجواهم الإكليل ١/ ٩٠٠، والمشني الإبناني المدادة ١/ ١٠٠ طالبي المراشق المدينة، وكشاف المناط من مثل الإقتاع ٢/ ١٥ - ٣٠ طالبي المسر المدينة.

(٥) حقيث السردين: أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المستد
 (٧٦/١٧ - ط دار المارف) وإستاده صحيح

<sup>=</sup> وشرح الكبير وحاشية النسوقي عليه ٢٩١٧. والمغني لاين قدامة ١/ ٨٥٧ ، ٩٩٤ ـ ٩٥٥ ط الرياض الحديث (١) الفتساوى افتسفية ١/ ٥٩ ، وحاشينة ابن عابدين ١/ ٢٧٠ ،

 <sup>(</sup>١) الفتساوى افضلهمة ١/ ٥٩، وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٧١، والمفني
 وروضة الطالبين ١/ ٢٨٨، والشرح الكبير ١/ ٢٩١، والمفني
 لابن قدامة ١/ ٥٩٥
 (٢) حليث: والبسوا من ثبابكم البياض، فإنها من خبر ثبابكم. . . .

أخرجه أبوداود (۲۰۹/۳ ـ طاعزت عبيد دعلس) وإسناده صحيح . (۳) حديث: «إن الله تعالى يحب أن يرى أثر . . . ، سبق تخريجه (ف/۲) .

دينارا، يلبسه في الشتاء، فإذا كان الصيف تصدق 
به، أو باعه فتصدق بثمنه، وكان يلبس في الصيف 
توبين من متاع مصر عشقين (أي مصبوغين بالمشق 
توبين من متاع مصر عشقين (أي مصبوغين بالمشق 
وهو صبغ أحمر) ويقرآ قوله تعالى: ﴿قُل من حُرَّمُ 
الله التي أخرج لعباده والطبيات من 
المرزق﴾(١) فقد دلت على استحباب لباس الرفيع 
من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند 
لقاء الناس وزيارة الإخوان.

قال أبوالصالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عصر بن الخطاب أنسه رأى حلة سيراء تبناع عند باب المسجد، فقال: يارسول لواشتر يتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: ولهنا يلبس هذا من لاخلاق له في الأخرة? أفي الكردة كر التجمل وإنها أنكر دكر التجمل وإنها أنكر عليه كونها سيراء، (والسيراء نوع من البسرود، فيه خطوط صفر، أو

وقال أبروالفرج: كان السلف يلبسون الثياب المتسوسطة لا المترفعة ولا المتون، ويتخسرون أجودها للجمعة والعيدين وللقاء الإخوان، ولم يكن تخير الأجود عندهم قبيحا.

وأما اللباس الذي يزري بصاحبه ـ أي وهو يجد غيره ـ فإنـه يتضمن إظهـار الـزهــد وإظهار الفقر، وكأنه لـسان شكوى من الله تعالى، ويوجب احتقار اللابس، وكل ذلك مكروه منهى عنه .

فإن قال قائل: عجوبد اللباس هوى النفس، وقد أمرنا أن وقد أمرنا أن للخلق وقد أمرنا أن كن أمرنا أبد أمرنا أبد أمرنا أبد أمرنا أبد اللباق وقد أمرنا أبد للساس تكون أفعالنا فلا لا للبخلق؟ فأجواب: أنه ليس كل يكره. وإنها ينهى عن ذلك إذا كان الشرع قد نهى عند، أو على وجب الرياء في باب الدين، فإن الإنسان بجب أن يرى جيلا، وذلك حظ للنفس لأيلام عليه، وفلا يسرح شعوه، وينظر في المرآة، ويسوي عامته، ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى داخسل، وظهارته الحسنة إلى خارج، وليس في شيء من هذا مايكره ولا يذم.

وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان نفير من أصحباب رسيول الله كل التناورة على الباب، فخرج يريدهم، وفي الدار ركزة فيها ماء، فجعل ينظر في الماء، ويسوي لحيته وشعره، فقلت يارسول الله: وأنت تفصل هذا؟ قال: ونمم إذا خرج الرجل إلى إخواته فليهيى، من نفسه، فإن الله جمل عبد الجمال». (1)

ب\_ ملابس الإحرام بالحج : ٢٠ \_ يلبس المحرم ملابس خاصة، وبيان مايراعي

٢٠ ـ يلبس المحرم ملابس خاصه، ويبان مايراعي
 في ذلك تقدم في مصطلح (إحرام ) ج ٢ ص ١٢٨

ج ـ ملابس المرأة المحلة : ٢١ ـ الإحداد بمعنـاه العـام : ترك الـزينـة ومافي

 (١) حديث: وإذا خرج الرحل إلى إخوات ففيهيء... ، أخرجه
 السمعال في أدب الإملاء (ص ٣٣ ـ ط ليدن) وإسناده ضعيف الرساله.

ورسد. وانظر الجامع لأحكم القرآن للفرطي ٧/ ١٩٥ ـ ١٩٧. والمفن لابن قدامة ٢/ ١٩٠٠ ط الرياض الحديثة

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف / ٣٧

 <sup>(</sup>۲) حديث عمر رضي الله عنه برأى حلة سيراه. . . ٤ أخرجه مسلم
 (۲/ ۱۶۲۰ ـ ط الحلبي).

معناها. واختلف في لبس المحدة لبعض الثياب الملونة على وجه الزينة وفي لبس الحلي، وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (إحداد: ج ٢ ص ١٠٣).

#### د ـ لباس العلياء :

٧٧ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يندب للعلياء 
أن يكون لباسهم فاخرا، كصوف وجوح رفيح 
وأبراد رقيقة، وأن تكون ثبابهم واسعة، ويحسن غم 
لف عيامة طويلة تمارفوها، فإن عُرف عُرف في في بلاد 
أخر أنها تفصل بغير الطول يفعل، لإظهار مقام 
الملم، ولأجل أن يعرفوا فيسائلوا عن أمود 
السدين. (١) فقسد كان أصحاب رسول الله 
يعتمون، ويرخون الفؤابة بين أكتافهم، لأن 
يحتمون، ويرخون الفؤابة بين أكتافهم، لأن 
يخاءها من زي أهل العلم والفضل والشرف، 
ولذا لا يجوز أن يمكن الكضار من الشبه بهم، وأن 
يلسسوا القالاس إذا انتهوا في عملهم وصندهم 
عظمت منزلتهم واقتلى الناس بهم، فيتميزون بها 
للشرف على من دونهم، لما رفعهم الله بعلمهم 
على جهلة خلقه، وكذلك الخطباء على المنابر لعلوم 
مقامهم. (٢)

وصلى هذا في صار شعسارا للعلياء ينسلب لهم لبسه ليعرفوا بذلك، فيسألوا، وليطاوعوا فيها عنه زجروا، وعلل ذلك ابن عبدالسلام بأنه سبب لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عها نهى الله عنه. ٣٠

وكره المالكية والحنابلة لهم سعة ثيابهم وطولها، وطول أكهامهم، والكبر الخارج عن عادة الناس لما في ذلك من إضاعة للمال المنبي عنها، وقد نبي النبي ب عن إضاعته، فقد يفصل من ذلك الكم ثوب غيره(١) وروى مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن النبي ﷺ قال: وإزرة المسلم إلى أنعساف ساقيه. لاجناح عليه فيها بينه وبين الكعبين. ما أسفىل من ذلك ففي النار. ما أسفل من ذلك ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراه (۱) فهذا نص صريح منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للإنسان أن يجر ثوب بقصد التكبر. إذ أن ما تحت الكعبين ليس للإنسان به حاجة فمنعه منه. وأباح ذلك للنساء، فللمرأة أن تجر ثوبها خلفها شبرا أوذراعا للحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التستر والإبلاغ فيه، إذ أن المرأة كلها عورة إلا ما استثنى، وذلك فيها بخلاف الرجال.

# لباس أهل الذمة:

٣٣ ـ اتفق الفقهاء على وجوب أخذ أهل الذمة بها يميزهم عن المسلمين في لباسسهم، فلا ينشبهون بهم الأنهم لما كانبوا شائطين الأهبل الاسسلام كان لابد من تميزهم عنهم، كي تكون معاملتهم شتلفة عن مصاملة المسلمين من التوقير والإجلال، وذلك

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲/ ۲۷۶، ه/ ۲۳۳، وكشاف الفتاح ۱/ ۲۷۹

<sup>(</sup>٧) أحكماً أهل الدفعة لابن تيم الجموزية ٧/٩٧، ٧٤٦ الطبعة الأولى مطبعة جامعة دمشق. (٣) نياية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢/ ٣٧٠

<sup>(1)</sup> للمفاصل لابن الحماج / ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۳۵۰، والمطماب ۱۹۳/۱۹، وكشاف القناع ۱/ ۲۷۹، والآداب الشرعية ۲/ ۳۷۳ - ۱۳۵، والإنصاف ۲۰۲/۱۱

<sup>(</sup>٣) حديث: وإزرة السلم إلى أنصاف ساليه... ع أخرجه أبو داود (٤) ١٩٥٣ ـ ط عزت عبيد دهاس) وإسناده صحيح (فيض القدير (٤/ ٨٠٠ ـ ط ذاكمتذ التصارية)

لا يجوز لهم. وإذا وجب التمييز وجب أن يكون بها فيه صغارهم لا إعزازهم، وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (أهل الذمة).

## الألبسة التي تجزىء في النفقة الواجبة :

٢٤ - يجب للزوجة والأولاد والوالدين ومن تجب لهم النفقة كسرة مقدرة على حسب حال من تجب عليسه، على خلاف في ذلك ينظر في مصطلح (نفقة).

## ما يجزىء من الألبسة في كفارة اليمين:

 ٢٥ ـ في كفارة الأيهان إن اختبار الحانث أن يكفر بالكسوة كسا عشرة مساكين بها يطلق عليه اسم الكسوة، وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة).

#### شراء الألسة أو استنجارها للصلاة فيها:

٣٩ - أجاز الحنفية والشافعية شراء الألبسة أو استجارها للصلاة. وقال الحنابلة: إن وجد من يبيعه ثوبا بثمن مثله، أو يؤجره بأجرة مثله، أو زيادة يتخابن الناس بمثلها، وقد على ذلك المحوض لزمه قبوله. وإن كانت كثيرة لا يتغابن الناس بمثلها لم يلزمه، وقال المالكية: إذا كان بثمن معتاد لزمه وإلا فلا. (1) (ر: صلاة، وإجارة).

## مايترك للمفلس من الألبسة:

٧٧ - إذا حجـ رعلى المفلس يترك له من اللبــاس

أقل مايكفيه، وما لا غنى له عنه: قميص وسراويل وشيء يلبسه على راسه، إما عهامة أو قلنسوة أو غيرهما عاجرت به عادت. ولسرجله حذاه، وإن احتاج إلى جبة أو فروة أو نحوها ترك له ذلك. وإن كان له ثياب وفيحة لا يلبس مثله مثلها بيعت واشترى له كسوة لا يفضل واشترى له كسوة الا يفضل على الغرماء. فإن كانت إذا بيعت واشستري له كسوة لا يفضل منها شيء تركت له، فإنه لا فائدة في بيعها، وفي قول للحنفية: يترك له مشل ماهولا بسه، لانه إذا غسل ثيابه لابد له من ملبس يلبسه، بالنه إذا

وتزاد المرأة مالا غنى لها عنه، كمقنعة وغيرها مما يليق بها.

ويترك لعباله من الملابس والثياب مثل مايترك له. (١) (ر: إفلاس).

## سلب القنيل من الألبسة:

٩٨ - إذا قال الإمسام: من قدل قديلا فله سلبه، فسلب القتيل من الألبسة مباح لمن حارب الكفار دفاعا عن الإسلام والمسلمين، وقتل منهم من يجوز قتله، وذلك اتفاقا، وكذلك إذا لم يقل الإمام ذلك عند الحنابلة. والأصل فيه قوله 數 ومن قَعَل قتيلا له عليه بيئةً فله سَلِيَّاء. (?)

 <sup>(</sup>١) القشارى المشلهة ٤/ ٢٥٥ - ٤٠٦، والشسرح الكبير وحاشية المدسوقي عليه ١/ ٢١١ ، وروشة الطالين ٥/ ٣٣٥ ط الكتب الإسلامي ، وللفي لابن قدامة ١/ ٤٥٥ ط الرياض اخديثة.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن طايدين ٥/٥٥. وشسرح روض الططاب من أسنى الطساقاب ١٩٣/٣ ط الكتب الإسلامية . وحواهر الإكليل ٢/ ٨٥. وصواهب الجليل لشرح مختصر خايل ٢/٣٠٥ ، والمني لابن قدامة ٤/٠٤٤ ط الرياض الحديث

 <sup>(</sup>٣) حسديث: دمن قتل قتيلاله عليه بينة فله سليه. . . و اخرجه
البخاري (الفتح ٨/ ٣٥ ـ ط السلقية) ومسلم (٣/ ١٣٧١ ـ ط
الطيم)

وسلب القتيل ماكمان لابساله من ثياب وعيامة وقلنسوة ومنطقية ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة وران وخف بها فيه من حلية ونحوذلك. (١)

وفي إعطائه لمن قتله تفصيل يرجع إليه في مصطلح (غنيمة).

سنن اللبس وآدابه وأدعيته المأثورة :

٧٩ \_ من السنة أن يبدأ المسلم وهويلس ثوبه أو نعله أو سراويله وشبهها باليمين، بإدخال البد المسنى في كم من البيت في كم الشوب، والسرجل اليمنى في كل من النعل والسراويل، وفي الخلع بالأيسر ثم الأيمن. هنم عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يُعْجِبُهُ التيمنُ في شأنه كله، في ظهوره وَتَنَعُلِهُ وَرَرَجُلِهِ (٢) وفي رواية أخرى «كان رسول الله على بالتيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله». (٣) وعن أبي طهوره وتنعله وترجله وفي الله عنه عنه إذا لبس قميصا بدأ بعيامنه) (١) وعنه رضى الله عنه وعنه رضى الله عنه وعنه رضى الله عنه الله (كان النبي ﷺ إذا لبس قميصا بدأ بعيامنه) (١) وعنه رضى الله عنه النه عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا لبستم وعنه رضى الله عنه أنه عنه أنه النبي ﷺ قال: «إذا لبستم وعنه رضى الله عنه الله عنه الله عنه أنه عنه أنه النبي ﷺ قال: «إذا لبستم وعنه رضى الله عنه أنه عنه أنه النبي ﷺ قال: «إذا لبستم وعنه رضى الله عنه أنه عنه أنه النبي ﷺ قال: «إذا لبستم وعنه رضى الله عنه أنه عنه أنه النبي ﷺ قال: «إذا لبستم وعنه رضى الله عنه أنه عنه أنه النبي ﷺ قال: «إذا لبستم الله عنه أنه عنه أنه النبي ﷺ قال النبي ﷺ قال النبي الله قال النبي الله النبي الله قال النبي النبي النبيان النبي النبي النبي الله قال النبي الله قال النبي النبي الله قال النبي الله قال النبي الله قال النبي الله قال النبي النبي الله قال ال

وإذا توضأتم فابده وا بعيامنكم (() ومن حفصة رضي الله عنها أن النبي \$ وكان بجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شهاله لما سوى ذلك (() رواه أبدوارد وأحمد، وعن أبي هريسة رضي الله عنه مرفسوعا إلى النبي \$ قال: وإذا انتمل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشيال» (()

ويستحب لن لبس ثوب سواء أكان قميصا أم إزارا أم عهامة أم رداء أن يقسول: بسم الله، وأن يدعو بها ورد.

قعن معاذين أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، ورزقنيه من غير حول، مني ولا قوة،

<sup>(</sup>١) رد المحتمار على السدر المختمار ٢٨/٣ ـ ٢٤١، والفسرح الكبير وحماشية السمسوقي عليه ٢/ ١٩٠ - ١٩١، وجواهر الإكليل ١/ ٢٧٠ - ٢٦١، والمهذب ٢/ ٧٣٧ - ٣٣٩، والمفني لابن قدامة ٨/ ٣٨٧ - ٢٩٤ ط الرياض الحديثة

<sup>(3)</sup> حديث: وكان إذا إس قميصا بدأ بمينانته ... > أخرجه الترملي (3/ ٣٣ ط الحلي) وإستاده صحيح . وفيض القدير م (9 م ط الكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٣) حقيث: و كان يُمل بيت ... ، أشرجه أحد وأبو داود والفظ ولمه ، وفي إسناده أبر أيوب الإلم يقي ، ليته أبو فرصة ووقفه ابن حيان ، وقال النوري ، إسناده جيد ، وقال ابن سيد الناص هو معلل . (حون للمبود 1/ ٣ ، ١٣ ط ألفت، وليض القنمي ه/ ٢ - ٤ ط المكتبة التجارية) .

 <sup>(</sup>٣) حسميت: وإذا انتعل أحدكم فليداً بالدين، وإذا نزع فليداً باللسال...، أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٣١١ ط السلفة) وسلم (٣/ ١٦٦٠ ط الحلي).

غفر الله له ما تِقُلم من ذنبه ، (1)

وعن أبي سعيد الخدري رضي اله عنه قال: كان رسول الله ﷺ اذا استجد ثريا سهاه باسمه عهامة أو قميصا أورداء ثم يقول: واللهم لك الحمد أنت كَسَرُقْتِهِ. أسألك خبر، وخبر ماصيّع له، وأعردُ بك من شره وشر ما صُبّع له، (٢)

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقسول: ومن لبس ثوبسا جديدا فقال: الحمد لله الله عنه عورتي، الحمد إلى الثوب الذي وأعمد إلى الثوب الذي أخلق فصد إلى الثوب الذي أخلق فصد قل الله وفي كنف الله عز وجل وفي سبيل الله حيا وبيناء. (٣)

ذلك هو سنن اللبس وآدابه، وما في ذلك من أدعية ماثورة. (٤)

التباس

التمريف:

 1- الالتباس في اللغة من اللبس وهو: الخلط.
 ويأتي بمعنى الاشتباه والإشكال. يقال: التبس عليه الأمرأي: اشتبه وأشكل. (1)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى اللغوي، حتى إن بعضهم سوى بين الاشتباء والالتباس، وعرف أحدهما بالأخر، كها جاء في كتب المالكيمة: قال ابن عبدالسلام: الاشتباء الالتباس. (7)

٧ ـ ويظهر من تتبع عبارات الفقهاء أن المالكية قد انفردوا باستعبال لفظ (الالتباس)، وغير المالكية آدادوا من استعبال لفظي (اشتباه وشك) بدلا من كلمة التباس، كها هو الملاحظ في بحث خضاء القبلة، ونكساح الأجنبية التي اشتبهت بأختبه، وطهارة الماء والثياب والأواني الملتبية وغيرها. ""

## الحكم الإجالي:

٣ - يختلف حكم الالتباس تبعا لاختلاف متعلقه،
 فإذا التبس الحلال بالحرام يرجمع جانب الحرمة
 احتياطا، كمن التبست عليه الأجنبية بأخته، بأن

 <sup>(</sup>١) المصباح المتير ولسان العرب مادة : (ليس).
 (٧) مواهب الجليل ١٧٣/١

<sup>(4)</sup> الاختيار 1/24، والفروق للقراق ٢٧٨/، والشرح الكبير للمدير 1/4، وبهاية للحناج 1/47، ٧٧، والإقتاع 1/1

 <sup>(</sup>١) حديث مصناذ بن أنس: ومن لبس ثوبنا جديشا . . . و أخرجه
 أبو داود (٤/ ١٣٠ ظ عزت عيشد دعامى) وحسته ابن حجر كبا أي
 أفقتوحات (١/ ٣٠٠ ظ المترية) .

 <sup>(</sup>٣) حليث: أين سعيسد المسدري: وكسان إذا استجد ثوبا سياه باسمه . . . . . . أخرجه أبو داود (٩/٤ علا عزت عبيد دهاس) وحسته ابن حجر كيا في الفتوحات (١/ ٣٠٤ ط المترية) .

<sup>(</sup>٣) حديث: ومن ليس ثويسا... ، أخبرجه الحاكم (٤/ ١٣٩ ط دائرة المعلوف العثيانية) وفي إستاده على بن يزيد الألهائي وهو ضميف...

<sup>(3)</sup> بهایت المحتاج إلى شرح تلابساج ۲۷ (۲۷۷) والتوصوع شرح القیاب ع ۲ ( ۱۲۵ – ۲۱۵ وا الکتیا السابتی، والاکترا الشاعیة با کلام مید الآبرار آفج س ۲۷ – ۲۵ ، واشرح الکتیر ۲ ( ۱۳۸۰ و وکت. الفائدام من من الإنتمام ۲ ( ۲۸۸ و التصر المدیشة، وجمع الزوائد ویشنج الفروائد المهاجي ۲ ( ۲۸۱ و الام الباری واقع الباری بشرح صمیح البخاری لاین حجر المسقلانی ۲ ( ۲۳۳ ).

شك في الأجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا. وكذا إذا اشتبهت المذكاة بالميتة. (١)

ومن التبست عليه القبلة سأل واجتهد وتحرى، فإذا خفيت تخير وصلى مع تفصيل في ذلك. (٢)

كذلك لو اشتب على شخص ماه طاهر بهاه نجس، أو التبست عليه الأواني أو الثياب، يهتهد ويتحرى عند جمهور الفقهاء، وإن كان الأرجح عند بعض الحنفية الطهارة. <sup>70</sup>

ولمعرفة أحكام الالتباس والألفاظ ذات الصلة به يرجع إلى مصطلح (اشتباه).

## التزام

لتعايف :

١- الالتزام في اللخة يقال: لزم الشيء يلزم لزوما
 أي: ثبت ودام، ولرزمه المال وجب عليه، ولرزمه المال وجب عليه، والرزمة المال والعمل مالنزمه، والالتزام: الاعتباق. (4)

والالتزام: إلزام الشخص نفسه مالم يكن لازما له، أي ما لم يكن واجبا عليه قبل، وهو بهذا المعنى

شامل للبيع والإجارة والنكاح وسائر العقود. (1)
وهذا المنى اللفري جرت عليه استعهالات
الفقهاء، حيث تدل تعير اتهم على أن الالتزام عام
في التصرفات الاختيارية، وهي تشمل جميع
العقود، سواء في ذلك المعاوضات والترعات. (1)
وهوما اعتبره الحطاب استمهالا لفويا، فقد عرفه
بأنسه: إلسزام الشخص نفسه شيشا من المعروف
مطلقا، أو معلقا على شيء، فهو بمعنى العطية،
فلخل في ذلك الصدقة والهبة والحيس (الوقف)
والعسارية والعمرى والصرية والمنحة والإرضاق

قال الحطاب في كتابه تحرير الكلام في مسائل الالتـزام: وقـد يطلق في العـرف على ما هو أخص من ذلك، وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام. (٣)

> الألفاظ ذات الصلة : أ.. المقد، والمهد:

 ٧ ـ من معاني العقد لغة: العهد، ويقال: ههدت إلى فلان في كذا وكذا، وتأويله: ألزمته ذلك، فإذا قلت عاقدته أوعقدت عليه فتأويله:أنك ألزمته ذلك باستيناق، وتعاقد القوم: تعاهدوا. (1) وفي المجلة الصدلية: المقد: التزام المتعاقدين.

<sup>(</sup>١) فتح العلى المالك ١/ ٢١٧ نشر دار المرفة.

<sup>(</sup>٧) لفتسور ٣/ ٢٧، وقسواصد الأحكام ٢/ ٢٠. ٣٧، وللجلة م/ ١٠٣، ومسرشسد الحسيران مواد ٢٢٠، ٢١٥، والبسدائم ه/ ١٦٨، وأحكام الفرآن للبحصاص ٢/ ٢٥٠، وإهلام الموقمين ١/ ٣٤٩، ٢/ ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) فتح العلي الماثلك 1/ ٣١٧، ٣١٨ (٤) لسان العرب مادة : (عقد)

<sup>(</sup>١) الفروق للشراقي ١/ ٣٣٧ ، ومسلم النبوت ١/ ٩٦ ، والأشبساء والنظائر لاين تبجيع ص ٦١ \_ ٩٥

<sup>(</sup>٣) الزيلمي ١٠١/١، والشرح الكبير للدردير ١/ ٣٣١، والمنني (٣/ ٢٩٠٠)

 <sup>(</sup>٣) البحر الدرائق (١٤٣/١، والضروق للشرافي ٢٧٨/١، ويساية المحتاج ٢٠٢١، وكشاف القناع ٢٠/١٩
 (٤) لسان العرب والمصباح المنبر

وتغهدهما أمراء وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. (١)

وبذلك يكون العقد التزاما.

 ٣- أما العهد فهو في اللغة: الوصية، يقال عهد إليه يعهد: إذا أوصاه، والعهد: الأمان، والموثق، والذمة.

والعهد: كل ما عوهـد الله عليه، وكـل مابين العباد من المواثيق فهو عهد، والعهد: اليمين يحلف بها الرجل.

ويذلك يعتبر العهد نوعا من أنواع الالتزام العندام الشاء (٢)

#### ب ـ التصرف :

غ ـ يقسال صرف الشيء: إذا أعمله في غير وجمه
 كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه، ومنه التصرف في الأمور. (٣)

وسذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام. إذ من التصرف ما ليس فيه التزام.

#### جــ الإلزام:

الإلـزام: الإثبات والإدامة، وألـزمته المال والعمل وغيره. (1)

فالإلزام سبب الالتزام، سواء أكان ذلك بإلزام الشخص نفسه شيئا، أم بإلزام الشارع له.

#### (١) المجلة العدلية م/ ١٠٣

 (٢) المصباح المتيرولسان العرب مادة : (عهد)، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٦١

(٣) لسان العرب مادة (صرف)

(1) المصياح المتير ولسان المرب مادة: (لزم).

يقول الراغب الأصفهاني: الإلزام ضربان: إلزام بالتسخير من الله، أو من الإنسان. وإلزام بالحكم والأمر، (1) والإلزام لا يتوقف على القبول. (2)

## د ـ اللووم :

٣- اللزوم : النبوت والدوام، ولزهه المال: وجب عليه، ولرزمه المال: وجب عليه، ولرزمه المالزوم عليه، ولا ولرزمه المالزوم يهدد على الالترزام متى توفيرت شروطه، وعلى ما يقرره الشرع إذا توافرت شروط معينة. أما الالتزام فهو أمر يقرره الإنسان باختياره انتذا.

#### هدالحق:

٧- الحق ضد الباطل، وحق الأمرأي ثبت، قال
 الأزهري: معناه وجب يجب وجوبا، وهو مصدر
 حق الشيء إذا وجب وثبت.

والحق اصطلاحا: هوموضوع الالتزام، أي ما يلتزم به الإنسان تجاه الله، أو تجاه غيره من الناس. <sup>(3)</sup>

## و ـ الوصد :

٨ ـ الوعد يدل على ترجية بقول، والوعد يستعمل
 في الخير حقيقة وفي الشرمجازا. والوعد: العهد. (\*)

(١) المفردات فلراغب الأصمهاني (لزم)
 (٧) المدائم ٧/ ٣٣٧

(٢) البدائع ٧/ ٣٣٢ (٣) لسان العرب مادة. (لزم)

 (٤) المسياح الشير مادة (حقق). وابن عابدين ٤/ ١٨٨، والمتور في القنواعد للرركشي ٥٨/٣. والصروق للقراق ١/ ١٤٠.
 ١٩٥٠ والدخرة ص ٨٨

 (٥) مقاييس اللغة لابن فارس والصباح المنبر ولسان العرب مادة (وعد).

والعِدَةُ ليس فيهما إلىزام الشخص نفسه شيشا الآن، وإنها هي كهاقال ابن عوفة: إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل.

والغرق بين ما يدل على الالتزام، وما يدل على الصدة: هوما يفهم من سبساق الكسلام وقرائن الحسدة: هوما يفهم من سبساق الكسلام وقرائن مثل: أنا أفعل، إلا أن تدل قرينة على الالتزام كيا يفهم من كلام ابن رشد. وذلك مثل ما لوسالك مدين أن تؤخره إلى أجسل كذا، فقلت: أنسا لؤخرك، فهو عدة، ولو قلت: قد أخرتك، فهو التزام. (1)

## أسياب الالتزام:

٩ ـ من تعريف الالترام اللغوي والشرعي، ومن استعمالات الفقهاء وعباراتهم، يتبين أن سبب الالترام هو تصرفات الإنسان الاختيارية التي يوجب بها حضا على نفسه، وسواء أكان هذا الحق تجاه شخص، كالالترامات التي يبرمها، ومنها المفود والمهود التي يتمهد بها، والإسهان التي يعقد هما، والشروط التي يشترطها. أم كان يعقد نفر صلاة أو صورم أو اعتكاف أو صدقة منه

وهنـاك أسبـاب أخرى سيأتي ذكرها فيها بعد. وبيان ذلك فيها يأتي:

#### التصرفات الاختيارية:

١٠ - التصرفات التي يساشرها الإنسان باختياره

ويموجب بها حضا على نفسه تتناول العقود بالمعنى العسام السذي أطلقه الفقهاء، وهي التي تنمقد بإرادتين متقابلتين (أي بالإيجاب والقبول، أو التي تنعقد بإرادة واحدة (أي بالإيجاب فقط) وهذه قد تسمى عقودا على سبيل التوسع.

والتصوف يتم بإيجاب وقبول إذا كان من شأنه أن يرتب التزاما في جانب كل من الطرفين، كالبيع والإجازة والمساقاة والمزارعة. أما التصرف الذي يرتب التزاما في جانب أحد الطرفين دون الأخو فيتم بإيجاب الطرف الملزم وحده، كالوقف والوصية لغير معين والجمالة والإبراء من الدين والفهان والمبة والعارية. وهذا في الجملة مع مراعاة اختلاف الفقهاء في اشتراط القبول في بعضها.

ويدخل فيها يتم بإرادة منفردة: الأيهان والنذور، وصا شاكل ذلك. فهداه النصرفات كلها التي تتم بإرادتين، أو بإرادة واحدة متى استوفت أركانها وشرائطها على النحو المشروع، فإنه يترتب عليها الالتزام بأحكامها.

١٩ - ونصوص الفقهاء صريحة في أن الالتزام يشمل
 كل ما ذكر، ومن هذه النصوص:

أ - في كتاب البيوع من المجلة العدلية. العقد:
 التنزام المتماقدين وتعهدهما أميرا، وهوعبارة عن
 ارتباط الإيجاب بالقبول. (¹)

ب ـ جاء في المنثور في القواعد للزركشي : العقد الشرعي ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى ضربين:

الأول: عقد ينفرد به العاقد، مثل عقد النذر

<sup>(</sup>١) المائدة ٢٠٣ من المجلة المعلمة.

واليمين والوقف، إذا لم يشترط القبول فيه، وعد بعضهم منه الطلاق والعتاق إذا كانا بغير عوض، قال الزركشي: وإنها هورفع للعقد.

والشافي : عقد لابد قيه من متعاقدين، كاليع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهية والشركة والركالة والمضاربة والوصية والعارية والوديمة والقرض والجمالة والمكاتبة والتكاح والرهن والضيان والكفالة . (1)

جــ وفي المنشور أيضا: ما أوجه الله على الكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية ويسمى عقوبة، وإلى ما يكون سببه النزاما ويسمى ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غيره (<sup>7)</sup>

د ـ في الشواعد للحزبن عبدالسلام: المساقاة والمزارعة التابعة لها هي التزام أعيال الفلاحة بجزء شائع من الغلة المعمول على تحصيلها.

وفيه كذلك: التزام الحقوق من غير قبول

الحدها: بنذر في الذمم والأعيان.

الثاني: التزام الديون بالضيان. الثالث: ضيان الدوك.

الدابع: ضيان الوجه.

الحامس : ضمان ما يجب إحضاره من الأعيان المضمونات . <sup>(٣)</sup>

هـ من الأمثلة التي ذكرها الحطاب في الالتزامات:

(1) إذا قال له: إن بعتني سلعت بك بك فقد الترمت لك كذا وكذا، فالشيء الملتزم به داخل في جملة الثمن، فيشترط فيه ما يشترط في الشمن.

(٣) إذا قال له: إن أسكتني دارك سنة، فهذا من باب الإجارة، فيشترط فيه شروط الإجارة، بأن تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة، وأن يكون الشيء الملتزم به مما يصح أن يكون أجرة. (1)

وأمثال هذه النصوص كثيرة في كتب الفقه. ومنها يمكن القسول بأن الأسباب الحقيقية للالتزامات: هي تصرفات الإنسان الاختيارية.

إلا أن المستغلين بالفقه في العصر الحديث زادوا على ذلك ثلاثة مصادر أخرى<sup>(7)</sup> ليست في الحقيقة السزاما، بل هي إلزام أو لزوم، ولكن بترتب عليها مثل ما يترتب بالالتزام باعتبار التسبب أو المباشرة. وبيانها كبايل:

(١) الفعل الضار أو (الفعل غير المشروع): ١٣ ـ الفعل الضار المذي يصيب الجسم أو المال يستوجب العقوبة أو الضيان.

والأضرار متعددة فعنها إتلاف مال الغير، ومنها التعدى الخياء ومنها التعدى النفس، أو بالتجاوز في الاستمال بالغصب، أو بالنجاوز في الاستمال المأذون فيه، كتجاوز المستأجر، والمستعرر، والحجام، والطبيب، والمنتفع بالطريق، ومنها

(١) فتح البلي المالك ١/ ٢٧٠ ـ ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك. مذكرة مبتدأة في يبان الالترامات للأسناة أحمد إبراهيم ٣٦٠ ، ٣٧، والمدخل إلى نظرية الالترام العامة للدكتور مصطفى السزرق ٣١ ، ٩٩ وصابعمها ، ومصادر الحق للدكتور السنهورى ١/ ٣٩ ومابعمها ،

المتثور في القواعد ٢/ ٣٩٧، ٣٩٨
 المتثور في القواعد ٣/ ٣٩٢

<sup>(</sup>٣) وقدواعد الأحكام في مصالح الأنام ٢/ ٢٩، ٧٧ وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٠٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٢٤٠

التفريط في الأمانات كالودائع والرهون.

ففي كل ذلك يصير الفاعل ملزما بضيان فعله . وعليه العوض في المثلي بمثله ، وفي القيمي بقيمته ، وهذا في الجملة ، إذ من الإتلافات ما لا ضيان فيه ، كمن صال عليه إسان أو بهمة ولم يندفع إلا بالقتل فقتله ، كها أن من الأعيال المباحة ما فيه الصيان ، كالمضطر الذي يأكل مال غيره ، ففيه الضيان عند غير المالكية .

والضسابسط في ذلسك كها قال الـزركشي : أن التعدي مضمون أبدا إلاما قام دليله، وفعل المباح ساقط أبدا إلا ما قام دليله.

والأصل في منسع الفسرر قول النبي 總: 8لا ضرر ولا ضراره(١٠ وفي كل ما سبق تفصيلات كثيرة تنظر في مصطلحاتها وأبوابها.

(٢) الفعل النافع أو (الإثراء بلا سبب):

١٣ - قد يقوم الإنسان بفعل نامع تغيره، فيصير دائنا لذلك الفير بها قام به أو بها أدى عنه. وهذا ما يسميه المشتغلون بالفقه في العصر الحديث (الإثراء

(۱) انظر في ذلك أشباء ابن نجيم ۲۸۵ ، ۳۹۰ ، والمتور في الفوتعد ۲۷ ، ۳۳۰ ، ۳۳۳ ، ۳۳۳ ، والتيمبرة لاين فرحون ساطن فتع المطي ۲۵ / ۳۲۵ - ۳۷۸ نشسر دار المصارف بيروت والفروق للقدافي ۲۱ ، ۱۹۵ - ۲۹۰ ، والقواعد لاين رجيب من ۲۰۵ ، ۲۰۷ و ۲۵۵ ،

وحديت: ولا ضرر ولا ضرار . . . . أشرجه مالك من حديث يجى المالزي مرسلا، ووصله ابن ماجة عن عبادة بن الصاحت. وفي إستاده انقطاع و وأصديت حسنه الشروي وقال . له طرق يقري بعضها، بعضا وقال المالاي: للحديث شواهد ينتهي جموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج يد . (للوطة ٣/ ٧٤٥ / ٢٤٥ ط عيسى الحلمي، ومنزن بن طبحة ٣/ ١٤٤ / ١٤٧ ط عيسى الخليي، ورفيض الغدر / ( ١٩٤١ ، ٣٤٤ ط للكتبة التجاورية)

بلا سبب) وهم يعنسون بذلك: أن من أدى عن غيره دينا أو أحدث له منفعة فقد افتقر المؤدي وأثرى المؤوي عنه بلا سبب، وبذلك بصبح المثري ملزما بأداء أو ضيان ما أداه عنه غيره أو قام به. وليست هناك قاعدة بندرج تمتها ذلك، وإنها

هي مسائل متفرقة في أبواب الفقه، كإنفاق المرتبن على السرهن، والملتقط على اللقيط أو اللقطة، والنفقة على السرقيق والزوجات والأقارب والبهائم إذا امتنع من يجب عليه الإنفاق، وإنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع عيمة الأخر أو امتناعه. ومن ذلك: بناء صاحب العلو السفل بدون إذن صاحبه، أو إذن الحساكم لاضطراره لذلك، وبناء الحائط المشترك، ودفع الزكاة لغير المستحق. وهكذا.

ففي مشل هذه المسائل يكنون المنتفع ملزما بها أدي عنه، ويكون لن أنفق حق الرجوع بها أنفق في بعض الأحوال. (١)

وفي ذلك خلاف وتفصيل في بيان متى يحق له الرجوع، ومتى لا بحق، إذ القياعدة الفقهية. أن من دفع دينا عن غيره بلا أسوه يعتبر متبرعا، ولا يرجع بها دفع.

والقاعدة الخامسة والسبعون في قواعد ابن رجب هي فيمن يرجع بها أنفق على مال عبره بغير إدنه، وفيها كثير من هذه المسائل.

<sup>(</sup>۱) انظر في دلك البزازية ۲/ ۱۳، ومنح الجليل ۱۹۸۳ وفتح العسلي المسالك ۲/ ۳۸۰ ، ومنتهى الإرادات ۲/ ۳۲۳ ۱۳۰۰ ، ۳۸۰ ، ۴۵۶ والقواعد لارز رجب ص ۱۳۷ ومايدها، ومرشد الحيان للواد ۲۰۳ ، ۲۰۰ ، وعمم الطهانات ۱۵۸.

وتنظر هذه المسائل في أبواب الفقه، كالشركة والسرهن واللقطة والتركاة وغيرها، وفي مجمع الفسانات كثير من هذه الأمثلة، وفي الفروق للقرافي: كل من عمل عمالا أو أوصل نفعا لغيره من مال أوغيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك، فإن كان متبرعا لم يرجع به، أو غير متبرع وهسو منفعة فله أجر ملله، أومال فله أخذه عن دفعه عنه بشرط أن يكون المنتفع لابد له من عمل ذلك. (1)

### (٣) الشرع :

١٤ \_ يعتبر المسلم بإسلامه ملتزما بأحكام الإسلام وتكاليفه .

جاء في مسلم الثبوت: الإسلام: النزام حقيقة ما جاء به النبي ﷺ . (<sup>١)</sup>

وما يعتبر المسلم ملتزما به ما يلزمه به الشارع وما يعتبر المسلم ملتزما به ما يلزمه به الشارع نتيجة ارتباطات وعلاقات خاصة. ومن ذلك: إلزامه بالنفقة على أقاربه الفقراء، لقوله تمالى: (وعلى المولود له رِزْفَهُنَّ وَكِسُّ وَبُنُّ بِالمُمروفِ). وقوله سبحانه (وعلى الوارثِ مثل ذلك) ؟ وقوله تمالى: (وقضى ربُّك ألا تُعْبُدوا إلا إياهُ وبالوالدَيْن الْسَلَانِ). (نا)

ومن ذلك الولاية الشرعية، كولاية الأب والجد لقسوله تصالى: ﴿وَإِنْتُلُوا النِسَامَى حتى إذا بَلَقُوا النَّكَاحُ وَإِنْ آنَسُنَمُ منهم رُشْدا فادفعوا إليهم

أموالهم). (1) وذلك لوفور الشفقة في الولي وعدم حسن تصرف القاصر.

ومن ذلك الالتزام بقبول الميراث، وغير ذلك مما يعتبر المسلم ملتزما به دون توقف على قبوله .

يقـول الكـاساني: اللزوم هنا بإلزام من له ولاية الإلـزام، وهـو الله تبارك وتعالى، فلم يتوقف على القـول، كــاثر الأحكام التي تلزم بإلزام الشرع ابتـداء. (٢)

على أنه يمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب: الشروع، فمن شرع في عبادة غير واجبة أصبح ملتزما بإتمامها بالشروع فيها، ووجب القضاء بفسادها، كما يقول المالكية والحنفية. ""

هذه هي المصادر الثلاثة والفعل الضار. والفعل النساد والفعل السنتغلون بالفقه السنافع - والشرع) التي عدها المستغلون بالفقه الإسلامي في العصر الحديث من مصادر الالتزام، إلا أنها في الحقيقة تعتبر من باب الإلزام، وليست من باب الالتزام، كما مر في كلام الكاساني.

وأ ـ والفقهاء عبروا في التصرفات السائشة عن إرادة الإنسان بأنها الشزام، أما ما كان بغير إرادته فالتعبير فيها بالإلزام أو اللزوم. ذلك أن الالتزام الحقيقي هوما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به. ولذلك يقول القرافي: إن الكافر إذا أسلم يلزمه ثمن البياعات وأجر الإجارات ودفع الديون التي اقترضها ونحوذلك، ولا يلزمه القصاص والغصب

<sup>(</sup>١) مورة النساه / ٦

 <sup>(</sup>٣) منسج الحليل ٢/ ٤٤٧، والمهدّب ٢/ ١٦٦، ومنهى الإرادات
 ٣/ ٢٥٤، والحدابة ٢/ ٤٥، والأشباء للسيوطي ١٧٧، والبدائع

 <sup>(</sup>۲) ابن هابدین ۲/۱ و ط أولی، والحطاب ۲/۰ و ط النجاح بلیا

<sup>(</sup>۱) الفروق ۳/ ۱۸۹، وتهذیب الفروق ۳/ ۲۱۹ (الفرق ۱۷۱) والمنتور ۱/ ۱۵۷

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحوت شرح مسلم الثبوت ١/ ١٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة البشرة / ٢٣٣

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء / ٣٣

والنهب، لأن ما رضي به حال كفره واطمأنت نفسه بدفعه لمستحقه لا يسقط بالإسلام، وما لم يرض بدفعه لمستحقه كالقتىل والغصب ونحوه فإن هذه الأمور إنها دخيل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها أجلها، فهذا كله يسقط، لأن في إلزامه ما لم يعتقد لزومه تنفيرا له عن الإسلام. (<sup>()</sup>

إلا إذا اعتبرنا هذه الألزامات تنشىء التزامات حكيا وبذلك يمكن رد مصادر كل الالتزامات إلى الشيرع، فالشيرع هو الني وسم حدودا لكل التصرفات، ما يصح منها ومالا يصح، ورتب عليها أحكامها.

لكن الله سبحانه وتعالى جعل لما أوجبه على الإنسان أسبابا مباشرة، ومن ذلك أنه جعل تصرفات الإنسان الاختيارية سبب التزاماته.

ويبوضح ذلك الزركشي إذ يقول: ما أوجه الله على المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية ويسمى عقوبة ، وإلى ما يكون سببه إتلاقا ويسمى ضهاتا ، وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى ثمنا أو أجرة أو مهرا أو غيره ، ومنه أداء الديون والعوارى والمدائم ، واجرة بالالتزام . (")

ويقول: حقوق الأدميين المالية تجب بسبب مباشرته من التزام أو إتلاف. (٢٠

الحكم التكليفي للالتزام:

17 - الالتزام بأحكام الإسلام أمر واجب على كل مسلم.

ومن ذلك ما أوجب عليه من عقوبات وضيان متلفات والقيام بالنفقات وأعيال الولاية. أما بالنسبة لتصرفات الإنسان الاختيارية فالأصل فيها الإياحة. إذ لكل إنسان الحرية في أن يتصرف التصرف المشروع الذي يلنزم به أمراء ما دام ذلك لم يمس حقا لفيره. (1) وقد تصرض له الأحكام التكليفية الأخرى.

فيكون واجبا، كبذل المدونة بيما أوقوضا أو إصارة للمضطر لذلك. (<sup>77)</sup> وكوجوب قبول الوديعة إذا لم يكن من يصلح لذلك غيره، وضاف إن لم يقبل أن تبلك. <sup>77)</sup>

ويكون مندويا، إذا كان من باب النبرعات التي تصين النـاس على مصـالحهم، لانـه إرضاق بـم، يقول الله تعالى: (وتعاوَنُوا على البِرُّ والتقوى)، (1) ولقول النبي ﷺ: «كل معروفِ صدقةً». (9)

ويكون حراصا إذا كان فيه إعانة على معصية، ولـذلـك لا يصح إعارة الجارية لخدمة رجل غير

 (١) المشور ٣/ ٣٩٣، ومشهى الإرادات ٢/ ٢٦٠، والاختيار ٢/ ٤٠. والمفني ٥/ ٣٣٤

(٢) الفروق ٢/ ٩٤، ومنح الجليل ٢/ ٤٦٢، ٣/ ٤٦

 (٣) المهـ آب ١٩٩٥، ٣٦٦، ومتح الجليل ١١٩٩، في باب اللقطة.

(٤) سورة الماكدة / ٧

(٥) الاحتيسار ٢/ ٤٨، ٥٥، ومنسح الجليسل ٢/ ٤٦، والمهسذب 1 / ٤٤٠ عالمفني ٥/ ١٤٩

وحديث. وكل معروف صدقة أشرجه البخاري ومسلم مرفوعا (فتح الباري ٢٠/٧٤ ط السلفية ، وصحيح مسلم ٢/١٩٧ ط مصطفى الحلبي).

 <sup>(</sup>١) الفروق للقراقي ٣/ ١٨٤ ـ ١٨٨ طادار المعرفة.
 (٢) المتثور في القواهد للزركشي ٣/ ٣٩٢

<sup>(</sup>۳) المتثور ۲/ ۲۰

عرم، ولا الوصية بخمر لمسلم، ولا نذر المصية.(١)

ويكون مكروها، إذا أعان على مكروه، كمن يفضل بعض أولاده في العطية. <sup>(1)</sup>

### أركان الألتزام:

١٧ ـ ركن الالترام عند الحنفية هو: الصيغة فقط ويزاد عليها عند غيرهم: الملتزم (بكسر الزاي) والملتزم له، والملتزم به، أي عمل الالتزام.

#### أولا: الصيفة:

١٨ - تتكون الصيخة من الإيجاب والقبول معا في الانتزامات التي تتوقف على إرادة الملتزم والملتزم له كالتكار وكالمترا والمجارة، مشل البيع والإجارة، وهذا باتفاق.

أما الالتزامات بالتبرعات كالوقف والوصية والهبة ففيها اختلاف الفقهاء بالنسبة للقبول. (<sup>(7)</sup>

ومن الالتسزامات ما يتم بإرادة الملسزم وحمده باتفاق، كالنذر والعتق واليمين.

وصيفة الالتزام (الإيجاب) تكون باللفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة مفهمة ونحوها مما يدل على إلزام الشخص نفسه ما التزمه .(4)

وقـد يكـون الالتزام بالفعل كالشروع في الجهاد

والحج، وكمن قام إلى الصلاة فنوى وكبر فقد عقدها لربه بالفعل. <sup>(١)</sup>

كذلك يكنون الالتزام بمقتضى العادة، ومن القراعة الفقهية (العادة محكمة) ومن ذلك من تزوجت وهي ساكنة في بيت لها، فسكن السزوج معها، فلا كراء عليه، إلا أن تبين أنها ساكنة بالكراء. (<sup>(7)</sup>

ويالاحظ أن أغلب الالتزامات قد ميزت بأسياء خاصة ، فالالتسزام بتسليم الملك بعوض بيع ، ويدونه هية أو عطية أو صدقة ، والالتزام بالتمكين من المنفعة بعوض إجارة ، ويدونه إعارة أو وقف أو عمرى ، وسمى التزام الدين ضيانا ، ونقله حوالة ، والتنازل عنه إبراء ، والتزام طاعة الله بنية القربة : نذرا<sup>70</sup> وهكذا .

ولكل نوع من هذه الالترامات صيخ خاصة سواء أكمانت صريحة، أم كناية تحتاج إلى نية أو قرينة، وتنظر في أبوابها.

وقد ذكر الفقهاء الفاظأ خاصة تعتبر صريحة في الالتزام وهي: التزمت، أو اللزمت نفسي. وونها أيضا لفظ (علي)، جاء في الهداية (أ) في باب الكفالة لوقال: علي أو إلي تصبح الكفالة، لأبها صيغة الالتزام، وقال مثل ذلك ابن عابدين. وفي باية المحتاج: (\*) شرط الصيغة في الإقرار لفظ

<sup>(</sup>١) جواهر الإكليل ٢/ ١٤٥، والمهذب ١/ ٤٥٩

 <sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ١٤٥، والشرح الصغير ٤/ ٣٥، والمفني

<sup>(</sup>٣) تكملة ابن عابدين ٢/ ٣٠٠، والبدائع ٢/١، ١٩٥، وجواهر الإكليل ٢/١٠، وبهاية للحتاج ٤/٤١٤، وقواهد الأحكام ٢/٣/، وأشب، السب وطي ٣٠٠، ٤٠٠، والمفني ٥/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) نباية المحتاج ٤/ ٢٩٩، ٥/ ٧٦، وقتح العلي ١/ ٢١٨

 <sup>(</sup>١) إصلام المسوقصين ٢/ ١٩٣٧، وأحكمام القسرآن لابن الصري ٢٧ / ٢٥، والقواحد لابن رجب / ١٣٣٣
 (٢) فتح العلي الملك ١/ ١٤٨٨
 (٣) فتح العلي الملك ١/ ١٨٨٨ ط. دار للمرقد.
 (٤) المنابق ٢/ ١٨٨٠
 (٥) بالية للمحارج م ١/ ١٩٧٩، وابن مابعين ٤/ ١٩٣٧

أوكتسابية من ناطق أو إشبارة من أخبرس تشعر بالالتزام بحق، مشل: لزييد هذا الثوب، ووعلي، ووفي ذمتي، للمدين الملتزم، وومعي، ووعندي، للعين.

### ثانيا : الملتزم :

١٩ - الملتزم هومن التنزم بأصر من الأصور كتسليم شيء، أو أداء دين، أو القيام بعمل. والالتزامات متنوعة على ماهو معروف.

فها كان منها من باب المعاوضات فإنه يشترط فيه في الجملة أهلية التصرف.

وما كان من باب التبرعات فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع. (١)

وفي ذلك تفصيل من حيث تصرف الوكيل والوفي والفضولي، ومن الفقهاء من أجاز وصية السفيه والصبي المميز كالحنابلة. (<sup>(1)</sup> وينظر ذلك في أبوابه.

### ثالثا : الملتزم له :

٧٠ ـ الملتزم له الدائن، أوصاحب الحق: فإن كان الانتزام تعاقديا، وكان الملتزم له طرفا في العقد، فإنت يشعرط فيه الأهلية، أي أهلية التعاقد على ما هو معروف في العقود، وإلا تم ذلك بواسطة من ينوب عنه.

وإذا كان الالتزام بالإرادة المنفردة فلا يشترط في الملتزم له ذلك.

واللذي يشمرط في الملتزم له في الجملة أن يكون

(١) فتح ألعلي للملك ٢١٧/١، وبياية المحتاج ٥١٤/، ١٩٠٤، ١٠٤٠/٦، ٢١٤٢، والبلشع ٢١٨/١، ٢٠٧، والمادة ١٦٨ من مرشد الحيران.

(٢) منتهى الإرادات ٧/ ٣٩٥

عمن يصبح أن يملك، أو يملك الناس الانتفاع به كالمساجد والقناطر. (١)

وعلى ذلك فإنه يصح الالتزام للحمل، ولمن سيوجد، فتصح الصدقة عليه والحبة له. <sup>(7)</sup> وعند المالكية تجوز الوصية لميت علم الموصي بموته، ويصرف الموصى به في قضاء ما عليه من الديون، وإلا صرف لورثته وإلا بطلت الوصية. <sup>(7)</sup>

كيا أن كف الله دين الميت المفلس جائزة، وقد أقر النبي ﷺ ذلك، فقد روى البخاري عن سلمة بن الأكرع «أن النبي ﷺ أتي برجل يصلي عليه فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران، قال: هل ترك لها وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر، فقيل: لم لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن قام أحدكم فضمنه، فقام أبوقنادة فقال: هما علي يا رسول الله، فصلى عليه النبي ﷺ، (1)

(١) فتح المل المالك ١/ ٣١٧

(٢) الاختيار ٥/ ٢٤، وقتع العلي ١/ ٣٤٨، ٢٤٩، والمغني ٦/ ٥٦.

(٣) جواهر الإكليل ٢/ ٣١٧

(3) جواهر الإكليل ٢/ ١٠٩، ونياية المحتاج ٤١٨/٤، والمغني
 ٩٩١/٤

كيا أنه يجوز الالتزام للمجهول، فقد نص الفقهاء على صحة تنفيل الإسام في الجهاد يقرؤه عرضا للمجاهدين: من قتل قتيلا فله سلبه، وعندثذ من يقسل عدوا يستحق أسلابه، ولولم يكن عن سمعوا مقالة الإمام. (1)

ومن ذلك ما لوقال رجل: من يتناول من مالي فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم. (<sup>١)</sup>

ومن ذلك أيضا بناء سقاية للمسلمين أو خان لأبناء السبيل. ( ")

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه.

## رابعا : محل الالتزام (الملتزم به):

٧٩ ـ الالتزام هو إيجاب الفعل الذي يقوم به الملتزم كالالتزام بتسليم الميع للمشتري، وتسليم الشمن للباشع، وكالالتزام بأداء الدين، والمحافظة على الريعة، وقكين المستأجر والمستعبر من الانتفاع بالعمين، والمسوهوب له من الهبة، والمسكين من الصدقة، والقيام بالعمل في عقد الاستصناع والمساقاة والمزارعة، وقعل المنفور، وإسقاط الحق . . . همكذا.

وهذه الالتزامات تردعلى شيء تتعلق به، وهو قد يكون عينا أو دينا، أو منفعة أوعملا، أوحقا، وهذا مايسمي بمحل الالتزام أو موضوعه.

ولكل محل شروط خاصة حسب طبيعة التصرف المرتبط به، والشروط قد تختلف من تصرف إلى

(۱) ابن عابسدین ۲۳۸/۳، والاختیساد ۶/ ۱۳۲، وشسرح منتهی الارادات ۲/۷/۱

> (٢) تكملة ابن عابدين ٧/ ٢٩٩ (٣) الاختيار ٣/ ٤٥

أخسر، فيا يجوز الالتسزام به في تصسوف قد لا يجوز الالتزام به في تصرف آخر.

إلا أن يمكن إجمال الشروط بصفة عامة مع مراعاة الاختلاف في التفاصيل. وبيان ذلك فيها يل:

## أ ـ انتفاء الغرر والجهالة :

٧٧ - يشترط بصفة عامة في المحل الذي يتعلق به الالتزام انتفاء الغرر، والغرريتفي عن الشيء - كها يقول ابن رشد - بأن يكون معلوم الوجود، معلوم الصفة، معلوم الفدر، ومفدورا على تسليمه.

وانتفاء الفرر شرط متفق عليه في الجملة في الالترزامات التي تترتب على المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة، مبيعا وثمنا ومنفعة وعملا وأجرة. (1)

هذا مع استناء بعضها بالنسبة لوجود على الالتسزام وقت التصرف كالسلم والإجسارة والإستصناع، فإنها أجيزت استحسانا مع عدم وجود المسلم فيه والمنعة والعمل، وذلك للحاجة. ويراعى كذلك الخلاف في بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

وإذا كان شرط انتضاء الغسر متفقا عليه في المعاوضات المحضة، فإن الأسر يختلف بالنسبة لضيرها من تبرعات كالهبة بلا عوض والإعارة،

<sup>(</sup>١) يداية المجتمد ٢/١٥، ١٧٢ ، ٢٧٠ ، والبدائع ٩/٣ ، والبدائع ٩/٣ ، والبدائع ٩/٣ ، والبدائع ٩/٣ ، والبدائع ١٩٥ ، والهدائت ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، والمنه ويبارة المصلح ٢/١٢ ، ١٧ ، ١٧ والمنه ويبارة المصلح ٢/١٢ ، ١٧ ، ١٩٨ ، ١٩٠ ، والمنه المنافعة ١٩٠ ، ١٩٠ ، والمساورة المنافعة ١/٣ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ . ١٩٠ .

وتوثيقات كالرهن والكفالة وغيرها.

فصن الفقهاء من بجيسز الالتسزام بالمجهول وبالمعدوم وبغير المقدور على تسليمه، ومنهم من لا يجيز ذلك. وأكثرهم تمسكا بذلك الحنفية والشافعية.

٣٢ ـ ومن العسير في هذا المقام تتبع كل التصرفات لمعرفة مدى انطباق شرط انتفاء الغرر على كل تصرف.

ولذلك سنكتفي ببعض نصوص المذاهب التي تلقسي ضوءا على ذلسك، على أن يرجمع في التفصيلات إلى مواضعها:

(١) في الفسروق للقسرافي: الفسرق السراب والعتسرون بين قاعدة: ما تؤشر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة: ما لا يؤثر فيه ذلك من التصرفات.

وردت الأحساديث الصحيحة في نهيه عليه المسلاة والسلام عن بيع الغرو وعن بيع المجهول. واختلف العلماء بعسد ذلك، فمنهم من عممه في التصوفات، وهو الشافعي، فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصنع وغير ذلك. ومنهم من فقسل، وهو مالك، بين قاعدة ما يجننب فيه الغرز والجهالة، وهو باب الماكسات والتصرفات الموجبة لننمية الأسوال وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة مالا يجتنب فيه الغرر والجهالة، وهو مالا يقصد لذلك، وانقسمت التصرفات عند، ثلاثة أقساء: طوفان وواسطة.

٧٤ م فالطرفان : أحدهما معاوضة صرفة ، فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة .
وشانيها ما هو إحسان صرف لا يقصد به تنمية

المال، كالصدقة والهبة والإبراء، فإن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال، بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه، فإن لم يبذل شيئا بخيلاف القسم الأول إذا فات بالغسر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلته، فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالات فيه. أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه، فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق، بالمعلوم والمجهول، فإن ذلك أيسر لكشرة وقوعه قطعا، وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فإذا ينقع به ولا ضرر عليه إن يجاد، فيحصل له ما ينقع به ولا ضرر عليه إن لم يجده، لانه لم يبذل ينقع به ولا ضرر عليه إن لم يجده، لانه لم يبذل

وهذا فقه جميل. ثم إن الاحاديث لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نفسول: يلزم منه مخالفة نصوص الشرع، بل إنها وردت في البيع ونحود.

97 - وأصا الواسطة بين الطرفين فهو النكاح، فهو من جهة أن الحال فيه ليس مقصودا - وإيها مقصده المودة والألفة والسكون - يقتضي أن يجوز فيه الجهالة والخرر(۱) مطلقا، ومن جهة أن صاحب الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى: ﴿إِنَّ تَبْتُوا بَامُوالِكُمْ ﴾ (١) يقتضي امتناع الغرر والجهالة فيه فلوجود الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر الغيل متين وشورة القليل دون الكثير، نحو عبد من غير تعين وشورة بيت (وهي الجهاز)، ولا يجوز على العبسد الأبق والبعير الشارد، لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط والبعير الشارد، إلى الوسط والبعير الشارد إلى المسلم المتعرب الشارد الشارد، إلى الوسط والمعرب الشارد والمعرب والمعر

 <sup>(</sup>۱) جواز الغرر والحهالة مقصود بها الصداق بدليل مابعد،
 (۲) صورة النساء / ۲٤

التصارف، والشاقي ليس له ضابط فامتنع، وألحق الحلم بأحد الطرفين الأولين الذي يجوزفيه الغرر مطلفا، لأن المصمة وإطلاقها ليس من باب ما يقصد للمعاوضة، بل شأن الطلاق أن يكون بغير شيء فهو كالهية. فهذا هو الفرق، والفقه مع مالك رحمه الشر (1)

وفي الفروق كذلك: اتفق مالك وأبوحيفة على حواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل الملك، فيقول للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، وللعبد: إن اشتريتك فأنت حر، فيلزمه الطلاق والعتساق إذا تزوج واشسترى خلاف الشافعي، ووافقنا الشافعي على جواز التصرف بالنذرقبل الملك، فيقول: إن ملكت دينارا فهو صدفة.

وجيع ما يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة في باب المعاملات.

ودليل ذلك.

أولا: القياس على النذر في غير المملوك بجامع الالتزام بالمعدوم.

وشانيا : قال الله تعالى : ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (1) والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه فيجب الوفاء مها.

وثالثا · قوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمونَ على شُرُوطِهم»، (٢) وهذان شرطان فوجب الوقوف

البلازمة أن يكون المقود عليه معلوما مقدورا على

تسليمه في الحال، والجائز قد لا يكون كذلك،

ثم قال: حيث اعتسر العسوض في عقسد من

الطرفين أومن أحدهما فشرطه أن يكون معلوما،

كثمن المبيع وعوض الأجرة، إلا في الصداق وعوض الخلم، فإن الجهالة فيه لا تبطله، لأن له

مرادا (بدلا) معلوما وهنومهن المشل، وقند يكون

العوض في حكم المجهول، كالعوض في المضاربة

(٣) في إعمالام الموقعين بعمد أن قرر ابن القيم أن

العلة في بطلان بيم المعدوم هي الغرر قال: وكذلك

ساثىر عقبود المعاوضات بخلاف الوصية فإنها تبرع

عض، فلا غرر في تعلقها بالموجود والمعدوم، وما

يقدر على تسليمه وما لا يقدر، وطَرْدُه (مثاله):

الهبية، إذ لا محذور في ذلك فيها، وقيد صح عن

النبي ﷺ هبة المشاع المجهول في قوله لصاحب كُبّة

الشعر حين أخيذها من المغنم، وسأله أن يهبها له

كالجعالة تعقد على رد الأبق.

قال اللَّمْسِي: هذا الحديث لم يصححه الحاكم، واكثير ضعفه السائي ومشاه غيره . وقد نواش الترمذي في تصحيح حديث، فإن في إسناء كثير بن معالاً وموضية حيث الالالتركاني بعد أن تكر مثر ق الحديث المُختلفة: ولا يُقض أن الأحدادي المكاكرية والطرق يشهد بمسفها لبضر فائل أحوالها أن يكون المثن الله اجتمعت عليه حسنا زيل الأوطار ، ٢٧٨ عدار الجرال

(١) القروق ٣/ ١٦٩

(٧) المتثور في القواعد للزركشي ٢/ ٥٠٠ - ٢٠، ١٣٨ - ١٣٩

(١) الفروق للغراقي ١/ ١٥٠، ١٥٩ (٢) سورة المائدة / ١

 (٣) حديث: اللسلميون على شروطهم، أخرجه الترسذي (عُفة الأحوذي ٤/ ٨٥ شر السلفية) من طريق كثيرين عبدالله وقال:
 هذا حديث حسين صحبيح، وأبحوداود (١٩/٤) ٥٣٠

معهها. (١) ٣٦ ـ (٢) في المشور للزركشي : من حكم العقود

والساقاة . (٢)

فقال: وأما ما كانَّ لِي وَلِيَنِي عبدالمطلب فَهُولك، (<sup>(1)</sup> ۷۷ - (٤) في الفسواعـــد لابن رجب<sup>(7)</sup> في إضــافــة الإنشـــادات والإخبـارات إلى المبهـيات قال: أمــا الإنشاءات فمنها العقود، وهي أنواع:

أحدها: عقود التمليكات المحضدة كالبيح والصلح بمعناه (أي على بدل)، وهقود التوثيقات كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالمقد أو بالقبض بعدة كالهية والصدقة، فلا يصح في مبهم من أعيان متفاوتة، كعبد من عبيد، وشاة من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين، وضهان أحد مذين الدينين. وفي الكفالة احتيال، لأنه تبرع، فهو كالإعارة والإباحة، ويصح في مبهم من أعيان متساوية مختلطة، كقفيز من صبرة، فإن كانت متميزة متفوقة ففيه احتيالان ذكرهما في التلخيص، وظاهر كلام القاضي الصحة.

والنساني : عقود مصاوضات غير متمحضة ، كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد ، ففي صحتها على مبهم من أعيان نختلفة وجهان : أصحها الصحة .

والشالث: عقد تبرع معلق بالموت فيصح في المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع، ومثله عقود التبرعات، كإعارة أحد هذين الثوين وإباحة أحد

هذين السرغيفين، وكذلك عقود المشاركات والأمانات المحضة، مثل أن يقول: ضارب بإحدى هاتين الماتين ـ وهما في كيسين ـ ودع الأخرى عندك ييعة . وأما الفسوخ فيا وضع منها على التغليب رئاسراية صح في المبهم. كالطلاق والعتاق. . الخر.

## ب \_ قابلية المحل لحكم التصرف :

وهـذا الشـرط متفق عليـه بصفـة عامـة مع الاختلاف في التفاصيل.

يقول السيوطي: كل تصوف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهـ و باطل. فلذلك لم يصح بيم الحرولا الإجارة على عمل محرم .(١)

ويقول ابن رشد في الإجارة: (") ثما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء عرم العين، كذلك كل منفعة كانت عرصة بالشرع، مثل أجر النوائح وأجر المغنيات، وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشسرع، مشل الصلاة وغيرها.

وفي المهمذب: (٣) السوصيسة بها لا قربة فيه، كالوصية للكنيسة والوصية بالسلاح لأهل الحرب باطلة.

وبالجملة فإنمه لا يصمح الالتنزام بها هوغير

<sup>(</sup>١) الأشياء للسيوطي / ١٦٧، ٢٥٠ (٢) بداية المجتهد ٢/ ٢٧٠، والمفنى ٤/ ٢٤٢، ١٤٤٧

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ٢٢٠، والمتني ٤/ ٢٤٣، ٧٤ (٣) المهذب ١/ ٨٥٨

<sup>(</sup>١) إهلام تلوقعين ٢٨/٢.

وحسدیت: واسا ما کان فی واین عبدالطلب فهو لگ . . » اعرجه آخد وابروادو والندائی والیهقی مطولا ، وقال آخد شاکر محقق مند ادامد بن حیل : [سانده صبح وسند اخدین حیل بتحقیق آمد شاکسر ۱۸/۱۷ رقم ۱/ ۱۷۷۹ ، وصور المبرد ۲/۱ ما ط اغذه ، وسنن السائی ه/ ۲۷۲ ، ۳۲۶ . ۲) الفرادد لاین رویس ۲۳ ، ۲۱ القراد لاین رویس ۲۳ .

مشروع، كالالتزام بتسليم الحمر أو الحنزير في بيع أو هبة أووصية أو غير ذلك، ولا الالتزام بالتعامل بالربا، أو الزواج بعن تحرم عليه شرعا. وهكذا. وينظر تفصيل ذلك في مواضعه.

#### آثار الالتزام:

أثار الالتزام هي: ما تترتب عليه، وهي المقصد الأصسل للالتسزام. وتختلف أتسار الالتسزام تبعما لاختمالاف التصوفات الملزمة واختلاف الملتزم به، ومن ذلك:

## ثيوت الملك :

٧٩ ـ يثبت ملك العدين أو المنفعة أو الانتضاع أو العموض وانتقاله للملتزم له في التصرفات التي تقتضي ذلك متى استوف أركانها وشرائطها، مثل البيع والإجارة والصلح والقسمة، ومع ملاحظة المفض فيها يشترط فيه القبض عند من يقول به. (1) وهذا بانفاق.

## (٢) حق الحيس:

٣٠ يعتبر الحبس من آثار الالتزام . فالبائع له حق
 حبس المبيع ، حتى يستوفي الثمن الذي التزم به المشتر ى ، (٢٠) إلا أن يكون الثمن مؤجلا.

والمروجر له حق حبس المنافع إلى أن يستلم الأجرة المعجلة . وللصائع حق حبس العين بعد

(١) بدائع الصنائع ٤/ ٢٠١، ه/٣٤٣، والأشباد لابن نجيم /٣٤٦ -٣٠٣، والتكملة لابن عابستين ٢/٥٠٥، والسناحيرة ١٥١٠.

ومنسع الجُلِيل ٢/ ٥٥٠، وجنواهم الإكلينل ٢/ ٢٧٠، ٢٧٧، والأشياد للسيوطي ١٣٤٤ ـ ٢٥١، والمتورق القواهد ٢/ ٢٠٤ ـ

٤٠٨، والقواعد لابن رجب ٢٩

الفراغ من العمل إذا كان لعمله أثر في العين، كالقصار والصباغ والنجار والحداد. (١)

والمرتهن له حق حبس المسرهسون حتى يؤدي الراهن ما عليه . يقول ابن رشد: حق المرتبن في السرهن أن يمسكه حتى يؤدي البراهن ما عليه، والرهن عند الجمهمور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه، أعنى أنه إذا رهنه في عدد ما، فأدى منه بعضه، فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد المرتهن حتى يستوفي حقه. وقال قوم: بل يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر ما يبقى من الحق، وحجة الجمهور أنه محبوس بحق، فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء منه، أصله (أي المقيس عليه) حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. وحجة الفريق الثاني أن جيعه محبوس بجميعه، فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه، أصله الكفالة. (٢) ومن ذلك حبس المدين بها عليه من الدين، إذا كان قادرا على أداء دينه وماطل في الأداء، وطلب صاحب الدين حبسه من القساضي، وللغريم كذلك منعه من السفر، لأن له حق المطالبة بحيسة . <sup>(۱)</sup>

(٣) التسليم والرد :
 ٣١ يعتبر التسليم من آثار الالتزام فيها يلتزم

الإنسان بتسليمه.

 (۱) البدائع ۲۰۳/، ۲۰۶، والحداية ۲۳۳/، والحطاب ۱۲۵، و۱۳۶

(۲) بدأية للجنهد ۲/ ۷۷۰ ، والمداية ٤/ ۱۳۰ (۳) البدائـــع ۷/ ۱۷۳ ، والقسواصد لاين رجب/ ۸۷، والتيصرة ۲/ ۲/ ۲۷ ط دار المرفة.

(٢) البدائع ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠، والمتثور ١/ ٢٠٦

فالباتع ملترم بتسليم الميع للمشتري، والمؤجر ملتزم بتسليم العين وما يتبعها للمستأجر بحيث تكون مهيأة للانتفاع بها، والمشتري والمستأجر بحيث ملتزمان بتسليم الموض، وأجير الوحد (الأجير بسليم نفسه، والكفيل ملتزم بتسليم السنوج ملتزمج بنسليم السنوج ملتزمة بتسليم البضع، والسزوجم ملتزمة بتسليم البضع، والسواهب ملتزم بتسليم الموهوب عند من يرى وجوب الحسة، ووب المال في السلم والمضاوبة مطالب بتسليم وأس المال.

وهكذا كل من التزم بتسليم شيء وجب عليه القيام بالتسليم .

ومشل ذلك رد الاسانات والمضمونات، سواء اكان الرد واجبها ابتداء أم بعد الطلب، وذلك كالمودع والمستمار والمستأجر والقرض والمفصوب والمسروق واللقطه إذا جاء صاحبها، وما عند الوكيل والشريك والمضارب إذا فسخ المالك وهكذا.

مع اعتبار أن التسليم في كل شيء بحسبه، قد يكون بالإقباض، وقد يكون بالتخلية والتمكين من الملتزم به. (1)

## (٤) ثبوت حق التصرف :

يثبت للملتزم له حق التصرف في الملتزم به

بامتلاكه، لكن يختلف نوع التصرف باختلاف نوع الملكية في الملتزم به، وذلك كها يأتي:

٣٧ - أ-إذا كان الملتزم به تمليك المعين أو للدين، فإنه يثب بكل أنواع التصرف فيه بكل أنواع التصرف فيه بكل أنواع التصرف من يبع وهبة ووصية وعتق وأكبل ونحو ذلك، لأنه أصبح ملكه، فله ولاية التصرف فيه. وهذا إذا كان بعد القبض بلا خلاف، أما قبل المقض فإن الفقها، يُختلفون فيها يجوز التصرف فيه قبل القبض ومالا يجوز.

وبالجملة فإنه لا يصبح عند الخنفية والشافعية ، وفي رواية عن الإصام أحمد التصوف في الأعيان المملوكة في عقود المعاوضات قبل قبضها. إلا المقار فيجوز ببعه قبل قبضه عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافنا لمحمد. ودليل منع التصوف قبل القبص قول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: ولا تَبعُ ما لم تَقْهِضُهُهُ "() ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الملاك.

وصند المالكية، والمذهب عند الحنابلة: أنه يجوز التصسوف قبسل القبض إلا في الطعسام، فلا يجوز التصسوف فيه قبل قبضه، لقول النبي ﷺ: «من ابتاع طعاما فلا يبعة حتى يستؤفيه، (٢)

<sup>(</sup>۱) حدیث: الا تیم مام تقیضه... ء أضرجه المترمذي وليوداود والتسالي بلنظة: الا تیم مالیس عندان قال المترصلي هذا حدیث حس صحیحه ، واكبر التشدري كسين الترمذي . (سنی أي داده ۲۸۲/ ۲۷ م. ۲۷ ط حزت عبيد دهاس ، وكفقة الأموري 28/ 28 تشر السلفيتة ، وستن النسائي ۷/ ۲۸۹ ط الطبقة المصرية).

 <sup>(</sup>٣) حليث: ومن ابتياع طعاما علا يمه حتى يستوفيه . . . و أغرجه
 البخداري من حليث عبدالله بن عسر رضي الله عنهما مرفوعا
 (فتح الباري ٤/ ٣٤٤ ط السلفية).

وأما الديون :

فعند الحنفية يجوز التصرف فيها قبل القبض إلا في الصرف والسلم :

أمنا الصرف فلأن كل واحد من بدلي الصرف مبيع من وجه وثمن من وجه. فمن حيث هو ثمن يجوز التصرف فيه قبل القبض، ومن حيث هو مبيع لا يجوز، فغلب جانب الحرمة احتياطا.

وأما السلم فلأن المسلم فيه مبيع بالنص، والاستبدال بالبيع المتقول قبل القبض لا يجوز. وكسلك يجوز تصرف المقرض في القرض قبل القبض عندهم، وذكر الطحاوي: أنه لا يجوز. وعند المالكية يجوز التصرف في الديون قبل البيض فيها سوى الصرف والسلم، فإن الإمام مالكا منع بيع المسلم فيه قبل قبضه في موضعين: احدهما: إذا كان المسلم فيه طعاما، وذلك بناء احدهما: إذا كان المسلم فيه طعاما، وذلك بناء المسلم في طلى ما جاء عليه النص في الخديث.

والساني: إذا لم يكن المسلّم فيه طعماما فأخذ عوضه المسلّم (صاحب الثمن) مالا يجوز أن يسلّم فيه رأس ماله، مثل أن يكون المسلّم فيه عرضا والثمن عرضا خالفا له، فيأخذ المسلّم من المسلّم إليه إذا حان الأجل شيشا من جنس ذلك العرض المني هو الثمن، وذلك أن هذا يدخله إما سلف وزيادة، إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال السلم، وإما ضيان وسلف إن كان مثلة أو أقل (")

وعسد الشافعية إن كان الملك على المديون مستقرا، كفرامة المتلف وبدل القرض جازيمه عن عليه قبل القبض، الأن ملكم مستقرعليه، وهو الأظهسر في بيعه من غيره. وإن كان المدين غير مستقر فإن كان مسلما فيه لم يجز، وإن كان ثمنا في بيع ففيه قولان.

وعند الحنابلة: كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكمه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه، كالأجرة وبدل الصلح إذا كانا من المكيل أو الموزون أو المصدود، ومما لا ينفسيخ العقد بهلاكم جاز التصرف فيه قبل قبضه، كعوض الخلع وأرش الجنابة وقيمة المناف.

أما ما يثبت فيه الملك من غير عوض، كالوصية والهبة والصدقة، فإنه بجوز في الجملة التصرف فيه قبل قبضه عند الجمهور. (١)

٣٣ ـ ب وإذا كان الملتزم به تمليكا للمنفعة ، فإنه يشم السلك المنفعة حق التصرف في الحدود المأفون فيها ، وقليك المنفعة أخيره كل في الإجارة والوصية بالمنفعة والإعارة وهذا عند المالكية وفي الإجارة عند جميع المذاهب، وفي غيرها اختلافهم ، والقاعدة عند الحنفية : أن المنافع التي تملك ببعدل عوض لا تملك بعور عوض لا تمليكها ببدل كالإجارة ، والتي تملك بغير عوض لا

<sup>(</sup>۱) ابن عليسفين ۱۹/۳/ و والد الواساليع ه (۱۳۶ و والطعابية ۱۹/۳ و وصالية اللمسوقي ۱۹/۳ (۱۹ و ويدائية المجتهد ۱/۱۳ و ۱۹۲ و وصالية المحاج ۱۹/۳ د الوالم ۱۹ د و الهجاء ۱/۳۲ و ۱۳۷ و والمخيني ۱۳۷ د ۱۳۲ د و وستسفهی الإرادات ۱/۲۲ د والمشخين ۱۳۷ و روسيد من ۱۳۷ و وستسفهی الارادات ۱/۲۲ د والمشخين (۱۳۸ و ستسفهی ۱۳۸ و ۱۳۸ و ستسفهی

 <sup>(</sup>١) البدائع ٥/ ٣٣٤، ويداية الهجتهد ٢/ ٣٧٤ نشر مكتبة الكليات الأزهرية.

يجوز تمليكها بعوض. فالمستعير يملك الإعارة ولا يملك الإجارة. (١)

"٣٤- جـ وإذا كان الملتزم به حق الانتضاع فقط، فإن حق التصرف يقتصر على انتضاع الملتزم له بنض حق التصوف على انتضاع الملتزم له بنف فقط، كيا في العارية عند الشافعية، وفي وجه عند الحنابلة، وكالإباحة للطعام في الفسيافات. "٣ و ح د وإذا كان الملتزم به إذنا في التصرف، فإنه يشبت للمأفون له حق التصرف علما المأفون له حق التصر التصرف على ما أذن به، وذلك كيا في الوكالة والمضاربة، و"

وفي كل ذلك تفصيل ينظر في مواضعه.

## (٥) منع حق التصرف :

٣٦ - قد ينشأ من بعض الالتـزامـات منع حق.
 التصرف ومن أمثلة ذلك:

الرهن، فلا يصبح تصبرف الراهن في المرهون ببسم أوغيره، لأن المرتبن أحمد العين بعضه في الرهن، وهو التوثق باستيفاء دينه وقبض المرهون. فالمرتبن بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس المحجور علم (1)

## (٦) صيانة الأنفس والأموال:

٣٧ - الأصل أن المسلم ملتسرم بحكم إسلامه

(١) الأشباء لابن نجيم ص ٧٤٤، ٣٥٣، ومتح الجليل ٣/ ٤٨٦.
 ومنني المحتاج ٢/ ٣٨٩، والمنني ٥/ ٣٣٦
 (٢) المراجع السابقة.

بالمحافظة على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لقبول النبي ﷺ في خطبته يوم النحر: ﴿إِنَّ دَمَاءُكُمْ وأموالكم حرامٌ كَحُرْمَةٍ يومكم هذا، في شهرِكُم هذا، في للدُكم هذاه. (١)

أصا بالنسبة لغير المسلمين، فإن بما يصون دماءهم وأمواهم الترام المسلمين بذلك بسبب العقبود التي تتم معهم، كعقد الأمان المؤقت أو الدائم. إذ ثمرة الأمان حرمة قتلهم واسترقاقهم وأخذ أمواهم، ما داموا ملتزمين بموجب عقد الأمان أو عقد اللمة. (٢)

ومن صبانة الأموال: الالتزام بحفظ الوديعة بجمها في مكان أمين. وقد يجب الالتزام بذلك حرصا على الأموال، ولذلك يقول الفقهاء: إن لم يكن من يصلح لأخذ الوديعة غيره وخاف إن لم يقبل أن تهلك تمين عليه قبولها، لأن حرمة المال كحرمة النفس، لما روى ابن صمعود أن النبي الله قال: وحُرَّمةُ مال المرافئ تكثرية جمه، أن ولو

<sup>(</sup>٣) السدائسع ٢/٤٢، و٧/ ١٩٧٧، والمداية ٣/٤، والمدسوقي ٣/ ٣٠٤، ومفني المحتاج ٢/ ١٠٠، والمفني ه/ ٤٤، ٩٤ (٤) القواحد لاين رجب ص ٨٧، والمتور ٣٣٨/ ٣٣٨

<sup>(</sup>۱) حدیث: وإن دسامكم وأصوالكم حرام كمرمة بيونكم هذا. . . و أخسرجه البخداري ومسلم ضمن حدیث طویل بلفظ: وقبان دسامكم وأسوالكم، - قال عمد: وأصسبه قال - وأهر واضكم مليكم حرام كمومة يومكم هذا . في بلدتم هذا في شهركم هذا ولتح الماري + / ۷ / ۱ مط السلفة ، وصحيح سلم ۲/ ۱۳۰۵ ط عيس الحليي)

 <sup>(</sup>٢) البندائسع ٧/ ١٠٥، والفنواكنة السدوان ١/ ٢٦٨، والمغي
 (٣) ١٩٣٧، ٧/ ٢٧٨، ٤٦٣

<sup>(</sup>٣) حديث: وحسرمة مال المؤمن ... و اشرحه آهد في مستمد ... و اشرحه آهد في مستمد ... (١/ ٤٤٠) من طريق المجسري من حديث عبدالله من مصعود رضي الله عدم مؤوما بلفظ: مساب المسلم أخاه فسول، وقتال كثر، وحرمة مالك محمرة نعده . قال آهد شاكر ، إسناد ضعيد المضد المجري (المستد بنحقيق آهد شاكر / ١/١٣٠١) وأغرضه المضمنة المحردي (المستد بنحقيق آهد شاكر / ١/١٣٠١) وأغرضه أبر تصبيح في الحليمة من حليث الحسيس في صالحه...

خاف على دمه لوجب عليه حفظه، فكذلك إذا خاف على ماله. <sup>(١)</sup>

ومن ذلك أخذ اللقطة واللقيط، إذ يجب الأعذ إذا خيف الضياع، لأن حفظ مال الشير واجب، قال ابن رشد: يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك، لأنه إن ترك ضاع وهلك، لا خلاف بين أهل العلم في هذا، وإنسا اختلف وفي لقطة المال، وهذا الاختلاف إنا هو إذا كانت بين قوم مأمونين والإمام عدل. أما إذا كانت بين قوم غير مأمونين فأخذها واجب قولا واحدا. ("

ومن ذلك الالتزام بالولاية الشرعية لحفظ مال الصغير واليتيم والسفيه. (٣)

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه.

#### (٧) الضيان :

٣٨ ـ الضيان أشرص أثنار الالتزام، وهويكون بإتسلاف مال الغير أو الاعتداء عليه بالغصب أو السيرقة أو بالتعدي في الاستعبال المأفون فيه في المستمار والمستاجر أو بالتفريط وترك الحفظ كيا في المديعة . . . .

يقول الكاساني: تتغير صفة المستأجر من الأمانة

" هن إيبراهيم المنجري من أيني الأحدوس من اين مسعود، ثم قال: غريب من حليت الحسن والخيسري، وأعمرجه الدارقطني والبرادر وقال: نضره به أبورشهاب قال الآبائي بعد سرد طرق المنسية المختلفة: والحديث بمجموع طرقه حسن (مجمع الروالد / ۱۷۲/د ، وليفن القديم / ۱۳۸۸، وظهة الرام أي تخريج أمانيت الحلال والحرام ص ۱۰۲۰.

(١) البدائع ٦/ ٢٠٧، والمهذب ١/ ٣٦٥، ٣٦٦

(٢) متِع الجليل ١١٩/٤

(٣) الأشباء للسيوطي ١٧٧ ، وللهذب ١/ ٤٧٠

إلى الضيان بأشياء منها: ترك الحفظ، لأن الأجير لما قيض المنتأجر فقد النزم حفظه، وترك الحفظ الملتمزم سبب لوجسوب الفسيان، كالمودع إذا ترك الحفظ حتى ضاعت الوديعة.

وكمذلك يضمن بالإتلاف والإفساد إذا كان الأجير متعديا فيه ، إذ الاستعال المأفون فيه مقيد بشرط السلامة . (1)

ويقول السيوطي : أسباب الضيان أربعة:
الأول : العقد، ومن أمثلت ضيان المبيع،
والثمن المعين قبل القبض، والمسلّم فيه، والمأجور.
والشاني : اليد، مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة
والـكالة والمقارضة إذا حصل التعدي، أوغير
والـكالة تالمفارضة إذا حصل التعدي، أوغير
والـكالة نالذات المناس، والسوم والعارية والشراء فاصدا.

والرابع : الحيلولة . (٢)

ويقول ابن رشد: الموجب للضيان إما المباشرة الأحد المال المغصوب أو لإتلافه، وإما المباشرة للسبب المتلف، وإما إثبات اليد عليه. (\*)

وفي القسواعد لأبن رجب: أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإسلاف، (1) وفي كل ذلك خلاف وتفصيلات وتفريعات تنظر في مواضعها.

حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به :

٣٩ ـ الأصل في الالتزام أنه يجب الوفاء به امتثالا لقوله تعالى: ﴿ عَالَهَا الذِّينَ آمنوا أَوْفُوا بالعُقُودِ ﴿ (٥٠)

> (۱) البدائع للكامناني 2/ ۳۶۰، ۳۶۱ و۲۸، ۳۱۸، ۳۱۸ (۲) أشياء السيوطي/ ۳۹۰ (۳) بلاية للجويد ۲۹،۲۲۳ (٤) القوامد لاين رجب ص ۲۰۶ (۵) سورة المالند (

والمراد بالعقود كما يقول الفقهاء: ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وغيير وعتق وتدبير، وكذلك المهود والنمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل اللذمة والخوارج، وما عقده الإنسان على نفسته لله تمالى من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والنذر واليمين وما أشبه ذلك، فيلزم الوفاء بها.

وقول النبي ﷺ: والمسلمونَ على شروطهم، (۱) عام في إيجباب السوفساء بجميع ما يشرطه الإنسان على نفسه، ما لم تقم دلالة تخصصه (۱)

لكن هذا الحكم ليس عاما في كل الالتزامات، وذلك لتنوع الالتزامات بحسب اللزوم وعندمه وبيان ذلك فيها يأتي:

(١) الالتزامات التي يجب الوقاء بها:

• 8 - أ - الالتزامات التي تنشأ بسبب العقود اللازمة بين الطرفين، كالبيس والإجبارة والصلح وعشود المذمة، فهذه الالتزامات متى تمت صحيحة لازمة وجب السوفاء بها مالم يحدث ما يقتضي الفسخ، كالحلاك والاستحقاق والرد بالعيب، وهذا شامل

(١) حديث. والمسلمون على شروطهم . . . ، تقدم تخريجه في هامش

نفرة (۲۶). (۲) الفرطي / ۲۰ ۳۳، وأحكام الفرآن للجساس ۱/ ۲۳۱، ۲۳۷، وأحكام الفران لاير الصريح / ۲۷۷، والتسور في الفواعد / ۲۳۷، وبداية الجنهد ( ۲۲۲، واليدانع ( ۲۸۸، ۱۰، والسفواصد لايسن رجسب ۲۰، ۵۵، ۲۳۲، ۲۷۲،

للأعيان الواجب تسليمها، وللديون التي تكون في الإجارة الذمم كبدل القرض وثمن المبيع والأجرة في الإجارة أو التي تنشأ نتيجة إنفاذ مال الغير على خلاف وتفصيل . .

ب\_ الالتمزامات التي تنشأ نتيجة التعدي بالغصب أو السرقة أو الإتلاف أو التفريط.

جـ الأمانات التي تكون عند الملتزم، سواء أكانت بموجب عقد كالوديعة، أم لم تكن كاللقطة وكمن أطارت الريح ثوبا إلى داره.

د ـ نذر القربات، وهوما يلتزم به الإنسان من قربات بدنية أو مالية طاعة وتقربا إلى الله سبحامه وتعالى .

الالتزامات التكليفية الشرعية، ومنها النفقات الواجعة.

فهذه الالتزامات لا خلاف في وجوب الوقاء بها، منجرة إن كانت كذلك، وبعمد تحقق الشرط المشروع إن كانت معلقة، وعند دخول الوقت إن كانت مضافة، وسواء أكان الوقاء لا يجب إلا بعد الطلب أم يجب مدونه،

ويتحقق الوفاء بالأداء والتسليم أو القيام بالعمل أو الإيراء أو المقاصة وهكذا. ودليل الوجوب الآية أو الإيراء أو المقالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهِدِ الله إِذَا عَامَلُتُمُ ﴾ (أ) وقوله تعالى: ﴿ وَلُوفُوا بِعَهِدُ الله يُذُورُهُم ﴾ (أ) وقوله تعالى: ﴿ وَلَيُونُوا الذي الْمُعَنَّ أُمُورُهُم ﴾ (أ) وقوله تعالى: ﴿ وَلَيُونَدُ الذي الْمُعَنَّ أُمانَتُهُ ﴾ (أ) أَمانَتُهُ ﴾ (أ)

والتخلف عن الوفاء بغير عذر يستوجب العقوبة

<sup>(</sup>۱) سورة النحل / ۹۱ (۲) سورة الحج / ۲۹ (۳) سورة البقرة / ۲۸۳

ول ذلك يجبر المعتنع عن الوضاء بالفسرب أو الحبس أو الحجر ومنع التصرف في المال، أو بيع مال الملتزم والوفاء منه . إلا إذا كان الملتزم معسرا فيجب إنظاره لقوله تمالى : ﴿وَإِنْ كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظْرَةٌ إَلَى مُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إَلَى مُسْرَةٍ ﴾ (٣)

٤١ ـ وما سبق إنسا هوفي الجملة ، إذ للفقهاء في ذلك تفصيلات وتفريعات ، ومن ذلك مثلا:

(۱) خفيت: ولي الواجد عمل عرضه وطفويت... وأمرجه أبو داود (حسنن أبي داود و ان 6 ط استيدول والنسسالي (۱/۲۹۳ هـ الطبحة الفسرية) وابن ماجة (۲/ ۸۱ هـ ط مصطفى الخلبي). وقال الخاطة للدرجير: إسناده حسن (ضح البادي / ۲۸ هـ السلفية).

السلقية). (٢) حسديث: ومطل الغيغ ظلم ... كاضرجه البخاري ومسلم مرفوعا من حقيث أين هريرة رضي الله عنه (اتجه البلري ٥/ ١٦ ط السلقية وصحيح مسلم ٣/ ١٩٩٧ ط مصطلق الحليي). (٣) مورة البلرة / ٨٨٠

وانظر الصداية ٢٨ ع ١٠٠ ه ٢٨ ، ٢٧١ والبداتع م ١٠٠ و ١٠٠ المداية م ١٠٠ و ١٠٠ و ١٧١ ، ١٧٢ و ١٠٠ و ١١٠ و ١٠٠ و ١٧١ و ١٧١ و ١٠٠ و ١٧١ و ١٧١ و ١٠٠ و ١١٠ و ١٧١ و ١٧١ و ١١٠ و و المورف المو

اختلافهم في الإجبارعلى الوضاء بالنذر المشروع عند الامتناع، فعند المالكية يقضى بالنذر المطلق إذا كان لمعين، وإن كان لغير معين يؤمر بالوفاء ولا يقضى به، وفيه الحسلاف أيضا عند الشافعية. ومن ذلك أن أبا حنيفة لا يجيز الحجر في الدين، لأن في الحجر المحار آدمية المدين، بل لا يجيز للحاكم التصوف في المدين، الله وفاء دينه (١٠) وهكذا. وينظر تفصيل ذلك في مواضعه.

## ٢ ـ التزامات يستحب الوفاء بها ولا يجب:

٤٠ أ - الالتزامات التي تنشأ من عقود التبرعات
 كالقرض والهبة والعارية والوصية.

ب - الالتزام الناشىء بالوعد، فهذه الالتزامات يستحب الوفاء بها، لأنها من المعروف الذي ندب إليه الشارع، يقول الله تعالى: ﴿ وَرَمَاؤَوْا على البرّ والتقسوى ﴾ " ويقسول النبي ﷺ: ومن تَفَسَ عن مُسلم كُرْبَةً مِن كُربِ الدنيا نَفَسَ اللَّهُ عنه كُرِبةً مِنْ كُرْبٍ يومِ القيامَةِ، " ويقول: «تَهادوا تَحابُوا». (3)

<sup>(1)</sup> الهـدانية ٣/ ٣٨٥. وفتح العلي لللك ١/ ٣٥١. ٣٥٣ نشر دار المعرفة، والمنتور في القواعد ٣/ ١٠٩ (٢) سورة المائدة / ٣

<sup>(</sup>٣) سفيث: ومَنْ نَفَس من مسلم كرية من كرب الدنيا نفس الله عنه كريسة من كرب يوم الفياسة...». لصريحه مسلم من حليث أي الريرة وضي الله عنه مرفوها. (صحيح مسلم ٧٤ ٧٤ لا صبى الخلبي)

 <sup>(2)</sup> حديث: «تيادوا تحابوا . . . » أغرجه مالك مرسلا من حديث عطساه بن أبس مسلم حبسانة الخسراساني وإسساده

لكن لا يجب الوفاء بها، ففي الوصية يجوز بالاتفاق الرجوع فيها مادام الموصى حيا.

وفي العارية والقرض يجوز الرجوع بطلب المستعار وبدل القرض في الحال بعد القيض، وهذا عند غير المالكية، بل قال الجمهور: إن المقرض إذا أجل القرض لا يلزمه التأجيل، لأنه لولزم فيه الأجل لم يبق تبرعا.

أما المالكية فإن العارية والقرض إذا كاتا مؤجلين فذلك لازم إلى أن ينقضي الأجل، وإن كانا مطلقين لزم البقاء فترة ينتفع بمثله فيها، واستندوا إلى ما روى عن النبي ﷺ أنه وذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلف ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى». (١) وقال ابن عمر وعطاء: إذا أجله في القرض جاز.

ويجسوز السرجسوع في الهبة قبل القبض عند الجمهور، فإذا تم القبض فلا رجوع عند الشافعية والحسابلة إلا فيم وهب الوالد لولده، وعند الحنفية يجوز الرجوع إذ كانت لأجنبي.

أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل القبض وبعده في الجملة، إلا فيها يبه الوالد لولده. (۲)

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه. ٤٣ \_ والوعد كذلك يستحب الوفاء به باتفاق.

يقول القرافي: من أدب العبد مع ربه إذا وعد رب بشيء لا يخلف إياه، لاسيها إذا التزمه وصمم عليه، فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن الوفاء وتلقى هذه الالتزامات بالقبول.

لكن السوفساء به ليس بواجب في الجملة ، ففي البدائع: الوعد لا شيء فيه وليس بلازم، وفي منتهى الإرادات: لا يلزم الموضاء بالوعد نصا، وفي نهايسة المحتساج: لوقال: أؤدي المسال أو أحضر الشخص، فهو وعد لا يلزم الوفاء به، لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام. (1)

إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعى الوفاء بالوعد فإنه يجب الوفاء به. فقد نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين: لوذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه العدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس.

والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به إذا دخل الموعود بسبب الموعد في شيء، قال سحنون: الذي يلزم من الوعد إذا قال: اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو اخرج إلى الحج أو اشتر سلعة أوتزوج وأنا أسلفك، لأنك أدخلته بوعدك في ذلك، أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق.

<sup>=</sup> والمهسقب ١/ ٣١٠، ٣٧٠، ٤٥٤، ٤٦٨، ومتنهى الإرادات ٣/ ٢٣٧، ٥٢٠، ٥٣٥، ٥٤٥، وللفني ٤/ ٤٤٣ وه/ ٢٣٩،

والقواهد لابن رجب ص ١١٠، ١١١ (١) الضروق للقسرافي ٣/ ٩٥، والبدائم ٧/ ٨٤، ٥٨، ومنتهى

الإرادات ٢/ ٥٤٦، ومهاية المحتاج ٤/ ٤٤١

معضل قال ابن المسارك: حديث مالسك جيسد، وقسال ابن عبدالبر عدا يتصل من وجوه شتى، حسان كلها. (الوطأ للإسام مالنك ٢/ ٩٠٨ ط مصطفى الحلبي، وجنامع الأصول في أحاديث الرسول ٦/ ٦١٨، ٦١٩).

<sup>(</sup>١) حديث : وأنه ﷺ ذكر رجالا سأل بعض بني إسراليال. . . ٤ أخرجه البخاري (اتح الباري ٥/ ٣٥٧، ٣٥٣ ط السلفية). (٧) البدائم ٥/ ٢٣٤ ق/ ٢١٦ و٢١٨ و٧/ ٣٧٨، ٣٩٦، والحداية ٣/ ٢٢٢، ٢٢٧، ٢٣١ و٤/ ٣٣٠، ومنح الجليل ٣/ ٥٠، ٥١، وجنواهسر الإكبليسل ٢١٢/٢، ٣١٨،

وقــال القليــوبي: قولهم الــوعد لا يجب الوقاء به مشكل، لمخالفته ظاهر الآيات والسنة، ولأن خُلُفه كذب، وهو من خصال المنافقين ــ (١)

(٣) التزامات يجوز الوقاء بها ولا يجب :

34 - أ - الالتزامات التي تنشأ نتيجة العقود الجائزة بين الطرفين ، كالوكالة والشركة والقراض ، فهذه يجوز لكسل من الطرفين فسخها وصدم الالتزام بمقتضاها ، هذا مع مراصاة ما يشترطه بعض الفقهاء حين الفسخ من نضوض رأس المال في المضاربة ، وكتعلق حق الغير بالوكالة . (7)

ب نفر المباح: يقول الفرطي: نفر المباح لا يلزم بإجماع من الأمة، وقال ابن قدامة: نفر المباح، كلبس الثوب وركوب المدابة وطلاق المرأة على وجه مباح، فهذا يتخير فيه النافزيين فعله فيبر، وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين، ويتخرج أن لا كفارة علم (٣)

التزامات يحرم الوفاء بها:

 ه - الالتزام بها لا يلزم لا يجب فيه الوفاء، بل قد يكسون السوف احراما، وذلك إذا كان التزاما بمعصية. ومن ذلك:

أ ـ نذر المصية حرام باتفاق، فمن قال: الله على

ب ـ وكسفلسك اليسين على فعل عوم، فمن حلف على ترك واجب أو فعل حرام، فقسد عصى بيمينه. ولزمه الحنث والكفارة. <sup>(7)</sup> (ر: كفارة ـ أيان).

جــ الالتزام المعلق على فعل عوم على الملتزم له، كقوله: إن قتلت فلانا أوشربت الخمر فلك كذا وكذا، فإنه حرام يحرم الوفاء به. (7)

دـما كان الالتزام فيه بإسقاط حق الله أوحق غير الملتزم، فلا بجوز الصلح عن حق الله كدعوى حد، ولا عن حق الغير، فلو أن امرأة طلقها زوجها وادعت عليمه صبيا في يده أنه ابنه منها وجحد السرجمال، فصمالحت عن النسب على شيء، فالصلح باطل، لأن النسب حق الصبي. (18)

ولوبّاع ذهبا بفضة مؤجلا لم يصح، لأن القبض في الصرف لحق الله .

هــ الشروط الباطلة لا يجوز الالتزام بها ومن ذلك:

 <sup>(</sup>١) حديث: ومن تذر . . . . ، ، أخرجه البخداري بلفظ ومن تذر أن يطبح الله فليطمه ، ومن تذر أن يمصيه قلا يمصه ، (فتح الباري ١١/ ٥٨٥ ط السلفية).

 <sup>(</sup>٣) البدائد ٥/ ٨٩، والاختيار ٤/ ٤٤، ٧٧، وبداية المجتهد ١/ ٤٣٠، ومتع الجليل ١/ ٣٩١، والمشهر في المقواعد ٣/ ١٠٧، والمنشور في المقواعد ٣/ ١٠٧، والمنشور كل المقواعد ٣/ ١٠٧،

<sup>(</sup>٢) فتح ألملي المالك ١/ ٢٧٢

<sup>(</sup>٤) البدائع ٢/٢١- ٤٩، وبداية المجتهد ٢/٢٩٢، والهبلب ١/ ٣٤٠، ٣٤١، والمغني ٤/٢٧ه

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابستين ٢٠/١، ٢١١، وتسم العلى للالك / ٢٥٤، ١٧٥٥، ٢٥٦، وقلويي ٢٧٠، ٣٣٠ (٢) الأشباء لابن نجيم ٢/ ٣٣٠، والمداية ٢٥٣/٥، ومنع الجليل ٣٢/٢٣، وجرواصر الإكليل ٢/٧٧، والمهذب ٢١٣/١،

<sup>800،</sup> ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٠٥ (٣) القرطبي ٦/ ٣٧، ٣٣، والمغني ٩/ ٥، والبدائم ٥/ ٨٦

٤٦ - من خالع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة معينة وشرط عليها آلا تتزوج بعد الحولين (مدة السرضاع) أي أنه شرط عليها ترك النكاح بعد الحولين، فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها الوفاء به، لأن هذا الشرط فيه تحريم ما أحل الله. (1) والخلع صحيح.

ومن ذلك مايقوله المالكية فيمن باع حائطه (حديقته) وشرط في عقد البيع أن الجائحة لا توضع عن المشتري، فالبيع جائز والشرط باطل، ولا يلتزم به المشتري. (<sup>9)</sup>

وفي البدائم للكاساني: لووهب دارا على أن يبيمها، أوعلى أن يبيمها لفلان، أوعلى أن يردها عليه بعد شهر جازت الهبة ويطل الشرط. وهي شروط تخالف مقتضى المقد، فتبطل ويبقى المقد على الصحة، بخلاف البيم. <sup>(٣)</sup>

وفي المهـذب: لوشرط في القرض شرطا فاسدا بطـل الشرط، وفي القرض وجهان. <sup>(1)</sup> والأمثلة من هذا النوع كثيرة. (ر: بيع ــ اشتراط).

وفي حالة عقد الهدنة يستتنى حالة الضرورة أو الحاجة . . جاء في جواهر الإكليل ، يجوز للإمام مهادنة الحربيين لمصلحة ، إن خلت المهادنة عن شرط فاسسد ، كأن كانت على مال يدفعه لهم فلا يجوز . لقسوله تصالى : وولاً تهنّوا ولا تُخَرِّسُوا وأنتُم الأَغْلُونَ إِنْ كُنتم مؤمنين ، "ولاً تهنّوا ولا تُخَرِّسُوا والتخلص

منهم خوف استيلاتهم على المسلمين، فيجوز دفع المال لهم، وقيد شاور النبي السحابه في مشل ذلك، فلولم يكن الإعطاء جائزا عند الضرورة ماشاور فيه. (١)

وفي الأشبساه لابن نجيسم، ومثله في المتسور للزركشي: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة للحاكم إذا بذلها ليحكم له بغير الحق، إلا في مسائل في الرشوة خوف على نفسه أوماله أو لفك أسير أو لمن يخاف

(١) جواهر الإكليل ١/ ٢٦٩، ومتح الحليل ١/ ٧٦٦

ومشاورة النبي ﷺ أصحابه في مهادنة الحربيين لقاء مال يدفعه لهم، يدل عليها ما أخرجه ابن إسحاق بإستاده عن الزهري عند الكيلام عن غزوة الحنيدق أنيه ولما اشتد على الناس البلاء بعث رسول اله ﷺ إلى عينة بن حصن والحارث بن عوف المري، وهما قائدا خطفان، وأحطاهما ثلث ثهار المدينة على أن يرجما يمن معهم عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب، ولم نقم الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة، فلها أراد رسول الله الله أن يفصل ذلك بعث إلى السعدين، فذكر لها ذلك واستنسارها فيه فلسالا : بارسول الله أمرا عميه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال. بل شيء أصنعه لكم، وأله ما أصنع ذلك إلا لأن رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد ابن معاذ: يا رسول الله قد كشا وهؤلاء على الشرك بالله وحبادة الأوثان لا نعيد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى أوبيصاء أفحين أكرمتا الذبالإسلام وهداتا له وأعزنا بك وبه تعطيهم أصوالتما؟ مالتما بهذا من حاجمة، والله لا تعطيهم إلا السيف، حتى يحكم الله بينها وبيهم. فقال النبي على أنت وذاك. فتشاول سحدين معاد الصحيفة فمحاما فيهاس خناب ثم قال ليجهدوا عليتاه. (البداية والنهاية ٤/ ١٠٥، ١٠٥ ط مطيعة السمادة)

<sup>(1)</sup> فتح العلي المالك 1/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/ ٦٠

<sup>(</sup>٣) البدائع ٦/١١٧ (٤) الهذب ١/٣١١

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران / ١٣٩

هجوه. (١) وينبغي أن يكون مثله إعطاء الربا للضرورة فيأثم المقرض دون المقترض.

## الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام:

إذا تمت التصرفات الملزمة بأي نوع من أنواع الالتزام مستوفية أركانها وشرائطها ترتبت عليها أثارها ووجب تنفيذ الالتزام.

لكن قد يتصل بالتصرف بعض الأوصاف التي تغير من آثار الالتزام، فتوقفه أو تزيد عليه التزاما آخر أو تبطله، وبيان ذلك فيها يأتي:

### أولا: الخيارات:

٤٧ \_ من الخيارات ما يتصل بالتصرف، فيتوقف لزومه ويتأخر تنفيذ الالتزام إلى أن يبت فيها، فيتبين ما ينفذ ومالا ينفذ. والخيارات كثيرة، ولكنا نكتفي بالخيارات المشهورة عند الحنفية. وهي خيار الشرط والتعيين والرؤية والعيب.

يقول ابن عابدين: من الخيارات ما يمنع ابتداء الحكم، وهما خيار الشرط والتعيين، ومنه مايمنع تمام الحكم كخيار الرؤية، ومنه ما يمنع لزومه كخيار العيب.

ويقبول الكاساني: شرائط لزوم البيع بعد انعقاده ونفاذه وصحته أن يكون خاليا من خيارات أربعة: خيار الشرط، والتعيين والرؤية، والعيب. فلا يلزم مع هذه الخيارات إذ لابد للزوم من الرضى لقوله تعالى: ﴿ يا أيا الذين آمنُوا لا تأكُّلُوا أموالَكُم

بينكم بالباطِل إلا أن تكونَ تجارة عن تراض مِنْكُم ﴾. (١)

وفي المموضموع تفصيسلات كشيرة بالنسبة للتصرفات التي تدخلها الخيارات والتصرفات التي لا تدخلها، وبالنسبة لما هوعند المذاهب الأخرى، فخيار التعيين مشلا لا يأخذ به الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية لمخالفته للقياس. وكذلك خيار الرؤية بالنسبة للشافعية، ولغيرهم تفصيل فيه. (\*) (ر: خيار).

#### ثانيا: الشروط:

٤٨ \_ الشرط قد يكون تعليقيا، وقد يكون تقييديا:

فالشرط التعليقي : هو ربط وجود الشيء بوجود غبره، أي أن الملتزم يعلق تنفيذ التزامه على وجود ما شرطه. ويبذلك يكون أثر الشرط التعليقي في الالتهزام هو توقف تنفيف الالتهزام حتى يحصل الشرط، فعند المالكية مثلا إذا قال لشخص: إن بنيت بيتك، أو إن تزوجتَ فلك كذا فهو لازم، إذا وقع المعلق عليه . (٢)

وهـ ذا طبعـ ا في التصرفات التي تقبل التعليق، كالاسقاطيات والإطلاقات والالتزام بالقرب بالنذر. أما التصرفات التي لا تقبل التعليق كالبيع والنكاح، فإن التعليق يمنع الانعفاد لعدم صحة

<sup>(</sup>١) الأشباء لابن نجيم ص ١٥٨، والمنثور في القواحد ٣/ ١٤٠

<sup>(</sup>١) صورة النساد / ٢٩

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٥، والبدائم ٥/ ٢٧٨، وبداية المجتهد ٢/ ١٧٤ ، ٢٠٩ والمهالب ١/ ٢٦٥ ، ٢٨٩ ، وشارح منتهى

الإرادات ٢/ ١٩٦٦ وما بعدها. (٣) فتح العلى المالك ١/ ٣٩٧ نشر دار المعرفة، والمنتور في القواحد

النصرفات حينئذ. (ر: شرط ـ تعليق).

وأما الشرط التقييدي فهوما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمرا آخر.

وأما أنره في الالتزام، فإن كان صحيحا، فيا كان منه ملائم المتصرف، كمن يبيع ويشترط على المشترع على المشتري أن يعطيه بالثمن رهنا أو كفيلا . . . . أو كان جرى به التعامل بين الناس كمن يشتري جرابا على أن يجرزه له البائع . . . فإنه ينشىء النزاما زائدا على الالتزام الأصلي، كيا هو واضح من الأمثلة ويجب الوقاء به .

أما إن كان مؤكدا لمقتضى التصوف، كاشتر اط التسليم في البيع مشلا، فلا أشر له في الالتزام، إذ الشرط هنا تأكيد وبيان لمقتضى الالتزام.

وإن كان الشرط فاسدا، فإن كان لا يقتضيه التصافل بين التصافل بين التصافل بين التصافل بين النساس وفيه منفعة ها صاحب يطالب بها، كمن يبيع الدار على أن يسكنها البائم شهرا، أو الثوب على أن يلبسه أسبوعا، فإن هذا الشرط فاسد ويضد معه التصرف، وبالتالي يفسد الالتزام الأصل للتصرف حيث قد فسد مصدو.

وهذا عند الحنفية، وهو يجري في عقود المبادلات المالية فقط، خلافا للتبرعات كالهية حيث يفسد الشمرط ويبقى التصموف في الالتسزام به كها هو، ويصبح الشرط لا أثر له في الالترام.

وأما عند الشافعية فإن مثل هذًا الشرط يفسد، ويفسد معه التصرف، ويجرون هذا في كل التصرفات.

أما المالكية، فإن الشرط الذي يفسد التصرف عندهم، فهو ما كان منافيا لمقتضي العقد، أو كان

غلا بالثمن. وقريب من هذا مذهب الخنابلة. إد هوعنـدهم: ماكان منافيا لمقتضى العمد، أوكان العقد يشتمل على شرطه.

أما ما كان فيه منفعة الأحد، فإنه غير فاسد عندهم إذا كانت المنفعة معلومة. فمن يبيع الدار ويشترط سكناها شهرا مثلا فشرطه صحيح ويجب الوفاء به. واستدلوا بحديث جابر أنه باع النبي على جلا، واشترط ظهره إلى المدينة (أي ركوبه)، وفي لفظ قال: وبعته واستثنيت هملانه إلى أهلي، (1)

على أن الجمهور ومعهم أبوحنيفة متففرت على أن من باع عبدا واشترط أن يعتقمه المشتري فهو شرط صحيح يجب الوفاء به، لتشوف الشارع للحرية، بل إن من الفقهاء من قال: يجبر المشتري على ذلك.

وأما إن كان الشرط بغير ما ذكر، فإنه يفسد هو ويبقى التصرف صحيحا فيجب الوفاء به . <sup>(1)</sup> وفي الموضوع تفصيلات كثيرة (ر: اشتراط، شرط).

ثالثاً : الأجــل :

 إأجل هو المدة المتفق عليها المستقبلة المحققة الموقوع. والالتزام قد يكون مؤجلا إذا كان الأجل أجل توقيت، فإنه يجعل تنفيذ الالتزام مستمرا

(۱) حديث: وجاير أنه باع . . . و أخرجه البخاري وسلم (قتع الباري ه/ ۲۲۱ ط السلفية ، وصحيح مسلم ۲/ ۱۲۲۱ ط عيسى الحليي) .

(۲) المدائع م/ ۱۹۲۹ –۱۹۷۳ ، والمغابة ۲/ ۱۹۷۳ ، ۹۳۰ ، والدسوقي ۲/ ۱۵۰ و ومنع الجليل ۲/ ۱۹۸۸ – ۵۷۲ ، والمهلب ۱/ ۱۷۷ و ۱۷۷ للمنساخ ۲/ ۳۲۱ ، ۱۹۷۸ ، وتسسر حستهی الإرادات ۲/ ۱۹۰۰ ۱۹۲۱ ، والمتنی ۱/ ۱۹۲۹ ، ۲۰۷ طر الریاض

طوال المدة المحددة حتى تنتهى، فمن أجر دارا لمدة شهر أصبح من حتى المستأجر الانتفاع بالدارفي هذه المدة ولا يجوز للملتزم - وهو المؤجر - أن يطالبه بتسليم الدار قبل انتهاء الأجل المضروب (١)

وإذا كان أجل إضافة، فإن تنفيل الالتزام لا يبدأ إلا عند حلول الأجل، فالدين المؤجل إلى رمضان يمنع الدائن من المطالبة قبل دخول رمضان. فإذا حل الأجل وجب على الملتزم بالدين الوفاء، وصار من حق الدائن المطالبة بدينه. (٢)

والتصرفات تختلف بالنسبة للأجل توقيتا أو إضافة ، فمنها ماهو مؤقت أومضاف بطبيعته ، كالإجارة والمساقاة والوصية، ومنها ماهو منجز ولا يقبسل التأقيت بحسال كالصسرف والنكاح، وإذا دخلهما التأقيت بطلا، ويكون أثر التأقيت هنا بطلان الأجل.

وأما العقد فيبطل في الصرف إجماعا. وفي النكاح عند الأكثرين. (١٦)

ومنها مايكون الأصل فيه التنجيبز كالثمن في البيع لكن يجوز تأجيله إرفاقا فيتغير أثر الالتزام من التسليم الفوري إلى تأخيره إلى الأجل المحدد. على أن التصرفات التي تقبل التأجيل يشترط فيها في الجملة: أن يكون الأجل معلوما، إذ في الجهالة غرريؤدي إلى النزاع، وألا يعتاض عن الأجل، إذ الاعتياض عنه يؤدي إلى الربا.

(٢) الأشباه لابن نجيم ٢٦٥، ٢٥٧، والمتثور ١/ ٩٣

٣٠٧، ٣٠٨، والبدائم ٥/ ١٧٤

(٣) المشور ١/ ٩٢، وبداية المجتهد ١٩٧/، وأشبله السيوطي ص

ويكون الأثر حينئذ بطلان الشرط. (١) وهذا في الجملة كيا ذكرنا، إذ من التصرفات ما يكسون الأجسل فيم مجهبولا بطبيعته، كالجعالة والموصية ، ويلحق بهما الوكالة والقراض والإذن في التجارة إذا لم يحدد للعمار مدة. كذلك الترعات عند المالكية تجوز إلى أجل مجهول. (٢)

وفي كل ذلك تفصيلات مطولة تنظر في مواضعها وفي (بحث: أجل).

توثيق الالتزام:

٥٠ ـ توثيق الالتزام \_ أي إحكامه وإثباته \_ أمر مشروع لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه، خشية جحد الحقوق أو ضياعها.

وقد شرع الله سبحانه وتعالى للناس ما يضمن لهم حقوقهم بتوثيقها، وجعل لذلك طرقا متعددة

(١) الكتابة والإشهاد:

٥١ ـ شرع الله سبحانه وتعالى الكتابة والإشهاد صيانة للحقوق، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا السذين آمنوا إذا تَدَايَنْتُمْ بدِّيْنِ إلى أَجَسل مُسَمَّى فاكتبُ وه . . ﴿ واستَشْهَ دوا شهر دين من رجالكُم ﴾ . . ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم ﴾ (") وقد

السنواني ٢/ ١٣٠، والقسرطي ٣٤٨ ، ٩٤٨، والفسروق للقسراق (١) الهداية ٣/ ٧٣١ ومابعدها، ويداية المجتهد ٢/ ٣٧٩، والمُعنى ١١٢/٢) ١١٣، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢١٩

(٢) بداية المجتهد ٢/ ٢٣٥، والدسوقي ٢/ ٢٠٤، وفتح العلى المالك ١/ ٢١٩، ٢٠٢، ومغني للمحتاج ٢/ ٩٩، وللغني ٥/ ٨٤، ٩٣

(١) ابن عابسدين ٢٣/٤، ١١٩، والبسدائم ١٧٨، والقواك

(٣) سورة البقرة / ٢٨٧

أوجب الشسرع توثيق بعض الالتسزامسات لخطره كالنكاح، وقريب منه طلب الشفعة فلا تثبت عند الإنكار إلا بالبينة، ومثله الإشهاد عند دفع مال البتيم إليه عند البلوغ والرشد.

وسن الالتزامات ما اختلف في وجدوب الإشهداد فيه أو استحبابه، كالبيع والإجارة والسلم والفرض والرجعة. (١)

والشهادة تعتبر من البينات التي يشت بها الحق. ولبيان ما يجب فيه الإشهاد وما لا يجب، ويبان شروط الشهادة في الحقوق من حيث التحمل والأداء والعدد وصفة الشاهد والشهود به ينظر: (إنبات، إشهاد - شهادة - أداء - تحما).

### (٢) الرهن :

 ٧٠ ـ الرهن شرع كذلك لتوثيق الالتزامات، لأنه احتباس العين ليستوفي الحق من ثمنها، أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم.

والأصل في مشروعيته قول ألله تعالى: ﴿ وَوَانْ كُنْتُم على سَفَرِ وَا تَجِدُوا كَانِيا فَرِهَانٌ مُفْتِرُضَتُهُ ﴿ ٣٠ وروي أن النبي ﷺ والسّرى طعاما من يهوي إلى إجار ورهنه درعا من حديده ، ٣٠

(1) أشذابية ٢/٣٠ ، وبداية للجنهد ٢٧/١ ، والفرطيع ٢٣/٣٣. ٢-3 ، والتبعسرة بهامش فتبع العلي ٢٠٩/١ ط دار المعرقة ، والأشباد السيوطي ص٧٧ ، ٨٠٣ ، وبياية للحتاج ٢/٣٧٤ والأشباد كلبيوطي ص٧٧ ، ٨٠٣ ، وبياية للحتاج ٢/٣٧٩ ،

(۲) سررة البغرة ۲۸۳
 (۳) حدیث: وروي أن الني ﷺ اشتری من یهودي طماما وردت په
 دوصه په مدل حسب ما ورد في البخداري . وروى أن الني ﷺ
 الستری طعماما من یهودي إلى أجمال ورهنامه درها من -

والسرهن مشسروع بطريق الشدب لا بطريق السوجوب، بدليل قوله الله تصالى: ﴿فَيَانُ أَمِن بَمَضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُودٌ الذي أوْ تُحَنِ أَمَانَتُهُ ﴾ (١) ولأنه أسر به عند عدم تيسر الكتابة، والكتابة غير واجبة فكذلك بدفا. (١)

هذا وللرهن شروط من حيث كونسه مقبسوضًا وكونه بدين لازم وغير ذلك (ر: رهن).

#### (٣) الضيان والكفالة:

٣٠ - الضيان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد، وقد يستعمل الضيان للدين، والكفالة للنفس. وهما مشروعان أيضا ليتوثق بها الالتزام. والأصل في ذلك قول الله تعالى في قصة يوسف: ﴿وَلَـمَنْ جَاء به جُلِّ بعير وأنَّا به زُعيمُ ﴾. (٣)

وفي كُل ذَلكُ تفصيلات واختلافات للفقهاء تنظر في موضعها (ر: كفالة).

أما بالنسبة للتصرفات التي يدخلها التوثيق والتي

حديثه. أخبرجه البخباري من حديث ماثلة رضي الله منها
 (فتح الباري ۲۰۲/ ۴ « السلفية).
 (۱) سورة البارة (۲۸۲/ ۱۹۳۶)

<sup>(</sup>٧) أغسدايسة ١٩٧٨، والبستانسج ١٩٥١، ١٥٠، والقرطبي ١٥٠، والمساقية لا إن ١٥٠، والكماقي لا إن ١٩٠، والمهالب ١٩٠، والأفسياء المسيوطي ١٩٠، والمهالب ١٩٠، والربية ١٩٠، والمهالب ١٩٠، والمه

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف/ ۷۷

وانظر حاشية ابن طبنين 24.27، ٢٥٠، والبدائع ٨/١٠. 11، ويدانية للجنهد ٧/٩٥٠، ٧٩٧، والقرطبي ٨/٩٧٠، والأشباه للسيوطي ٣٠٨، والرجيز للقزالي ١/٩٥١، واللمني 2/٣١، ١٤٤، وكشف القنام ٧/٤٧، ٣٧٧. ٣٧٧

لا يدخلها، فقد قال السيوطي: الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: الرهن والكضالة والشهادة، ثم قال: من العقود ما تدخله الشلائة كاليع والسلم والقرض، ومنها ما تدخله الشهادة دونها وهو المساقاة حزم به الماوردي، ونجوم الكتابة.

معادة على الشهادة والكفالة دون الرهن وهو الحمالة . الحمالة .

ومنها ما تدخله الكفالة دونها وهوضيان الدرك. ثم قال: ليس لنا عقد يهب فيه الإشهاد من غير تقييد إلا النكاح قطعا، والرجعة على قول، وعقد الخلافة على وجه، وثما قيل بوجوب الإشهاد فيه من غير العقود: اللقطة على وجه، واللقيط على الاصح خوف إرقاقه. (1)

وقــد زاد الــزركشي أروش الجنايات المستقرة فيها يدخله الثلاثة .

وقد اعتبر الزركشي أن التوثيق لا ينحصر في هذه الشلالة (الشهادة والرهن والكفالة) وإنها اعتبر منها: الحبس على الحقوق إلى الوفاء، ومنها حبس المبيع حتى يقبض الثمن، وكذلك منع المرأة تسليم نضها حتى تقبض معجل المهر. (7)

## انتقال الالتزام:

86 - يجوز انتقال الالتنزام بالدين من ذمة إلى ذمة أخرى، إذ هو نوع من التوثيق بمنزلة الكفالة، وهو مايسمى بالحوالة، وهي مصاملة صحيحة مستئناة من بيع الدين بالدين فجازت للحاجة، لقول النبي ق: ومَطْلُ الغني ظلم. وإذا أُجِيلُ أحدكُم على

مَلِيءٍ فَلْيَتِمْ». (1) وللتفصيل ومعرفة الخلاف (ر: حوالة).

إثبات الالتزام:

وه \_ إثبات الالتزام إنها عتاج إليه عند إنكار الملتزم له الحسالة يكون على الملتزم له (صاحب الحق) إثبات حقه، عمالا بقول النبي قلا: والنبيّنةُ على من ادعى، والنبينُ على من أنكرَد. (أ) وللقاضي - إن لم يظهر صاحب الحق بيته - أن يسأله: ألك بينة لما روي وأنه جاه رجل من حضرموت، ورجل من كندة، إلى النبي قلف فقال الحضرمي: يا رصول الله إن هذا قد غلبي على أرض في كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرض في يادي أزعها ليس له فيها حق، فقال النبي قل للخضرمي: ألك بينة اقال: لا، قال: النبي قلك بينه، (أ)

ول لإثبات طرق متعددة كالاقرار والشهادة واليمين والنكول والقسامة وغير ذلك (ر: إثبات).

(1) السنائس ٢٦/٦، ١٨، وأضناية ٣/ ٩٩، ويناية المجهد ٧/ ٢٩٩، وصائبة النسوقي ٣/ ٣٧٦، والمهلب 1/ ٣٤٤، ٣٤٥، واللهن ٤/ ٥٧٦ - ٥٨٠

وحديث: دمطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مإره قليسم . أخرجه مسلم من حديث أين هريرة رضي الله عشه مرفوعة (صحيح مسلم ۴/ ۱۹۷۷ ط مصطفى الحلبي).

(٣) حقيت: «البينة على من ادعى واليسين على من أتكره أهرجه البيهقي من حقيت ابن عيناس رضي الله عنهيا مرفوها، وتقل الشيوكان تصحيم ابن حجر لإستاده. (السن الكرى للبيهقي - 1/ ٢٥٣ ط دائيرة المعرف الطائبة، ونيل الأوطار ٨/ ٣٠٥ ط المليمة الشيئة المعربة).

(٣) المساليسة ٣/ ١٥٦، ومستهى الإرادات ٣/ ٤٨٦، والتبصيرة ١٧٧/١ - ١٢٧.

<sup>(</sup>١) الأشياه للسيوطى ٢٠٨

<sup>(</sup>٢) المتورق القوامد ٣/ ٣٢٧، ٣٢٨

#### اتقضاء الألتزام:

٣٥ - الأصل أن الالتسزام يتقضي بوفساء الملتزم وتنفيذه ما التزم به من تسليم عين أو دين، كتسليم المبيع للمشتري، والثمن للبسائع، والمأجور للمستأجر، والأجرة للمؤجر والموهوب للمتهب وبدل القرض للمقرض وهكذا.

وينقضي الالتزام أيضا بالقيام بالعمل الملتزم به في إجارة أو استصناع أومساقاة أووكالة أومضاربة ، ويانقضاء المدة في التصوف المقيد بالزمن كالإجارة المحددة .

 ٥٧ ـ وقد ينقضي الالتزام بغير هذا ومن أمثلة ذلك:

(١) إبراء الدائن للمدين. (١)

 لفسخ أو العزل في المقود الجائزة كالوكالة والشركة والقراض والوديعة، إلا إذا اقتضى فسخها ضررا على الطرف الآخر.

يقول السيوطي: الشركة والوكالة والعارية والسوديعة والقسواض كلها تنفسخ بالعزل من المتعاقدين أو أحدهما (<sup>(1)</sup>

وفي المنثور للزركشي: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الطرف الأخير امتنع وصارت لازمة. ولهذا قال النووي: للوصي عزل نفسه إلا أن يتعمين عليم أويغلب على ظنمه تلف المال باستيلاء ظالم.

ويجري مثله في الشريك والمقارض، وقد قالوا في العسامل إذا فسسخ القساضي التقاضي والاستيفاء، لأن الدين ملك ناقص، وقد آخذه منه كاملا، فلبرده كها آخذه، وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال. (")

- (٣) السرجوع في التسرعات قبل القبض كالوصية والهبة، وبعد القبض في العارية والقرض عند غير المالكية. (٣)
  - (٤) المقاصة في الديون. (٢)
- (a) انعدام الأهلية في العقود الجائزة كالجنون والموت.
- (٦) الفلس أو مرض الموت في التبرعات قبل القبض. (٥)
- (٧) عدم إمكان التنفيذ، كهلاك المبيع قبل القبض.

يقول الكاساني: هلاك المبيع قبل القبض، إن هلك كله قبل القبض بآفة سهاوية انفسخ البيع، لأنه لوبقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن، وإذا طالبه بالثمن فهويطالبه بتسليم المبيع، وأنه عاجز عن التسليم فتمتنع المطالبة أصلا، فلم يكن في

وحديث: وأنه جسساد رجل من حضوروت . . . . ٤ أخوجه
 مسلم من حديث واثل (صحيح مسلم ١٩٣/١ ط مصطفى
 الخلبي).

 <sup>(</sup>١) الأشباء لابن نجيم ٢٦٣، ٢٦٤، والقواعد لاين رجب ٣٣
 (٢) الأشباء للسيوطي ٣١٤، والأشباء لابن نجيم ٣٣٣

<sup>(</sup>۱) المشور في القواعد ۱/ ۲۰۱۱، ۲۰۰۱، والقواعد لاين رجب ۱۱۰ (۲) المهملت ۱/ ۳۷۰، 2۰۰۵، وجواهر الإكليل ۲/ ۲۷، ومنتهى الإرادات ۲/ ۳۹۳، ۲۰۰۰، والسيسدالسع ۲۲۲/۱ ـ ۲۲۸، والاختيار ۲/ ۲۵۸، ۲۷۷، والهداية ۲/ ۳۲۰

<sup>(</sup>٣) متح الجلبل ٣/ ٥٣، والمتتورقي القواعد ١/ ٣٩١، ٣٩٢

 <sup>(3)</sup> الأشبة للسيوطي ٣٦٤، ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٠٥، والهداية
 ٤/ ٢٠، والبدائم ٧/٣٥٣

 <sup>(</sup>٥) فتح الصلي المالك ١/ ١٨٣، والتكملة لابن عابدين ٢/ ٣٥١،
 وحاشية ابن عابدين ٤/ ٧-٥

بقاء البيع فائدة فينفسخ، وكذلك إذا هلك بفعل المبيع بأن كان حبوانا فقتل نفسه، وكذا إذا هلك بفعل الباثع يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري

وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع وعليه الثمن، لأنه بالإتلاف صار قابضاً. (١)

## التصاق

#### التعريف :

١ - التصن والترق بمعنى واحد، والتصق بالشيء: لزق وعلق به، والالتصاق: اتصال الشيء بالشيء بحيث لا يكون بينهما فجوة بتلزج أو تماسك أوتماس. (٢)

والفقهاء يستعملونه بالمعنى نفسه.

## الحكم الإجالي:

٧ \_ الالتصاق من الأمور التي قد تحدث تلقائيا، كالتصاق الدور، والتصاق أوراق الشجر بالماء، وكالتصاق عضو زوائد بجسم. وقد يحدث بقصد كلصق جبيرة على جرح.

وسواء حدث الالتصاق بقصد أو بغير قصد فإنه قد يترتب عليه بعض الأحكام.

٣ \_ فالتصاق الدارين مشلا في سكة نافذة يعطى

(١) البدائم ٥/ ٢٣٨

(٢) لسان العرب والمجم الوسيط ومعجم مقاييس اللغة ، والمرجع للعلايل مادة: (لصق - لزج).

أحد الحارين المالاصقين الأولوية في الشفعة، إذا أراد الآخر بيع داره، وهذا كما يقول الحنفية . (١) إذ لا شفعة بالجوار عند غيرهم.

والتصاق الجبرة على الجرح يترتب عليه جواز

المسح على الجبيرة في الطهارة. (٢)

 على أن الالتصاق منه ماهو واجب، كالتصاق الجيهة بالأرض في السجود. (٢) ومنه ماهو حرام كالتصياق رجلين أو اميم أتين في ثوب واحد بدون حاثيل، لقبول النبي 幾: ولا يفضى الرجل، إلى الرجل ولا تفضى المرأة إلى المرأة في ثوب وأحدي (t)

ويكون مكروها إذا كان بحائل وبدون قصد التلذذ (٥)

مواطن البحث :

ه \_ يأتي الالتصاق في مواطن متعددة، ومن ذلك: التصاق الثوب بالجسم في الصلاة، وينظر في (ستر العدرة) . (٧)

وفي التصاق الدارين، وإساءة أحد صاحب الدارين إلى الأخر(٧) وينظر في (جناية \_ إتلاف ـ

(١) بدائع الصنائع ٥/٨ وما بعدها ط الجهالية، وابن عابدين ٥/ ١٤٥ ط بولاق ثالثة . (٢) متع الجليل ١/ ٦٩ ط التجاح ليبيا، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٥،

(٣) منع الجليل ١/ ١٥٠

(2) حديث: ولا يفضى الرجل إلى الرجل ولا تفضى الرأة . . . . . أخرجه مسلم (١/ ٢٦٦ ـ ط الحليم). (٥) الفواكه الدواني ٣/ ٤٠٨ ط دار المرقة

(١) ابن عابدين ١/ ٢٨٧ ط ثالثة.

(٧) جامع الفصولين ٢/ ١٩٤ ط بولاق أولى.

ارتفاق \_ شفعة) وفي ما انحسر عنه البحر، وينظر في (إحياء الموات). (١) وفي التصاق عضوين في الجسم وينظر في (طهارة). (٢)

## التفات

#### التعريف:

١ - الالتفات : هولغة : الانصراف إلى جهة اليمين أو الشيال. (٢)

وعند الفقهاء لا يختلف استعيال اللفظ عن المعنى اللغوي. (٤)

## الألفاظ ذات المسلة:

#### ٢ ـ اتحراف :

الانحراف هو: الميل عن الشيء، وهوغير الالتفات، فقد يميل الإنسان وهو في نفس (0) ملك كان

## الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

الالتفات تارة يطلب شرعا، وأحيانا ينهى عنه. ٣ - وعما يطلب فيه الالتفسات: الأذان، فعنسد الحيملتين يستحب الالتفات عند أغلب الفقهاء،

لفعل بلال رضى الله عنه، واستثنى بعض الفقهاء

من ذلك ما إذا كان يؤذن لنفسه، أو لجاعسة صغيرة، أو لمولسود. ولمالالتفات كيفيات ثلاث

ويسن الالتفات كذلبك عند تسليم الصلي، يلتفت يمينا وشيالا، (٢) روى النسائي عن عبدالله

ابن مسعود رضى الله عنه وأن النبي على كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم

ورحمة الله ، حتى يرى بيساض خده الأيسر، . (٢٦)

٤ \_ أما الالتفات المنهى عنه ، فمنه : الالتفات في

الصلاة، وهو إما بالوجه أو بغيره، فعند الأثمة الأربعة يكره الالتفات بالوجه في الصلاة، (٤) عن

أنس رضى الله عنه قال لى رسول الله 寒: «يا بني

إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في (التسليم).

يذكرها الفقهاء في (الأذان). (١)

الفريضة». (٥)

<sup>(</sup>١) البحسر السرالق ١/ ٢٧٢، والسنمسوقي ١/ ١٩٦، والحطاب ١/ ٤٤١، والمجموع ٢/ ١٠٦، والمغنى ١/ ٤٣٦

<sup>(</sup>٢) كترز الدقبائق مع شرحه تبيين الحقائق ١/ ١٢٥ ط دار المعرفة، والسنسوقي ١/ ٢٤٩، والروضة ١/ ٢٦٨ ط المكتب الإسلامي، والمفتى ١/ ٥٥٥

<sup>(</sup>٣) حليث أبي مسمسود: وكسان يسلم عن يمينه . . . و أعرجه النسائي (١٣/٣ ـ ط المكتبة التجارية) وصححه العقيلي كيا في التخليص لاين حجر (٢/ ٣٧٠ ـ ط دار المحاسن).

<sup>(2)</sup> فتسح الضديس ١/ ٣٥٧ ط دار إحيساء المتراث، وشسرح المروض ١/ ١٨٣ ، والزرقاني على خليل ١/ ٢١٩ ط دار الفكر، وكشاف

القناع ١/ ٣٦٩، والمفنى ٢/ ٩ (٥) فتم القلير ١/ ٣٥٧

حديث: وإبالًا والالتضات في الصالاة...، أخرجه الترمذي =

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ه/ ۲۸۸

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/۷۲

<sup>(</sup>٣) للصباح المنير (لفت).

<sup>(</sup>٤) مستند أحميد ٦/ ١١ ط لليمنينة ، واشتح البياري ٢/ ٢٣٤ ط السلفية، وفتح القدير ١/ ٣٥٧ ط دار إحياه التراث المربي.

<sup>(</sup>a) الصباح التبر.

## التياس

التمريف :

١ - الالتهاس لغة : الطلب، والتلمس: التطلب مرة بعد أخرى. (١)

واصطلاحا : هو الطلب مع التساوي بين الأمر والمامور. (<sup>٣)</sup>

الحكم الإجالي:

٢ ـ قد يكون الالتهاس مطلوبا أو عنوعا.
 ٣ ـ فالالتهاس المطلوب مشل: التهاس رؤية هلال

رمضان، وهم واجب عند الحنفية، ومندوب عند جهسور الفقهاء. والتهاس الماء قبل التيمم فإنه واجب عند الفقهاء \_ ر \_ (صيام وتيمم). (")

والتياس ليلة القدر في قيام الليل، فإنه مستحب. (4) (ر-صيام - قيام الليل).

 إما الالتساس الممنوع، فهو إذا كان الشيء الملتمس قد حرمه الشرع، كالتياس الخمر وبقية المحظورات التي حرمها الشارع. (٥) (ر- أشربة).

(١) لسان العرب مادة : (لس).

(٧) التعريفات للجرجائي في للادة، وجم الجوامع ٢/١٠٥، والمحرجائي في للادة، وجم الجوامع ٢/١٠٥، طالمرقة، (٣) بدائح طالمرقة، وحسائية الجبريي على المهج ١/١٠١ ط مصطفى المليي، والمنه إلى ١٩٦١ ط مصطفى المليي، الإمارة طالم والمنفي ١٢٩/١ ط طريفي، وحاشية النسوقي ١/٩/١ ط المريفي، والشيخ الفكر.

\$) المغني ٣/ ٨٧ ط الدريناض، والجمل ٣/ ٣٠٥ ط إسياء التراث. والمنسوقي ١/ ٥٠٩ ط دار الفكر.

(٥) ابن عابلين ٥/ ٧٤٩ ، وشرح البهجمة ٥/ ٢٠٤ ، وقابويي =

أما الالتفات بالصدر أو بالبدن كله فمن الفقهاء من كره ذلك، ومنهم من قال: تبطل به الصلاة إن حول قدميه، وتفصيل ذلك كله يذكره الفقهاء في (استقبال القبلة). (1)

وفي الخطبة نص الفقهاء على كراهة التضات الخطيب، ومنهم من ذكر كراهية التفات المستمع، وتفصيل ذلك بينه الفقهاء في (خطبة الجمعة). (1)

## التقاء الختانين

انظر: وطء.

## التقاط

انظر: لقطة.

<sup>= (</sup>٢/ ٨٤ ٢ ط الحلبي) وإستباده ضعيف كها في نيسل الأوطسار (٢/ ٣٧١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) ابسن علبسنین ۱/ ۱۲۱ ط بولاق الأولى، وشسرح السروض ۱/۱۳۲۱، والسزرقساني على خليل ۱/۱۳۱۱، وكشاف القناع ۱/۱۳۲۱، ۳۷۰

 <sup>(</sup>٢) الطحطساوي على مراقي الفسلاح ص ٢٨٧ تشير دار الإيسيان،
 والقليوي ١/ ٢٨٧ ط الحلي، والمغني ٢/ ٣٠٨

# ألثغ

١ ـ الألشغ لغة : من به لثغة، واللثغة: حبسة في اللسان حتى تصير الراء لاما أوغينا، أو السين ثاء ونحو ذلك. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ \_ الأرتِّ ، وهـ و من يدغم الحرف في الحرف مما لا يدغم في كلام الناس.

والثأثاء، وهو من يكرر التاء. والفأفاء ، وهو من يكرر الفاء . (٢)

## الحكم الإجالي:

٣ - اللثغة صفة نقص في إمام الصلاة.

فذهب الجمهور: الحنفية والشافعية والمالكية في قول، والحنابلة سوى القاضي منهم، إلى إلحاق الألشغ بالأميّ في الإمامة، فيمنع اقتداء السالم به، ويجوز له أن يؤم مثله، وذهب المالكية في قول آخر، والقاضى من الحنابلة إلى صحمة إمامته مع الكراهة، فيأثم المقتدي به إن وجد غبره ممن يحسن القراءة، وإلا فلا.

وفي الدماء، والديات: لا فرق بين الجناية على لسان السليم، ولسان الألشغ، صرح بذلك الشافعية، وهو مايفهم من فروع غيرهم. (٣) (١) الطحطاوي على الراقي ص ١٥٧، والشرح الصغير ١/ ٣٧٤ ط

غبر أن الشافعية اشترطوا لصحة إمامة الألثع بمثله أن تكون اللثغة في كلمة واحدة. فإن كان احدهما يلشغ في كلمة، والأخريلشغ في غيرها لم

قال ابن تيمية : وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة، فلا يصلى خلفه إلا من هومثله، فلا يصلي خلف الألشغ اللذي يبدل حرفا بحرف، إلا حرف الضاد

إذا أخرجه من طرف الفم، كما هو عادة كشير من

منهم من قال: لا يصلى خلفه، ولا تصبح

صلاته في نفسه، لأته أبدل حرفها بحرف، لأن

مخرج الضاد الشدق، ومحرج الظاء طرف الأسنان.

فإذا قال: (ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا.

الحرفين في السمع شيء واحد، وحس أحدهما من جنس حس الأخر لتشابه المخرجين. والقاريء إنها

يقصد الضلال المخالف للهدي، وهو الذي يفهمه

المستمع، فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال

واحد، وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا

وخرجا وسمعا، كإبدال الراء بالغين، فإن هذا لا

يحصل به مقصود القراءة. (٢)

والوجه الثانى: تصح، وهذا أقرب، لأن

تصح إمامة أحدهما للآخر. (١)

الناس، فهذا فيه وجهان:

دار المسارف، وميسارة الصغير ٢/ ٥٧ ط الحلبي، والقلينويي ١/ -٣٣، ٣٣١، والمغني ٢/ ١٩٦، والشرح الصغير ١/ ٤٣٧. والدسوقي ٢٠٧/١

(٢) مجموع الفتاوي لابن تيمية ٣/ ٣٥٠ (٣) الروضة ٩/ ٢٧٥، وابن عابدين ٥/ ٣٥٦، ٣٦٩، والزرقان =

<sup>=</sup> ٢٠٣/٤، والبجيرمي ١/ ٢٧٦، والمغني ١/ ٤١٧، والحرشي (١) المبساح (ألشغ)، والطحطاوي على المراثي ص ١٥٧ ط دار الإيهان، والقليوبي ١/ ٣٣٠ ط الحلبي، والمغني ١٨٦/٢ ط

<sup>(</sup>٢) القليويي ١/ ٢٣٠، ٢٣١

### إلحاد

التعريف :

 ١- الإلحاد في اللغة، واللحد: اليل والعدول عن الشيء، ومنه: لحد القبر وإلحاده أي جعل الشق في جانبه لا في وسطه، وألحدت الميت، ولحدته: جعلته في اللحد، أو عملت له لحدا، (١)

ويستُعمل الإلحادُ في الاصطلاح بمعان منها: الإلحاد في الدَّين، وهو: الطعن فيه أو الخروج نه.

وبنها: الإخالال بها يستحقه المسجد الحرام بفعل المحرمات فيه، أو منع عيارته والصدّ عنه. قال ابن عابدين: الإلحاد في الدين: هوالميل عن الشمرع القويم إلى جهة من جهات الكفر كالباطنية المذين يدعون أن للقرآن ظاهرا، وأنهم يعلمون الباطن، فأحالوا بذلك الشريعة، لأنهم

ومن الإنحاد: الطعن في السدَّين مع ادعاء الإسلام، أو التأويل في ضرورات الدين لإجراء الأهواء (<sup>7)</sup>

تأولوا بيا يخالف العربية التي نزل بها القرآن.

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الردة :

٧ ـ الردة لغة: هي الرجعة مطلقا.

(١) للصباح المتبر (لحد)، وابن عابدين ٢/ ٩٩٠ (٢) للصباح المتبر (لحد)، وابن عابدين ٣/ ٩٩٦ أما في إذهاب الكلام، فيراعى قسط اللثغة، فلوجنى على سليم فأصبابتمه لثغت فإن أغلب الفقهاء يوجب دية الحرف المبدل، على خلاف وتفصيل يبتهم في عدد الحروف التي تقسم عليها الذية، وكذا غارج الحروف. (")

وعند المالكية يقدر ذلك بالاجتهاد، ولا يحسب على عند الحروف، وهو قول للحنفية. (٢)

على صنعة الجناية نطق الألشغ، فإن بعض فإن منعت الجناية نطق الألشغ، فإن بعض الفقهاء أوجب الدية كاملة فيه، وقال البعض لا يجب إلا قسط الحروف الذاهبة. <sup>(7)</sup>

وبالإضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن اللثغة في الطلاق، كيا إذا قال لزوجته: أنت تالق بدل طالق. (<sup>9)</sup>

## إلجاء

انظر: إكراه.

<sup>=</sup> على خليسل ٨/ ٢٦، وللنفي ٧/٨، ١٦، ٧٧٣، وكشساف القنام ٤/٦،

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین م/ ۳۲۵، والروضة ۲۹۷/، وكشاف النتاع ۱/۱۶

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ه/ ۳۲۹، والتاج والإکلیل ۲۲۲۲ ط لیبیا.
 (۲) الروضة ۲۷۷/۹، وابن عابدین ه/ ۳۲۹، وکشاف القناع

<sup>(</sup>٤) البجيرمي على الخطيب ٢/ ٢٠٤ ط الحلبي

وشرعا: هي كضر المسلم البالغ العاقل المختار الذي ثبت إسلامه ولوبينوته لمسلم، وإن لم ينطق بالشهادتين. أو كفر من نعلق بها عالما بأركبان الإسلام ملترما بها، ويكون ذلك بالإتيان بصريح الكفر بلفظ يقتضيه، أو فعل يتضمنه ونحو ذلك. (1) وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في الدة.

#### ب\_النفاق:

 لنفاق: إظهار الإيبان باللسان، وكتيان الكفر بالقلب. ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئا ويخفى غيره عما لا يختص بالعقيدة. (<sup>(1)</sup>

#### جـ الزندقة :

المزندقة: إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا
 عمد 鄉، ويعرف ذلك من أقوال الزنديق
 وأفعاله.

وقيل: هو من لا دين له. (٢)

ومن المزندقة : الإساحية، وهي: الاعتقاد بإباحة المحرّمات، وأن الأموال والحُرّم مشتركة.

#### د ـ الدَّهريّة:

المدهري: من يقول بقدم الدهر، ولا يؤمن بالبعث، وينكرحشر الأجساد ويقول: (إنْ هيَ إلا

(١) للصباح (ردة) ، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٧٧ ، وللنني ٨/ ١٣٣ ،
 وابل حابلين ٣/ ٢٨٣ /

 (٣) التصريفات للجرجائي، وفتح القدير ١٩٠٤، والصباح للنير والفروق في اللغة ص ٣٧٣، وروضة الطاليين ١٠/ ٧٠، ومفتي المحتاج ١٤١/٤٤

(٣) المصباح المنبر مادة (زندق)، وابن عليدين ٣/ ٢٩٦، وقتح القدير ٤٠٨/٤، وروضة الطالبين ١٤٠/٥، ومغني المحتاج ٤١/١٤

حياتُنا الدُّنيا نَمُوت ونَحْيَا وما يُبلِكُنَا إلا الدُّهْرُه'') مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار صبحانه وتعالى . (<sup>7)</sup>

المفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين . الإلحاد:

٦ - نقل ابن عابدين عن ابن كال باشا قوله: الرنديق في لغمة المرب يطلق على: من ينفى الساري تعالى ، وعلى من يثبت الشريك، وعلى من ينكر حكمته. والفرق بينه وبين المرتد العموم الرجهي، لأنه قد لا يكون مرتدا، كما لوكان زنديقا أصليا غير منتقل عن دين الإسلام. والمرتد قد لا يكون زنديقا، كها لوتنصّر أوتهوّد. وقد يكون مسلما فيترندق. وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهر، لاعتبارهم فيه إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا محمد ﷺ، والفرق بين الزنديق والمنافق والدُّهري والملحد مم الاشتراك في إيطان الكفر - أن المنافق غير معترف بنبوة نبينا محمد ﷺ، والدَّهري كذلك مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار سبحانه وتعالى، والملحد لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا 義، ولا بوجود الصائم تعالى. وسذا فارق الدهري أيضا. ولا يعتبر فيه إضيار الكفي وبه فارق المنافق. كيا لا يعتبر فيه سبق الإسلام وبه فارق المرتد. فالملحد أوسع فِرَق الكفر حدًّا، وأعم في الجملة من الكل. (٢٦) أي هو بمعنى الكافس مطلقا، تقدمه إسلامه أم لأ، أظهر كفره أم أبطنه.

<sup>(</sup>۱) سورة الحاتية / ۲۶ (۲) لفصياح تلتير، وابن عليدين ۳/ ۲۹۹ (۲) ابن عليدين ۲/ ۹۹

الإلحاد في الحَرَم:

الإلحاد في آخَرَم هو الميل بالظلم فيه. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ تَعَالَى اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ اللهِ تعالى: وَإِنْ اللهِ وَإِنْ اللهِ وَإِنْ اللهِ وَإِنْ اللهِ وَإِنْ اللهِ اللهِ اللهِ والمسجد الحرام السذي جَعَلْناهُ للسّاس سواءً الماتِفُ فيه وَالبادِ ومِن يُرِدُ فيه بِإلحادٍ بِظُلْمٍ نُلِدَةً من من عذاب اليم ﴾ (١) من عذاب اليم ﴾ (١) من عذاب اليم ﴾ (١)

أ\_قال ابن مسعود: الإلحاد هو الشرك، وقال أيضا هو استحلال الحرام.

يسه مواسطان المراد به انتهاك حرمة بـ قال الجمساس: المراد به انتهاك حرمة الحرم بالظلم فيه.

جــ قال مجاهد: هو العمل السيء.

د - الإلحاد في الحرم هو منع الناس عن عيارته . هـ - قال سعيد بن جبر هو الاحتكار.

قال ابن حيان: الأولى حمل هذه الأقوال في الآية على التمثيل لا على الحصر، إذ الكلام يدل على العموم.

وقد عظم الله السلنب في الحسرم ، وسين أن الجنايات تعظم على قدر عظم النرسان كالأشهر الحسرم ، وعلى قدر الكان كالبلد الحرام ، فتكون المصيمة معصيتين: إحداهما المخالفة ، والثانية إسقاط حرمة الشهر الحرام أو البلد الحرام . <sup>(7)</sup>

إلحاد الميت :

٨ ـ إلحاد الميت في القبر سنة عند الحنفية والحنابلة ،

(١) سورة الحج / ٢٥

(Y) احكمام الفسران لابن المسري ٢/ ١٣٦٤، وأحكم الفسران للبصاص ١٣٦٣، والبحر المحيط ٢٦٣/٦، والقرطي

لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللَّحْدُ لنا والشَّقُ لغسرنساه (١) ولما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقياص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات فيه آلحندوا لي لحدا، وانصبوا عليَّ اللَّمِنَ، كها صُنِعَ برسول, الله ﷺ ق (١)

وفعب المالكية والشافعية إلى أنه مستحب، لما روي أن النبي ه قال للحافر: «أوسع من قبل وأسه» وقول الرسول رأسه، وأوسع من قبل وشله». (أو لقول الرسول هي يم أحد: «احفروا، وأوسعوا، وعَمُقُواه (أو للنبي ه، وكان بللدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربسا ونبعث إليهها، فأيها سبق تركناه، فأرسل إليهها، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا النبي اليها، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا النبي أوهذا عند الجميع إذا كانت الأرض صلبة، أما إذا كانت رخسوة فإنه يصار إلى الشق بلون

<sup>(</sup>۱) حقيث: واللحد لنا والشق لفيزناه. أخرجه ابن ماجه (۱/ ٤٩٦) ما الحلمي) وأحد (١٥٧/ ١٥٥ طا لليشنية) من طرق يقوي بعضها بعضا. (التلخيص الحمير الابن حجر ١٧٧/٢ ما طار المحاسن).

 <sup>(</sup>٧) حديث سعد: والحدوا في لحدا والعبسوا على اللبن.....
 أخرجه مسلم (٧/ ٩٧٥ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: وأوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل رجله. . . . وواه أحمد (٨/٥) . . . ط لليمنية ) وصححه ابن حجر في التلخيص (٢٧/٢) ـ ط دار للحاسن) .

<sup>(3)</sup> قوله ﷺ يرم أحد: واحفروا وأوسموا وصفواه أخرجه النسائي (١/ ٨١ حل المكتبة التجارية) وإسناده صحيح (التلخيص لا إن حجر ٢٧/٧٧ ـ ط دار المحاسن).

 <sup>(</sup>٥) هل توق الرسول وكان باللدية رجل يلحد وآخر يضرح . . . .
 أخسرجه ابن ماجة (١٩٦/٦) ط الحلي) وحسته ابن حجر أي التلخيص (١٨/١٣) حادار الحاسن).

خلاف ويكمون أفضل، ويكمون اللحد إلى جهة القبلة بقدر الميت. (١)

#### الإلحاد في الدين:

٩- الملحد إسا أن يكون في الأصل على الشرك، فحكمه ينظر تحت عنوان (إشراك)، أو يكون نميا فيلحد أي يطعن في الدين جهارا، فينتقض بذلك عهده، وينظر حكمه تحت عنوان (أهل الذمة) أو يكون مسلما فيلحد، فينظر حكمه تحت عنوان (أرتداد ـ زندقة)")

#### الآثار المترتبة على الإلحاد:

١٠ - من ألحد بعد إسلام والعياذ بالله ، إسا أن يستساب على رأي من قال بذلك، فيأخذ حكم المرتب في العبدادات في الجملة في حالة رجوعه عن إلحداده ، من نقض وضوئه بالإلحداد وعلمه ، ومن قضائه للعبدات ، وأدائه ماعليه من زكاة ، وقضائه للحج قبل الإلحاد وبعده . كما يأخذ حكمه كذلك في غير العبدادات ، من سقوط شفعته بالردة ونفاذ في غير العبدادات ، من سقوط شفعته بالردة ونفاذ والنفقة ، وانفساخ النكاح . كما يأخذ حكمه في الجنايات والديون على الخيلاف المذكوريين العلماء . والذي يرجع إليه في مصطلح (ردة) .

في الردة ، من حيث زوال ملكه عن أمواله ، وحكم تلك الأموال بعد الموت في الميراث ، ومن حيث سقوط وصيته أوعدمه ، وقضاء ديونه بعد الموت ، ويراجع في ذلك مصطلح (ردة ). (")

### إلحاق

#### التعريف :

الإلحاق في اللغة: الاتباع. يقال: ألحقته به: إذا أتبعتم أين المفقهاء إذا أتبعتم أيساء حتى لحقه. (7) واستعمل الفقهاء والأصوليون إلحاق الفروع بالأصول في القياس. ومن ذلك قول ابن قدامة في روضة الناظر: إن الإلحاق يسمى قياسا، إذا بينت العلة الجامعة وأثبت وجودها في الفرع.

وجرى على لسان بعض الفقهاء في تعريف القياس بأنه: إلحاق المسكوت بالمنطوق. وجرى أيضا على ألستهم: إلحاق الولد بمن ادعاء كيا في مسألة اللقيط، حتى إن إطلاق لفظ (الإلحاق) يتصرف إلى الإلحاق إلى السبب. (7)

<sup>(</sup>٣) الرئيلي ٣/ ٢٩٤، والحرشي ٧/ ١٣٣، والقليوبي ٣/ ١٩٩، در دها، ١٥٥، وجم الموامع

 <sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٢٣/١، والمجموع للنووي ٥/ ٣٨٦.
 الفدير (٢٩٦/، والمغني ٣/ ٤٩٨ ط الرياض، وجواهر الإكابل
 / ١١١١، والحطال ٣/ ٣٣٣

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۳/ ۲۹۲، وجواهر الإکلیسل ۳/ ۲۷۸، وروضة الطالین للنووي ۲/ ۲۷، والمفنی ۸/ ۲۳۳

#### الألفاظ ذات الصلة : القياس :

 ٢ - يظهر من تتبع أقوال الفقهاء أن الإلحاق يأتي بمعنين:

الأول: القياس، بإلحاق الفرع بالأصل لوجود علة مشستركة يتعدى بها الحكم من الأصل إلى الفرع بشروطه، فهو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه لعلة مشتركة . (١)

والشاني: إلحىاق الإنسان المجهول النسب بمن ادعاه، فإنه يصح بشروطه، كيا يعرف في باب النسب.

#### ٣ ـ والإلحاق له طريقان:

الطريق الأول: إلغاء الفارق المؤثر في الحكم لكي يشمل المسكوت عنه فلا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة لكثرة ما فيه من الاجتماع، وقد اختلف في تسمية هذا قياسا.

والطريق الشاني: أن يتعرض للجـامـع وببين وجوده في الفرع، وهذا هو المتفق على تسميته قياساً. (<sup>1)</sup>

#### الحكم الإجمالي :

\$ ـ نظراً لأن الإلحاق إنّباع الشيء بالشيء فيقتضي أن يكــون الحكم في الملحق نفس الحكم الــذي في الملحق به . ولتطبيق هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها:

#### أولا : إلحاق جنين المذكاة بأمه:

 دهب جهمور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى إلحاق جنين

المذكاة بها، إذا كان كامل الخلقة، وسات بلبح أسه، فهذا إلحاق من حيث اللغة. وإنها قالوا ذلك لما ورد عن النبي الله أنه قال: وذكاة الجنين ذكاة أسه، (") ولأن جنين الدابية تبع فيباع ببيع الأم، ولمذا يأخذ جنين المذكاة مكم المذكاة بالتبع، وهذا إن كان قد أشعر على رأي، وقيل: لا يشترط ذلك.

وخالفهم في ذلك أبوحنيفة وزفر فذهبا إلى أنه لا يحل الجنين إلا إذا أدرك حيا وذبح. كذلك لا يمكن إلحاق الجنين الذي ظهر من الأم حيا فهات بعدها بدون اللذبح. (أ) ويرجع لتفصيله إلى مصطلحي (ذبيحة) و(ذكاة).

ثانيا: إلحاق صغار السوائم بالكبار في الذكاة: 7- لا خلاف بين فقهاء المذاهب في إلحاق صغار السوائم بالكبار في وجوب الزكاة فيها، إذا اجتمعت مع الكبار وتم الحول عليها. أما إذا كانت كلها صغارا فصلانا أو حملانا أو عجاجيل، فلا زكاة فيها عند أبي حنيفة ومحمد وهو رواية عن أحمد. وقال المالكية، وهي المذهب عند الحنابلة، وهو قول المسافعي في القديم، وإليه ذهب زفر من الحنفية: يجب في الصغار ما يجب في الكبار إلحاقا.

وقال أبويوسف، والشافعي في الجديد: يجب فيها واحدة منها، وصورته إذا كان له نصاب من

<sup>(</sup>١) مسلم الثيوت ٢/ ٧٤٧

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر لابن قدامة ص ١٥٥

<sup>(</sup>۱) حليث: وذكاة الجنين دكاة أمه أخرجه أبوداو (۳) ۲۰۳ ـ ط عزت عبد دعاس) وفيره من حليث جابر مرفوها، وفي أسائيده مقال لكنه يضوى جا. فيض القدير للمناوى (۳/ ۵۹۳ ـ ط للكتبة النجارية).

 <sup>(</sup>٣) البسدائسع ٥/٤٤، والقليسويي ٤/٢٦٧، والشيسرح الصغير
 (٧) ١٧٧/١ والمفنى مع الشرح الكبير ١٩/ ٥١

الكبارثم ماتت الأمهات، وتم الحول على الأولاد وهي صغار. (١) وتفصيله في مصطلح (ذكاة).

ثالثًا : إلحاق توابع المبيع به في البيع:

٧- يدخل الجنين في سبع بي ما يمي . ٧- يدخل الجنين في بيع الأم تبعا، ولا يفرد بالبيع، لأن التاب ع تابع . وكذلك حز المرور والشرب يدخلان في بيع الأرض تبعا . وولد البقرة المشترة للبن داخل في بيع الأم . ويلخل الغراس في بيع الأرض، وتسلخل الأرض وما يتصل بها في بيع المدار. وكذلك كل ما يعتبر من توابع المبع يدخ في البيع إلحاقا، ويأخذ حكم المبع على تفصيل وخلاف في ذلك ينظر في موضعه . "ا

#### مواطن البحث :

٨ ـ تكلم الفقهاء عن إلحاق الفروع بالأصول في بحث (القيساس)، وفي (البيسم) في إلحاق الثمر بالشجر، وإلحاق الثهار التي لم يبد صلاحها بها بدا صلاحه منها. وإلحاق توابع المبيع بالمبيع، وإلحاق الولد بخير الأبوين في (الديانة) إن كانا غتلفين دينا، ومسائل أخرى.

لكن أكثر ما يتعرضون فيه للإلحاق هوفي بحث (النسب) في إلحساق مجهول النسب بمن ادعماه بشروطه، فليرجم لتفصيله إلى تلك المواضع.

# إلىزام

التمريف :

 الإلزام مصدر ألزم المتعدي بالهمزة، وهومن لزم، يقال: لزم يلزم لزوما: ثبت ودام، وألزمته:
 أثبته وأدمته، وألزمته المال والعمل وغيره فالنزمه، ولزمه المال: وجب عليه، وألزمه إياه فالنزمه. ('') ويقسول السراغب: الإلسزام ضربان: إلىزام ويقسول السراغب: الإلسزام ضربان: إلىزام

ويفسول السراعب: الإلسزام صهربان: الرام بالتسخير من الله تعالى أومن الإنسان، والمزام بالحكم والأمر، نحوقوله تعالى: ﴿ أَنْزُمُكُمُوها وأَنْتُم لَمُا كَارِهُونَ﴾ " وقوله ﴿ وَٱلْزَمُهُمُ كُلّمَةً التَّقْرَى﴾ ، "

فيكون معنى الإلزام: الإيجاب على الغير. ولا يخرج الفقهاء في استعمالهم عن المعنى اللغوي. (<sup>4)</sup>

الألفاظ ذات الصلة:

الإيجاب:

٢ ـ وجب الشيء يجب وجوبا أي : لزم ، وأوجبه هو وأوجبه هو وأوجبه الله عنه

<sup>(</sup>١) أسان العرب والمصباح المنير مادة: (لزم). (٢) سورة هود / ٢٨

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح / ۲۹ (۱) سورة الفتح / ۲۹

الحضردات للراخب. واشتح القسفير ٢٠٥١ ط دار إسياء التراث
 العرب، والتبصرة بهامش فتح العلي الملاك ٢٠٢، ١٩٦ ط دار
 المرفة بيروت.

<sup>(</sup>۱) البدائم ۲/ ۲۱، والشرح الصغير ۱/ ۹۹، وساية المحتاج / ۹۷، والغني مع الشرح الكبير ۲/ ۷۷، والمائية المحتاج المحتاجة الم

 <sup>(</sup>٣) الأشباء والنظائر لابن نجيم ص ٢٠١، وجلة الأحكام العلية
 م (٢٣١)، والشرح الصغير ٢/٣٢٧ - ٣٣٠، ونهلية للمحاج
 ١٣٥١ - ٢٠٠، والغنى ٤/٣٧٤

وأنه أوجب نجيبا، أي أهداه في حج أوعمرة كأنه ألزم نفسه به، وأوجبه إيجابا أي ألزمه.

وقد فرق أبوهالال العسكري بين الإيجاب والإلزام فقبال: الإلزام يكون في الحق والباطل، يقال: ألزمته الحق والباطل. والإيجاب لا يستعمل إلا فيما هوحق، فإن استعمل في غيره فهمو مجاز، والمراد به الإلزام . (أ)

#### الإجبار والإكراه:

٣ - الإجبار والإكراه هما الحمل على الشيء قهرا، والإلزام قد يكمون بالقهر وهموما يسمى بالإلزام الحسى، وقد يكون بدونه. (٢)

#### الالتزام:

٤ \_ الالتزام هو: إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف.

فالالتزام يكون من الإنسان على نفسه كالنذر والبوعد، والإلزام يكبون منه على الغير كإنشاء الإلزام من القاضي.

والالترام يكون واقعا على الشيء، يقال: التزمت العمل، والإلزام يقع على الشخص، يقال: ألزمت فلاتا المال. (٢)

#### الحكم الإجالى:

ه \_ الأصل امتناع الإلسزام من الناس بعضهم

(١) لسان العرب والقروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ٢١٩ ط أولى دار الآفاق بيروت.

(٢) لسان العرب، والتبصرة بهامش فتح العلى ١/ ١٢، ١١٦

(٣) لسان المرب وفتح العلي المالك ١/ ٣١٧

لبعض لما فيمه من التسلط، وإنها يكون الالزام من الله تعالى لعباده ومخلوقاته، إما بطريق التسخير، وإما بطريق الحكم والأمر. (١)

وقد يقم الإلزام من الناس بعضهم لبعض بتسليط الله تعالى ، وذلك بطريق الولاية سواء أكانت خاصة أم عامة، وحينثذ قد يكون الإلزام واجباً، فإن الإمام يجب عليه إلزام الناس بالأخذ بشريعة الإسلام، وله سلطة إلزامهم بالقوة وحملهم على فعل الواجبات وترك المحرمات. (٧) ولقد قال النبي ﷺ: ووالمذي نفسي بيده لقد هممتُ أن آمرَ بحُطَّب فيحطب، ثم آمر بالصلاةِ فتقامُ، ثم آمر رجالًا فيصلى بالناس ، ثم أنطلق معى برجالر معهم حزَّمٌ من حطب إلى قوم لا يشهدونَ الصلاةُ فأحرَّق عليهم بيوتهم بالناره. (٢) وقد قاتل أبوبكر رضى الله تعالى عنه مانعي الزكاة. (4) ومن امتنع من أداء حقوق الأدميين من ديون وغيرها أخذت منه جبرا إذا أمكن، ويحبس بها إذا تعذرت، إلا أن يكون معسرا فينظر إلى ميسرته. (٥)

بل إن الشعبائر التي ليست بفرض، فإن للإمام إلىزام الناس بها كما إذا اجتمع أهل بلد على ترك

(١) للفردات للراغب، والموافقات للشاطبي ٣/ ١٣٠ ط مصطفى

(٢) التيصيرة بهامش فتمح العبلي المثالث ٢/ ١٣٢ ، ٢٠٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٢٤٤ ط مصطفى الحلبي، والضواكم العديدة ٢/ ٩ ط المكتب الإسلامي. (٣) التبصرة ٢/ ١٣٨

(٤) حليث: ووالسذى تفسى يسده، فقسد همت . . . و أخسرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٥ ١ ـ ط السلفية) والأحكام السلطانية لأبي یملی می ۲٤٦

(٥) الرجع السابق ص ٢٤٧

الأذان، فإن الإمام أو نائبه يقاتلهم، لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. (١) وكذلك القاضي والمحتسب

لهم هذا الحق فيها وكل إليهم. (٦)

وقد يكون الإلزام حراصا، وذلك في الأمر بالظلم، لقول النبي ﷺ: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، (٢) وعلى ذلك فمن أمره الوالي بقتل رجل ظلما أو قطعه أوجلله أو أخذ ماله أوبيع متاعه فلا يفعل شيئا من ذلك. (٤)

وقمد يكمون الإلىزام جائزاً كإلىزام الوالي بعض الناس بالمباحات لمصلحة يراها، (٥) وإلزام الرجل زوجته بالامتناع عن مباح. (٦)

وقمد يكون الإلزام مستحباء وذلك عندما يكون موضوعه مستحبا، كإلزام الإمام رعيته بالاجتماع على صلاة التراويح في المساجد. (٧)

مواطن البحث :

٦ ـ تتعدد مواطن الإلزام بتعدد أسبابه، فقد يكون

(١) منتهى الإرادات ١/ ١٣٤ ط دار الفكر، والمهذب ١/ ٢٣ ط دار

(٧) التبصرة ١٩/١، ١١٦، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص

(٣) حديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الحالق، أورده الميشمي في عِمسم البزوائد (٥/ ٣٢٦ ـ ط القيدسي) بلفيظ: «لا طاعة في معصية الله تبارك وتصالى، وقبال: رواه أحمد بألفاظ والطيران وق بعض طرقه . ولا طاعة لمخلولٌ في معصية الحالق، ورجال أحد رجال الصحيحه.

(٤) التبصرة ٢/ ٢٧٢

(٥) التحفة ٩/ ٣١٨ ط دار صادر، وخبابا الزوايا ص ١٣١، ١٣٧ (٢) المفنى ٧/ ١٩

(V) للهذب ١/ ٩١

بسبب الإكراه الملجىء على تفصيل فيه. (ر: [كراه).

ومن ذلك العقود التي يكون من آثارها الإلزام بعمل معين كالبيع إذا تم، فإنه يترتب عليه إلزام الباثع بتسليم المبيع وإلزام المشتري بتسليم الثمن. وكالإجارة إذا تمت يترتب عليها إلزام المستأجر بالقيام بالعمل (ر: عقد \_ بيع \_ إجارة).

### إلغياء

التمريف:

١ ـ الإلغياء مصدر ألغيت الشيء أي: أبطلته، ومنه الأثر عن ابن عباس أنه كان يلغى طلاق الكره، أي يبطله. (1)

ويعرفه الأصوليون بقولهم: وجود الحكم بدون الوصف صورة، وحاصله عدم تأثير الوصف أي (T) ilali

ويأتى الإلغاء عند الفقهاء بمعنى: الإبطال والإسقاط والفساد والفسخ، غير أنه لابد في تحقق الإلغاء من قيام الحق أو الملك الذي يراد إلغاؤه، إذ لا يصح إلغاء فعل أوشيء لم يوجد. (٣)

ويطلقمه الأصوليون في تقسيم المسالح إلى معتبرة، ومرسلة، وملغاة، ويقصدون جذه الأخيرة ما أبطله الشرع، كإلغاء ما في الخمر والميسر والربا من مصالح.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ولسان العرب في المادة. (۲) التهانوي ۵/ ۱۳۱۱

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٢/ ٣٨٢

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_ الإبطال:

٢ - الإبطال في اللغة: إفساد الشيء وإزالته حقا كان ذلك الشيء أوباطلا، (١) قال الله تعالى: ﴿لَيْحِقُّ الْحَقُّ وَيُبْطِلُ البَاطِلَ﴾ (١).

وشرعا: الحكم على الشيء بالبطلان، (٢) ويأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإسقاط والنقص والإلغاء.

وهـ وبهذا يكون بمعنى الإلغاء، إلا أن الإبطال قد يقمع قبل وجمود الشيء، ولا يكمون الإلغاء إلا بعد وجود الشيء أو فعله .

#### ب - الإسقاط:

٣ من معاني الإسقاط لغة: الإزالة، (٤) وهو في اصطلاح الفقهاء: إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك اومستحق، كالطلاق فإنه إزالة ملك النكاح، وكالعتق فإنه إزالة ملك الرقبة. (٥)

وعلى هذا يوافق الإلغاء في كون لابد من قيام الملك والحق الذي يراد إسقاطه أو إلغاؤه حتى يتحقق الإسقاط والإلغاء، فيقال أسقط عنه الرق: ألغاء، كيا أنها يكونان بعوض ويغير عوض.

(1) تاج المروس ولسان العرب ومقردات الراغب الأصفهاني في

- (٢) سورة الأنفال/ ٨
- (٣) القليويي ٢/ ١٩١، ٣/ ١٧٦ ط الحلبي
- (٤) غتار الصحاح وتاج العروس مادة (سقط). (a) تكملة رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٣٤٧، والفروق للقرافي

### جـ الفسخ : ٤ \_ الفسيح لغية: النقض، يقيال فسيخ الشيء

يفسخيه فسخيا فانفسخ أي: نقضه فانتقض، وتفاسخت الأقاويل: تناقضت، ويطلق اصطلاحا على حل ارتباط العقد والتصرف وقلب كل واحد من العوضين لصاحبه، وهو سذا يكون فيه معنى الإلغاء والإبطال. (1) وقد يعبر الفقهاء في المسألة الواحدة تارة بالإلغاء والإبطال، وتارة بالفسخ. غير أن الفسخ غالب مايكون في العقود، ويقل في العبادات، ومنه: فسخ الحج إلى العمرة، وفسخ نية الفرض إلى النفل، غير أنه يكون في العقود قبل تمامها، وعند تمامها بشروط مثل خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب والإقالة. (٢)

#### الحكم الإجالي:

ه . أجماز العلياء إلضاء التصرفات والعقود غبر اللازمة من جانب العاقدين، أما في العقود اللازمة من جانب واحد فإنه يصبح الإلغاء من الجانب الأخرغير الملتزم به كالوصية.

وأسا في العضود والتصرفات الملزمة فلا يرد عليها الإلغاء بعد نفادها إلا برضى العاقدين، كما في الإقالة، أو بوجود سبب مانع من استمرار العقد كظهور الرضاع بين الزوج والزوجة، وقد يكون هنا الإلغاء بمعنى الفسخ.

الإلغاء في الشروط :

٦ - تنقسم الشروط بالنسبة الى الإلغاء إلى

(١) لساذ المرب في المانة، والفيروق للقيراق ٣/ ٢٦٩، والأشباء والنظائر لابن تجيم ١٣٥، وقسواهـد ابن رجب ص ٢٦٩ ط الخاسجي، والقليوبي ٣/ ٢٧٥

(٢) الأشباد والنظائر لاين نجيم ط الحلي ص ١٣٥

التعريف :

أقسام:

منها شروط يلغى بها العقد مطلقا، لمخالفتها نصامن كتباب أوسنة، كها لو أقرض واشترط ربا على القرض.

ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقد، كما إذا باع ثوبا على آلا يبيعه المشتري أولا يهيه، جاز البيع ويلغى الشرط كها هو الصحيح عند الحنفية. (١) وشروط غير لاغية تصح ويصح بها العقد، لأنها توثيق للعقد، كها إذا اشترط وهنا أو كفيلا بالبيم. (١)

#### إلغاء التصرفات :

٧ ـ تلغى التصرفات التي لا يقرها الشارع، مثل رهن الخمر وبيع الميتة وتلذر المعصية، كها تلغى تصرفات عديم الأهلية كالمجنون أأ والسفيه، على تفصيل (ر: حجر).

#### الإلغاء في الإقرار:

 ٨ ـ وذلك إذا كذبه الظاهر، أو كذب المقرنفسه، أو رجع فيها يحق له الرجوع فيه وهو حقوق الله. ومنها الحدود، (<sup>1)</sup> وتفصيله في (الاقرار).

#### إلغاء الفارق المؤثر بين الأصل والفرع:

٩ - وهو يستلزم اتحاد الحكم بينها (ر: إلغاء الفارق). (\*)

والغاء الفارق عند الأصوليين: بيان عدم تأثير الفارق بين الأصل والفرع في الفياس، فيثبت الحكم لما اشعر كا فيه، وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في مراية العتق من بعضه إلى سائره. وهذه السراية في العبد ثابتة بحديث الصحيحين: و من أعنق شركا له في عبد فكانَ له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبد قُوَّمَ عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عُتَقُ منه ما عُتَقَ، (١) فالفارق بين الأمة والعبد هو الأنوثة، ولا تأثير لها في السراية ومنه أيضا أن الآية: ﴿واللَّذِينَ يَرْمُونَ اللَّحَصِنَاتِ ثُمُّ لم يَأْتُوا بِأَرْبِعِيةِ شُهِداءَ فاجْلِدُوهِم ثِهانِينَ جِلدةً ﴾ ٣٠ تقتضي حد قاذف المرأة المحصنة، وسكتت عن قذف الرجال المحصنين، فيلحقون من ، لأن الفارق الأنوثة وهي ملغاة، أي لا أثر لها في الحكم. (1) وبعضهم عبر عنه بنفي الفارق. وشبيه به: «إلغاء التفاوت»(°) ومقابله: إبداء الفارق، أو

إلغاء الفارق

٩ \_ الإلغاء في اللغة هو: الإبطال. والفارق اسم

فاعل من فرق بين الشيئين: إذا فصل بينها. (١)

<sup>(</sup>١) المصباح المتير مادة: (لغو ـ فرق).

 <sup>(</sup>٣) حديث: ومن أهنق شركاله ... : أضرجه البخاري (الفتح ٥/ ١٥١ ط الحلمي).
 (٣) مورة النوار ؛

<sup>(</sup>٤) جمع الجوامع بشرحه للمحلي ٢٩٣/٢ ط عيسى الخلبي.

<sup>(</sup>a) البحر للحيط في الأصول للزركشي (مسألك العلق مسلك العديم مسلك السبر والتقسيم فيا بعده)، وشرح جمع الجوامع ٢٤١/٣ ، ٣٤٩

<sup>(</sup>۱) البدائم ۵/ ۱۷۰

ر٧) مضني المحتساج ٢/ ٥٦، ٣/ ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ٢/ ٢٧، الخرشي ٢/ ٤٣٨

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٤/ ١٤٠

<sup>(</sup>٤) قليويي ۴/ ۱، ۶

<sup>(</sup>٥) جمع الجنوامع ٢/ ٢٩٣

إيداء الخصوصية أو الفرق. وهو من قوادح العلة. ويسمى القيساس للعتمد على إلغاء القارق والقياس في معنى الأصل» أو وقياس المعنى». (1) الألفاظ ذات الصلة:

 ٢ - هناك مصطلحان أصوليان ملتبسان بإلغاء الفارق أشد التباس وأخفاه.

أوله إ: تنقيد المنساط. ويسميد الحنفية الاستدلال، وهر أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف، فيحسف، فيحسف، فيحسف عن الاعتبسار بالاجتهاد، وينساط الحكم بالأعم، أو ككسون أوصاف في على الحكم، بالباقي. الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي.

وثانيها: السبر والتقسيم. وهو حصر الأوصاف المرجودة في الأصل المقيس عليه وإيطال مالا يصلح منها للعلية، فيتمين الباقي ها. والفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم أن الوصف في تنقيح المناط والتقسيم، وفي الشق الشاني منه: إنها هو في حلف مالا يصلح للعلية وفي تعين الباقي ها، وفي السبر الاجتهاد في الحلف فقط، فيتمين الباقي للعلية. والخناء الفارق قريب من السبر إلا أنه في السبر يبطل الجميم إلا واحدا، وفي إلغاء الفارق يبطل واحدا، وفي إلغاء الفارق يبطل الجميم إلا واحدا، وفي إلغاء الفارق يبطل الجميم المناة بين الباقي، والباقي موجود في الفرع فيلزم اشتهاله على العلة. (٣)

(١) شرح جم الجسواميم ٣١٩/٢، ٣٤١، وتسهيل القصول ص ٣٢٤ ط الأولى.

(٣) شرح جمع الجوامع ٢٠٠٧، والمجدو المسيط للزركشي، تقييم المناط، والنبيه الذي عقب، والمحصول للرازي، (القدم الثاني من الجزء الثاني ص ٣٦٦ ط جامعة الإمام محمد ين مسدد).

ويبدو من تعريفي إلغاء الفارق وتنقيع المناط أن الملغى في إلغاء الفارق وصف موجود في الفرع، بخسلاف الملغى في تنقيسع المنساط فهو وصف في الأصل للقيس عليه، كيا أن إلغاء الفارق ليس فيه تعيين للملة، وإنها يحصل الإلحاق بمجود الإلغاء، بخلاف تنقيع المناط ففيه اجتهاد في تعيين الباقي من الأوصاف للعلية.

#### الحكم الإجالي:

٣- اختلف الأصوليون في عد إلفاء الفارق من مسالك العلة، فذكره بعضهم كصاحب كتاب المقترح، وابن السبكي في جع الجوامع، بل ذكر ابن قدامة في كتاب دروضة الناظري الخلاف في تسمية إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا إذا كان طريقه نفي الفارق المؤثر على صبيل القطع. (1) ولم يمد أحد من الجدليين من مسالك التعليل. (1) ولم أما الكلام عليه عله الملحق الأصولي.

#### مواطن البحث :

3 دذكر بعض الأصوليين إلغاء الفارق في مبحث المعلة من مباحث القياس عند كلامهم على مسالك العلة ، كيا ذكروه في تقسيم القياس إلى جلي وضفي، حيث إن الجدلي ماقطع فيه بنفي الفارق، أو كان تأثير الفارق فيه احتيالا ضعيفا، والحفي بخسلاف. كيا ذكروه في تقسيم القياس باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل هوما ، وأن القياس في معنى الأصل هوما

<sup>(</sup>١) روضة الناظر ص ١٥٤ - ١٥٥ ط السلفية بالقاهرة. (٢) البحر المحيط للزركشي، وشرح جم الجوامم ٢٩٣/٢

يكون القياس بإلغاء الفارق فيه. (١)

# إلحام

#### التعريف :

١ - الإضام لغة: مصدر ألهم، يقال: ألهمه الله خبرًا أي لقنه إياه، والإلهام أن يلقى الله في النفس أمرا يبعث على الفعل أوالترك، وهونوع من الوحى يخص الله به من يشاء من عباده . (١)

وعند الأصوليين: إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر يخص به الله سبحانه بعض اصفياته . (۲) .

وقد عد الأصوليين الإلهام نوعا من أنواع الوحى إلى الأنبياء، وفي كتاب التقرير والتحبير عن الإلهام من الله لرسوله: أنه إلقاء معنى في القلب بلا واسطة عبارة الملك وإشارته مفرون بخلق علم ضروري أن ذلك المعنى منه تعالى . (٣)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ .. الوسوسة :

٢ - الوسوسة : إلقاء معنى في النفس بمباشرة سبب نشأ من الشيطان له. (٤)

- (١) شرح الكوكب المتير ص ٣٢٥ ط السنة المحمدية، وشرح جم الجوامع ٢/ ٣٣٩، ٣٤١ **٢**
- (٧) لسان العرب، كشاف اصطلاحات الفتون: باب اللام فصل
  - (٢) جمع الجوامع ٢/ ٣٥٦ ط الحلبي.
  - (٤) التقرير والتحير ٢/ ٢٩٥ ط بولاق الأولى.
- (٥) كشاف اصطلاحات الفنون (لهم)، والمقاتد النسفية وحواشيها ص ٤١ ط الحلي.

ب التحرى :

٣ ـ التحري فيه بذل جهد وإعمال فكر، أما الإلمام فيقم بلا كسب. (١)

#### الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

\$ - يتفق الأصوليون على أن الإلهام من الله تعالى لأنبيائه حق، وهو بالنسبة للنبي ﷺ حجة في حقه، كذالك هو في حق أمته، ويكفر منكر حقيقته، ويفسق تارك العمل به كالقرآن. (٢)

أما إلحام غير الأنبياء من المسلمين، فإنه ليس بحجة، لأن من ليس معصوما لا ثقة بخواطره، لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيها، وهو قول جهمور أهمل العلم، وهمو المختار عند الحنفية، ولا عبرة بيا قاله قوم من الصوفية بأنه حجة في الأحكام.

وقيل: هو حجة على الملهم لا على غيره، إذا لم يكن له معارض من نص أو اجتهاد أو خاطر آخر، وهدا ذكره غير واحد، فيجب العمل به في حق الملهم، ولا يجوز أن يدعو غيره إليه.

واعتصده الإمام الرازي في أدلة القبلة، وابن الصباغ من الشافعية. (١)

وهل هوفي حق الأنبياء من الوحي الظاهر أم الوحى الباطن خلاف بين الأصوليين. (1)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٢٩٠ ط بولاق الأولى، البحر الرائق ١/ ٣٠٧ ط

<sup>(</sup>Y) جمع الجوامع ٢/ ٣٥٦

<sup>(</sup>٣) جمع الجوامع ٢/ ٣٥٦، والتقرير والتحبير ٢/ ٧٩٥، ٢٩٦ (٤) التقرير والتحبير ٣/ ٣٩٦، مسلم الثيوت ٦/ ٣٧٠

# أولو الأرحام

انظر: أرحام.

# أولو الأمر

التعريف :

١ ـ وأولو، من الألفاظ الملازمة للإضافة نحو: أولو
 الرأي، أي أصحاب الرأي، وهو اسم جمع واحده
 وذو، (١) وليس له مفرد من لفظه.

والأمر في اللغة: يكون بمعنى: طلب الفعل على طريق الاستعماد، وجمعه أوامر، ويكون بمعنى: الشأن والحال، وجمعه أمور. <sup>(7)</sup>

وأولو الأمر: الرؤساء والعلياء. (٢٠) وقيد ورد في أولي الأمير قوليه تعيالي: ﴿ إِيالَهِا وَ آدَهُ إِنَّا أَمُوا لِللهُ مِنْهَا مِنْ إِلَيْهِا اللهِ مِنْهَا اللهِ

الذين آمنوا أطبيعُوا الله وأطبعوا الرسولَ وأولي الأمرِ منكم﴾. (1) ٢ ـ وأصح الاقوال الواردة في المراد بأولي الامر

قولان: (الأول) أهمل القرآن والعلم وهو اختيار مالك، ونحوه قوله ابن عباس، والضحاك، ومجاهد،

 (١) الكليات لأبي البقاء حرف الألف والسلام ١/ ٧٧٠ ، والقاموس المحيط باب الألف اللينة ٤/ ٤١٠

(٣) الكليات لأي البقاء ( ٣٩٣ ـ ٣٩٣ (٣) القسامسوس المحيط ١/ ٣٧٩ . وعيط المحيط مادة: (أمس). والكليات لأبي البقاء ( ٧٠٧ . ٣٠١ / ٣٠١

(٤) سورة النساء / ٥٩

وعطاء قالوا: هم الفقهاء والعلياء في الدين. ذلك لأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. (١)

(الشأني) قال الطبري عنه: هو أولى الأقوال بالصواب: هم الأمراء والولاة، لصحة الأخيار عن رسول الله # بالأمر بطاعة الأثمة والولاة، فيها كان لله طاعة وللسلمن مصلحة. (1)

ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرسول ﷺ وبعده، ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والأمراء، والقضاة وغيرهم بمن له ولاية عامة.

كيا أن منهم أمراء السراياء وروي ذلك عن أبي هريسرة وميمسون بن مهسران وابن أبي حاتم عن السندي، وأخرجه ابن عساكر عن أبي صالح عن ابن عباس.

هذا، وقسد همله كشير من العلماء على ما يعم الجميع، لتناول الاسم لهم، لأن للأسراء تدبير الجيش، والقتال، وللعلماء حضظ الشريصة وبيان مايجوز عما لا يجوز . (؟)

> الألفاظ ذات الصلة : أولياء الأمور :

سمل أولياء الاموركل من له ولاية على غيره،
 سواء أكانت عامة أم خاصة، ومن ذلك ولي
 اليتيم، والقيم على المجنون، وولي المرأة في
 الزواج، فضالا عمن سبق ذكرهم من أصحاب

<sup>(1)</sup> تفسير القوطيي ٥/٥٥/٩ - ٣٩١ ط وزارة التربية بمصر.
(٣) تفسير الطبري ٥/٥٥٤، وصابدتها، وأحكام القرآن لهاد الذين بن عبد الطبري المعروف بالكيا الهراس ٢/ ٤٣٥ - ٤٣٥ ط دار الكتب الحديثة بمصر.

<sup>(</sup>٣) تفسير روح للمائي (الألوسي) ٥/ ٦٥، ٦٦ ط المطبعة المتبرية بنعشق.

الولاية العامة من الخليفة فمن دونه. (١)

الشروط المعتبرة في أولى الأمر إجمالا :

3 - يشسترط فيصن يولى الخسلاف. وهي أعلى درجات أولي الأمر : الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والمعقل ، والمدالة بشروطها الجامعة ، والكفاية .

فالعلم يقصد به: العلم المؤدي إلى التصرف المشروع في الأمور العامة.

والعدالة يقصد بها ههنا: الاستقامة في السيرة والتجنب للمعاصى .

والكفاية يقصد بها: أن يكون قادرا على إقامة الحدود، بصيرا بالحروب، كفيلا بحمل الناس عليها، مع سلامة الحسواس كالسمع والبصر واللسان، ليصبح معها مباشرة مايدرك بها، والمقصود سلامتها عما يؤثر في الرأي والمقل، ومن مسلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والمقصود سلامتها عما يؤثر في الرأي والعمل، ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة الرأي يؤهله لسياسة الرعية، وتدبير المصالح، قيًا بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود لا تلحقه رأقة بأدلك (٢)

أقـل مما ذكر، بحسب ما يلونه من أمور المسلمين، وتعسرف في أبـواب القضاء والجهاد ونحـوهما. (١) ومرجعها إلى توافر القرة والأمانة. قال الله تعالى: (إِنْ خَيْرٌ مَن اسْتأجِرْتَ القويُ الأمينُ). (١)

أما من دون الخليفة من أولى الأمر فلهم شروط

۵ ـ مايجب لأولي الأمر على الرعية :
 (١) طاعة أولي الأمر :

دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب طاعت أولي الأمر، وأن معصيتهم حرام، ولكن الطباعة الواجب على الأمة التقيد مها ليست طاعة مطلقة. وإنها هي طاعة في حدود الشرع.

مسته. وإينا عني صحة بي صحود السرح. وقد أمر الله تعالى بالطاعة لأولي الأمر في قوله عز وجل: ﴿ إِلَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وأَطيعُوا الرسولُ وأولي الأمرِ منكم ﴾ (") وتسمى هذه الآية (آية الأمراء).

والطاعة أمر أساسي لوجود الانضباط في الدولة.

والطاعة : امتثال الأمر. وهي مأخوذة من أطاع إذا انقاد.

ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله مستفاد من قوله تعمالي ﴿اطبعموا الله، وأطبعموا المرسمولَ﴾ لأن

بيروت/ لبنان، ومضدمة ابن خلدون ٧٢ه، ٧٤٥، ومنتص =

(١) لسان العرب ٣/ ٩٨٥ ، مادة دولي، والتمريفات الفقهية ص

<sup>=</sup> الإرادات ٢/ ٩٠٥، وشرح العقائد النسفية ص ١٨٥، والمغي في أبسواب النسوحيسد جـ ٣٠ ـ القسم الأول ص ٢٠١، ٧٧. ٢١٥، ورد المحتسار على السفر المختسار (٣٦٨/ ١٣٧، وحسائية المفسوقي ٢/ ٣٥٠ وبالمعتما، وشرح المهاج ٢/١٧٢، ١٧٢،

٣١٧ قد مصطفى الحلبي بمصر (١) السياسة الشرعية لابن تيمية . (٢) سورة القصص / ٢٦ (٣) سورة النساء / 4ه

٩٦٥ . وحسائيسة ابن عابدين ٢/ ١٩٥٥ . ده ط مصطفى الخليج بعصر، وحالته النسوقي ٢٧ / ٢٧ وما بعدها، وبياية المحتاج ٢٩١٠ / ٢٧٢/ م ٢٧٠ . (٢) الأحكام الطاشانية لأي يعلى ص ١٤ . ٦ . ١٠ ومايعدها ط الحلي بعصر، والأحكام السائلية للإردي ص ١٥ . ٦ ط

(أطيعوا) أمر، والأمريتمين للوجوب إذا حفت به قرينة تصرف إليه ، وقد تضمن النص قرينة جازمة تصرف الأمر إلى الـوجـوب ، وذلك بربط الطاعة بالإيمان بالله والوو الأخر أي حقيقة . (1)

والله سبحانه آمر بالطباعة طا- مطلقة غير مقيدة ، ثم جاءت السنة تقيد الطاعة بهالا يكون معصية ، فعن ابن عمر أن رسول الله تقال: وعلى المرء المسلم الطاعة فيا أحب وكره ، إلا أن يُؤمّن بمقصية ، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة . (أ)

وعن النبي ﷺ أنسه قال: ولا طاعة لمخلوقٍ في ممصية الخساقي، <sup>77</sup> وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ ومن أطباعي فقد أطباع الله، ومن أطباع أميري فقد أطباع الله، ومن أطباع أميري فقد عصاني فقد عصاني أقد عَصَى الله، ومن عصاني فقد عصاني أقد عَصَى

(١) تفسير الطبري (١٤٧٠ ، ١٤٥٨ ، واحكام القرآن لابن العربي (١٤٥ م واحكام القرآن لابن العربي (١٩٠ م ١٩٥٠ ، ١٩٥ م ١٩٠٠ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٩٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١٨٨ ، ١

(٣) حديث: وعلى لكره المسلم الطباعة فيها أحب وكره، إلا أن يؤمر يمتصيبة، فإذا أسر يمتصيبة فلا مسمع ولا طاحة. . . ، أخرجه البخاري (القنح ١٤/ ١٣١ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٤٦٩ - ط الملع).

(٣) صديت: ولا طاصة لمصلوق في معصية الحسائق. . . » أورده الفيشي في مجمع الدواقلة (م) ٣٧٢ - ط القدامسي) بالمساق: ولا طاصة في معصية الله تباران وتصافىء وتبال: رواه أحمد يأتضاط والطبراني وفي يعفى طرف: ولا طاحة لمعلوق في معصية الحاقق. ورجال أحمد رجال الصحيح.

وردان الطاعي فقد اطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاع الله ومن عصائي . . . . أشرجه البخاري (اللنجع ١١١/١٣ ط الطاعي).

ويقول الطبري: إن الذين أمرافة تعالى بطاعتهم في الآبة (وأولي الأمرمنكم) هم الأثمة ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس. (1)

ومن وقده المسلمون دون عيرهم من الناس.
(٣) أن يفوضوا الأمر إليهم وإلى أهل الملم بالذين وأهل الخبرة ويكلوه إلى تدبيرهم، حتى لا تختلف الأراء. (٣) قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إلى الرسول، وإلى أولي الأمر منهم لَمَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطونه منهم لَمَلِمَهُ الذين يَسْتَنْبِطونه منهم . (٣)

(٣) النصرة لأولى الأمر في غير المعصية.

 (\$) التصبح لهم: قال رسول الله ﷺ: «السدينُ النصيحة نه ولرسوله ولكتابه ولأيشة المسلمين وعامتهم».

#### واجبات أو في الأمر :

٣- يجب عليهم التصرف بيا فيه المصلحة العامة للمسلمين، كل في عالمه وبحسب سلطته. وفي ذلك القاعدة الشرعية والتصرف على الرعية منوط بالمصلحة» وبالتفصيل مايل:

(١) حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه
 سلف الأمسة، فإن زاغ ذوشبهسة عنسه أوضع له
 الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بإيلزمه من

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۱۱۷، ۱۱۱، ۱۱۱، و دالمحتار على المدر المختار ۱/ ۹۰۵، ۳/ ۳۳۶، ۳/ ۲۰۱۰، وسسرح المنهساج ۲۱۷/۱، وتفسير الطبري ۱۸/ ۹۵، ومابعدها. (۲) الأحكام المسلطانية لأمي يعلى ص ۳۱

<sup>(°)</sup> صورة النساد / ۸۳

 <sup>(3)</sup> الأحكم السلطمانية لأبي يعلى ص ١٧، ٣١، والأحكمام السلطانية للماوردي ص ١٧.

وحديث: «الدين التصيحة» أخرجه مسلم (٧٤/١ ـ ط الحليمي).

الحقوق والحدود، ليكون الدين عروسا من الخلل. والأمة عنوعة من الزلل.

(٧) تنفيـذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بينهم، حتى تظهـــر النصفــة، فلا يتعــدى ظالم ولا يضعف مظلوم .

(٣) حماية المدولة والنب عن الحوزة، ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين.

(٤) إقامة الحدود، لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

(٥) تحصين النضور بالصدة المانعة والفوة الدافعة ،
 حتى لا يظفر الأصداء بنضرة ينتهكون بها عرما ،
 ويسفكون فيها دما لمسلم أومعاهد .

(٦) جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلم، أو يدخل في الذمة.

(٧) قتال أهبل البغي والمحاربين وقطاع الطريق.
 وتوقيع المعاهدات وعقود الذمة والهدنة والجزية . (١١)
 والتفصيل موطنه مصطلح (الأمامة الكبرى).

 (٨) تعيسين الوزراء، وولايتهم عامة في الأعيال العامة لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص.

(4) تعيين الأمراء (المحافظين) للأقاليم، وولايتهم عامة في أعيال خاصة، لأن النظر فيها خصوا به من الأعيال عام في جميع الأمور.

(١٠) تعيين القضاة وأصراء الحج، ورؤساء الجيش، وولايتهم خاصة في الأعيال العامة، لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعيال. وكذا تعيين الأثمة للصلوات الخمس والجمعة، ولكل واحد من هؤلاء شروط تنعقد بها ولايته.

(11) تقديسر العطاء ومايستحق من بيت المال (الميزانية العامة) من غير سرف ولا تقصير فيه .(١) والتفصيل موطنه مصطلح (الإمامة الكرى).

(١٣) استكفاء الأمناء، وتقليد النصحاء فيا يفسوض إليهم من الأعيال، ويكله إليهم من الأموال، لتكون الأعيال مضبوطة والأموال محفوظة.

(١٣) أن يباشر بنفسه أو بأعوانه المؤثوق بهم مشارفة الأمور، وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة . (٢)

(١٤) مشاورة ذوي الرأي :

وتحتبر المشاورة مبدأ من أهم المادي، الإسلامية ، وقاعدة من أهم القواعد الأساسية في الولايات العامة . وقد جامت الدعوة إلى الشورى صريحة في القرآن الكريم في آيين منه الاولى : قوله نمالى : ﴿ فَهَا رَحَّةً مِنَ الله لِنْتَ هُمَّ ولُو كُنْتَ فَظَا عَلْهِ وَاستغفر هُم وَسُاوِرُهُم في الأَمْرَهِ . (\*)

 <sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ٣٥، ١٠٠، ورد للحتار على السدر المتحدر ٤/٧٩٧، ٣٩٠، وشرح المنهاج ٤/ ٩٩٥، والمغني لاين قدامة ٩/ ٣٨، ١٠٠، والأحكام السلطانية لايمي يعلى ٧٨.

 <sup>(</sup>٧) الأحكام السلطانية لأي يعلى ص ١٧، والأحكام السلطانية للياوردي ص ١٦
 (٣) سورة آل صران / ١٩٩١

والثانية: قوله تعالى: ﴿ والذين استَجَابُوا لِرَبُّهُمْ وأقامُوا الصلاةَ وأمرُهم شُورى بينهم ومما رَزَقْنَاهم يْنْفَقُونْ ﴾. (١)

والتفصيل موطنه (إمامة كبرى).

# ألية

التعريف :

الألية. (1)

١ \_ الألية: هي العجيزة، أوماركب العَجُزَمن لحم وشحم . (۲)

ولا يختلف المعنى عند الفقهاء عن ذلك، فقد قالوا: إنها اللحم الناتر، عبن الظهر والفخذ. (٢٠) والفخذ يلي الركبة، وفوقه الورك، وفوقه

الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٢ .. يتعلق بالألية عدة أحكام في مواضع متفرقة من أبواب الفقه منيا:

أ\_في نواقض الوضوء: يرى الحنفية والشافعية أن المتوضىء إذا نام ومكن أليته من الأرض فلاينتقض وضوؤه، لأمن خروج ماينتقض به وضوؤه.

(۱) سورة الشوري / ۳۸

وانظر تفسير الطبري ٤/ ١٥٢، ٢٤٩، والأحكام السلطانية للباوردي ص ٤٣، ٤٤، والسياسة الشرعية لابن نبعية ص ١٣٥،

(٢) ترتيب القاموس، ولسان العرب المحيط مادة : وألى،

(٣) الجمل على المتهج ٥/ ٣٣، والمقنى ٧/ ١٥٥ ط الرياض.

(٤) المحصص لابن سيده ٢/ ٤١ و٤٤

ولم يعتبر المالكية هيئة النائم، بل المعتبر عندهم صفة النوم وحدها ثقلا أوخفة، والحنابلة ينظرون إلى صفة النوم وهيئة الناثم معا، فمتى كان الناثم عكنا مقعدته من الأرض فلا ينقض إلا النوم الكثر (١)

ب - في الأضحية: يختلف الفقهاء في إجزاء الشاة إن كانت دون ألية ، وتسمى البتراء أومقطوعة الذنب، ولهم في ذلك أربعة أقوال:

الأول: عدم الإجزاء مطلقا، وهو قول المالكية . (٣)

الشاني: الإجزاء إن كانت مخلوقة دون ألية, أما مقطوعة الألية فإنها لا تجزىء، وهو الأصح عند الشافعية . (٣)

الشالث : التفسريق بين ما إذا قطع الأكثير أو الأقبل، فإن قطع الأكثر تجزىء، وتجزي إن بقى الأكشر، لأن للأكشر حكم الكل بقاء وذهابا، وهو قول الحنفية. (<sup>1)</sup>

الرابع : الإجزاء مطلقا. وهو قول الحنابلة. وعن كان لا يرى بأساً بالبتراء: ابن عمسر وسعيدين المسيب والحسن وسعيدين جبير والحكم. (a)

جروفي الجناية على الألية عمدا القصاص عند

<sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٤٩ ، والدسوقي ١/٨/١ و119، والقليوبي 1/ ٣٣ ط الحلبي، وللنني ١/ ١٧٥ (۲) اگرشی ۴/ ۳۵، ۳۹ نشر دار صادر (٣) الروضة ٣/ ١٩٦ ط المكتب الإسلامي (٤) تبيين الحقائق ٦/٥ (۵) للغني ٨/ ٩٧٥، ٢٧٦

جهور الفقهاء، لأن لها حدا تنتهى إليه. (1) وقال المزني: لا قصاص فيها، لأنها لحم متصل

بلحم، فأشبه لحم الفخذ. (٢)

فإن كانت الجناية خطأ ففي الألية نصف دية وفي الألية نصف دية وفي الأليين الدية الكاملة عند أغلب الفقهاء. (٣) وقال المالكية: في الألية حكومة عدل، سواء أكسانت ألية رَجُل أم ألية امرأة، هذا باستثناء أشهب، فإنه فرق بين ألية الرجل وألية المرأة، فأوجب في الأولى حكومة، وفي الثانية الدية، لأنها أعظم على المرأة من ثديها. (٥)

وبالإضافة إلى المواضع السابقة يتكلم الفقهاء عن الافتراش في قعدات الصلاة، وعن الته (ك (°)

وفي تكفين الميت يتكلمون عن شد الأليين غرفة بعد وضع قطن بينها، ليؤمن من خروج شيء من المت .(١)

# أليّة

#### انظر : أيهان .

(۱) الفتمارى المبرازية بهامش الهندية ٢/ ٣٩٣ ط بولان. والزرقاني على خليل ٨/ ٤٠ نشر دار الفكر، والجمل على المنج ٥/ ٣٣. والمفني ٧/ ١٧٥ (٢) المفني ٧/ ١٧٥

(٣) الفتساوى المسرازيسة ٢٩٣/ ٣٩ ط يولاق. والجمسل على المهيج
 ٥/ ٢٠ والمفني ٨/ ٣١

(٤) الزرقاني على خليل ٨/ ١٠

(٥) جواهر الإكليل ١/ ٥١، والحسل على المهج ٢٨٣/١

(٦) القليويي ١/ ٣٣٩، والمغني ٢/ ٤٦٦

### إماء

انظر: رقّ .

## أمارة

التعريف :

١ ـ الأمارة لغة : العلامة . (١)

وهي عند الأصوليين: الدليل الظني، وهوما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ظني. (7)

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الدليل :

لـدليـل: هوما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى
 مطلوب خبري قطعي أو ظني. وقد يخص
 بالقطعي.<sup>(7)</sup>

بي (۳) مسلم الثيوت 1/ ۲۰

 <sup>(</sup>١) نسان العرب المحيط (أمر). كشاف اصطلاحات الفنون (٢٠/ ١ را ٢٠ ).
 (٣) مسلم الثيوت ٢٠/ ٢٠ . وتسهيل الوصول إلى علم الأسول ص.
 (١٣ . والتفرير والتعبير ٢٠/ ١٨٤ ، وتيسير النحرير ٤/ ٢٩ ط.
 مبيح .

ب \_ العلامة:

٣ ـ الـدليـل الظني يسمى أمارة وعلامة ، (١) إلا أن الحنفية اصطلحوا على أن الأمارة ليست بشهرة العلامة، بل العلامة أشهر.

والملامة لا تنفك عن الشيء، بخلاف الأمارة . (٢)

#### جـ ـ الوصف المخيل:

٤ \_ الـوصف المخيل يفيد الظن الضعيف، أما الأمارة فإنها تفيد الظن القوى. (٣)

#### د ـ القرينة :

٥ ـ القرينة كثيرا ما تطلق على الأمارة، والعكس كذلك، غير أن القرينة قد تكون قاطعة. (3)

#### الحكم الإجالي:

٦ - عند الأصوليين ماليس عليه دلالة قاطعة، بل عليه أمارة فقط كخبر الواحد والقياس، فالواجب على المجتهد أن يعمل بموجب هذا الظن الذي ثبت عنيده سدة الأمارة، وهذا بخلاف المقلد، لأن ظنه لا يصر وسيلة إلى العلم. (°)

ويأخذ الفقهاء بالأسارات، ففي معرفة القبلة يستدلون بهبوب الرياح، ومطالع النجوم. (١)

وفي البلوغ يرى أغلب الفقهاء أن نسات شعر العانة الخشن أمارة على البلوغ، (٢) وكذلك يرى البعض أن فرق أرنبة الأنف، وغلظ الصوت وشهود الثدى، ونتن الإبط، أمارات على

٧ - وفي القضاء: الحكم بالأمارات محل خلاف بين الفقهاء، منهم من يرى الحكم بها قولا واحدا عملا بقول الله سبحانه: ﴿وجَاءُوا على قميصِه بدّم كَذِبٍ ﴾. (1) روى أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسفُ إلى أبيهم يعقبوب، تأمله فلم يجد فيه خرقا ولا أثر ناب، فاستدل بذلك على كذبهم. فاستدل الفقهاء بهذه الآية على إعيال الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه. (٥)

وقد خصص العلامة ابن فرحون الباب المتمم السبعين من تبصرته في القضاء بها يظهر من قرائن الأحوال والأمارات وحكم الفراسة، وأيد الحكم سها بأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ماير بوعن ستين مسألة منها ماهو متفق عليه، ومنها ما تفرد به بعضهم .

والبعض لا يأخذ بالقرائن، مستدلا بها أخرجه

<sup>(</sup>١) نباية المحتاج ١/ ٤٢٣ ط مصطفى الحلي.

<sup>(</sup>٧) السفمسوقي ٣/ ٢٩٣ ط الجيي، ونيسايسة المحتساج ٤/ ٣٤٧، والقليوبي ٢/ ٣٠٠، والمُغنى ٤/ ٥٠٩ ط الرياض

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٢٩٣/٣، والجوهرة ١٩١٥/١، والقليوبي

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف / ١٨

<sup>(</sup>٥) تبصية الحكام لابن فرحون ٢/ ٢٠١، ٢٠٢ ط التجارية.

<sup>(</sup>١) تسهيل الوصول ص ١٦، والقلبويي ٢/ ٣٠٠ ط مصطفى الحلبي.

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ٤/ ٥٥ ط صبيح، والتعريضات للجرجاي ط مصطفى الجلير.

<sup>(</sup>٣) حاشية الشريف الجرجال على المضد ١/ ٤ ط ليبيا.

<sup>(1)</sup> عجلة الأحكام ١٧٤١

<sup>(</sup>٥) شرح العضد وحواشيه ١/ ٣٠ ط ليبيا. والمتمد ٢/ ٩٨٧

ابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: ولوكنت راجماً أحمدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الربية في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليهاء. (1)

والتفصيل في مصطلح (قرينة) وفي الملحق الأصولي.

### إمارة

صابقت و

١- الإسارة بالكسس، والإشرة: الولاية، يقال: أَمَرَ
 على القدوم يأسر، من باب قتل فهو أمير. وأمريأمر
 إصارة وإسرة: صار لهم أميرا. ويطلق على منصب
 الأمير، وعلى جزء من الأرض يجكمه أمير.

والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى في الجملة ، إلا أن الإمارة تكون في الأمور العامة ، ولا تستضاد إلا من جهة الإمام ، أما الولاية فقد تكون في الأمور الحاصة ، وقد تكون في الأمور الحاصة ، وتستضاد من جهة الإمام أومن جهة الشرع أو غيرهما ، كالوصية بالاختيار والوكالة . (?)

#### الألفاظ ذات الصلة : أراخلافة :

٢ - الخلافة في اللغة : مصدر خلفه خلافة : أي
 بقى بعده ، أو قام مقامه .

وهي في الاصطلاح الشرعي: منصب الخليفة. وهي رشامسة عاممة في الدين والدنيا نيابة عن النبي عند وتسمى أيضا الامامة الكبري. (١)

#### ب ـ السلطة:

٣- السلطة هي: السيطرة والتمكن والقهر والتحكم، ومنه السلطان وهو من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة، فإن كانت سلطته قاصرة على ناحية خاصة فليس بخليفة، وإن كانت عامة فهو الخليفية، وقد وجدت في العصور الإسلامية للختلفة خلافة بلا سلطة، كما وقع في أواخر عهد العباسيين، وسلطة بلا خلافة كما وقع في عهد المباسيين، وسلطة بلا خلافة كما وقع في عهد المباسيين، وسلطة بلا خلافة كما وقع في عهد المباسيل.

تفسيم الإمارة، وحكمها التكليفي:

2 - تنقسم الإمارة إلى عامة وحاصة :

أما العامة فالمراد بها الخلافة أو الإمامة الكبرى، وهي فرض كضاية، وينظر تفصيل أحكامها في مصطلح (إمامة كبرى).

وأما الإمارة الخاصة: فهي لإقامة فرض معين

<sup>(</sup>١) من اللغة في مادة (خلف)، ويباية للمحتاج ٧/ ٩٠٩، وطاشية ابن طابدين ١/ ١٩٠٨، والراشد ١/ ٨٣٣، واجتمع مودندة بن علمون ص ١٩٠٥، وصارته : هي (الحلاقة) في الحقيقة نيابة عن صاحب الشريعة في خط الدين والدنيا.
(٢) الراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) حديث: وأن كنت راجا . . . . . و أخرجه مسلم ٢/ ١٩٣٥ ط الحليم . وأين ماجسه ٢/ ٨٥٠ ط عيسى الحليم . وسرجسم إلى الطرق الحكيمة ٤١ - ٤٥ (٢) من اللغة . ومقايس اللغة . ولسان العرب ، وتاج المروس مادة (أم).

من فروض الكفاية دون غيره، كالقضاء والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك التخصيص.

وقمد يكمون التخصيص مكانيا، كالإمارة على بلد أو إقليم خاص. كها يكون زمانيا، كأمير الحاج ونحوه. (١)

والإمارة الخاصة من المصالح العامة للمسلمين والمنوطة بنظر الإمام.

وكان الرسول كل ينيب عنه عالا على القبائل والمدن، وفعل ذلك الخلفاء الراشدون. وعدها أصحاب كتب الأحكام السلطانية من الأصور اللازمة على الإمام، فيجب عليه أن يقيم الأمراء على النواحي والجيوش والمصالح المتعددة فيها لا يستطيع أن يباشره بنفسه. (7)

#### إمارة الاستكفاء:

 ه. هي : أن يفوض الإمام باختياره إلى شخص إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ونظراً في المعهود من سائر أعماله .

ويشتمل نظر الأمير في هذه الإمارة على أمور: (١) النظر في تدبير الجيوش.

(٢) النظر في الأحكام، وتقليد القضاة.

(٣) جباية الخراج، وأخذ الصدقات.
 (٤) حماية الدين، والذب عن ديار الإسلام.

(٤) حماية الذين، والذب ع
 (٥) إقامة الحدود.

(١) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٣، والأحكام السلطانية لأبي

(٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٧، ٣/ ٢٣٤، وقتح القدير ٢/ ٣٦٧ ٣٦٨، ومفنى للحتاج ٤/ ٣٢٠ والمغنى ٨٧٧/

(٦) الإمامة في الجمع والجماعات.
 (٧) تسيير الحجيج (إمارة الحج).

(A) قسم الغنائم . <sup>(1)</sup>

وحاجة الأمة قد تستدعي إضافة مهام أخرى بحسب ما يجد من أحوال، كرعاية شئون التعليم والصحة ونحوها.

#### شروط إمارة الاستكفاء :

 تـ يشترط فيمن بولى إمارة الاستكفاء ما يشترط لوزارة التفويض:

فمنهـا شروط متفق عليهـا وهي: الإسـلام، والتكليف (العقـل والبلوغ)، والـذكـورة. ومنهـا شروط غتلف فيها وهي: العدالة والاجتهاد والكفاية.

ولا يشترط (النسب) اتفاقا في الإمارة. (٢) وللتفصيل ينظر مصطلح (إمامة كبرى).

#### صيفة عقد إمارة الاستكفاء:

٧- لابد لتقليد الإمارة من صيغة كسائر العقود، فيتحدد نوعها بالصيغة، فتعم الإمارة بعموم الصيغة، أو تخص بخصوصها.

كأن يقول في الإمارة التي تعم التصرفات مثلا: قلدتك ناحية كذا أو إقليم كذا إمارة على أهلها، ونظرا على جميع مايتعلق بها. الخ. (7)

 <sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للياوردي ص ٢٤ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٧

 <sup>(</sup>٧) الراجع السابقة.
 (٣) الأحكام السلطانية للياوردي ص ٢٥ ، ٢٩

#### نفاذ تصرفات أمير الاستكفاء:

٨- يجوز لأمير الاستكفاء أن يقلد من يعينه في تنفيذ مهاسمه لأنه معين له ، ونائب عنه في مباشرة الأعيال التي لا تتيسسر مباشرتها للأمير نفسه . ولكنه لا يجوز له أن يفوض لشخص آخر ما عهد إليه من أصل الولاية إلا بإذن الإمام ، لأنه مستقل النظر . (1)

#### إمارة الاستيلاء :

٩- الأصل في الفقه الإسلامي: ألا يتنولى أحد منصب إلا بتقليد صحيح من الإمام، أو من ينوب عنه في ذلك كوزير التفويض. على أنه في بعض الظروف، قد يحدث أن يستبد أمسير أو وال بالسلطة، بعد توليه بتقليد من الإمام. ويخشى فتنة في عزله، فللإمام أن يقره على إمارته. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة هذا التقليد من الإمام للفسرورة، وحسا للفندة ويسمسونها: إمارة ما وحسا للفندة ويسمسونها: إمارة ما التقليد من الإمام

الاستيلاء تفريقا بينها وبين إمارة الاستكفاء. (")
وهي وإن خرجت على عرف التقليد (التولية)،
وشروطه وأحكامه، فالحكمة في إقرارها هي حفظ
وحدة كلممة المسلمين بالاعتراف بوجود الحلافة
المواحدة في الجملة، وإضفاء صفة الشرعية على
الاحكام التي يصدرها المستولي، وصونها عن
الفساد.

وجاء في الأحكام السلطانية للياوردي: والذي ينحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع مبعة أشياء، فيشترك في التزامها الخليفة، والمستولي.

وعدد الأشياء، ولا تخرج في عمومها عيا ذكرناه، من حفظ مركز الخلافة، والاعتراف بوجودها، وإضفاء الصفة الشرعية على أعيال الإمارة وصوبها عن الفساد. (١)

ولا يخفى أن صحة هذا النوع من الإمارة هومن باب الضرورة، كها صرح بذلك الحصكفي وغيره. (<sup>۱)</sup>

#### الإمارة الخاصة (من حيث الموضوع):

١٠ - الإصارة الخاصة هي ماكنان الأمير مقصور النظر فيها على أمر خاص، كقبادة الجيش، فيقتصر نظره فيها حدد له، في عقد التقليد، فلا يتعرض لغيرها، كالقضاء، وجباية الخراج، وقبض الصدقات، وإمارة الجهاد، وإمارة الحج، وإمارة السفر؟?

#### إمارة الحج :

١١ - جهور الفقهاء على أنه يستحب للإمام - إن لم يخرج بنفسه - أن ينصب للحجيج أميرا يخرج بهم، ويسرعى مصالحهم في حلهم وترحالهم، ويخطب فيهم في الأماكن التي شرعت فيها الخطبة، يعلمهم فيها مناسك الحج وأعماله وما يتعلق به. (<sup>3)</sup> وذهب بعض الشافعية إلى أن تنصيب أمير لإقساسة الحسج واجب على الإمام، إن لم يخرج

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٣٥

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للياوردي ص ٢٧

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤ (٢) الدر المختار ١/ ٣٦٩

 <sup>(</sup>٣) الأحكام السلطانية للياوردي ص ٢٦
 (٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٧، وتتح القدير ٢/ ٣٦٧ - ٣٦٨،

بنفسه، لأن النبي 義: وبعث في السنة الثامنة من الهجرة عتاب بن أسيد، وفي التاسعة أبابكر. وخرج بنفسه في العاشرة، (١)

أقسام إمارة الحج:

كتب الأحكام السلطانية وحدها دون كتب الفق فيها تعلم قسمت هذه الإصارة إلى قسمين: إمارة إقامة الحج. وإمارة تسمير الحجيج. (٢)

أ \_ إمارة تسبير الحجيج :

١٢ .. إمارة تسيير الحجيج هي: ولاية سياسية، وزعامة وتدبير . فيشترط الأميرها: أن يكون مطاعا، ذا رأى وشجاعة، وهيبة. (٢)

وقد عد الماوردي عشرة أشياء جعلها من واجبات أمير الحجيج وهي:

(١) جمع الناس في مسبرهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا .

(٢) ترتيبهم في المسير والنسزول، وتقسيمهم إلى مجموعات لكل منها رئيس، حتى يعرف كل فريق منهم جماعتــه إذا سار، ويألف مكــانه إذا نزل، فلا يتنازعون فيه، ولا يضلون عنه.

(٣) يرفق بهم في المسير حتى لا يعجزعنه ضعيفهم، ولا يضل عنه منقطعهم.

(٤) أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها، ويتجنب أجدسا وأوعرها

 (a) أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت، والمراعى إذا قلت .

(٦) أن يحرسهم إذا نزلوا، ويحوطهم إذا رحلوا.

(٧) أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير.

(A) أن يصلح بين المتشاجرين، ويتوسط بين المتنازعين.

(٩) أن يؤدب خائنهم، ولا يتجاوز التعزير.

(١٠) أن يراعي اتساع الموقت حتى يؤمن فوات الحج عليهم. (١)

الحكم بين الحجيج:

١٢ ـ ليس لأمر الحرج أن يتعرض للحكم بين الحجيج إجبارا إلا أن يفوض إليه الحكم، وهو أهل للقضاء، فيجوزله حينشذ أن يحكم بينهم. فإن دخلوا في بلد فيه حاكم جازله أن يحكم بينهم. كها يجوز لحاكم البلد أن يحكم بينهم. هذا إذا كان النزاع بين الحجاج. أما إذا كان بين الحجيج وبين أهل البلد لم يحكم بينهم إلا حاكم البلد. (٢)

#### إقامة الحدود فيهم :

١٤ ـ لا بجوز لأمير الحج إقامة الحدود في الحجيج إلا أن يؤذن له فيها وهو من أهل القضاء. فإن أذن فله إقامتها فيهم . فإن دخل في بلد فيه من يتولى إقامة الحدود، فإن كان المحدود قد أتى بموجب الحد قيل دخول البلد، فأمير الحجيج أولى بإقامة

١١) ترى اللحنية أن هذه أمسور زمنيية وتخطف باختيلاف الأرصان والأعراف فيراعي في كل زمان ما يناسبه وتقتضيه المصلحة.

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ٩٣، ٩٤

<sup>(</sup>١) حاشية عميرة على القليوبي ٢/ ١١٢ ، وأستى المطالب ١/ ٤٨٥ (٢) الأحكام السلطانية للمارودي ص ٩٣ - ٩٤

 <sup>(</sup>٣) الأحكام السلطامية للباوردي ٩٤ - ٩٤

اختصاصه :

الحد عليه. أما إذا أتى به بعد دخول البلد فحاكم البلد أولى بإقامة الحد من أمير الحجيج. (١)

انتهاء ولايته:

٩٥ - إذا وصل الحجيج إلى مكة زالت ولايته عمن لا يرغب العسودة. أما من كان عازما على العود فيبقى تحت ولايته حتى يصلوا إلى بلادهم.

ب \_ إمارة إقامة ألحج :

١٦ \_ هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج بهم نيابة عنه في المشاعر.

ويشترط في أمير إقامة الحج شروط إمامة الصلاة، مضافا إليها أن يكون عالما بمناسك الحج وأحكامه عارفا بمواقيته وأيامه . (٢)

انتهاء إمارته:

١٧ \_ تنتهي ولاية أمير إقامة الحج بانتهاء أعمال الحج، ولا تتجاوزها، وتبدأ بابتدائها، فتبدأ من وقت صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة، وتنتهي في يوم النفر الشاني، وهمو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. (١)

وإذا كان تقليده مطلقا على إقامة الحج فله إقامته في كل عام حتى يصرف عنه. أما إذا كان تقليده لعام واحد فليس له إقامته في غيره من الأعوام، إلا بتقليد جديد. (1)

(٤) الأحكام السلطانية ٩٥ ـ ٩٩

١٨ \_ يختص نظره في كل ما يتعلق بأعيال الحج: من الإشعمار بوقت الإحرام، والخروج بالناس إلى مشاعرهم، وإلقاء الخطب في الأماكن التي شرعت فيها، وترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه لأنه متبوع فيها، فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما سواء كان الترتيب واجبا أو مستحيا . (١)

#### إقامة الحدود:

١٩ ــ ليس لأمير إقامة الحج إقامة الحد، أو التعزير على من أتى مايوجب ذلك من أفراد الحجيج، إن كان الموجب مما لا يتعلق بالحج. أما إذا كان موجب الحد أو التعزير مما يتعلق بالحج فله التعزير.

وفي إقامة الحد وجهان: أحدهما ليس له ذلك. لأنبه خارج من أحكمام الحج، وولايته خاصة بالحج. والثاني له إقامته عليه. (٢)

#### الحكم بين الحجيج:

٠٠ ـ لا يجوز لأمير إقامة الحج أن يحكم بين الحجيج فيها تنازعوا فيه من غير أحكام الحج.

إمارة السفر:

٢١ ـ يستحب لكل جماعة (ثلاثة فأكثر) قصدوا السفر أن يؤمروا أحدهم، ويجب عليهم طاعته فيها

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٩٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩٥ (٣) فتبح القدير ٢/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨، ونهاية المحتاج ٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥، أستى المطالب ١/ ٤٨٥

<sup>(</sup>١) تباية المحتاج ٢/ ٢٩٤ ـ ٢٩٥ . وفتح القدير ٢/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨ (٢) الأحكام السلطانية للياوردي ص ٩٨

يتعلق بها هم فيه، ويحرم عليهم مخالفته، (١) لقول النبي ﷺ: «إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا أحدهم». (٢) وللتفصيل ينظر مصطلح (سفر).

# إمام

أنظر: إمامة.

# إمامة الصلاة (الإمامة الصغرى)

التعريف :

١ الإمامة في اللغة : مصدراً مقرم، وأصل معناها القصد، ويأتي بمعنى التقدم، يقال: أمهم وأم يهم: إذا تقدمهم.

وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الإمامة على معنين: الإمامة الصغرى، والإمامة الكبرى. ويصرفون الإمامة الكبرى بأنها: استحقاق

(۱) نهایة المحتاج ۲۲/۸، وقلیویم ۲۱۷/۶، وأستى المطالب
 ۱۸۸/۱

تصرف عام على الأنام (أي الناس)، وهي رئاسة

 (٣) حديث: وإذا خرج ثلاثة في السفر ظليؤمروا أحدهمه أخرجه أموداود (٣/ ٨٨ ـ ط عزت عبيد دصاس) وحسته النووي كما في فيض القدير (١/ ٣٣٣ ـ ط للكتبة التجارية).

(٣) متن اللغة وتاج العروس مادة: (أم)

عامة في المدين والمدنيا خلاقة عن النبي 震. (١) (ر: إمامة كبري).

أما الإمامة الصغرى (وهي إمامة الصلاة) فهي ارتباط لإصلاة المصلي بمصل آخر بشروط بيتها الشرع. فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدي صلاته بصلاته، وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة، وهو غاية الاقتداء. "

وعرفها بعضهم بأنها : كون الإمام متبعا في صلاته الله أوجزء منها.

الألفاظ ذات الصلة:

أ .. القدوة :

لقمدوة اسم للافتداء أي: الاتباع، ويطلق على الشخص المتبوع، يقال: فلان قدوة أي يقتدى به.

ب . الاقتداء والتأسى :

الاقتداء والتأسي كل منها بمعنى الاتباع،
 سواء كان ذلك في صلاة أو غيرها، فالمأموم يقتدي
 بالإسام ويتأسى به، فيعمل مشل عمله، ويطلق على المقتدى به أنه قدوة وأسوة. (1)

#### مشروعية الإمامة وفضلها :

يتوامامة الصلاة تعتبر من خير الأعيال التي يتولاها
 خير الناس ذوو الصفات الفاضلة من العلم
 والقراءة والعدالة وغيرها كما سيأتي، ولا تتصور

(۱) ابن مابدین ۱/۳۱۸ - ۳۲۹

(۲) قض المرجع . (۳) الطمطاري على مراقي القلاح ص ١٥٦ (٤) المصباح المتير ، والقرطي ٨/٨٥ ، والألوسي ٦٩/٢٧

صلاة الجماعة إلا بها. وصلاة الجماعة من شعائر الإسلام، ومن السنن المؤكلة التي تشبه الواجب في القرة عند أكثر الفقهاء، وصرح بعضهم بوجوبها، وتفصيله في مصطلح: (صلاة الجماعة).

وبمعينه في مصنفه في الصداح المجافى . وقد صرح جههور الفقهاء، ومنهم الحنفة، وبعض المالكية، وهورواية في مذهب أحمد: بأن إلا مامة أفضل من الأذان والإعامة، لمواظبة النبي شخص والحلفاء الراشدين عليها، وهذا أمر النبي على أن يقسوم بها أعلم الناس وأقرؤهم، كيا روي في حديث أبي سعيد الحدري قال: قال النبي على: وإذا كانوا ثلاثةً فليؤمهم أحدُهم، وأحقهم أقرةهمه . (1)

ولما مرض النبي عليه السلام اختار أفضل الصحابة للإمامة حيث قال: ومُروا أبا بكر فَلْيُصَلُّ بالناس»، <sup>(\*)</sup> ففهم الصحابة من تقديمه في الإمامة الصغرى استحقاقه الإمامة الكرى. <sup>(\*)</sup>

رقي قول آخر: الأذان أفضل، وهو قول بعض المالكية، ومذهب الشافعي، ورواية في مذهب احمد، لقول النبي ﷺ: والإسام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأثمة واغفر للمؤذنين،

والإمسامة أعلى من المضمان، والمففرة أعلى من الإرشاد. وقال عمر رضي الله عنه: ولولا الحلافة لَاذُنْتُ<sub>اً</sub> . <sup>(۱)</sup>

#### شروط الإمامة :

يشترط لصحة الإمامة الأمور التالية: أــ الإسلام :

ه - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الإمام أن يكون مسليا. (7) وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف من لا وكل معلى أنه الما إذا صلى خلف من لا يملم كفره، ثم تبين أنه كافر، فإن الحنفية والحنابلة قالوا: إذا أمهم زمانا على أنه مسلم، ثم ظهر أنه كان كافراء فليس عليهم إعدادة الصلاة، لأنها كانت محكوما بصحتها، وخبر، غبر مقبول في كان لفسلة باعترافه. (7)

وقبال الشبافعية: لوبان إسامه كافرا معلنه، وقبل: أو غخها، وجبت الإعادة، لأن المامرم مقصر بترك البحث. وقبال الشربيني: إن الأصبح عدم وجوب الإعادة إذا كان الإمام مخفيا كفره. (<sup>1)</sup>

ومثله مذهب المالكية حيث قالوا: تبطل الصلاة بالاقتداء بمن بان كافرا، سواء أكمانت سرية أم جهرية، وسواء أطالت مدة صلاته إماما بالناس أم لا.

وصرح الحنابلة، وهورواية عند المالكية، بعدم

 <sup>(</sup>١) حديث أبي سعيد مرقوصا وإذا كانوا ثلاثة . . . ع أخرجه مسلم
 (١) عديث أبي سعيد مرقوصا وإذا كانوا ثلاثة . . . ع أخرجه مسلم

 <sup>(</sup>۲) حديث: ممروا أبا يكر ظيصل بالناس... » أخرجه البحاري
 (الفتح ٢/ ١٦٤ - ط السلفية)

<sup>(</sup>٣) الطحطاري على مراقي الفسلاح ص ٥٦١. والبسل ١٩٧/١. وللفي ١٩٧/١ وكفاف الفتاع ١/ ٤٧١ والمسلل ١٩٧/٢٠ وللفي ١٩٧/١ وخديث: والإسلم ضلس ... وأخرجه أبدوارو (١/ ٥٣٦ ط عزت عبيد دصلس) وابن حبان (صوارد الفظيان ص ١٨٦ عل السفية). وصححه المثاري في الفيض (١٨/ ١٨٦ ع ط للكتبة السفارة).

<sup>(</sup>١) المغنى ٢/١٠٤

<sup>(</sup>۲) مراتي الفلاح ص ١٥٥، وبساية للحداج ٢/ ١٥٧، والقواتين الفقهية لابن جزي ص ٤٨، وكساف الفناع ١/ ٥٧٥ (٣) الطحطاوي ص ١٥٠، وكشاف الفناع ١/ ٤٧٥ (٤) مفتي للحتاج ٢/ ٢١، وجواهر الإكبل ٢/ ٧٨

جواز إمامة الفاسق، وهو الذي أتى بكيرة كشارب خروزان وآكسل الربا، أو داوم على صغيرة. (1) لكن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى جواز إسامة الفاسق مع الكراهة، وهذا هو المعتمد عند المالكية إذا لم يتعلق فسقه بالعسلاة، وإلا بطلت عندهم كقصده الكبر بالإمامة، وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا. (1)

وفي صلاة الجمعة والعيدين جاز إمامة الفاسق بغير كراهة ، مع تفصيل ينظر في مواضعه.

#### · - العقل :

٣- يشترط في الإمام أن يكون عاقلا، وهذا الشرط أيضا متفق عليه بين الفقهاء، فلا تصح إمامة السكران، ولا إمامة المجنون المطبق، ولا إمامة المجنون غير المطبق حال جنونه، وذلك لعدم صحة صلاتهم لأنفسهم فلا تبنى عليها صلاة غيرهم.
أما الذي يجن ويفيق، فتصح إمامت حال

> إفاقته . <sup>(1)</sup> جـــ البلوغ :

٧- جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) على
 أنه يشترط لصحة الإصاصة في صلاة الفرض أن
 يكون الإصام بالغا، فلا تصمح إمامة عيز لبالغ في
 فرض عندهم، لما ورد عن النبي ﷺ أنسه قسال:

ولا تقدموا صبياتكم»، (أ) ولأنبا حال كيال والصي ليس من أهلهما، ولأن الإسام ضامن وليس هو من أهـل الضيان، ولأنه لا يؤمن معه الإخلال بالقراءة حال السر.

واستدلوا كذلك على عدم صحة إمامة الصبي للبالغ في الفرض أن صلاة الصبي نافلة فلا يجوز بناء الفرض عليها. (")

أما في غير الفرض كصلاة الكسوف أو التراويح فتصبح إساسة الميز للبالغ عند جهبور الفقهاء (المالكية والشافعية والخنابلة وبعض الخنفية) لأنه لا يازم منها بناء القوى على الضعيف.

والمختار عند الحنفية عدم جواز إصامة المميز للبالغ مطلقا، سواء أكنانت في الضرائض أم في النواضل، لأن نفل الصبي ضعيف لعدم لزومه بالشروع، ونفل المقتدي البالغ قوي لازم مضمون عليه بعد الشروع. (٣)

ولم يشترط الشافعية في الإمام أن يكون بالفا، فنصح إمامة الميز للبالغ عندهم مطلقا، سواء أكانت في الفرائض أم النوافل، لحديث عمروبن سلمة أنه وكان يؤم قومه على عهد رسول الله وهوابن ست أوسبع سنين و<sup>(1)</sup> لكنهم قالوا: البالغ أولى من الصبي، وإن كان الصبي أقرأ أوأفقه، لصحة الاتحداء بالبالغ بالإجماع، ولحذا نص في

 <sup>(</sup>١) كشاف القداع ١/ ٤٧٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٨٥، ١٨٩.
 وجواهر الإكليل ١/ ٧٨

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱/۳۷۱، وقلیویی ۳/۷۲۷، وجواهر الإکلیل
 ۷۸/۱

 <sup>(</sup>٣) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٥٧، وجواهر الإكليل ص
 ٨٨، وكشاف الفناع ١/ ٤٧٥، ٤٧٦

<sup>(</sup>آ) حديث: الا تشامع اصبيانكم... ، أخرجه الديلس كما في كنز العمال (۷۸ /۸۸ ـ ط مؤسسة الرسافة و إسناده ضعيف جدا. (۲) الزيامي (۱-۱۶ ، والطحطاري على مراقي الفلاح ص ۱۵۷ وجواهر الإكليل ۷۱/۸۱، وكشاف الفتاع ۱/۸۱

 <sup>(</sup>٣) فتح القدير ١/ ٣١٠، ٣١١، وجواهر الإكليل ١/ ٧٨، وكشاف القناع ١/ ٤٨٠، والزيامي ١/ ١٤٠

 <sup>(</sup>٤) حليث همسروبن سلمنة «أنه كان يؤم قومه...». أخرجه البحاري (الفتح ٨/ ٢٧ ـ ط السلفية).

الإمام وسطهن. (١)

أَ أَمَا المَالَكِية فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقا ولو لمثلها في فرض أو نفل.

ولا تصبح إصاصة الخنثى للرجال ولا لمثلها بلا خلاف، لاحتيال أن تكون امرأة والمقتدي رجلا، وتصبح إصامتها للنساء مع الكراهة أو بدونها عند جمهور الفقهاء، خلافا للمالكية حيث صرحوا بعدم حدادها مطلقا. (7)

هـ ـ القدرة على القراءة :

 ٩ يشترط في الإسام أن يكون قادرا على القراءة وحافظ مقدار ما يتوقف عليه صحة الصلاة على تفصيل يذكر في مصطلح (قراءة). <sup>(7)</sup>

وهـذا الشرط إنها يعتبر إذا كان بين المقتدين من يقسد على القسراءة، فلا تصبح إصاصة الأمي للقارى، أو الأمي، للقارى، أو الأمي، لأن القسراءة وكن مقصود في الصلاة، فلم يصبح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، ولأن الإمام ضامن ويتحمل القراءة عن المأموم، ولا يمكن ذلك في الأمي، وتتفصيل المسألة (ر: اقتداء).

أمًا إمامة الأمي للأمي والأخرس فجائزة، وهذا متفق عليه بين الفقهاء . (<sup>4)</sup>

هذا، وتكره إمامة الفأفاء (وهو من يكرر الفاه) والتمتام (وهو من يكرر التاء) واللاحن لحنا غير

(١) جواهر الإكليل ٧٨/١، والاغتيار ٥٩/١، ومراقي الفلاح ص ١٥٧، والملسوقي ٢٩/١٦، وابن عابدين ٢٣٨٨، والحرشي ٢٧/٧، وبسايسة للمحتساج ٢٧/١٦، ١٨٧٠، وكتساف الفساع ٤١/١٥، ٤٧٩،

(٢) اللسوقي ١/ ٣٧٦، وجواهر الإكليل ١/ ٧٨
 (٣) الراجع السابقة.

 (3) السنسوقي ٩٧٨/١، ومراقي الفلاح ص ١٥٧، وكشاف القتاع ١/ ٤٨٠، ٤٨١، ونياية للمتناج ١٩٣٤، ١٩٦٤. البويطي على كراهة الاقتداء بالصبي.

أما إمامة المميز لمثله فجائزة في الصلوات الحمس وغيرها عند جميع الفقهاء. (١)

د ـ الذكورة :

٨ \_ يسترط لإسامة الرجال أن يكون الإسام ذكرا، فلا تصح إمامة المراة للرجال، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لما ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال: وأخروهان من حيث أخسرها الله ٢٦ والأمسر بتأخيرهان نبي عن الصلاة خلفهان. ولما روى جابر مرضوعا: ولا تؤمن امرأة رجلاه ٢٦ ولأن في إمامتها للرجال اعتنانا ما.

أما إمامة المرأة للنساء فجائزة عند جمهور الفقهاء (وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) واستدل الجمهور لجواز إسامة المرأة للنساء بحديث أم ورقة وأن النبي رقح أذن لها أن تؤم نساء أهل دارهاء . (1)

لكن كره الحنفية إسامتها أهن، لانها لا تخلوعن نقص واجب أو منسدوب، فإنسه يكره لهن الأذان والإقساسة، ويكره تقسام المرأة الإمام عليهن. فإذا صلت النساه صلاة الجاعة بإمامة أمرأة وقفت المرأة

(١) نهاية المحتاج ٢/ ١٦٨، والمراجع السابقة

 (٧) حديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله عضرجه عبدالرزاق من حديث ابن مسعود موقوقا عليه (مصنف عبدالرزاق ٣/ ١٤٩٠ - ط الكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٠ ـ ط السلفة)

(٣) حديث: لا تؤمن امرأة رجلاه أغربته ابن ماجة (٣٤ / ٣٤٣ ـ ط الحلمي) وقال البوصري في الروائد: إستاد ضعيف لضعف علي ابن زيد بن جدهان وعبدالله بن عمد العدوي.
(٤) حديث أو رواسة أن الليسي قية أنذ قا أن تؤم نسسله أهسل دارط. . . ، أخربه أبوادو (١/ ٣٣٧ ـ ط مزت عبيد دعامر) وأحد (١/ ٣٥ ـ ط ط مزت عبيد دعامر) وأحد (١/ ٣٥ ـ ٤ ـ ط المبنية) وهو حديث حسن (التلغيم

مغير للمعنى عند الشافعية والحنابلة. (١) وقال الحنفية: الفأفأة، والتمتمة، واللثغة (وهي تحرك اللسان من السين إلى الثاء، أومن الراء إلى الغين ونحوه) تمنع من الإمامة. (٦) وعند المالكية في جواز إمامة هؤلاء وأمثالهم

خلاف (۱۹)

#### و\_ السلامة من الأعذار:

١٠ \_ يشترط في الإمام إذا كان يوم الأصحاء أن يكون سالما من الأعذار، كسلس البول وانفلات الربع والجرح السائل والرعاف، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وهورواية عند الشافعية، لأن أصحاب الأعدار يصلون مع الحدث حقيقة، وإنها تجوز صلاتهم لعندر، ولا يتعندي العندر لغيرهم لعندم الضرورة، ولأن الإمام ضامن، بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي، والشيء لا يضمن ماهو فيقه (1)

ولا يشترط في المشهور عند المالكية ـ وهو الأصح عند الشافعية - السلامة من العذر لصحة الإمامة ، لأن الأحداث إذا عفى عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره . <sup>(٥)</sup>

وأما إمامة صاحب العذر لمثله فجائزة باتفاق الفقهاء مطلقا، أوإن اتحد عذرهما(١٠) (ر: اقتداء).

#### ز\_ القدرة على توفية أركان الصلاة:

١٩ - يشترط في الإصام أن يكون قادرا على توفية الأركان، وهذا إذا كان يصلى بالأصحاء، فمن يصلى بالإيماء ركوعا أوسجودا لايصح أن يصلى بمن يقدر عليهما عند جهبور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) خلافا للشافعية فإنهم أجازوا ذلك قياسا على صحة إمامة المستلقى أو المضطجع (1) Jeläll

واختلفوا في صحة إمامة القاعد للقائم، فالمالكية والحنابلة لا يجوزونها، لأن فيه بناء القوى على الضعيف، واستثنى الحنسابلة إمسام الحي إذا كان مرضمه عا يرجى زوالمه، فأجازوا إمامته، واستحبوا له إذا عجز عن القيام أن يستخلف، فإن صلى بهم قاعدا صح. والشافعية يقولون بالجواز، وهو قول أكثر الحنفية، لحديث عائشة أن النبي ﷺ وصلى آخر صلاةٍ صلاها بالناس قاعدا، والقوم خلفه قيام» . <sup>(۲)</sup>

أما إمامة العاجز عن توفية الأركان لمثله فجائزة باتفاق الفقهاء، وللتفصيل (ر: اقتداء).

<sup>(</sup>١) بهاية المحتاج ٢/ ١٩٩، وكشاف القتاع ١/٩٣

<sup>(</sup>٢) مراقي الفلاح ص ١٥٧

رم) اللسوقي 1/ **٢**٢٩

<sup>(</sup>٤) الطحطاوي على مراقى الفسلاح ص١٥٧ ، وقسح القسابير ١/ ٣١٨، والهندلية ١/ ٨٤، ومغني المحتاج ١/ ٢٤١، وكشاف القتاع ١/٢٧٤

<sup>(\*)</sup> النسوقي 1/ ٢٣٠، ومثني المحتاج 1/ ٣٤١

<sup>(</sup>٦) الراجع السابقة .

<sup>(</sup>١) قتح القدير ١/ ٢٧٠ ـ ٢٧٤، وابن عابدين ١/ ٣٩٦، والنسوقي ١/ ٣٢٨، ومضي المحتاج ١/ ٢٤٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ٣٧٣ ، ٢٧٣ ، وكشساف القنساخ ١/ ٤٧٦ ، وتحضة للمحتاج ۲/ ۲۸۸ ، وقليويي ۱/ ۲۳۱

 <sup>(</sup>۲) السامسوقي ١/ ٣٧٨، والحطساب ١٩٧٧، وإبن عايساين ١/ ٢٩٦)، وتتبح القابير ١/ ٣٢١، ومغتى للحتباج ١/ ٣٤٠، وكشاف القتاع ١/ ٤٧٧، والمغني ٢٣٣/٢،

وحديث: وإن التي ﷺ صلى أخر صلاة . . . ؛ أخرجه مسلم (١/ ٣١٣ ما الحليم).

- السلامة من فقد شرط من شروط العسلاة: 17 - يشترط في الإمام السلامة من فقد شرط من شروط صححة الصلاة كالطهسارة من حدث أو خبث، فلا تصبح إمامة محدث ولا متنجس إذا كان يعلم ذلك، لأنه أخل بشرط من شروط العسلاة مع القدرة على الإتيان به، ولا فرق بين الحدث الأكبر والبدن والمكان. وصرح المالكية والشافعية أن علم المقتدي وصرح المالكية والشافعية أن علم المقتدي بحدث الإمام بعد العسلاة مغتمر، وقال الحنفية: من اقتدى بإمام شم علم أن إمامه عمدث أعاد لقول جنيا أعاد مدث أعاد لقول جنيا أعاد صرائه على المنافعية المنافعية المنافعية المنافعية على المنافعية المنافع

وفصل الخنابلة فقالوا: لوجهله المأموم وحده وعلمه الإمام يعيدون كلهم، أما إذا جهله الإمام والمأمروون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة المأسروم وحده، (٧) لقوله ﷺ: وإذا صلى الجنب

بالقسوم أعسادُ صلاقه وتمت للقسوم صلاتهم». (1) وتفصيله في مصطلح: (طهارة).

#### ط ـ النية :

١٣ - يسترط في الإمام عند الخنابلة نية الإمامة، فإنهم قالوا: من شرط صححة الجياعة: أن ينوي الإمام أنه مأموم. ولو أحرم منفردا ثم جاء آخر فصلى معه، فنوى إمامته صح في النضل، لحديث ابن عبداس أنه قال: وبت عند خالق ميمونة، فقام النبي ﷺ متطوعا من الليل، فقام إلى القربة فتوضا، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك، فتوضأت من القربة، ثم قمت إلى شقمة الأيسسر، فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمني. (7)

أما في الفرض فإن كان ينتظر أحدا، كإمام المسجد يحرم وحده، وينتظر من يأتي فيصلي معه، فيجوز ذلك أيضا. (7)

واختمار ابن قدامة أن الفرض كالنفل في صحة صلاة من أحرم منفردا ثم نوى أن يكون إماما. وقال الحنفية: نية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء إن كن وحدهن، وهذا في صلاة ذات ركسوع وسجود، لا في صلاة الجنازة، لما يلزم من

الفساد بمحاذاة المرأة له لوحاذته، وإن لم ينو إمامة

وحديث: "من أم قوما نم ظهر أنه ... .. أورده الزيامي في نصب الحريد (ماراية (۱۸۹۷م) واستفريه ، ولكره الصيفي في البناية شرح المداية (۱۹۷ م.) واستفريه وقال ؛ يسرف، ويطعت فيه الآثار، منهما: ما دار وي عصد بن الحسن في كساب الآثار (۱۹ م. ۳۵ فلجس المداي في في من صورت المجلس العلمي بافتان عن الرواجيع بن يزيد المكيم عن صورت بالمدر بن المي يصفى بالشوع جنيا : يصد ويسلمون وروى صبدالر زاق في عصته معرو بن بناط مجلس العلمي ان عبار المحايم على يانشهد عالم بناط مجلس العلمي ان عبار المحايم على يانشهد عالم بناط مجلس العلمي عن أن عبار على بناط مجلس العلمي عن أن عبارها على عن على عن دونوه عالم دواره وان يبودا علف.

(٧) البناية على الهداية ٢/ ٣٠٠، وسرائي الفلاح هي ١٩٥ . ١٥٨ .
 وجواهر (الإكليل ٢/ ٧٨، وبهاية المحتلج ٢/ ١٧١ ، ١٧٢ .
 وكشاف القنام ١/ ٨٠٠ .

<sup>(</sup>١) البتاية على الحداية ٢/ ٣٦٠.

 <sup>(</sup>٩) حديث: وإذا صلى الجنب بالقسوم أصدا وصلات وقت للقسوم صلاتهم، أورده ابن قداسة في للفني (٧/ ٧٤) وقال: أخرجه أبوسليهان عبد بن الحسن الحراق في جزء.

المرأة ونوت هي الاقتداء به لم تضره، فتصح صلاته ولا تصح صلاتها، لأن الاشتراك لا يثبت دون النة. (١)

ولا يشترط نية الإمام الإسامة عند المالكية والشافعية ، إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية ، لكنه يستحب عندهم للإمام أن ينوي الإممامة في ساثر الصلوات للخروج من خلاف الموجب لها، وليحوز فضيلة الإمامة وصلاة الجماعة . (٢)

#### الأحق بالإمامة:

١٤ ـ وردت في ذلك الأحاديث التالية:عن أبي

١٥ \_ اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان فيهم ذو سلطسان، كأمير ووال وقناض فهو أولى بالإسامة من الجميع حتى من صاحب المنزل وإمام الحي، وهمذا إذا كان مستجمعها لشروط صحة

(١) مراقى القبلاح ص ١٦٣، وفتيح المقلير ١/ ٢٠١-٢٠ ونباية المصاح ٢/ ١٧٥ ـ ١٧٩ ، وجواهر الإكليل ١/ ٨٣ ، وكشاف القتام ١/ ٤٧٣، وبدائم الصنائع ١/ ١٥٧، والحفني لابن قدامة

الصلاة كحفظ مقدار الفرض من القراءة والعلم

بأركان الصلاة، حتى ولو كان بين القوم من هو أفقه

أو أقرأ منه، لأن ولايته عامة، ولأن ابن عمر كان

وإن لم يكن بينهم ذوسلطان بقدم صاحب

المنزل، ويقدم إمام الحي وإن كان غيره أفقه أو أقرأ

أو أورع منه، إن شاء تقدم وإن شاء قدم من

يريده. لكنه يستحب لصاحب المنزل أن بأذن لمن

واتفقوا كذلك على أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكيال، ومن استجمع خصال العلم

وقسراءة القسرآن والبورع وكسبر السن وغيرها من

ولا خلاف في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر

والمالكية

الناس، ولوكان في القوم من هو أفضل منه في

والشافعية)(١) على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى

بالإسامة من الأقرأ، لحديث: ومروا أبابكر فليُصَلّ

بالساس، وكمان ثمة من هو أقرأ منه، لا أعلم منه،

لقوله ﷺ: وأقرؤكم أبيَّ ، ٢٠٠ ولقول أبي سعيد:

يصلى خلف الحجاج.

هو أقضار منه

الفضائل كان أولى بالإمامة.

الورع والسن وسائر الأوصاف. (١)

وجهور الفقهاء: (الحنفية

(٢) قتع القدير ٢/٣٠٣، وبهاية المحتاج ٢/ ١٧٥، وجواهر الإكليل

 (٣) حديث: وأقرؤكم أبيّ، أخرجه الترمذي (٥/ ٢٩٤ - ط الحلبي) وهو حديث صحيح. الإصابة لابن حجر (٣/ ٤٧٧ - ط مطبعة السمادة).

سعيـد قال: قال رسـول الله 纖: ﴿إِذَا كَانِـوا ثَلَاثَةً فَلْيَوُّمُّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤهم، رواه أحمد ومسلم والنسائي . وعن أبي مسعود عقبه بن عمر وقال: قال رمول الله : اليرزُّمُّ القوم أقسرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، ولا يُؤمِّنُّ الرجلُ الرجلُ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. ٣٠

(١) مراثى الفلاح ص ١٥٨ ، ولتح القدير ٢/٤١٤

(٢) بلغة السالك ١/ ٤٥١، ونهاية المحتاج ٢/ ٢٠٤، ٣٠٠ (٣) حديث: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله أخرجه مسلم (١/ ٤٦٥) -طالحلي).

« كان أبوبكر أعلمنا»، وهذا أخر الأمرين من رسبول الله ﷺ، فيكون المعول عليه. (١) والأن الحاجة إلى الفقه أهم منها إلى القراءة، لأن القراءة إنها يحتاج إليها لإقامة ركن واحد، والفقه يحتاج إليه لجميع الأركان والواجبات والسنن. (١)

وقسال الحنسابلة ، وهسو قول أبي يوسف من

الحنفية: إن أقرأ الناس أولى بالإصامة عن هو

أعلمهم، لحديث أبي سعيد قال: قال النبي ﷺ:

هإذا كانبوا ثلاثية فليسؤمهم أحسلَمم، وأحقَّهم
بالإسامة أقرقهم الله القراءة ركن لابد منه،
والحاجة إلى العلم إذا عرض عارض مفسد ليمكنه
والحاجة إلى العلم إذا عرض عارض مفسد ليمكنه
١٦ سأصا إذا تفسرقت خصال الفضيلة من العلم
والقراءة والمورع وكبر السن وغيرها في أشخاص
غلى الأقرا، وقالوا: إنها أمر النبي ﷺ بتقديم
على الأقرا، وقالوا: إنها أمر النبي ﷺ بتقديم
الفارىء، لأن أصحابه كان أقرقهم أعلمهم،
وهدا قول جهبور الفقهاء، والأصل في أولوية
والإمامة حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي

(٢) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٦٣، والبدائم ١/ ١٥٧،

(٣) الحديث. وإذا كانوا ثلاثة . . . و أخرجه مسلم من حديث أبي

(٤) كشاف القتاع ١/ ٤٧١، وقتح القدير ١/ ٣٠١.

والحديث رواه أحمد ومسلم والتسائي.

سميد الحدري رضى الله عنه مرقوعا (صحيح مسلم 1/ 242 ـ ط

(١) فتح القدير ٢٠٣/١

عيسى الحلبي).

ونهاية المحتاج ٣/ ١٧٥

كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سناء . (1)

المدار وفي ترتيب الأولوية في الإمامة بعد الاستواه في العلم والقسراءة، قال الحنفية والشافعية: يقدم أورعهم أي الأكثر اتقاء للشبهات، لقوله عليه السلام: ومن صلى خلف عالم تقي فكأنيا صلى خلف نبيء (\*) ولان الهجرة المذكورة بعد القراءة والعلم بالسنة نسخ وجوبها بحديث: ولا هجرة بعد الفتحي (\*) فجعلوا الورع \_ وهو هجر المعاصي \_

ومثله ما صرح به المالكية حيث قالوا: الأولوية بعد الأعلم والأقرأ للأكثر عبادة. (\*) ثم إن استووا في الورع يقدم عند الجمهور الأقدم إسلاما، فيقدم شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم حديثا. أما لو كانوا مسلمين من الأصل، أو أسلموا معا فإنه يقدم الأكبر سنا، لقوله عليه السلام: ووليؤمكيا أكبركها سناه. (\*) ولأن الأكبر في السن يكون أخشع قلبا عادة، وفي تقديمه كثرة الجياعة. (\*)

<sup>(</sup>۱) حلیث أبی مسعود تقلم ف / ۱٤

 <sup>(</sup>٧) حديث: ومن صلى خلف عالم . . . . ٤ أورده الزيامي في تصب الراية (٢/ ٢٧ - ط المجلس العلمي \_ الهند) وقال: طريب.

 <sup>(</sup>٣) حديث: ولا هجرة بعد الفتع . . . و أخرجه البخاري (الفتع ٣/٦- ط السلفية) ، ومسلم (١٤٨٨/٣ ـ ط البلي) .

 <sup>(</sup>٤) فح الشدير ٢٠٣٠، واين عابدين ٢/ ٣٧٤، ونهاية المحتاج ٢/ ١٧٦
 (٥) جواهر الإكليل ٢/ ٨٣

 <sup>(</sup>٦) حديث: ووليؤمكها أكبركها مشاه أخرجه البخاري (القنع ١١٨/ ٢) ما السلفية .

۱۱۱/۳ مط السلقية) . (۷) اين هايسانين ۷/ ۳۷۶ ونيساية للمصاح ۱۷۸/۱ ، وجواهر الإكليل ۸۳/۱

<sup>-4.4-</sup>

١٨ - فإن استووا في الصفات والخصال المتقدمة من العمر والقراءة والورع والسن، قال الحنفية يقدم الأحسسن خلقا، لأن حسسن الخلق من باب الفضيلة، ومبنى الإسامة على الفضيلة، فإن كانوا فيه سواء فأحسنهم وجها، لأن رضبة النامل في الصلاة خلفه أكثر، ثم الأشوف نسبا، ثم الأنظف ثوبا، فإن استووا يقرع بينهم. (1)

وقال المالكية: يقدم بعد الأسن الأشرفُ نسبا، ثم الأحسس صورة، ثم الأحسن أخسلاقا، ثم الأحسن ثوبا. (\*)

والشافعية كالمالكية في تقديم الأشرف نسبا، ثم الأنظف ثوبا وبدنا، وحسن صوت، وطيب صفة وغيرها ثم يقوع بينهم. (٣)

أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه إن استووا في القدراءة والفقه فأقدمهم هجرة، ثم أسنهم، ثم أشراء أشراعهم فإن استووا في هذا كله أقدرع بينهم. ولا يقدم بحسن الوجه عندهم، لأنه لا مدخل له في الإمامة، ولا أثر له فعا (<sup>19</sup>)

وهذا التقديم إنها هوعلى سبيل الاستحباب وليس على سبيل الاشتراط ولا الإيجاب، فلوقدم المفضول كان جائزا اتفاقا مادام مستجمعا شرائط الصحة، لكن مع الكراهة عند الخابلة. والمقصود بذكر هذه الأوصاف وربط الأولوية بها هوكثرة

الجاعة، فكل من كان أكمل فهو أفضل، لأن رغبة الناس فيه أكثر. (1)

#### اختلاف صفة الإمام والمقتدي:

19 - الأصل أن الإصام إذا كان أقوى حالا من المقتدي أوصاويا له صحت إمامته اتفاقا، أما إذا كان أضعف حالا، كأن كان يصلي نافلة والمقتدي يصلي فريضة، أو كان الإصام معذورا وإلمقتدي سليا، أو كان الإصام غير قادر على القيام مشلا والمقتدي قادرا، فقد اختلفت آراء الفقهاء، وإجالها فيا يأتي:

أولا: تجوز إمامة الغاسل للهاسح وإمامة المسافر للمقيم اتضاقا، وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)، وقيد الشافعية هذا الجواز بها إذا لم تجب على الإمام الإعادة. (<sup>7)</sup>

ثانيا : جمهور الفقهاء على عدم جواز إسامة المتنفل للمفترض، والمفترض للذي يؤدي فرضا أخر، وعدم إمامة الصبي للبالغ في فرض، وإمامة المحدور للسليم، وإمسامة العاري للمكتسي، وإسامة العاجزعن توفية ركن للشادر عليه، مع خلاف وتفصيل في بعض الفروع، أما إمامة هؤلاء

<sup>(</sup>١) البدائع ١/ ١٥٨، وابن عابدين ١/ ٣٧٥

<sup>(</sup>۲) جواهر الإكليل 1/ ۸۳ (۳) تباية المحتاج ۲/ ۱۷۳، ۱۷۸، والمهذب ۱۰۲، ۱۰۳،

 <sup>(</sup>۲) تهایه المحتاج ۲/۲۰ - ۱۸۷۰ راسهد ۱/۲۰ - ۲۷۸ (۱۹) المنفي ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۵۰ رکشاف الفتاع ۱/۲۷۱، ۲۷۲ (۱۶)

<sup>(</sup>۱) لمراجع السليقة. والتناوى الهندية ۲/۳۰، والمفي ۲/۱۵۹ والمفي ۲/۱۵۹ والمفي ۱۸۳/۱۰ والمديد (۲ تام ۱۸۵۰ والمفديد ۱/۱۵ والمفديد ۱/۱۸ والمفديد ۱

لأمثالهم فجائزة باتفاق الفقهاء. (1) وللتفصيل يرجع إلى بحث: (اقتداء).

#### موقف الإمام:

٧٠ - إذا كان يعسلي مع الإصام النسان أو أكثر فإن الإصام يتقدمهم في الموقف، لفعل رسول الله ﷺ وعمل الأسة بذلك. وقد روي أن جابرا وجبارا وجبارا المعلق الأسق والأخسر عن يوقف أحسدهما عن يعسين النبي ﷺ والأخسر عن يساره، فأخذ بأيديها حتى أقامها خلفه». (٥) ولأن الإصام ينبغي أن يكون بعدال يمتازيها عن غيره، ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به.

ولموقام في ومسط الصف أو في ميسرت، جاز مع الكراهة لتركه السنة. ويرى الحنابلة بطلان صلاة من يقف على يسار الإمام، إذا لم يكن أحد عن يسينه. ٣٠

ولـوكان مع الإمـام رجـل واحـد أوصبي يعقل المــلاة وقف الإمـام عن يساره والمأموم عن يسينه، لما روي عن ابن عبـاس أنـه ووقف عن يســار النبي هـ فاداره إلى يمينه». (<sup>4)</sup> وينـدب في هذه اخـالة

ولو كان معه امراة أقامها خلفه ، لقوله عليه السلام : وأخروهن من حيث أخرهن الله ( ال ولو كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه المراقب المراقب الرجل عن يمينه

ولــوكان معــه رجل وامراة اقام الرجل عن يمينه والمـرأة خلفه، وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين خلفه والمرأة وراءهما. (٣)

٧٩ - والسسسة أن تقف المسرأة التي تؤم النساء وسطهن، لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتما نساء فقامتا وسطهن، (٤) وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . (٩)

أما المالكية فقد صرحوا بعدم جواز إمامتها ولو لمثلها، في فريضة كانت أوفي نافلة كها تقدم في شروط الإمامة. (1)

پیت خالقی میموند: فصلی رسول انه ﷺ الخشاه، ثم جاه فصلی (یادید)
 فیصلی (یاج و کصات، ثم تایه بای قول، فیصل این بای بای فیصلی فیصلی می بیشتری از ۱۹۰۰ ط السلفید.
 وصحیح سلم ۱/ ۱۹۶۵ - ۱۹۳۵ - ط حیس اخلیی)
 کشاف الفتاح ۱/ ۱۸۹۸ و البدائج ۱/ ۱۹۹۱

 <sup>(</sup>٧) حديث: (أخروهن من حيث . . . . ، سبق تخريجه (ف/٨).
 (٣) الفتساوى الفتسفية ١٨٨١، والقبوانين لاين حزي ص ٤٩، وقلبويي ١٩٧٠، والفيانية الفتاح وقلبويي ١٩٣١، وكشاف الفتاح ١٨٨٨، والمفني ١٩٣٧،

<sup>(\$)</sup> حديث عائسة أخسرجه صدائر زاق (٣/ ١٤٤ مط المعلس العلمي) وصححه النووي، وحديث أم سلمة أغرجه عبدالرزاق (٣/ ١٤٠) وصححه النووي كذلك كيا في نصب الرابة (٣/ ٣١) - ط المعلس العلمي).

<sup>(</sup>٥) الأختيار (١/ ٥٥، والهذب ١/ ١٠٧، وكشاف الفتاع ١/ ٤٧٩). والمنتي ٢/ ١٩٩، ٢٠٠٣ (٢) جوامر الإكليل (٧٨/، والمسوقي ٢/ ٣٣١/

 <sup>(</sup>۲) حديث جاير وجيار . . . . أشرجه مسلم (٤/ ٩٢٠ - ٩٣٠ - ٩٣٠ - ط الحلبي).
 (۳) البدائم ١/ ١٥٨٠ . وكشاف الفتاع ١/ ١٥٨٥ والمهذب ١/ ١٨٨٠

وجواهر الإكليل ٣/ ٣/ (٤) حديث ابن عباس وأنه وقف من يسار التي ﷺ . . . . ٤ آخرجه السينضاري ومسسلم ، ولدغسظ السخساري ، وست ل =

٧٣ - ولا يجوز تأخر الإمام عن المأموم في المؤقف عند جهدور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) لحديث: وإنها جمل الإصام إيُـوْتُمَ بهه(١٠ ومعنى الانتبام الانباع) ومعنى الانتبام الانباع، والمتقدم غير تابع. (١٠)

وأجاز السالكية تأخره في الموقف إذا أمكن للمأمومين مسابعته في الأركان، لكنهم صرحوا بكراهة تقدم المقندي على الإمام أو محاذاته له إلا لغم ورة . <sup>٢٩</sup>

والاختيار في التقدم والتأخير للقائم بالعقب، وللقاعد بالآلية، وللمضطجع بالجنب. (<sup>4)</sup>

٧٣ ـ هذا، ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن موقف المقتدين اتضاقا، إلا إذا أراد الإمام تعليم المامومين، فالسنة أن يقف الإمام في موضع عال عند الشافعية، لما روي أن النبي ﷺ فعل ذلك ثم قال: «أيسا النساس؛ إنها فعلت هذا لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي، . ( أما إذا أراد الإمام بذلك الكسير فممنسوع. ولا بأس عنسد الحنابلة بالعلو السير، وقدروه بمشل درجة المنبر، وقدروه بمشل درجة المنبر، وقدروه بمشل درجة المنبر، وقدروه المشل درجة المنبر، وقدروه الم

العلو المكروه بياكان قدر ذراع على المعتمد. (١)

ولتفصيل هذه المسائل يراجع مصطلح : (صلاة الجهاعة) و(اقتداء).

#### من تكره إمامتهم:

YE - إن بناء أمر الإصامة على الفضيلة والكيال، وكان أكمسل فهسو أفضسل، وإن تقدم المفضول على الفساضيل جاز وكسوه، وإذا أذن الفاضل للمفضول لم يكره، وهذا القا رمتفق عليه بن الفقهاه. (١) وقد سبق بيانه في بحث الأولوية. ثم قال الحنفية: يكره تقديم العبد لأنه لا يتم المبلط عليه، ويكره تقديم الفاسق لأنه لا يتم بأمر دينه، والأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة، كيا يكره إمامة ولد الزني، والمبلع بلاعة غير مكفرة، كلك المامة ولد الزني، والمبلع بلاعة غير مكفرة، كلك بكره إمامة أمرد وصفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه. (١) ولأن في تقديم هؤلاء تضير الجياعة، لكنه إلى تقديم الجياعة، الكنه إن تقديم اجاز، لقوله عليه السلام: وصلوا خيرة. (٢)

والكراهة في حقهم لما ذكر من النشائص، فلو عرفت بأن كان الأعسرايي أفضل من الحضسي، والعبسد من الحسر، وولمد النزفي من ولمد النرشسدة والأعمى من البصير زالت الكراهة. أما القاسق

 <sup>(</sup>١) حديث: وإنها جعل الإمام ليؤتم به. . . » أخرجه البخاري (فعج
الباري ٢/ ١٧٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٧) ابن عليسدين ١/ -٣٧٠، والبنداتيع ١٥٥/، ١٥٩، والمهاب ١٠٧/١، ومفي للحتاج ١/ ٣٤٥، والمفني ٣١٤/٣، وكشاف القنام ٢/ ٤٨٦

 <sup>(</sup>٣) بلغة السائك ١/ ٤٥٧)، والغواكه الدواني ١/ ٢٤٦
 (٤) المراجم السابقة.

 <sup>(</sup>٥) حديث: وأبيا التاس إن صنعت هذا لتألموا بي . . . ، أخرجه مسلم (٣٨٧/١ ـ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>١) كشباف الفسناع (١٩٧١، ١٩٥٧، ١٩٥٠، والمقارى
 المنسبة (١٨٣١، والمفني لاين قداسة ٣/ ١٨٥، وبهاية المحتاج
 ٢٧ ١٩٧، وجواهر الإكايل (٨٣٠)

<sup>(</sup>٢) ابن عليدين 1/ ٣٧٦، ٣٧٨، والاعتيار 1/ ea/

<sup>(</sup>٣) حنيث: وصلوا خلف كل ير وقساجر ... » أخرجه أيوداود (١/ ٣٩٨ ـ ط حزت ميسد دهاسي والمدارطي (٧) ـ ه م دار للماسن واللقظ له ، وقال ابن حيم : متعلم والطنيس ٣/ ٣٥ ـ ط دار المعاسن .

والمبندع فلا تخلو إمامتهيا عن الكراهة بحال، حتى صرح بعضهم بأن كراهة تقديمها كراهة تحريم. (١)

وقمال المالكية: كره إمامة مقطوع اليد أو الرجل والأشبل والأعرابي لغيره وإن كان أقرأ، وكره إمامة ذي السلس والقروح للصحيح، وإمامة من يكرهه بعض الجياعة، فإن كرهه الكل أو الاكثر، أو ذو الفضل منهم ـ وإن قلوا ـ فإمامتـ حرام، لقوله عليه السلام: ولعن رسول الله ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون . . . ١٥٠٠ كما كره أن يجعل إماما راتبا كل من الخصى أو المأبون أو الأقلف (غير المختون) أو ولد الزني أو مجهول الحال. (٣)

وقال الشافعية: يكره إمامة الفاسق والأقلف وإن كان بالغا، كها يكره إمامة المبتدع، ومن يكرهه أكثر القوم الأمر مذموم فيه شرعا، والتمتام والفأفاء، والـــلاحن لحنــا غير مغـير للمعنى، لكن الأعمى والبصير سيان في الإمامة، لتعارض فضيلتهما، لأن الأعمى لا ينظر مايشغله فهو أخشع، والبصير ينظر الخبث فهـوأحفـظ لتجنب. وإمامة الحرأولي من العبد، والسميم أولى من الأصم، والفحل أولى من الخصي والمجبوب، والقروي أولى من البدوي . (١)

(١) الاختيار ١/ ٨٥، وابن عابدين ١/ ٣٧٦

وقال الحنابلة: تكبره إمامية الأعمى والأصم واللحان البذي لا يحيل المعنى ، ومن يصرع ، ومن اختلف في صحة إمامته، وكذا إمامة الأقلف وأقطع اليدين أو إحداهما، أو السرجلين أو إحداهما، والفأفاء والتمتام، وأن يؤم قوما أكشرهم يكرهه لخلل في دينه أو فضله. ولا بأس بإمامة ولد الزني واللقيسط والمنفى باللعسان والخصى والأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها. (١)

هذا، والكراهة إنها تكون فيها إذا وجد في القوم غير هؤ لاء، وإلا فلا كراهة اتفاقا. (٦)

#### مايفعله الإمام قبل بداية الصلاة:

٧٥ \_إذا أراد الإمام الصلاة يأذن للمؤذن أن يقيمها، فإن بلالا وكان يستأذن النبي : للإقامة، ويسن للإمام أن يقوم للصلاة حين يقال (حي على الفلاح) أوحين قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) أومع الإقامة أو بعدها بقدر الطاقة على تفصيل عنب الفقهاء، وإذا كان مسافرا غير المأمومين بذلك ليكونوا على علم بحاله، ويصح أن يخبرهم بعددم تمام الصلاة ليكملوا صلاتهم. كيا يسن أن يأمر بتسويه الصفوف فيلتفت عن يمينه وشاله قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفكم، (٢) لما روى محمد بن مسلم قال: وصليت إلى جانب أنس ابن مالك يومسا فقال: هل تدري لم صنع هذا

<sup>(</sup>٢) حديث: ولعن رسول أنه ثلاثة . . . ٤ أخرجه الترملي (٢/ ١٩١/) - ط الحلبي) وقال الترملي: عمد بن القاسم ـ الذي في إسناده ـ تكلم فيه أحد بن حبل وضعفه وليس بالحافظ، وضعفه

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ١/ ٧٨، ٧٩

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٢/ ١٦٨ \_ ١٧٤

<sup>(</sup>١) اللغني ٢/ ١٩٩ ـ ٢٣٩، ٢٧٠، وكشاف الفناع ١/ ٢٥٥ ـ ٢٨٤ (٢) الراجع السابقة

<sup>(</sup>٣) أبن عليمدين ١/ ٣٣٢، وكشساف الفتياع ١/ ٣٣٧، والمهذب ١٠٢/١، والمغني ١/١١٤، وجواهر الإكليل ١/١٤

الحود؟ فقلت: لا والله. فقال: إن النبي ﷺ كان إذا قام إلى العسلاة أخسله بيميشه فقال: اعتسلوا ومسووا صفوفكم، ثم أخله بيساره وقال: اعتدلوا ومسووا صفوفكم، وفي رواية: اعتدلوا في صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري». (¹)

> مايفعله الإمام أثناء الصلاة: أ ـ الجهر أو الإسرار بالقراءة:

٣٦ ـ يجهس الإسام بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المفرب والعشاء أداء وقضاء ، وكذلك في الجمعة والعيدين والتراويع والوتر بعدها . ويُسِرُّ في غيرها من الصلوات .

والحهر فيها يجهر فيه والمخافتة فيها مخافت فيه واجب على الإمام عند الحنفية، وسنة عند غيرهم. (<sup>7)</sup> وتفصيله في مصطلح: (قراءة).

ب - تخفيف الصلاة:

٧٧ ـ يسن للإمام أن يُففف في القراءة والأذكار مع فعل الأبعاض والهيئات، ويأتي بأدنى الكيال، لما روي عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : وإذا صلى أحسدكم بالنساس فَلْيُحَفِّفٌ، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، والعديث معاذ أنه كان

(١) حليث: واحتدلوا وسووا صفوقكم . . . و أضرجه أبوداود
 (١) ٣٤٤ ـ ط عزت حيد دهاس).

وحديث داهتشلوا في صفوقكم . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ٧٠٨ ـ ط السلفية .

 (٣) فتح القدير وحاشية المناية عليه ١/ ٣٤٢، ٣٨١، وابن عابدين ١/ ٣٥٨، وجمواهر الإكليل ١/ ٤٩، ٨١، والمهذب ١/ ٨١، وكشاف القناع ١/ ٣٤٠.

(٣) حديث: وإذا صلى أحدكم بالتناس فليخفف، فإذ مهم =

يطول بهم القراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: وأُقتَانَّ أنت يا معاذ، صلَّ بالقوم صلاة أضعفهم» (<sup>(1)</sup> لكنه إن صلى بقسوم يعلم أنهم يؤثرون التطويل لم يكوه، لأن المنع لأجلهم، وقد رضوا.

ويكره له الإسراع، بحيث يمنع المأموم من فعل ما يسن له، كتتليث التسبيح في الركوع والسجود، وإتمام ما يسن في التشهد الأخير. (<sup>77)</sup>

جـ ـ الانتظار للمسبوق :

٧٨ - إن أحس الإصام بشخص داخل وهوراكم، يتنظره بسيرا ما لم يشق على من خلفه، وهذا عند الخنابلة، وهو الأصبح عند الشافعية، لأنه انتظار ينضع ولا يشق، فشرح كتطويل الركمة وتخفيف المصلاة، وقد ثبت أن النبي ﷺ كان يطيل الركمة وألم الأولى حتى لا يسمع وقع قدم. وكان ينتظر الجهاعة فإذا راهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر.

ويكره ذلك عند الحنفية والمالكية، وهومقابل الأصح عند الشافعية. (٢)

السقيم والضعيف والكبسير...ه أخرجه البخداري (الفتح
 ۱۹۹/۲ م ط الطلعية) ومسلم (۱/ ۳۵۱ م ط الحليم).

 <sup>(</sup>٣) الاختيار ٢/١٥، ٥٥، والمهلب ٢/١٠، ١٠٣، والمفي لابن قدامة ٢/ ٢٣٧، ٢٣٧، وجواهر الإكليل ٢/٥٠، والدسوقي ٢/٢٧٧، وكشاف الفنام ٢/٨٥٤

<sup>(</sup>٣) المهسأب ١٠٢/، ١٠٣، وجنواهم الإكليسل ١/ ٧٧، والمغني لاين قدامة ٢/ ٢٣٣، وابن حابدين ٢/ ٣٣٣، ٣٣٣

د\_الاستخلاف:

٩٩ إذا حدث للإسام عفر لا تبطل به صلاة المامورين يجوز للإسام أن يستخلف غيره من المامورين لتكميل الصلاة بهم، وهذا عند جهور (١) الفقاء (١)

وفي كيفية الاستخلاف وشروطه وأسبابه تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح: (استخلاف).

مايقعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة:

• ٣- يستحب للإصام والمأمومين عقب العسلاة ذكر الله والدعاء بالأدعية المأثورة، منها ما رواه الشيخان وأن النبي ₹ كان يقول في دُبُر كل صلاة مكتوبة: لا إلى إلا الله وحسده لا شريك له ، له الملك ولمه الحصد وهو على كل شيء قدير . . . الغجى، (") كيا يستحب له إذا فرغ من العسلاة أن يقسل على يستحب له إذا فرغ من العسلاة أن يقسل على النساس برجهه يمينا أوشيالا إذا لم يكن بحدائه أحد، لما روي عن سموة قال: وكان النبي 業 إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. (")

ويكره له المكث على هيئته مستقبل القبلة ، لما روي عن عائد قال النبي ﷺ كان إذا فرغ من المسلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول: المسلاة أنت السسلام ومسك السسلام تبساركت

ياذا الجسلال والإكسرام» (أل ولأن المكث يوهم المداخل أنه في الصلاة فيقتدي به . كيا يكره له أن يتنفل في المكان الذي أم فيه .

وإذا أراد الاتصراف فإن كان خلفه نساء استحب له أن يلبث يسبرا، حتى ينصرف النساء ولا يختلطن بالسرجال، لما روت أم سلمة وأن رسول الله ﷺ كان إذا سلم قام النساء حين يقضي سلامه، فيمكث يسبرا قبل أن يقوم». (") ثم ينصرف الإمام حيث شاء عن يمين وشيال. (")

٣١ ـ ويستَحب كللك للإصام المسافر إذا صلى بمقيمين أن يقسول فم عقب تسليمه: أتمسوا صلاتكم فإنسا سفسره أنا الذي عن عمران بن حصين «أن الذي ﷺ صلى بأهل مكة ركمتين، ثم قال فم: صلوا أربعا فإنا سفره. (٥)

هذاً، وقد فرق الحنفية بين الصلوات التي بصدها سنة وبين التي ليست بعدها سنة، فقالوا: إن كانت صلاة لا تصلى بصدها سنة، كالقجر والعصر فإن شاه الإمام قام، وإن شاه قعد يشتغل

 (١) حقيث: وكان إذا قرخ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار أن يقول: اللهم أنت السلام . . . . تأخرجه مسلم (١/ ٤١٤ سط الطيعي).

 (٧) حثيث أوسلمسة: «أن رسول له الله كان إذا سلم قام النساء حين . . . . . . أخرجه البخاري (قمع الباري ٣٧٧/٣ ـ ط السلقية).

(٣) اين طايستين ١/ ٣٥٦، ١٥٥٧، ١٥٥٤، والبسدالسع ١/ ١٥٩، ١٦٠، والمهلب ١/ ٨٠، ٨٨، وجواهر الإكبل ١/ ٨٩، والمفنى الابن قدامة ١/ ١٥٥ - ١٩٠٥، ١/ ٢٨٦
(4) الراجع السليفة .

(٥) حثيث: وإن النبي ﴿ صلى يأمل مكة ركمتين ... ٤ أغرجه
 الترسفي (٩/ -٤٣ ـ ط أطبي وحست ابن حيمر لشواهله في
 الشخيص (٩/ ٤٣ ـ ط دار للحاسن).

 <sup>(</sup>١) ابن عابسدين ٢٧/١٥، ١٣٥٠، والدسوقي ٢٠/١٥، وشرح الروض ٢/ ٢٥٦، وبياية للحجاج ٣٣٠/١٠ وللنبي ٢٧/١٠ (٢) حديث: وكدان بقرل في ميركل ميلاه مكتوبية: لا إله إلا فقد دحد لا شريك ك. . . . . أشرجه البناري (قع الباري ٢/ ٢٥٥/ - ط السليلية).

 <sup>(</sup>٣) حايث: «كنان إذا صلى صارة أليل طبنا يوجهه . . . » أغرجه البخاري (فتع الباري ٣٢٣/٣ ـ ط الساقية) .

بالـدهــاء، مغـيرا هيئته أومنحوفا عن مكانه. وإن كانت صلاة بعـدهـا سنة يكـره له الكث قاعــدا، ولكن يقوم ويتنحى عن ذلك المكان ثم يتنفل.

ووجه التضرقة عندهم أن السنن بعد الفرائض شرعت لجبر النقصان، ليقوم في الآخرة مقام ما ترك فيها لعذر، فيكره القصل بينها بمكث طويل، ولا كذلك الصلوات التي ليست بعدها سنة .(1)

ولم يعثر على هذه التفرقة في كتب غير الحنفية.

#### الأجرعلي الإمامة:

٣٧ - ذهب جمهور الفقهاء: (الشافعية والحنابلة، والمتعدون من الحنفية) إلى عدم جواز الاستئجار الإمامة الصلاة، لانها من الأعمال التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة، فلا يجوز الاستئجار عليها كنظ الرها من الأذان وتعليم القرآن، لقوله عليه الصلاة والسلام: واقرءوا القرآن ولا تأكلوا بهه. "كا الصلاة والسلام: واقرءوا القرآن ولا تأكلوا بهه. "كا يند الإسامة، وإن توقف على نيته شيء فهو إحراز فضيلة الجياعة، وهذه فاللة تختص به. ولأن المبد فيها يعمله من القريات والطاعات عامل لنفسه، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَنْ عَبِلُ صالحا على غيره. (١)

(١) البدائع ١/ ١٥٩، ١٦٠، وابن عابدين ١/ ٣٥٦، ٤٥٢.
 (٢) حديث: والسرموا القسرآن ولا تأكلوا بد . . . ا أعسر جسه أحمد

(٢٨/٣ ـ ط الميمتية) وقواه ابن حجر في الفتح (٩/ ١٠١ ـ ط السلفة:

(٢) سورة النحل / ٩٧

(٤) السروضية ٥/ ٨٨، وصلية للحتاج ٥/ ٢٨٨، وابن طبنين ٥/ ٣٤، واللني ٥/ ٥٥٥ ـ ٥٥٨

وقى اللككية: جاز أخذ الأجرة على الأذان وحسده أومع صلاة، وكسره الأجسر على المسلاة وحدها، فرضا كانت أو نقلا من المصلين. (1)

والفتى به عند متأخرى الحنفية جواز الاستثجار لتعليم الفسران والفقف والإصامة والأدان، ويجبر المستأجر على دفع المسمى بالعقد أو أجر المثل إذا لم تذكر مدة.

واستدلوا للجواز بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن لظهور التواني في الأمور الدينية اليوم . (٢)

وهـذا كله في الأجر. وأمـا الرزق من بيت المال فيجـوز على ما يتصدى نفعه من هذه الأصور بلا خلاف، لأنه من باب الإحسان والمساعة، يخلاف الإجارة فإنها من باب المماوضة، ولأن بيت المال لمسالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتمدى نفعه إلى المسلمين عتـاجا إليه كان من المصالح، وكان للاحد أخدة، لأنه من أهله وجرى عجرى الوقف على من يقوم بهذه المسالح. (؟)

# الإمامة الكبرى

التمريف :

١ - الإمامة: مصدراً القوم وأم بهم: إذا تقدمهم
 وصدار لهم إصاماً (4) والإمام - وجعه أثمة - : كل

<sup>(</sup>۱) جواهر الإكليل ۲۷/۱ (۲) ابن عابدين ۵/۳۶

<sup>(</sup>۲) الراجع السابلة . (۱) الراجع السابلة .

 <sup>(3)</sup> من اللغة ، ولسان المرب المعط، وعيط المعيط مادة (إمم).

من ائتم به قوم سواه أكسانـوا على صراط مستقيم: كيا في قوله تعالى: ﴿وَيَجَمَلْنَاهُم أَيْمَةُ بَيْهُونَ بأُسـرِنــا﴾(٢) أم كانسـوا ضالــين كقـولــه تعــالى: ﴿وجعلناهُم أثمةُ يَلْحون إلى النارِ ويومَ القيامةِ لا يُتُصرون). (٢)

ثم توسعوا في استعماله ، حتى شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم . فالإمام البوحنيفة قدوة في الفقه ، والإسام البخاري قدوة في الحديث . . . السخ ، غير أنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى صاحب الإسامة العظمى ، ولا يطلق على الباقي إلا بالإضافة ، لذلك عرف الرزاي الإمام بأنه : كل شخص يقتدى به في الدين . "؟

والإمامة الكبرى في الاصطلاح: رئاسة عامة في السنين والسدنيسا خلافة عن النبي ﷺ، وسميت كبرى تميسزا لها عن الإسامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة وتنظر في موضعها. (4)

> الألفاظ ذات الصلة : أ\_الخلافة :

الحالافة في اللغة: مصدر خلف يخلف خلافة
 أي: بقي بعدده أو قام مقداصه، وكل من يخلف
شخصا آخر يسمى خليفة، لذلك سمي من يخلف
الرسول 養 في إجراء الأحكام الشرعية ورئاسة
المسلمين في أصور الدين والدنيا خليفة، ويسمى
 المتصد خلافة وإمامة. (9)

(١) سورة الأنبياء/ ٧٣

(٢) سورة القصص/ ٤١ (٣) القصل في الملل £/ ه.٩

(٤) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٨، ونهاية المحتاج ٧/ ٤٠٩، وروض
 الطالمين على تحفة المحتاج ٧/ ٥٤٠

(a) عبط المحيط ومنن اللغة مادة (خلف).

أما في الاصطلاح الشرعي: فهي ترادف الإمامة، وقدعوفها ابن خلدون بقوله: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، في مصالحهم الاخروية، والدنيوية الراجعة اليها، ثم فسر هذا التصريف بقولت : فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حواسة الدين والدنيا. (1)

#### ب- الإسارة:

٣ ـ الأسارة لضة: الولاية، والولاية إما أن تكون عامة، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، وإما أن تكون خاصة على ناحية كأن ينال أمر مصر ونحوه، أو على عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش وإمارة الصدقات، وتطلق على منصب أمر. (?)

#### ج ـ السلطة :

- السلطة هي: السيطرة والتمكن والقهر والتحكم ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم والتحكم ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم ناسيطرة في الدولة، فإن كانت سلطته قاصرة على الخليفة، وقسد وجدت في العصور الإسلامية المختلفة خلافة بالاسلطة، كيا وقع في أواخر المساسيين، وسلطة بلا خلافة كيا كان الحال في عهد المالك ؟

<sup>(</sup>١) مقدمة اين خلدون ص ١٩١

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والتحل لابن حزم ٤/ ٩٠

 <sup>(</sup>٣) الصحاح في اللغة والعلوم ص ٤٩٣، والرائد ١/ ٨٢٣.

ولم يرد هذا اللفظ بلسان النسرع مرادا به لقب إسلامي بل بمعنداه الضوي، ولم يطلق قط على منصب إلا بصد استيسلام الأهاجم على السلطة في الدولة الإسلامية.

د الحكم:

الحكم هو في اللغة: القضاء، يقال: حكم له
 وعليه وحكم بينها، فالحاكم هو القاضي في عرف

اللغة والشرع.

وقـد تصارف النـاس في العصـر الحـاضـر على إطلاقه على من يتولى السلطة العامة .

ألحكم التكليفي :

٢- أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى
 أن الأسمة بجب عليها الانقياد لإمام عادل ، يقيم
 فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي
 أتى بها رسول الله 業 ، ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتد بخلافه . (1)

واستدلوا لذلك، بإجماع الصحابة والتابعين، وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم، بمجرد أن بلغهم نبأ وفساة رسول الله الله بادروا إلى عقسد احتياع في سقيفة بني ساعنة، واشترك في الاجتياع كبار الصحابة، وتركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز رسول الله مجهور وتداولوا في أم خلافته.

وهم ، وإن اختلفوا في بادىء الأمر حول الشخص الله ينبغي أن يبايع ، أوعلى الصفات التي ينبغي أن يبايع ، أوعلى الصفات التي ينبغي أن تتوفر فيمن يختارونه ، فإنهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمام للمسلمين ، ولم يقبل أحد مطلقا أن لا حاجة إلى ذلك، وبايعوا أبا بكر رضى الله عنسه ، ووافق بقية الصحابة اللين لم

يكونوا حاضرين في السقيفة، ويقيت هذه السنة في كل المصور، فكان ذلك إجماعا على وجوب نصب الإمام. (1)

وهٰذا الوجوب وجوب كفاية، كالجهاد ونحوه، فإذا قام بها من هوأهل لها سقط الحرج عن الكافة، وإن لم يقم بهما أحمد، أثم من الأمة فريقان:

أ ـ أهـل الاختياروهم: أهـل الحل والعقد من العلياء ووجوه الناس، حتى يختاروا إماما للأمة.

ب أهــل الإمــامة وهـم: من تتوفر فيهم شروط الإمامة، إلى أن ينصب أحلـهم إماما. (<sup>٧)</sup>

ما يجوز تسمية الإمام به:

٧- اتفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام: خليفة،
 وإماما، وأمر المؤمنين.

فأسا تسميته إساصا فتشبيها بإسام الصلاة في وجوب الاتباع والاقتداء به فيها وافق الشرع، ولهذا سمي منصبه بالإمامة الكبرى.

وأما تسميت خليفة فلكونه يخلف النبي ﷺ في حراسة الدين وسياسة الدنيا في الأمة، فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله ﷺ.

واختلف وا في جواز تسميته خليفة الله ، فذهب جمهور الفقها ، إلى عدم جواز تسميته بخليفة الله ، لأن أبسا بكر رضي الله نهى عن ذلك لما دعي به ، وقال: لست خليفة الله ، ولكني خليفة رسول الله . (٣) ولأن الاستخلاف إنها هو في حق الغائب ،

 <sup>(</sup>١) الفصل في الملل ٤/ ٨٧، ومقدمة ابن محلدون ص ١٩
 (٧) الأحكام السلطانية للهاوردي ص٣

 <sup>(7)</sup> قول أبي بكسر: لست خليفة الله ، ولكن خليفة رسول الله =

 <sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي على البدر ٢٣٨/١، وجواهر الإكليل
 ١٥١/ ٢٥١، ومغني المحتاج ٤/ ٣٢٩، والأحكام السلطانية
 الماوردي من ٣

واقله منمزه عن ذلك . (١) وأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة للآدميين في قوله تعالى : ﴿إِنِّ جاعلٌ في الأرض خليفةً ﴾ (٢) وقوله: ﴿هو الذي جعلكم خَلَاثِفَ في الأرض ﴾<sup>(١)</sup>

#### معرفة الإمام باسمه وعيته :

٨- لا تجب معرفة الإمام باسمه وعينه على كافة الأمة، وإنسا بلزمهم أن يصرفوا أن الخلافة أفضت إلى أهلها، لما في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه من المشقة والحرج، وإنها يجب ذلك على أهل الاختيار اللذين تنعقد ببيعتهم الخلافة، وإلى هذا ذهب حهور الفقهاء. (8)

#### حكم طلب الإمامة:

٩ - يختلف الحكم باختسلاف حال الطسالب، فإن كان لا يصلح له إلا شخص وجب عليه أن يطلبها، ووجب على أهل الحل والعقد أن يبايعوه.

وإن كان يصلح لها جماعية صح أن يطلبهما واحد منهم، ووجب اختيار أحدهم، وإلا أجبر أحدهم على قبولها جما لكلمة الأمة. وإن كان هناك من

هو أولى منه كره له طلبها، وإن كان غير صالح لها حرم عليه طلبها. <sup>(١)</sup>

#### شروط الإمامة :

١٠ ـ يشترط الفقهاء للإصام شروطها، منها ماهو متفق عليه ومنها ماهو مختلف فيه.

فالمتفق عليه من شروط الإمامة:

أ- الإسلام، لأنه شرط في جواز الشهادة. وصحة الولاية على ماهو دون الإمامة في الأهمية . قال تعمالي: ﴿وَلَن يَجِعَلُ اللَّهُ لَلْكَمَافِرِينَ عَلَى المؤمنينُ سبيلاً (٢) والإصامة كيا قال ابن حزم: أعظم (السبيل)، وليراعى مصلحة المسلمين.

ب ـ التكليف : ويشمل العقل، والبلوغ، فلا تصح إمامة صبى أو مجنون، لأنها في ولاية غيرهما، فلا يليان أمر المسلمين، وجاء في الأثر: وتعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان»(٢)

جـ الذكورة : فلا تصح إمارة النساء، لخبر : ولن يفلخ قوم ولوا أمرهم امراقه(3) ولأن هذا المنصب تناط به أعيال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافي مع طبيعة المرأة، وفوق طاقتها. فيتولى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا.

<sup>(</sup>١) تخفية المحتماج ٧/ ٥٤٠ ـ ٥٤١، و٢٠٨/٨٥ ـ ٢٠٩، وأسنى الطالب ٤/٨/٤

<sup>(</sup>۲) سورة النساء/ ۹٤۹

<sup>(</sup>٣) حليث : « تمونوا بالله . . . » أخرجه أحد (٦/ ٣٣٦ ط الممنية ) وإسناده ضعيف، (الميزان للقميي ٢/ ٢٠٤ ط الحلبي). (٤) حليث : « لن يفلع قوم ولوا أمرهم امرأة. . . ؛ أخرجه البخاري

<sup>(</sup>الفتح ٨/ ١٣٦ ط السلفية).

عن أبن أبي مليكة قال: قيسل الأبي بكر: باعليفة الله، فقال: أتنا خليضة رسنول الله كل. أخرجه أحد (١/ ٦١ ط دار المعارف بتعليق أحمد شاكر) وإستاده متقطع.

<sup>(</sup>١) مغني المحتماج ١٩٣٤، ومقدمة ابن خلفون ص ١٩، وأستى المطالب ٤/ ١٩١

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر/ ٣٩

<sup>(2)</sup> الأحكام السلطانية للياوردي ص ١٤

د\_الكضايـة ولـوبضيره، والكضايـة هي الجرأة والشجـاعة والنجلـة، بحيث يكون قيًّا بأمر الحرب والسياسة وإقامة الحدود واللب عن الأمة.

هـ الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لن فيه رق، لأنه مشغول في خدمة سيده.

و\_سلامة الحواس والأعضاء عما يمنع استيضاء الحركة للنهوض بمهام الإمامة. وهذا القدر من الشروط متفق عليه، (1)

١١ ـ أما المختلف فيه من الشروط فهو:

أ ـ العدالة والاجتهاد. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحة، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد إلا عند فقد العدل والمجتهد.

وذهب الحنفية إلى أنها شرطا أولوية، فيصح تقليد الفاسق والعامي، ولو عند وجود العدل والمجتهد. (7)

ب السمع والبصر وسلامة اليدين والرجاين. ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، فلا تصمح إصامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين والرجلين ابتداء، وينمزل إذا طرأت عليه، لأنه غير قادر على القيام بمصالح المسلمين، ويخرج بها عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه.

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط ذلك، فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خُلقه عيب جسمي أو مرض منفر، كالعمى والصمم وقطع المدين والرجلين والجدع والجذام، إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع . (1)

#### جـ النسب:

ويشترط عند جهور الفقهاء أن يكون الإمام قرشيا لحديث: والألمة من قريش و<sup>(7)</sup> وخالف في ذلك بعض العلياء منهم أبوبكر الباقلاني، واحتجوا بقول عمر: ولوكان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، ولا يشترط أن يكون هاشميا ولا علويا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، لأن الثلاثة الأول من الخلفاء الراشدين لم يكونوا من بني هاشم، ولم يطمن أحد من الصحابة في خلافتهم، فكان ذلك إجاعا في عصر الصحابة. (<sup>7)</sup>

#### توام الإمامة:

 ١٧ - يشترط لدوام الإمامة دوام شروطها، وتزول بزوالها إلا العدالة، فقد اختلف في أثر زوالها على منصب الإمامة على النحو التالي:

<sup>(</sup>۱) حاقسية الطحطياري ۱۳۸/۱ وابين طابسةين (۲۳۸/ ۱ ۲۰۱۰) و اللمسوالي ۱۹۸/ و ترسرح البروض الرائد و القليويي 2/ ۵، واقسال في المال واقسال 17/4 (۲) حقيث : و الألمة من أرياض. .. المرجد الطياسي (ص ۱۲۵ ط دائرة المسارف الطاسية) وأصله في صحيح البخاري (الفتح ط دائرة المسارف الطاسية) وأصله في صحيح البخاري (الفتح

<sup>116/17</sup> ط السلفية) يلفظ: وإن هذا الأمرق قريش. (٣) تبن عابسدين ٣٦٨/١، ومنهي المصنح ١٤/ ١٣٠، وروضة الطباليين ٢/ ٣٦٧، ٤٨/٥١، ومطبالب أولي النهي ٦/ ٣٦٥. وحاشية الدسوقي ٤/٩٨/

 <sup>(</sup>١) حاشية الطحلاوي على الشر ١/ ٣٣٨، وحاشية الشموقي
 ٤٩٨/٥ ، وجواهر الإكليل ١/ ٢٧١، ومفي المحاج ٤/ ١٣٠، وشرح الروض ٤٨٠/٥ ،

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن طبيدين (٣/ ١، و١/ ٥٠ ٣). والأحكام السلطانية للياوروي ص ٢٠ . وجواهم الإكليل ٢/ ٣٧١، وشرح الروض ١٠٠/ ٤ ، ويغني للحتساج ١٤/ ٣٠٠، ومقدمة ابن خاندون ص ١٥٠١ ط بيروت، والإنصاف ١٠/ ١٠٠

عند الحنف ليست العدالة شرط الصحة الولاية ، فيصح تقليد الفاسق الإمامة عندهم مع الكراهة ، وإذا قلد إنسان الإمامة حال كونه عدلا ، ثم جار في الحكم ، وفسق بذلك أوغيره لا ينعزل ، ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم عزله فتنة ، وغيب أن يدعى له بالفسلاح ونحوه ، ولا غيب الحروج عليه ، كذا نقل الحنفة عن أبي حنيفة ، وكلمتهم قاطبة متفقة في توجيهه على أن وجهه : هوأن بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أثمة الحدور وقبلوا الولاية عنهم . وهذا عندهم للضرورة وخشة المنتة . (1)

وقال الدسوقي: يحرم الخروج على الإمام الجائز لانسه لا يمزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته، وإنها يجب وعظه وعدم الخروج عليه، إنها هو لتقديم أخف المفسئين، إلا أن يقوم عليه إمام عدل، فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك الفائم. (<sup>(1)</sup>

وقال الخرشي: روى ابن القاسم عن مالك: إن كان الإسام مشل عمر بن عبدالعزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه، وأما غيره فلا، دعه وصايراد منه، ينتقم الله من الظالم بظالم، شم ينتقم من كليهها. <sup>(7)</sup>

وقال الماوردي: إن الجرح في عدالة الإمام، وهو الفسق على ضربين: أحـدهما ماتبـع فيه الشهوة،

والثاني ماتعلق فيه بشبهة. فأما الأول منها فمتعلق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيا للشهوة وانقيادا للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعدد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. وقال بعض المتكلمين: يعدود إلى الإمامة بعودة العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة . لمموم ولايته وخوق المشقة في استئناف بيعته.

وأسا الثاني منها فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعسر ض، فيتأول لها خلاف الحق، فقسد اختلف العلياء فيها: فلدهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، ويخرج منها بحدوثه لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل. وقال كثير من علياء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإصامة، ولا يخرج به منها، كيا لا يمنع من ولاية القضاء وجواذ الشهادة، (١)

وقال ابويعلى: إذا وجدت هذه الصفات حالة المقد، ثم عدمت بعد العقد، نظرت، فإن كان جرحا في عدائته، وهو الفسق، فإنه لا يمنع من استدامة الإسامة. سواء كان متعلقا بأفعال الجوارح. وهو ارتكاب المحظورات، وإقدامه على المتكرات اتباعا لشهوته، أو كان متعلقا بالاعتقاد، ومو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحتى. وهذا ظاهر كلامه (أهد) في رواية المروزي في الأمير يشرب المسكر ويغل، يغزى معه، وقد

<sup>(</sup>١) المسامرة بشرح المسايرة ص ٣٧٣، وابن جايدين ١/ ٣٦٨

<sup>(</sup>٢) النسوقي ٤/ ٢٩٩

<sup>(</sup>۳) الحرشي ۸/ ۹۰

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ١٧

كان يدعو المعتصم بأصير المؤمنين، وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن.

وقال حنبل: في ولاية الوائق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبدالله قالوا: هذا أمر قد تضاقم وفشا ميصون إظهار القول بخلق القرآن مشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرت ولا سلطانه. فقال: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشفوا عصا المسلمين. وقال أحمد في رواية المروزي، وذكر الحسن بن صالح بن حي الزيدي الميروزي، وذكر الحسن بن صالح بن حي الزيدي فقال: كان يرى السيف، ولا نرضى بمذهبه. (1)

#### ماتنعقد به الإمامة :

تنعقد الإمامة بطرق ثلاثة، باتفاق أهل السنة: (٢)

#### أولا \_ البيعة :

۱۳ - والمنراد بالبيعة بهمة أهل الحل والعقد، وهم: علماء المسلمين ورؤ ساؤ هم ووجوه الناس، الذين يتسسر اجتماعهم حالة البيعة بالاكلفة عرفا، ولكن هل يشترط عدد معين؟

أختلف في ذلك الفقهاء، فنقسل عن بعض الحنفية أنه يشترط جماعة دون تحديد عدد معين. (٣) وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها لا تنعقد إلا مجمهور أهمل الحمل والعقد، بالحضور والمباشرة بصفقة البد، وإشهاد الغائب منهم من كل بلد،

ليكون الرضى به عاما، والتسليم بإمامته إجماعاً.(١)

وذهب الشافعية إلى أنه لا يشترط اتفاق أها الحل والعقد من سائر البلاد، لتعدر ذلك وما فيه من المشقة، وذكروا أقوالا خسة في ذلك فقالت طائفة: أقل ماتنعقد به الإمامة خسة، يجتمعون على عقدها أو يعقد أحدهم برضى الباقين، واستدلوا بخلافة أبي بكر لأنها انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها، ثم تابعهم الناس فيها، وجعل عمر الشورى في ستة ليعقدوا لاحدهم برضى عدر الشورى في ستة ليعقدوا لاحدهم برضى

وذهبت طائفة إلى أن الإمامة لا تنعقد بأقل من أربعين، لأنها أشد خطرا من الجمعة، وهي لا تنعقد بأقل من أربعين، والراجح عندهم: أنه لا يتسترط عنده، حتى لو يتسترط عنده، حتى لو انحصرت أهلية الحل والمقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الإمامة، ولزم على الناس الموافقة والتابعة. (٢)

 <sup>(</sup>١) حاشية السدسوقي ٢٩٨/٤، والمغني ١٠٧/٨، والأحكمام
 السلطانية لأبي يعلى ص ٧

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتباج ٤/ ١٣٠ - ١٣١، وروضة الطباليين ١٠/٣٤، وأستى المطالب ٤/ ١٠٩.

والرواقع أن اخلاف بين الفقهاد في هذا لفظي، فهم عقفون على أن الإساسة تنصد بيسة أهل الحل والصفد، وأن اجيام جيمهم في صحيد واسد غير مكن، فللين نعبوا إلى انتقادها بمند قاليل من أهل المقد والحل إنها يقصدون أنها تتحد برضى أمل الحلق والعقد، وبمباشرة من هو على ثقة عند الجميع والظر عاية للصحيح للرطي // ١٤٠٠).

واللجشة ترى أنَّ هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان. ...

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٤

 <sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٩، وحاشية الدسوقي ١٩٩٨،
 ومفي المحتاج ٤/ ١٩٠، والمفني ٨/ ١٠٧

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٩

#### شروط أهل الاختيار :

١٤ - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أمورا، هي : العدالة بشروطها، والعلم بشروط الإمامة، والرأي والحكمة والتدبير . (١)

ويزيد الشافعية شرطا آخر وهو: أن يكون مجتهدا في أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحد، وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار جاعة . (1)

#### ١٥ ـ ثانيا : ولاية العهد (الاستخلاف):

وهي: عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح إليه المهد ليكون إماما بعده . أن قال الماوردي: انمقاد الإحسام على الإمسامة بعهد برقبة على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته، الأمرين عمل المسلمون بها ولم يتناكروهما.

أحـدهما: أن أبـابكررضي الله عنه عهدبها إلى عمر رضي الله عنه، فأثبت المسلمون إمامته معمده.

والشاني: أن عمر رضي الله عنه عهديها إلى أهل الشورى، فقبلت الجياعة دخولهم فيها، وهم أعيان العصر اعتقادا لصحة العهديها وخرج بالتي الصحابة منها، وقال علي للعباس رضوان الله عليها حين عاتبه على الدخول في الشورى: «كان

أسرا عظيماً من أسور الإسلام لم أو لنفسي الخزوج منهه. فصار العهد بها إجاعاً في انعقاد الإمامة، فاذا أراد الإمام أن يمهد بها فعليه أن يجهد رأيه في الاحق بها والأقوم بشروطها، فإذا تمين له الاجتهاد في واحد نظر فيه:

فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد البيعة له ويتضويض العهد إليه، وإن لم يستشر فيه أحدا من أهل الاختيار، لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرضى منهم شرطا في انعقاد بيعته أؤلا؟ فقدب بعض علياء أهل البصرة إلى أن رضى أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمة، لأنها حق يتعلق بهم، فالم تلزمهم إلا برضى أهسل الاختيار منهم، والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضى بها غير معتبر، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضى الصحابة، ولأن الإمام أحق بها فكان اختياره فيها أمضى، وقوله فيها أنفذ.

وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب.

أحدهما: لا يجوز أن ينضرد بعقد البعة لولد ولا لوالد، حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيسرونه أهلا لما تختيار فيسرونه أهلا أما في مع حمد حينت عقد البيعة له، لأن ذلك منه تزكية له تجري جرى الشهادة، وتقليده على الأمة يجري جرى الحكم، وهو لا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد، ولا يحكم لواحد منها للتهمة العائدة إليه بها جبل من الميل إليه.

والمُـذَهب الثنائي: يجوز أن ينفرد بعقدها لولد، ووالد، لأنه أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم، فغلب حكم المنصب على حكم النسب، ولم يجمل للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته،

والمصدة على مصرفة رأي جهور الأمة، الموله تعالى (وأمرهم شورى بينهم) سورة الشورى/ ٣٨
 (١) حاشية المفسوقي ٩٨/٤، والأحكام للياوردي ص٣-٤،

<sup>(</sup>۱) حسيسة استشنومي ١٠٨/٤ والاحتماع بهورتي ص ١-١٠ وأستى الطالب ١٠٨/٤ (٢) مفق المحتاج ١٠٩/٤، وأستى الطالب ١٠٩/٤

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤/ ١٣١، واستى المطالب
 (٣) نباية المحتاج ٧/ ٤١١

وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده، وهل يكون رضى أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا في لزومه للأمة أولا؟ على ماقلعناه من الوجهين. والمذهب الثالث: أنه يجوز أن يتفرد بعقد البيعة لوالسده، ولا يجوز أن يتفرد بها لولسده، لأن الطبع يبعث على عمايلة الولد أكثر من عما يبعث على عمايلة السوالسد، ولسذلك كان كل مايقتنيه في الأغلب مذخورا لولده دون والده.

فأصا عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده بها. (١)

وقال ابن خلدون، بعد أن قدم الكارم في الإسامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة، وأن حقيقتها للنظر في مصالح الأمة لدينهم ودنياهم. قال: فالإمام هووليهم والأمين عليهم، ينظر لهم ذلك في حياته، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد عاته، ويقيم لهم من يتولى أصورهم كياكان هويتولاها، ويثقون بنظره لهم في ذلك، كما وثقوا به فيها قبل، وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده، إذ وقع بعهد أبي بكررضي الله عنه لعمر بمحضر من الصحابة، وأجازوه، وأوجبوا على أنفسهم به طاعمة عمسر رضى الله عنسه وعنهم، وكذلك عهد عمر في الشوري إلى السنة بقية العشرة، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين، ففوض بعضهم إلى بعض، حتى أفضى ذلك إلى عبدالرحن بن عوف، فاجتهد وناظر الملمين فوجدهم متفقين على عثيان وعلى على، فآثر عثيان بالبيعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء

(١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ١٠

بالشيخسين في كل ما يعسرض له دون اجتهاده، فاتمقد أمر عثيان لذلك، وأوجبوا طاعته، والملأ من الصحابة حاضرون للأولى والثانية، ولم ينكره أحد منهم، فدل على أنهم متفقسون على صحسة هذا المهد، عارفون بمشروعيته، والإجماع حجة كها عرف، ولا يتهم الإسام في هذا الأمروان عهد إلى أبيه أو ابنه، لأنه مأمون على النظر هم في حياته، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد عماته، خلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد، أو لمن خصص التهمة تال بالتهامه في الولد والوالد، أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد، فإنه بعيد عن الظنة في ذلك كله، لاسيها إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتتغي الظنة في ذلك

هذا، والإمام أن يجعلها شورى بين اثنين فاكتر من أهـل الإمامة، فيتعين من عينوه بعد موت الإمام، لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستة، فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه، فلم يناف من العمحابة أحد، فكان ذلك إجماعا، (<sup>7)</sup>

#### استخلاف الغاثب:

١٦ - صرح الفقهاء بأنه يصح استخلاف غائب عن البلد، إن علم حياته، ويستقدم بعد موت الإمام، فإن طال غيابه وتضرر المسلمون بغيابه يجوز لاهسل الاختيار نصب نائب عنه، وينعزل النائب بقدومه. <sup>(7)</sup>

#### (١) مقدمة ابن خلدون ص ٢١٠

(۲) مني الحساج ۱۳۱۶، ويسايسة للحساج ۱۳۱۸، وأستى الطالب ۱۹۹۶، والأحكام السلطانية لأي يمل س ۱۰ (۲) أستى الطالب ۱۹۰۷، والأحكام السلطانية للهاوردي ص ۸، والأحكام السلطانية لأي يمل س ۱۰

شروط صحة ولاية العهد:

 ١٧ - يشترط جهور الفقهاء لصحة ولاية العهد شروطا منها:

أ-أن يكون المستخلف جامعا لشروط الإمامة،
 فلا يصح الاستخلاف من الإمام الفاسق أو
 الجاهل.

ب - أن يقبل ولي المهد في حياة الإمام ، فإن تأخر قبوله عن حياة الإمام تكون وصية بالخلافة ، فيجري فيها أحكام الوصية ، وعند الشافعية قول ببطلان الوصية في الاستخلاف، لأن الإمام يخرج عن الولاية بالموت. (1)

جـ أن يكون ولي المهد مستجمعا لشروط الإمامة ، وقت عهد الولاية إليه ، مع استدامتها إلى مابعد موت الإمام ، فلا يصع - عند جمهور الفقهاء - عهد الولاية إلى صبي أو بجنون أو فاسق وإن كماوا بحد وفاة الإمام ، وتبطل بزوال أحد الشروط من ولى المهد في حياة الإمام . (7)

وذهب الحنفية إلى جواز العهد إلى صبي وقت العهد، ويفوض الأمر إلى وال يقوم به، حتى يبلغ ولي العهد. وصدرحوا أيضا بأنه إذا بلغ جددت ببعته وانعزل الوالى المفوض عنه ببلوغه. <sup>(7)</sup>

ثالثا: الاستيلاء بالقوة:

١٨ - قال الماوردي : اختلف أهمل العلم في ثبوت إمامة المتغلب وانعقاد ولا يته بغير عقد ولا اختيار،

(١) مغني المحتاج ٤/ ١٣١

(٧) مغني المحتساج ٤/ ١٣١، وأسنى المطالب ٤/ ١٠٩\_ ١١٠.
 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٩\_ ١٠

(٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٩

فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته، وانعقاد إمامته، وحمل الأمة على طاعته وإن لم يعقدها أهمل الاختيار، لأن مقصود الاختيار تميز المولى، وقد تميز هذا بصفته، وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن إصامته لا تنعقد إلا بالرضى والاختيار، لكن يلزم أهمل الاختيار عقد الإمامة له، فإن توقفوا أثموا لأن الإمامة عقد لا يتم إلا معاقد (ال

وقال أبويعلى: الإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد. والثاني: بعهد الإمام من قبل.

فاما أنفقادها بأختيار أهل الحل والعقد، فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد، في رواية إسحاق بن إبراهيم: الإمام: الذي يُجتمع عليه، كلهم يقول: هذا إمام.

وظاهر هذا: أنها تنعقد بجهاعتهم.

وروي عنه مادل على أنها تثبت بالقهر والغلبة، ولا تفقد إلى العقد. فقال في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا. وقال أيضا في رواية أبي الحارث في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم حدة قوم وصع هذا قوم .: تكون الجمعة مع من غلب. الحرة. وقال: ونحن مع من علبه.

وجمه السرواية الأولى: أنه لما اختلف المهاجرون والأنصار، فقالت الأنصار: دمنا أمير ومنكم أمير،

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية للهاوردي ص ٨

حاجهم عمر، وقال لأبي بكر رضى الله عنها. ومُدّيدَك أبايعك، فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مم وجود الاختلاف.

ووجه الثانية: ماذكره أحمد عن ابن عمر وقوله: ونحن مع من غلب، ولأنها لوكانت تقف على عقد لصمح رفعه وفسخه بقولهم وقوله، كالبيم وغيره من العقود، ولما ثبت أنه (أي المتغلب) لوعزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل، دل على أنه لا يفتقر إلى

ولأن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير واستولى على البلاد وأهلها، حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه، ولما في الخروج عليه من شق عصا السلمين، وإراقة دماتهم، وذهاب أمواهم. (٢) ولخبر: داسمعوا وأطبعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشي أجدع، ٣٠ وإلى هذا ذهب جهور الفقهاء.

وذكر الشافعية قولا: يشترط لصحة إمامة المتغلب استجماع شروط الإصامة. (3) كها يشترط الشافعية أيضا: أن يستولى على الأمر بعد موت الإمام المبايع له، وقبل نصب إمام جديد بالبيعة،

أو أن يستولى على حي متخلب مثله. أما إذا استولى على الأمر وقهر إماما مولى بالبيعة أوبالعهد فلا تثبت إمامته، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعا. (٥)

#### اختيار المفضول مع وجود الأفضل:

١٩ \_ اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة، فبايعوه على الإمامة، فظهم بعد البيعية من هو أفضيل منيه ، انعقدت بيبعتهم إمامة الأول ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه. كما اتفقوا على أنه لو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل لعذر، ككون الأفضل غائبا أومريضا، أوكون المفضول أطوع في الناس، وأقسرب إلى قلوبهم، انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته، ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء لغبر عذر لم يجز (١)

أما الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول مع وجود الأفضل بغير عذر، فذهبت طائفة إلى أن بيعتب لا تنعقد، لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره. (٢)

وذهب الأكشر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن الإمامة جائزة للمفضول مع وجبود الأفضل، وصحت إمامته إذا توفرت فيه شروط الإمامة. كها يجوزفي ولايسة القضاء تقليمد المفضول مع وجود الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار،

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٤/ ١٣٧، وأسنى المطالب ٤/ ١١٠

<sup>(</sup>٣) الصندر السابق ، والفصل في المال والأهواء والتحل ١٦٣/٤

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ٥٠

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية لأبي يملى ص ٧ ، ٨

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ١٠٧، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٩، والمدسوقي ٤/ ٧٩٨، ومغنى المحتاج ٤/ ١٣٠، وأسنى المطالب ١١٠/٤

 <sup>(</sup>٣) حديث ١ ع اسمعوا وأطيعوا . . . ع. أخرجه مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها مرضوصا بلفظ: ٥إن أمر عليكم عبا. مجدع (حسبتها قالت) أسود، يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوده . (صحيح مسلم ٢/ ٩٤٤ ط عيسى الحلين) . (٤) المسادر انسابقة .

وليست شرطا فيه. وقدال أبوبكريوم السقيفة: قد رضيت لكم أحمد هذين الرجلين: أبي عبيدة بن الجراح، وعمر بن الخطاب. وهما ـ على فضلها ـ دون أبي بكر في الفضل، ولم ينكره أحد.

ودعت الأنصار إلى يبعة سعد، ولم يكن أفضل الصحابة بالانصاق، ثم عهد عمر رضي الله عنه إلى ستة من الصحابة، ولا بد أن يكون بعضهم أفضل من بعض.

وقد أجمع أهل الإسلام حينتذ على أنه لوبويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته. فصح بذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، على جواز إمامة المفضول. (١)

#### عقد البيعة لإمامين:

٢٠ دهب جمه ور الفقهاء إلى أنه لا يجوز كون إمامين في العالم في وقت واحد، ولا يجوز إلا إمام واحد. (٢) واستدلوا بخبر: وإذا بويم خليفتين فاقستلوا الأخسر منهاء (٣) وقسوك تصالى: ﴿وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتضلوا إلى؟

ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى: حرم على المسلمين التفرق والتنازع، وإذا كان

إمامان فقد حصل التفرق المحرم، فوجد التنازع ووقعت المعصية الله تعالى . (١)

فإن عقدت الاندين مما بطلت فيها، أو مرتبا فهي للسابق منها. ويعزر الناني ومبايعوه. خبر: وإذا بويم لخليفتين فاقتلوا الآخر منها». وإن جهل السابق منها بطل العقد فيهما عند الشافعية، لامتناع تعدد الاثمة، وعدم المرجح لأحدهما. وعند الإمام أحمد روايتان:

إحداهما: بطلان العقد، والثانية: استعمال القرعة.

وذهب المالكية إلى أن إذا تباعدت البلاد، وتعذرت الاستنابة، جاز تعدد الأثمة بقدر الحاجة، وهو قول عند الشافعية. (7)

#### طاعة الإمام :

٣١ - اتفقت الأمة جماء على وجوب طاعة الإمام الصادل وحرمة الخروج عليه للأدلة الواردة في ذلك كخبر: «من بايع إماما فأعطاه صففة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخره. (٣) وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الفه وأطيعوا الرسول وأولي الامر مكم ﴾ (٢) وحديث: «من خرج من الطاعة، وفارق الجياعة

<sup>(</sup>١) المسادر السابقة .

<sup>(</sup>٧) مغني المحتماج ١٣٣/٤، وأسنى المطالب ١٤/ ٢٥، والأحكم السلطانية لأيمي يعلى ص ٩، والماوردي ص ٦، والمفصل في الملال والأهواء والنحل ٤/ ٨٨

<sup>(</sup>٣) حديث: وإذا يويع خليفتين ... و. أخرجه مسلم من حديث أي سعيسد الحسدي رضي الله حنب مرقوها (صحيح مسلم ٢/ ١٤٨٠ ط حيس الخلي).

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال/ 23

<sup>(</sup>١) الفصل في النحل والأهواء والملل ١٦٣/٤

<sup>(</sup>٣) جواهـر الإكلــل ١/ ٣٥١، وروضــة الطالبين ١٠/ ٤٧، ومفتي المحتاج ٤/ ١٣٣

 <sup>(</sup>٣) حديث : « من بايع إماما , , , , أخرجه مسلم (١٤٧٣/٣ ط الحابي).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/ ٥٩

فهات، مات میتهٔ جاهلیهٔ<sub>ه</sub><sup>(۱)</sup>

أما حكم الخروج على الجائر من الأثمة فقد سبق بيانه عند الكلام عن دوام الإمامة .

ويدعو للإمام بالصلاح والنصرة وإن كان فاسقا. ويكره تحويسا وصف يها ليس فيه من الصفات كالصالح والعادل، كيا يجرم أن يوصف بهالا يجوز وصف العباد به. مثل شاهنشاه الأعظم، ومالك وقاب الناس، لأن الأول من صفات الله فلا يجوز وصف العباد به، والثان كذب. (<sup>7)</sup>

#### من يتعزل بموت الإمام:

٧٧ ـ لا ينعرل بمورت الإصام من عينه الإصام في ونظير وفلية عامة كالقضاة ، والسراء الأقباليم ، ونظار الوقف، وأمين بيت المال، وأمير الجيش. (٣) وهذا على اتفاق بين الفقهاء ، لأن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم . ولوا حكاما في زمنهم ، فلم ينعزل أحسد بمسوت الإصام ، ولأن الخليفة استند إليهم الوظائف نيابة عن المسلمين ، لا نوابا عن نفسه ، فلا ينعسزلسون بمسوقه ، وفي انعزاهم ضور على المسلمين وتعطيل للمصالح .

أما الوزراء فينعزلون بموت الإمام وانعزاله، لأن الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل الناثب بموت

المستنيب. لأن الإمام استناب الوزير ليعينه في أمور الخلافة. (١)

#### عزل الإمام واتعزاله:

٣٣ \_ سبق نقل كلام الماوردي في مسألة عزل الإمام لطروء الفسق والحور عند الكلام عن دوام الإمام . ثم قال المساوردي: أسا ما طرأ على بدنسه من نقص فينقسم ثلاثة أقسام:

أحسدها: نقص الحسواس، والشاني: نقص الأعضاء، والثالث: نقص التصرف.

فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام: قسم يمنسع من الإمامة، وقسم لا يمنع منها، وقسم مختلف فيه.

فأسا القسم المبانع منها فشيئان: أحدهما: زوال العقل. والثاني: ذهاب البصر.

فأسا زوال المقبل فضربان: أحدهما: ماكان عارضا مرجو الزوال كالإغياء، فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها، لأنه مرض قليل اللبث سريع الزوال، وقد أغمي على رسول الله ق مرضه.

والضرب الثاني: ما كان لازما لا يرجى زواله كالجنون والخبل، فهرعلى ضربين: أحدهما: أن يكون مطبقا دائها لا يتخلله إفاقة، فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحققه والقطع به، والضرب الثاني: أن

<sup>(</sup>١) الأحكام للياوردي ص ٢٦ - ٢٣

وترى اللبعنة أن انمزال المولين من الإمام أو عدم انمزاهم أمر يرجع إلى سيناسة الدولة وأنظمتها المتيمة ، وتراحى فيه المصلحة المامة ، وتخطف الأحراف فيه زمنا ومكانا .

 <sup>(</sup>١) حديث : و من خرج من الطساعـــة . . . . . أخبرجه مسلم من
 حديث أيي هريــرة رضي ألله عنـــه مرفـــوهــــا (صحيـــح مسلم
 ٢٧ ١٤٧١ ط عيـــى الحليي) .

 <sup>(</sup>٢) حاشبة أبن عابدين ١٠٤١٥ - ١٠٤٥
 (٣) المفني ١٠٣٠١ - ١٠٤١، وصفتي المحتاج ٢٨٣/٤، وحاشية ابن عابدين ٢٤٤٤، وجواهر الإكبار ٢٢٤/٢

يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة فينظر فيه: فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها، ويخرج بحدوثه منها، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة.

واختلف في منصه من استدامتها، فقيل: يمنع من استدامتها كيا يمنع من ابتدائها، فإذا طرأ بطلت به الإمامة، لأن في استدامته إخلالا بالنظر المستحق فيه، وقيل: لا يمنع من استدامة الإمامة، وإن منع من عقدها في الابتداء، لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة، وفي الخروج منها نقص كامل.

وأما ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها، فإذا طرأ بطلت به الإمامة، لأنه لما أبطل ولاية القضاء، ومنع من جواز الشهادة، فأولى أن يمنع من صحة الإمامة.

وأما عَشَماء العين، وهو: ألا يبصر عند دخول الليل، فلا يمنع من الإمامة في عقد ولا استدامة، لأنه مرض في زمان الدعة يرجى زواله.

وأسا ضعسف البصر، فإن كان يعسوف به الأشخاص إذا رآها لم يعنع من الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقدا واستدامة.

وأسا القسم الشاني من الحواس، التي لا يؤثر فقدها في الإمامة فشيشان: أحدهما: الخشم في الأنف المذي يدرك به شم الرواشع. والثاني: فقد الذوق الذي يفرق به بين الطعوم. فلا يؤثر هذا في عقد الإمامة، لأنها يؤثران في اللذة، ولا يؤثران في الرأي والعمل.

وأصا القسم الشالث من الحواس المختلف فيها فشيئان: الصمم، والحنوس، فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة، لأن كيال الأوصاف بوجودهما مققود. واختلف في الخروج بها من الإمامة، فقالت طائفة: يخرج بها منها كيا يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التدبير والعمل، وقال آخرون: لا يخرج بها من الإمامة، لقيام الإشارة مقامها، فلم يخرج منها إلا بنقص كامل. وقال آخرون: إن كان يخرج منها إلا بنقص كامل. وقال آخرون: إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بها من الإمامة، وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بها، لأن الكتابة مفهومة.

وأما تمتمة اللسان، وثقل السمع، مع إدراك الصوت إذا كان عاليا، فلا يخرج بها من الإمامة إذا حدثا. واختلف في ابتداء عقدها معها، فقيل: يمنع ذلك من ابتداء عقدها، لأنها نقص يخرج بها عن حال الكهال ، وقبل: لا يمنع، لأن نبي الله موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة فأولى ألا يمنع من الإمامة.

وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: مالا يمنع من صححة الإمامة في عقد
ولا استدامة، وهوما لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل
ولا نجوض ولا يشين في المنظر، فلا يمنع من عقد
الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد، لأن فقده لا
يؤثر في الرأي والمختكة. مثل قطع الأذنين لأنها لا
يؤثران في رأي ولا عمل، ولهما شين يمكن أن يستتر
فلا يظهر.

والقسم الثاني: مايمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها: وهوما يمنع من العمل، كذهاب البعدين، أومن الهوض كذهاب الرجلين، فلا

تصح معه الإمامة في عقد ولا استدامة ، لعجزه عها يلزمه من حقوق الأمة في عمل أو نهضة .

والقسم الشالث: مأيست من عقد الإصامة: واختلف في منعه من استدامتها، وهو ماذهب به بعض العمل، أوفقد به بعض الهوض كلهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين، فلا يصح معه عقد الإمامة لعجزه عن كيال التصرف، فإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للمقهاء:

أحدهما: يخرج به من الإمامة، لأنه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها.

والمذهب الثاني: أنه لا يخرج به من الإمامة وإن منسع من عقسدها، لأن المعتبر في عقسدها كهال السلامة، وفي الخزوج منها كهال النقص.

والقسم السرابسع: مالا يمنسع من استندامة الإسامة. واختلف في منعه من ابتداء عقدها، وهو ما يشين ويقبح، ولا يؤثر في عمل ولا في بهضة، كجندع الأنف وسمل إحدى العينين، فلا يخرج به من الإساسة بعد عقدها، لعدم تأثيره في شيء من حقوقها، وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقها:

أحدهما: أنه لا يمنع من عقدها، وليس ذلك من الشروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها. والمذهب الشاقي: أنه يمنع من عقد الإمامة، وتكون السلامة منه شرطا معتبرا في عقدها ليسلم ولاة الملة من شين يعساب ونقص يزدرى، فتقل به الهيسة، وفي قلتها نفور عن الطاعة، وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة.

وأما نقص التصرف فضربان: حجر، وقهر.

فاما الحجر: فهر أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيد الأسور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته، ولا يقدح في صحة ولايته.

وأسا القهر فهو أن يصير مأسورا في يدعدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه، فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له، لعجزه عن النظر في أمور السلمين، وسواء كان العدومشرك أومسلها باغيا، وللأمة اختيار من عداه من ذوى القدرة. وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافية الأمة استنقاذه، لما أوجبته الامامة من نصرته ، وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أوفداء، فإن وقع اليأس منه، لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين، فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه، واستأنف أهل الاختيار بيعة غبره على الإمامة، وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته. وإن كان مأسورا مع بغاة المسلمين، فإن كان مرجو الخلاص فهوعلى إسامته، وإن لم يرج خلاصه، فالإسام المَأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصم، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها. (١)

واجبات الإمام : ٣٤ ـ من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى بأنها

<sup>(1)</sup> الأحكام السلطانية للهاوردي ص ١٧ ـ ٥٠، وحاشية ابن هابدين / ٣٠ ـ ١٣٠، وحاشية المدسوقي . ٣١٠/ ١٤ . وحساشية المدمسوقي . ٣١٥/ ١ . ١٣٠ . والإنصاف ١٠/ ١٣٠٠

رئاسة عامة في سياسة الدنيا وإقامة الدين نيابة عن النبي ﷺ. (١) يتبين أن واجبات الإمام إجمالا هي كمايلى:

أ ـ حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإقامة شعاتر الدين.

ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها .

كيا أنهم - في معرض الاستدلال لفرضية نصب الإمام بالحاجة إليه \_ يذكرون أمورا لابد للأمة عن يقوم بها وهي: تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وسد الثغور، وتجهيز الجيوش، وأخذ الصدقات، وقبول الشهادات، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم. (٧) وعدّها أصحاب كتب الأحكام السلطانية عشرة. ولا تخرج في عمومها عاذكره الفقهاء فيهامر، على أن ذلك يزيند وينقص بحسب تجدد الحاجبات الزمنية وما تقضى المصالح بأن لا يتولاه الأفراد والهيئات، بال يتولاه الإمام.

#### ولايات الإمام:

الحمل ٥/ ١١٩

٢٥ - السولاة من قبسل الإمام تنقسم ولايتهم إلى أربعة أقسام:

أ-ولايسة عامسة في الأعسال العامة ، وهي: الوزارة، فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلها من غير تخصيص.

(١) نهاية المحتاج ٧/ ٤٠٩ ، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٨ ، وحاشية (١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص ١٧ ، وأبي يعلى ص ١٣

ب-ولاية عامة في أعيال خاصة، وهي الإمارة في الأقاليم، لأن النظر فيها خص بها عام في جميع الأمون

جـ ولاية خاصة في الأعيال العامة: كرئاسة القضاء ونقابة الجيش، لأن كليهما مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال.

د ـ ولاية خاصة في أعمال خاصة كقاضي بلد، أومستوفي خراجه، وجابي صدقاته، لأن كلا من ولاية هؤلاء خاص بعمل غصبوص لا يتجاوزه، والتفصيل في مصطلحي: (وزارة، إمارة.)(١)

#### مؤاخلة الإمام بتصرفاته:

٣٦ - يضمن الإصام ما أتلف بيده من مال أو نفس بغير خطأ في الحكم أو تقصر في تنفيذ الحد والتعزيز كآحاد الناس فيقتص منه إن قتل عمدا، وتجب المدية عليه أوعلى عاقلته أوبيت المال في الخطأ وشبه العمد، ويضمن ما أتلفه بيده من مال، كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم، وإقامة الحد، والتعزيز. بالقصاص أو الدية من ماله أو عاقلته أو بيت المال حسب أحكمام الشرع، وحسب ظروف التقصير وجسامة الخطأ. (٢) وينظر التفصيل في مصطلحات: (حد، وتعزيز، وقصاص، وضيان).

وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء، لعموم الأدلة، ولأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، وأموالهم معصومة إلا بحقها، وثبت أن النبي ﷺ وأقاد من

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابستين ١/ ٣٦٨، ٣/ ٢١٠، ومغنى المحتساج ٤/ ١٧٩، وشرح روض الطالب ٤/ ١٠٨

<sup>(</sup>٢) مغنى للحداج ١٩٩٤، والمغنى ١٩٢٨، ٢١٣/ ، وحاشية النسوقي ٤/ ٣٥٥

نفسسه»<sup>(۱)</sup> وكسان عمسر رضى الله يقيسد من نفسسه. والإمام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر الرعية .

واختلفوا في إقامة الحدّ عليه، فذهب الشافعية إلى أنه يضام عليه الحدّ كما يقام على سائر الناس لعموم الأدلة، ويتولى التنفيذ عليه من يتولى الحكم عنه . (٢) وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد، لأن الحدّ حتى الله تعالى، والإمام نفسه هو المكلف بإقامته، ولا يمكن أن يقيمه على نفسه، لأن إقامته تستلزم الخزى والنكال ولا يفعل أحد ذلك بنفسه، بخلاف حق العباد. أما حد القذف فقالوا: المغلب فيه حق الله، فحكمه حكم سائر الحدود، فإقامته إليه كسائر الحدود. (٢) ولا ولاية لأحد عليه ليستوفيه، وفائدة الإيجاب الاستيفاء، فإذا تعذر لم يجب. وفرقوا بين الحد، ويسين القصاص وضيان المتلفات بأنها من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب الحق، ولا يشترط القضاء، بل الإمكان والتمكن، ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه، وإن احتاج إلى منعية . (٤) فالمسلمون منعتبه ، فيهم يقدر على

(١) حديث : وأن النبي ﷺ أقاد من نفسه. . . ٤. أخرجه أبو داود والتسالي من حديث همر رضي الله حنه بثقظ درأيت رسول الله 🗯. أَتُمَّى وَقَ التسالَى: يامَّى مِن تقسمه. وفي إستساده أبوقراس: وهو جهول. قال السلمي في ميزان الاعتفال: لا يصرف. وصون المبود ٤/ ٣٠٦ ط الفتاء، وسنن التسائي ٨/ ٣٤ ط استاتيول، وميزان الاحتدال ٤/ ٥٩١، وجامع الأصول . (TYE/1 - LAT LAY/E

الاستيفاء فكان الوجوب مفيدا. (١) هدايا الإمام لغيره.

٧٧ \_ هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاص فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد، وينظرني مصطلح: (هدية).

أما إن كانت من بيت المال، فإذا كان مقابلا لعمل عام فهورزق، وإن كان عطاء شاملا للناس من بيت المال فهو عطاء، وإن كانت الحدية بمبادرة من الإمام ميزّ بها فردا عن غيره فهي التي تسمى (جائزة السلطان) وقد اختلف فيها، فكرهها أحمد تورعا لما في بعض موارد بيت المال من الشبهة ، لكنه نص على أنها ليست بحرام على آخذها، لغلبة الحلال على موارد بيت المال، وكرهها ابن سيرين لعدم شمولها للرعية، وعن تشؤه عن الأخذ منها حذيفة وأبوعبيدة ومعاذ وأبوهريرة وابن عمر. هذا من حيث أخذ الجوائز. (١)

أما من حيث تصرف الإمام بالإعطاء فيجب أن يراعى فيه المصلحة العامة للمسلمين دون اتباع الحوى والتشهى، لأن تصرف الإمام في الأصوال المامة وغيرها من أمور السلمين منوط بالصلحة.

قبول الإمام الهدايا:

٧٨ \_ لم يختلف العلياء في كراهية الهدية إلى الأمراء

ذكر ابن عابدين في حاشيته. أن الإمام (بمعنى الوالي) لا تحل له الحدية، للأدلة - الواردة في هدايا

<sup>(</sup>٢) ملتي للحتاج ٤/ ١٥٢

<sup>(</sup>٣) فتع القدير ٤/ ١٦٠ ، وحاشية ابن عابدين ١٩٨/٣

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٥٨ ، وقتع القدير ٤/ ١٦٠ – ١٦١

<sup>(</sup>١) اللَّهَيْ ٢/٤٤-٤٤٤ طَ الرياشِ، وإحياء علوم اللَّهِنْ ٢/ ١٣٥

<sup>(</sup>٧) ابن عابستين ٤/ ٣١٠، والقصاوى القشتية ٢/ ٣٣١، ومعين المكام ص ١٧

العيال ولأنه رأس العيال.

وقال ابن حبيب: لم يختلف الملماء في كراهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعيال وجباة الأموال. وهذا قول مالك ومن قبله من أهل العمل والسنة. وكان النبي على يقل المدية، وهذا من خواصه، والنبي شمصوم عما يتقى على غيره منها، ولما رد عصر بن عبدالعزيز المدية، قبل له: كان النبي شر يقبلها، فقال: كانت له هدية وهي لذا وشوة، لأنه كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايته،

#### هدايا الكفار للإمام:

٧٩ ـ ٧ يهوز الإمام قبول هدية من كفار أشرفت حصونهم على السقوط بيد المسلمين، لما في ذلك من توهين المسلمين وتثبيط همتهم. أما إذا كانوا بقو ومنعة جاز له قبول هديتهم. وهي للإمام إن كانت من قريب له، أو كانت مكافأة، أو رجاء ثواب (أي مقابل). وإن كانت من غير قريب، وأهدى بعد دحول الإمام بلدهم فهي غنيمة. وهي فيء قبل الدخول في بلدهم. (<sup>7)</sup>

هذا إذا كانت من الأسراد، أسا إذا كانت من الطلب المساغية أي رئيسهم، فإنها فيء إن أهدى قبل دخول المسلمين في بلدهم، وغنيمة بعد الدخول فيه، وهذا التفصيل للهالكينة. وعند أحمد: مجوز للإمام قبول الهدية من أهل الحرب، لأن النبي المنافقة المتوقس صاحب مصرى، فإن كان ذلك في حال الغرو في حال الغرو في أهسداه الكفار لأسير الجيش أو

لبعض قواده فهو غنيمة، لأنه لا يفعل ذلك إلا خوفا من المسلمين، فأشبه ما لو أخذه قهرا.

وأسا إن أهدى من دار الحرب، فهو لمن أهدى السه سواء كان الإصام أو غيره، لأن النبي ﷺ قبل المسيدية منهم، فكسانت له دون غيره. ((1) وعسرًا ابن قدامت هذا إلى الشافعي أيضا، ونقل عن الإمام أبي حنيفة: أنها للمهدى له بكل حال، لأنه خصه بها، فأشبه ما لو أهدي له من دار الإسلام، وحكى في ذلك رواية عن أحد ((1) وزهب الشافعية إلى أنه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام هدية، والحرب قائمة فهي غنيمة، بخلاف مالو الصدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام، فإنه الملمدى إله. (?)

وقال عبدالغني النابلسي: قال الماوردي: فنزاهته عنها أولى من قبولها، فإن قبلها جاز ولم يمنع، وهذا حكم الهدايا للقضاة، أسا الهدايا للاثمة فقد قال في الحاوي: إنها إن كانت من هدايا دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يهدي إليه من يستعين به على حق يستوفيه، أوعلى ظلم يدفعه عنه، أوعلى باطل يعينه عليه، فهذه الرشوة المحرمة.

الشاني: أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية لغير الولاية لغير حاجة عرضت فيجوز له قبولها، وإن اقتر ن بها حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة، ويوز أن يقبلها بعد الحاجة، وإن زاد في هديته

<sup>(1)</sup> توسرة الحكام على هامش فتح العلي 1/ ٣٠، والبجيرمي على العطيب ٤/ ٣٠٠، والمفني ٧٨/٩

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٣٥٦

<sup>(1)</sup> المغني ٨/ ٤٩٥ (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) روضة الطاليين ١٠/ ٢٩٤، وحاشية قليوبي ٣/ ١٨٨

على قدر العادة لغير حاجة، فإن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المآلوف، وإن كانت من غير جنس الهدية منم من القبول.

الشالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية، فإن (كان) لأجل ولايته فهي رشوة، ويحرم عليه أخذها، وإن كان لأجل جميل صدر (له) منه إما واجبا أو تمرعا فلا يجوز قبوها أيضا.

وإن كان لا لأجل ولاية ، بل لكافأة على جيل ، فهذه هدية بعث عليها جاه ، فإن كافأه عليها جاز له قبوضا ، وإن لم يكافى عنيها فلا يقبلها النفسه ، وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم ، وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية قال : والفرق بين الرشوة والهدية أن الرشوة ما أخذت طلبا ، والهذية مابلنات عفوا . (1)

#### أثر فسق الإمام على ولايته الخاصة :

٣٠ اختلف الفقها، في سلب الولاية الخاصة عن الإمام بفسقه، فذهب الحنفية والحنابلة وإلى أنه لا يشعرط - العدالة في ولاية النكاح أصلا، حتى يسلبها الفسق، فيزوج بناته الشاصوات بالولاية الخاصة، يستوي في ذلك الإمام، وغيره من الأولياء. (7)

وذهب الشافعية إلى أن الولاية الخاصة تسلب بالفسق، فلا يصح له تزويج بناته بالولاية الخاصة

 (1) تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والحديث للتليلسي ص ١٩٧ ١٩٨ تحقيق عصسه عصر بيسونسد نئسر وزارة الأوضاف والششون الإسلامية بالمكويت .

 (٣) فتح القدير ٣/ ١٨١ ط بيروت، والشرح الكبير مع حاشية الدموقي ٣/ ٧٣٠ ، والإنصياف ٨/ ٧٤

كغيره من الفسقة ، لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصة كأفراد الناس، وإن لم يسلبه عن الولاية العامة تعظيها لشأن الإسامة ، على أن في ذلك خلافا سبق بيانه .

وتنتقل ولاية النكاح إلى البعيد من العصبة ، فإن لم توجد عصبة زوجهن بالولاية العامة كغيرهن عمن لا ولي لهن . (1) لحديث: والسلطان ولي من لا ولى له ي . (1)

### أمان

التمريف :

إلاً سان في اللغة: عدم توقيع مكبروه في الزمن
 الأتبي، وأصل الأسن طمأنينية النفس وزوال
 الخوف، والأمن والأمانة والأمان مصادر للفعل
 (أبنّ)، ويبرد الأمان تارة اسها للحالة التي يكون
 عليها الإنسان من الطمأنينة، وتارة لعقد الأمان أو
 صكه (")

وعرف الفقهاء بأنه: رفع استباحة دم الحربي

<sup>(</sup>۱) شروح روض الطالب ۱۳۷۳، وقليويي ۲۷۳، اخبرجه أبير داود (۲) حديث: د السلطان ولي من لا ولي له. . . . أخبرجه أبير داود والترمذي وقال: هلا حديث حسن. (ستن أيي داود ۲/ ۲۵۰) ۱۳۵۸ خرت حييد المدهلي، وسنن الترمذي ۲/ ۲۰۵ - ۲۰۸ ط استانيول). (۲) القد دات الراف الأصفهان، وقداهد الفقه، وتاج العروس

 <sup>(</sup>٣) المضردات للراغب الأصفهائي، وقواصد المقله، وتاج العروس مادة (أمن).

ورقًه وماله حين قتاله أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام . (١)

> الألفاظ ذات الصلة : أ\_الحدنة :

٧ ــ الصدنة هي: أن يعقد الأهل الحرب عقد على ترك القتسال مدة بعوض ويضير عوض، وتسمى: مهادنة وموادعة ومعاهدة. وغتلف عقد الهدنة ون الأمان بأن عقد الهدنة لا يعقد إلا الإمام أو نائبه، أما الأمان فيصح من أفراد المسلمين. (٧)

ب .. الجزية:

 عقد الجزية مرجب لعصمة الندماء وصيانة الأموال والأعراض إلى غير ذلك عا يترتب عليه.
 ويختلف عن الأمان في أن عقد الجزية مثل الهدنة

لا يمقده إلا الإمام. كيا أن عقد الجزية مؤبد لا ينقض، بخلاف

كيا أن عقد الجزية مؤبد لا ينقض، بخلاف الأمان فهو عقد غير لازم، أي قابل للنقض بشروطه. <sup>(7)</sup>

الحكم الإجمالي :

٤ - الأصل أن إعطاء الأمان أو طلبه مباح، وقد

 (١) الحطساب ٣٩٠ ، ٣١٠ وشسرح السير الكبير ١٩٣٨ ط شركة الإصلانات الشرقيلتومفني المحتاج ٢٣٣ / ٣٣٣ نشر دار إحياء التراث العرب.

(٢) المغني مع المشرح الكبير ١٠/ ٤٣٧ ، ٥٢٠ ، ويسفيب الضروق ٣/ ٣٨ ط دار إحياء الكتب العربية ١٣٤٦ هـ

(۳) الفسروق للفسراني ۱۲/۳۰ ، ويتسليب الفسروق بيامش الفسروق ۲۳/۳۰ ، وجمسع الأنهر ۲۰۷/۱ ، ويسلاقتع المصنائع ۲۷/۷۰ ، ۲۱۱ ط الجهافية .

يكـون حراما أومكـروها إذا كان يؤدي إلى ضرر أو إخلال بواجب أومندوب.

وحكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسبي وغنم أمواهم، فيحرم على المسلمين قتل رجاهم وسبي نسائهم وذراريم واغتنام أمواهم. (1)

مايكون به الأمان:

 ينعقد الأصان بكل لفظ صريح أوكناية يفيد الفرض، بأي لفة كان، وينعقد بالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة. لأن التأمين إنها هومعنى في النفس، فيظهره المؤمن تارة بالنطق، وتارة بالكتابة، وتارة بالإشارة، فكل مابين به التامين فإنه يلزم (؟)

شروط الأمان:

 دهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن شرط الأمان انتفاء الضرر، ولو لم تظهر المصلحة.<sup>(7)</sup>

وقيمد البلقيني جواز الأممان بمجرد انتفاء الضرر

 (١) يدائس الصنائع ٧/ ١٠٠٧ والشرح الصفير ٢٨٨/٧ ط دار المارف، والمثني مع الشرح الكير ١٠/ ٤٣٧ وروضة الطالبين ١٠/ ٢٨١ تشر المكتب الإسلامي.

(٧) روضة الطباليين ١٧٠ (٧٠٠ ، ومفي المنتاج ٢٣٧/ ١ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ والمنتاج ٢٠٠٠ هـ ، وحاشية المنتاج ٢٠٠٠ هـ ، وحاشية المدوي على شرح الرسالة ٢/ ٨ شرط الرافعوق، وشرح السير الكبير ٢٨٣٠ ، ٢٠٠ تشر شركة الإعلانات الشرقية، وحاشية ابن عابستان ٢٨٣٢ ، والقروع ٢٠١ / ٢٠٠ ، والقروع ١/ ١٣٠ ، والقروع ١/ ١٨٠ ، والقروع ١/ ١٣٠ ، والقروع ١/ ١٨٠ ، والتروع المنازع المنازع

(٣) شرح المزرقائي ١٩٣/٣، وحاشية المصوفي ١/ ١٨٦ ط عيسى
 الحلبي، والقروع ١/ ٢٤٩، ومفني للحماج ٢٣٨/٤، وبهاية
 المحتاج ١/ ٧٧.

بغسير الأسان المعطى من الإصام، فلابد فيه من

الصلحة والنظر للمسلمين.

وقال الحنفية: يشترط في الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين وذلك بأن يعطى في حال ضعف المسلمين وقوة أعداثهم، لأن الجهاد فرض والأمان يتضمن تحريم القتال، فيتناقض، إلا إذا كان في حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة، لأنه إذ ذاك يكسون قتسالا معنى ، لوقسوعمه وسبلة إلى الاستعداد للقتال، فلا يؤدى إلى التناقض. (1)

من له حق إعطاء الأمان:

٧ - الأمان إما أن يعطى من الإمام أو من آحاد الملمن:

أ\_أمان الإمام: يصبح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم، لأنه مقدم للنظر والصلحة، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. وهذا مالا خلاف فيه . (١)

ب\_ أمان آحاد السلمين: يرى جهور الفقهاء أن أمان آحاد المسلمين يصح لعند محصور كأهل قرية صغيرة وحصن صغير، أما تأمين العدد الذي لا يتحصر فهو من خصائص الإمام. (٣)

وذهب الحنفية إلى أن الأمان يصح من الواحد، سواء أمَّن جماعة كشيرة أوقليلة أوأهل مصر أو قرية، فليس حينتذ لأحد من السلمين قتالهم. (٤)

شروط المؤمن :

 ٨ أ الإسلام: فلا يصح أمان الكافر، وإن كان يقاتل مع السلمين.

ب\_المقل: فلا يصح أمان المجنون والصبي الذي لا يعقل.

جــ البلوغ : بلوغ المسؤمن شرط عنـد جمهـور الفقهاء. وقال محمد بن الحسن الشيباني: ليس بشرط.

د\_عدم الحوف من الحربيين: فلا يصح أمان المقهورين في أيدي الكفرة.

أما الذكورة فليست بشرط لصحة الأمان عند جهور الفقهاء، فيصح أمان المرأة لأنها لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف. (١)

وقال ابن الماجشون من المالكية: إن أمان المرأة والعبدد والصبي لا يجوز ابتمداء، ولكن إن وقم يمضى إن أمضاه الإمام وإن شاء رده. (٤)

مواطن البحث:

فصل الفقهاء أحكام الأمان في أبواب السير والجهاد فتنظر فيها، ويرجع إلى مصطلح (مستأمن).

<sup>(</sup>١) بدائم الصنائم ٧/ ١٠٦، ١٠٧

<sup>(</sup>٢) المغنى مع الشسرح الكبير ١٠/ ٤٣٤ ، وتفسير القرطبي ٨/ ٧٦ ، والخرشي ۴/ ۱۲۴ ط دار صادر.

<sup>(</sup>٣) المفنى مع الشسرح الكبير ١٠/ ٣٣٤، ومغني المحتاج ٤/ ٣٣٧، وشرح الزرقاق ۴/ ۱۲۲ ، والحرشي ۴/ ۱۲۳

<sup>(</sup>٤) بدائم الصنائم ٧/ ١٠٧، وقدح القدير ٤/ ٢٩٨ طبولاق، والفتاوي المندية ٢/ ١٩٨

<sup>(</sup>١) انظر في جيم الشروط: حاشية النسوقي ٢/ ١٨٥ ، وحاشية البناق ٣/ ١٣٢، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٨/٣ نشر دار المسرفة، ويبدائم الصنبائم ٧/ ١٠٦، ١٠٧، وشرح السير الكبير ١/ ٢٥٢ ـ ٧٥٧ ، والمنني مع الشبرح الكبير ١٠ / ٤٣٧ ، ومقنى المحتاج ٤/ ٣٣٧ .

<sup>(</sup>Y) حاشية المدوي على شرح الرسالة X/Y

### أمانة

#### التعريف :

 ١- الأسانية: ضد الحبيانة، والأمانة تطلق على:
 كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية وغيرها كالعبادة والوديعة، ومن الأمانة: الأهل والمال. (١)

وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء بمعنين:

أحـــدهما : بمعنى الشيء الـــذي يوجــد عنــد الأمين، وذلك يكون في :

أ\_ العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد الأصلي، وهو الوديعة وهي ، العين التي توضع عند شخص ليحفظها، فهي أخص من الأمانة، فكل وديعة أمانة ولا عكس. (7)

ب - العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمنا، وليست أصلا بل تبعا، كالإجارة والعارية والمضاربة والوكالة والشركة والرهن.

جــما كانت بدون عقـد كاللقطـة، وكـما إذا القت الربح في دار أحد مال جاره، وذلك ما يسمى بالأمانات الشرعية. <sup>77</sup>

(١) لسان المرب، وتاج العروس، والصباح الذير، والمغرب. مادة:
 دأمزه.
 (٢) القليوي ٢٠ ١٨٠ ط مصطفى الحلي.

(٣) بمم الأبر ٢/ ٣٣٨، وجلة الأحكام المدلية ص ١٤٤ ، ومغني المحام المدلية و ١٤٤ ، ومغني المحام المحتاج ٣/ ٩٠ ط مصطفى الحلين، والقسواصد في القشم لا لا ين رجب ص ٥٠ ، ٤٥ ط دار المولة .

### الثاني: بمعنى الصفة وذلك في:

أ ما يسمى بيسع الأسانة، كالمرابحة والتولية والاسترسال (الاستئهان) وهي العقود التي يحتكم فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته. (١) ب فيها المولايات سواء كانت عامة كالقاضى،

ب ـ في الـولايات سواء كانت عامة كالقاضي ، أم خاصة كالوصي وناظر الوقف . <sup>(٢)</sup>

جہ ۔ فیمن یترتب علی کلامه حکم کانشاهد. <sup>(۱)</sup>

د-تستعمـل الأمـانة في باب الأيهان كمُقْسَم بها باعتبارها صفة من صفات الله تعالى . <sup>(3)</sup>

#### الحكم الإجالي:

أولا: الأمانة بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين:

للأمانة بهذا المعنى عدة أحكام إجمالها فيإيلي:
 أ- الأصل إساحة أحد الوديعة واللقطة، وقيل يستحب الأحد لمن قدر على الحفظ والأداء، لقوله تمالى:
 ﴿ وَتَمَاوَنُوا على الرِّ والتقوى ﴾. (\*\*)

وقد يعرض الوجوب لن يثق في أمانة نفسه وخيف على اللقطة أخمذ خائن لها، وعلى الوديعة من الهلاك أو الفقد عند علم الإيداع، لأن مال

<sup>(</sup>۱) بدالسع الصندائت ۵/ ۳۷ ط البسايسة ، والمنفي ۴/ ۸۵۶ و ۱۳ ۴/ ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ط الرياض، والفصوتي ۴/ ۱۲۵ و ۱۲۵ فردار الفكر. الإساستادي الحدثيبة آ/ ۱۳۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۵۵ ، ۱۵۰ ط الملكسة الإسساسية ، والمهاب ۴/ ۱۷۷ ط دار المعرفة ، ومنتهى الإرادات ۲/ ۲۰ ۵ ، ۲۰ ۵ ط دار الفكر، والمنتمي ۴/ ، ۲ (۳) المنفن ۴/ ۱۰ دار والهاب ۴/ ۳۷ و ۲۰ ، ۲

<sup>(</sup>٤) منع الجليل ٢١٤/١ ط التجاح، والهذب ٢/١٣١، والمني ٧٠٣/٨

<sup>(</sup>٥) سورة المأثلة/ ٢

الغير واجب الحفظ، وحرمة المال كحرمة النفس، وقد روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: «حرمة مال

المؤمن كحرمةِ دبيهِ . (١)

وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ، أولا يثق بأمانة نفسه، وفي ذلك تعريض المال للهلاك. (٣) وهذا في الجملة.

وتفصيله في الوديعة واللقطة.

ب \_ وجوب المحافظة على الأمانة عامة ، وديمة كانت أو غيرها ، يقسول العلياء : حفيظ الأمانة يوجب سعادة الدارين ، والخيانة توجب الشقاء فيها ، والحفيظ يكون بحسب كل أمانة ، فالوديمة مثلا يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها . والمارية والشيء المستأجر يكون حفظها بعدم التمدي في الاستمال المأذون فيه ، وبعدم التفريط . وفي مال المضاربة يكون بعدم خالفة ما أذن فيه للمضارب من التصرفات وهكذا . <sup>(7)</sup>

ج\_وجوب الردعند الطلب لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ عِلْمُ عَالَى: ﴿إِنَّ اللهُ عَالَمُ اللهُ وَقُولُ اللهُ عَلَيْمُ النَّمَ اللهُ عَلَى مِن التَّمَسُك، ولا تُخَنَّ مِن خانك، ولا تُخَنَّ مِن خانك، ولا تُخَنَّ

(1) حليث: وحرمة مال المؤمن . . . و. سبق تخريجه (انظر مصطلح النزام ف-/ ٣٦)

(٧) المداية ٣/ ١٧٥ ط المكتبة الإسلامية، والمهذب ١/ ٣٥٠، ١٣٠. ط دار المصرفة، ومنح الجليل ٣/ ٤٥٦، ١٣٠ ط النجاح، والمغفى ٥/ ١٣٠ ط النجاح،

(٣) تكملة رد المحتسار ٢/ ٢٣١، ٣٣٧ ط مصطفى الحلبي، ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٣٧، والمهذب ١/ ٤١٥

(٤) صورة النساء/ ٥٨

(۵) البدائع ۲/ ۲۱۰

وحليث و أد الأمانة إلى من التمنك . . . . . أخرجه الترمذي وأب و داود من حليمت أبسى هريسرة رضس نف هنه ع

د ـ وجوب الضهان بالجحود أو التعدي أو التفريط. (۱)

هــ سقوط الضيان إذا تلفت الأمانة دون تعدُّ أو تفريط.

وهـذا في غير العارية عند الحنابلة والشافعية، فالعارية عندهم مضمونة . (<sup>٧)</sup>

و التعزير على ترك أداء الأمانات كالوداع وأموال الإيتام وغلات الموقوف، وما تحت أيلدي الوكلاء والمقارضين وشبه ذلك، فإنه يعاقب على ذلك كله حتى يؤدى ما يجب عليه. (")

وللفقهاء في كل ذلك تفصيلات وفروع يرجع إليها في مواضعها من (وديعة، ولقطة، وعارية، وإجارة، ورهن، وضهان، ووكالة).

ثانيا: الأمانة بمعنى الصفة:

٣- تختلف أحكام الأمانة جذا المعنى الاختلاف مواضعها، وبيان ذلك إجالا فيها يأتي:

مواضعها، وبيان دلك إجمالا فيها ياتي: أـ بيــع الأمــانــة كالمرابحة، والمرابحة تعتبر بيع

مرقوصا، وقال الترملي: هلاحديث حسن غريب. سكت عابي داور وقال المتري تحيين الترملي والور. والقل المتري تحيين الترملي والور. والقل المتري علي المتري المتري والورد إلى المتري المتري والمتري المتري المتري المتري المتري المتري المتري المتري المتري ورود المتدين بده الطرق المتعددة مع تصحيح إدامين من الألمة للتحيين بده الطرق المتعددة مع تصحيح إدامين من الألمة للتحيين إلى والمتري أن المتري والمتري والمتري المتري والمتري (١) المتري والمتري (١) المتري (١) ال

(۲) البدائع ۲/ ۲۹۷، والمهذب ۱/ ۳۷۰، والأشباء لابن نجيم ص
 ۲۷۰، ومنتهى الإرادات ۲/ ۳۹۷.

و ١٧٥ و ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٩٧
 (٣) التصرة بهامش فتح الصلي المالك ٢/ ٣٥٩ ط التجارية، وابن عامدين ٢/ ١٨٦

207/4

أمانة ، لأن المشترى اثتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غبر بينة ولأ استحلاف، فتجب صيانتها عن الخيانة والتهمة، لأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن، قال الله تعالى: ﴿ إِالَّهِ اللَّهِ اللذين آمنوا لا تَخُونوا اللهُ والرسولَ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. (١) وقال النبي ﷺ: «ليس مناً من غشنا». (۲)

وعلى ذلك فإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة ففي الجملة يكون المشترى بالخيار، إن شاء أخذ المبيع، وإن شاء رده، وقيل: بحط الزيادة على أصل رأس المال ونسبتها من الربح مع إمضاء البيع. (٣) هذا مع تفصيل كثير ينظر في (بيع. مرابحة \_ تولية \_ استرسال).

ب - اعتبار الأمانة شرطا فيمن تكون له ولاية ونظر في مال غيره كالوصى ونناظر الوقف، فقد اشترط الفقهاء صفة الأمانة في البوصي ونباظر الوقف، وأنه يعزل لوظهرت خيانته، أويضم إليه أمين في بعض الأحوال، وهذا في الجملة. كذلك من له ولاية عامة كالقاضى، فالأصل اعتبار الأمانة فيه. (1) وللفقهاء في ذلك تفصيل (ر: قضاء،

وصي). جدمن يترتب على كلامه حكم كالشاهد:

فقد اشترط الفقهاء في الشاهد العدالة، لقول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذُونى عَدْل منكم ﴾. (١) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ جاءكم فاسقُ بنباً فتبيُّنوا ﴾ ، (٢) فأمر الله تعالى بالتوقف عن نبأ الفاسق، والشهادة نبأ فيجب عدم قبول شهادة الفاسق، واعتبر الفقهاء أن الخيانة من الفسق، (٢٦) واستدلوا بقول النبي 整: ولا تجوزُ شهادةً خائن ولا خائنة ي (٤)

د\_ الحلف بالأمانة : يرى جمهور الفقهاء أن من حلف بالأمانية مع إضافتها إلى اسم الله سبحانه وتعالى فقال: وأمانة الله لأفعلن كذا، فإن ذلك يعتبر يمينا توجب الكفارة.

أما الحلف بالأمانة فقط بدون إضافة إلى لفظ الجلالة، فإنه يرجع فيه إلى نية الحالف، فإن أراد بالأمانة صفة الله تعالى فالحلف بها يمين، وإن أراد بالأمانة مافي قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السموات والأرض ♦(٥) أي التكاليف التي كلف الله بها عباده فليس بيمين. ويكون الحلف

(٥) سورة الأحزاب/ ٧٧

<sup>(</sup>١) صورة الأتفال / ٧٧

<sup>(</sup>٢) حديث و ليس منا من غشنا . . . . . أخرجه مسلم بلفظ: ومن غش فليس مني: وأخسرجمه أيسو داود وابن ماجمة من حديث أبي هريرة مرفوها بلفظ: وليس منا من خش، (صحيح مسلم ١/ ٩٩ ط عيسى الحلبي، وعون المعبود ٣/ ٢٨٧ ط الحند، وستن ابن ماجة ٢/ ٧٤٩ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) البندائنغ ٥/ ٢٢٣ ، والمغني ٤/ ٣٠٣ ، ٢٠٨ ، والسدسسوقي ٣/ ١٦٤، والمهذب ١/ ٢٩٥، ٢٩٧ (٤) منتهى الإرادات ٢/ ٥٠٤، ١٧٥، والمهذب ١/ ٤٧٠، والحداية ٤/ ٢٥٨ ، ٣/ ٢٠١ ط الكتبة الإسسلامية ، ومنبع الجليسل

<sup>3</sup>AA . 18A/E

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٨٢ (۲) سورة الحجرات/ ۲

<sup>(</sup>٣) المغني ٩/ ١٦٥، والمهذب ٢/ ٣٢٥، ومنح الجليل ٤/ ٢١٨ (٤) حليث : « لا تجوز شهادة خاتن ولا خاتشة». أخرجه أبو داود وابن ماجة. قال الحافظ البوصيري تعليقا على إستاد ابن ماجة: في إمشاده حجماج بن أرطأة، وكمان يقلس وقدرواه بالمنعشة. وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد رواية أبي داود: سنده قوي. (صون المبود٣/ ٣٣٥ ط الهند، وسنن ابن ماجة ٢/ ٧٩٧ ط عيسى الحلبي، والتلخيص الحبسير ١٩٨/٤ ط شركة الطبياصة الفنية المتحدة، وجامع الأصول ١٠/ ١٩٠).

بها غير مشروع (١) لأنه حلف بغير الله ، واستدل لذلك بحديث: ومن حلف بالأمانة فليس مناه. (٢)

### مواطن البحث:

٤ ـ يأتي ذكر الأمانة في كثير من الأبواب الفقهية: كالبيع، والوكالة، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والمعارية، والإجارة، والرهن، والوقف، والوصية، والأبيان، والشهادة، والقضاء. وقد سبقت الإشارة إلى ذكر ذلك إجمالا.

كذلك يأتي ذكر الأمانة في باب الحضائة باعتبارها شرطا من شروط الحاضن والحاضنة، وفي باب الحج في الرفقة المأمونة بالنسبة لسفر المرأة، وفي باب الصيام بالنسبة لمن يخبر برؤ ية الهلال.

### امتثال

انظر: طاعة

### امتشاط

التعريف: 1 ـ الامتشاط لغة: هوترجيسل الشعر، <sup>(1)</sup> والترجيل: تسريع الشعر، وتنظيفه، وتحسينه. <sup>(7)</sup>

وعند الفقهاء معناه كالمعنى اللغوي.

#### الحكم الإجالي ومواطن البحث:

٧ - يستحب ترجيل شعم الرأس واللحية من الرجل، وكذا الرأس من المرأة، "كما لل ورد: وأن الرسول الله يخل كان جالسا في المسجد فلحل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله يخيا إصسلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع، فقال رسول الله يخيا أليس هذا خيرا من أن يأتي المسحد غثر الرأس دأنه الرجل ثم رجع، فقال احدكم ثائر الرأس، كأنه شيطانه (م)

(١) لسان العرب المعيط (مشط)

(٣) للصباح درجل، مشطه، والديلة لاين الكثير، مشط (٣) لين هلبستين ١٩/ ٢١٦ طايولاق الأولى، والفسواكسه السدواني ٢/ ٤/٣ نشر مار للموقة، والمجمدرع ٢٩٣/١ طالتيرية، والملفي ١/ ٨٨ طالر ناض.

(غ) حدیث : « آلیس هذا عیرا من ان یأتی أحدی ناثر الرأس کانه شیدالد. . » اخیرجه مالک فی الموظا من حدیث عطاء بن بساره قال آمیر صدر و بن عبدالمیر : لا عملاف هن مالک فی ارسافه وجاد موصولا بعداد هن جایر وطوره . (للوطا ۲/ ۱۹۹۷ ط حیس اسلیمی، وجامع الأصول فی آحدیث الرسول ۶/ (۷۷)

<sup>(1)</sup> ابن حابستین ۲/ ۵۷ ط أولی، والمهسنب ۲/ ۱۳۱ ط دار العرفة، والمتني ۲/ ۲۰۳، ومتح الجليل ۲/ ۱۳۶

<sup>(</sup>٣) سنيت : و من حلف بالأدانة فليس مناء . أعرجه أحد وأبو داود واللفظ له من حليت بريدة مرفوها صكت عنه للغري. وقال حيدالقداد الأرشاؤوط على جلسع الأصول: إسناده صحيح (صند أحمد بن حنسل م/ ٣٥٧ طالمينية، وحود المبيرة ٨/ ٨٢٨ لم ١٩٨١ للغند، وجلم الأصول في أحديث الرسول (١٥٣/١١)

## امتناع

......

التعريف :

 ١- الامتناع لغة: مصدر امتنع. يقال: امتنع من الأسر: إذا كف عنه. ويقال: امتنع بقومه أي: تقوى بهم وعزّ، فلم يُقدر عليه. (¹)

والامتناع في الأصطلاح لا يخرج عن هذين المعنيين.

الحكم الإجمالي :

لامتناع عن الفعل للحرم واجب،
 كالامتناع عن السزني وشرب الخمر، وامتناع الحائض عن المصلة، وعن مس للصحف،
 والجلوس في المسجد.

والامتناع عن الواجب حرام ، كامتناع المكلف غير المدفور عن الصلاة والصحوم والحج ، ومشل امتناع المحتكر عن بيح الاقوات ، والامتناع عن إنقاذ المشرف على الهلاك عن هو قادر على إنقاذه . والامتناع عن المندوب يكون مكروها ، كامتناع المريض عن التداوي مع قدرته عليه .

. والامتناع عن المكروه يكون مندوبا إليه، كالامتناع عن التدخين عند من يقول بكراهته، والامتناع عن تولي القضاء لمن يخاف على نفسه الزلل.

(۱) ابن عاب دین ۱/ ۱۹۵، ۷/ ۷۹، ۱۹۵۸ طیولاق، والشسرح الصغیر ۱/ ۱۹۵، ۷۳۷ ط للسرف، والقلویی ۷/ ۱۹۵، ۱۹۵ ۲/ ۲/ ۷۴، ۹۱، ۱۹۵، والسفنی ۱/ ۱۹۵، ۳۰، ۲۰۸، ۷۳۸ ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قل : ومن كان له شعر فليكرمه (11) ويفصل الفقهاء ذلك في خصال الفطرة، والحظر والإباحة.

- وفي الإحرام: يحرم الامتشاط إن علم أنه يزيل شعرا، وكذا إن كان يدهن ولم يزل شعرا، فإن كان لا يزيل شعرا وكان بغير طيب فإن من الفقهاء من أباحه، ومنهم من كرهه على تفصيل ينظر في مصطلح (إحرام)(")

3 - ولا يمنع امتشاط المحدة عند أغلب الفقهاء، إن كان الترجيل خاليا عن مواد الزينة، فإن كان بدهن أوطيب حرم.

وقال الحنفية: يحرم امتشاط المحدة بمشط ضيق، وإن لم يكن معه طيب، وتفصيل هذه الأحكم يذكرهما الفقهاء في (الإحداد)<sup>(17)</sup> (ج ٢ص/١٠٠ ف/١٤)

### 

(۱) حقيث: ومن كان له شعر فليكرمه... . . أغرجه أبو دليو من حقيث أبي عربيس" وضي الله صنه موضوها. قال حيد القاملو الأرزاؤ رط عقل جامع الأصول. وهو حقيث مسن، وله شواهد بمعندا وضود المصيود ٤/ ١٩٥٥ ط الفند، وجمامع الأصول في أحاديث الرسول ٤/ ١٩٥/

(٢) القليوي ٢/ ١٣٤، وجواهر الإكليل ١/ ١٨٩، وكشاف الفناع
 (٢) القليوي ٤٧٤ نشر مكتبة النصر الحديثة.

 (٣) ابن هابسدين ٢/ ٦٦٧، ٦٦٧، والدسوقي ٦/ ٤٧٩، ونسلية المحتاج ١٤٣/٧، والمفني ٩/ ١٦٩ ط المتار الأولى.

والامتناع عن المباح مباح، كالامتناع عن طعام معين في الأحوال المعتادة، ومثل امتناع المرأة عن المدخول حتى تقبض مقدم المهر، وامتناع البائع من تسليم المبيم حتى يقبض التمن. (1)

ويرجع لمعرفة حكم كل نوع من هذه الأنواع في انه.

## امتهان

لتعريف:

١ - الامتهان افتعال من (مهن) أي خدم غيره،
 وامتهنه: استخدمه، أو ابتذله. ومنه يتبين أن أهل
 اللغة يستعملون كلمة (امتهان) في معنين:

الأول: بمعنى (الاحتراف)، والثاني: بمعنى (الابتذال).

والابتذال هو: عدم صيانة الشيء بل تداوله واستخدامه في العمل.

والفقهاء يستعملون الامتهان بهذين المعنيين أيضا. (٢)

أما الامتهان بمعنى الاحتراف، فينظر تفصيله في مصطلح (احــترافج ١ ص ٦٩) وفـــا يلي ما يتصل بالمعنى الثاني وهو الابتذال.

الألفاظ ذات الصلة : الاستخفاف والاستهانة :

٧ \_ سبق بيان معنى (الامتهان) ومنه يتين أنه غير الاستهانة بالشيء أو الاستخفاف به، فالاستهانة بالشيء استحقاره، أما الامتهان فليس فيه معنى الاستحقار. (١)

#### الحكم الإجالي:

سهناك كثير من الأحوال يطلب فيها من السلم أن يلبس غير ثيباب المهنة، كالجمعة والعيدين والجساعات، يدل على ذلك حديث و ما على أحدكم لو اشترى ثويين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. (1)

والتفصيل في مصطلح: (احتراف) و(البسة). كيا أنه يختلف حكم ما فيه صورة، بين أن يكون عتهنا (مبتذلا) أو غير عمتهن وينظر في مصطلح (تصوير)



(۱) كتساف القنساج ۲/ ۱۹۱۹ ، وحاشية ابن طابطين ۲/ ۱۸۵۶ و وحاشية ابترا المري .
 (۲) حديث : وما على آحدكم . . . . و أخرجه ابن ماجة ۲۵۸/ ۲۵۳ ط وسي الحلي. وقال الحافظ الوصيري : إستاده صحيح .

<sup>(</sup>١) للصباح المتير ولسان العرب ملاة دمنع؛

 <sup>(</sup>٣) المسيناح المشير، ولسبان العرب، وتناج العروس ملتة (مهن)
 وزيلل). وكشاف القناع 1/ ١٦٩ نشر الرياض مكتبة المتصر
 الحادثة.

## أمسر

التمريف:

١ ـ الأمر في اللغة يأتي بمعنيين :

الأول : يأتي بمعنى الحال أو الشأن، ومنه قوله تمالى: ﴿وما أَمُّرُ فِرعونَ بِرَشيدٍ ﴾ (١) أو الحادثة، ومنه قول الله تعمالي : ﴿ وَإِذَا كَانْ وَا مِعْهُ عَلَى أَمَّر جامع لم يَذْهبوا حتى يَسْتَأْذِنُوه ﴾ (١) وقوله سبحانه : ﴿وشاوِرْهُم فِي الْأَمْرِ﴾ ٢٠

قال الخطيب المقرويني في الإيضاح: أي شاورهم في الفعل اللذي تصزم عليه. ويَجْمَع بهذا المعنى على (أمور).

الثاني : طلب الفعل، وهوبهذا المعنى نقيض النهى. وجَمَّعه (أوامر) فرقا بينهما، كيا قاله الفيومي . (4)

وعند الفقهاء يستعمل الأمر بالمعنيين المذكورين، ولكن اختلف الأصوليون من ذلك في مسائل:

المسألة الأولى:

(١) سورة هود/ ٩٧

(٢) سورة النور/ ٦٢

(٣) سورة آل حمران/ ١٥٩

قال بعضهم : لفظ (الأمر) مشترك لفظى بين المعنيين. وقبال آخرون: بل هو حقيقية في القول

المسألة الثانية:

سيا. (١)

طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقة ، إلا إن كان على وجه الحتم والإلزام.

المخصوص، وهو قول الطالب للفعيل، مجاز في الحال والشأن. وقيل: إنه موضوع للمعنى المشترك

واستدل من قال بذلك بقول النبي ي الولا أن أشق على أمتى الأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، (٢) قالوا: لولم يكن الأمر على وجه الحتم ما كان فيه مشقة . وهذا قول الحنفية . وقال الباقلاني وجهور الشافعية: لا يشترط ذلك، بل طلب الفعـل أمـر ولـولم يكن على وجه التحتم، فيدخل المندوب في المأموريه حقيقة . ٢٠٠٠

#### المسألة الثالثة :

إن طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقة إلا إذا كان على سبيل الاستعلاء، أي استعبلاء الأمر على المأمور، احترازا عن الدعاء والالتماس، فهو شرط أكثر الماتريدية والأمدى من الأشعرية، وصححه السرازي ، وهسورأي أبي الحسسين البصري من المعتزلة، لذم العقلاء الأدنى بأمره من هو أعلى. وعند المعتزلة يجب العلو في الأمر، وإلا كان دعاء أو التياسا.

<sup>(</sup>١) شرح مسلم الثبوت ١/ ٣٦٧- ٣٦٩، والعطسة وحواشيه على هنصر اين الحاجب ٧٦/٧ ط ليبيا. (٢) حديث و لولا أن أشق على أمقى . . . و أخبرج، أحد (٢/ ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) مسلم الثيوت ١/ ١١١، والسعد على العضد ٢/ ٧٧

<sup>(</sup>٤) لسان المرب، والقاموس، والمرجع في اللغة، والصباح، ط المنية) وإستاده صحيح. وشروح التلخيص مادة (أمر).

وعند الأشعري لا يشترط العلوولا الاستعلاء، وبه قال أكثر الشافعية. وفي شرح المختصر: وهو الحق، (1) لقبولـه تصالى حكاية عن فرعون: ﴿إِنْ هذا لَسَاجِرٌ عليم، يُريدُ أَنْ يُغْرِجكم من أرضِكُم فإذا تَأْمُرونَ ﴾. (1)

#### صيغ الأمر:

٧ - اللأصر صيغ صريحة وهي ثلاثة: فعل الأمر، مثل قوله تصالى: ﴿ أَقِيموا الصلامَ ﴾ ( أَن وقوله: ﴿ فاسْعُوا إلى ذكر الله ﴾ ، ( أَن واسم فعل الأمر نحو: نزال، والمصارع المقدر ن بلام الأمر نحو ( لِيُتَوْقُ دُن سَمَةٍ بِنْ سَمَتِهِ). ( أَنْ

وصيغ غير صريحة، قال الشاطبي:

(أ) منها: ما جاء بجيء الإخسارعن تقرير الحكم، نحو: ﴿والوالداتُ يُرْضِعُنَ أُولادَهن حَوَّلِن كَامَلِين﴾. (١)

(بُ) ومنها: ما جاء مجيّ مدحه أو مدح فاعله نحو: (ومن يُطع الله ورسولة يدخله جناتٍ). (٢١)

(۱) شرح مسلم الثبوت ۱/ ۳۲۹ ، ۳۷۷، وشرح جع الجوامع ۱/ ۳۲۹

(۲) سورة الأحراف/ ۲۰۹ ، ۹۹۰

(٣) سورة البقرة/ ٤٣

(\$) سورة الجمعة/ ٩ (۵) سورة الطلاق/ ٧

(٦) سورة البقرة/ ٣٣٣

(٧) سورة الفتح/ 12 (٨) الموافقات 4/ 122 \_ 107

، دلالة م

دلالة صيفة الأمر الصريحة : ٣- اختلف الأصوليون في دلالة صيغة (افعل) غير

المقترنة بيا يعين معناها.
فهي عند الجمهور حقيقة في الوجوب، وعند
أي هاشم وكثير من الأصوليين حقيقة في الندب
وهوأحد قولي الشافعي، وقبل: مشترك يبنها
اشتراكا لفظيا، وروي هذا عن الشافعي، وقبل:
إنها موضوعة لمشترك بينها وهو الاقتضاء حتهاكان أو
ننبا، وروي هذا عن أبي منصور الماتريدي،
ونسب إلى مشاتخ سموقند.

الأمر الوارد بعد الحظر هو للإباحة عند الأكثر،
 ومنهم الشافعي والأمدي كقول النبي 議: «كُنتُ نبيتُكم عن زيارة القبور ألا فَزُوروها». (()

والموجوب عند عامة الحنفية وهو المروي عن القاضي والمعتزلة واختاره الرازي، وتوقف فيه إمام الحسوبين، واختسار ابن الهام والشيخ ذكريا الأنصاري أنه يرجع الحكم لما كان عليه قبل الحظر إباحة أو وجويا. (\*)

ورود الأمر لغير الوجوب:

ترد صيفة الأمر لغير الوجوب في أكثر من
 عشرين معنى ، منها: الالتباس والتهديد.

اقتضاء الأمر للتكرار:

الأمر لطلب الفعل مطلقا لا يقتضي التكرار
 عند الحنفية ، فيرا بالفعل مرة ، ويحتمل التكرار ،

(۱) حديث د كنت نيتكم . . . ٤ أخرجه مسلم ١٩٦٤/٢ ط

(٢) شرح مسلم الثيوت ١/ ٣٧٧ ـ ٣٧٩

واختاره الرازي والأمدي.

وقـال الأستاذ أبوإسحاق الاسفراييني: هو لازم مدة العمر إن أمكن، وعلى هذا جماعة من الفقهاء والمتكلمين.

وذهب كثير من أهمل الأصول إلى أنها للمرة، ولا يحتمل التكرار، وهو قول أكثر الشافعية. أما إن قيد بشرط، نحو دوان كُنتم جُنبًا فاطهرواء (<sup>(1)</sup> أو بالصفة نحو «السارقُ والسارقةُ فاقطَّمُوا أيديّهاء (<sup>(1)</sup> فإنه يقتضي التكرار، بتكرر الشرط أو الصفة، وقيل بالوقف في ذلك. (<sup>(2)</sup>

#### دلالة الأمر على الفور أو التراخي :

٧- الصحيح عند الحنفية أن الأمر لمجرد الطلب، فيحج وز التأخير كها يجوز البدار، وصري إلى الشافعي وأصحابه. واختاره الرازي والأمدي. وقيسل: يوجب الفسود، وعزي إلى المالكية والخرخي، واختاره السكاكي والقاضي. وتوقف الإمام في أنه للفور أو للقدر المشترك بين الفور والتراخي. (4)

#### الأمر بالأمر:

 ٨ ـ من أسر غيره أن يأسر آخر بفعل ما فليس هذا أسرا للمأسور الشاني على المختار عند الأصوليين.
 فقول النبي ﷺ: ومروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءً

سبع سنينه (1) ليس أسرا منه للصبيان بالصلاة. لكن إن أفهمت القرينة أن الراسطة مجرد مبلغ كان الأسر بالأمر أمرا للمأمور الثاني، ومنه أن عمر أخبر النبي في أن عبدالله بن عصر طلق امرأته وهي حائض، فقال: ومُررَّهُ فَلْيراجعها» (1). وليس من موضوع هذه المائة ما لوصرح الأمر بالتبليغ بنحو قوله: (قل لفلان يفعل كذا) فإن هذا أمر للثاني بلا خلاف. (قل لفلان يفعل كذا) فإن هذا أمر للثاني بلا

#### تكوار الأمر:

ه - إذا كرر الأصر الأصر قبل أن ينفذ المأمور الأمر الأول، فقد يتعين الثاني للتأكيد، كيا في نحو: صم هذا اليسوم، صم هذا اليسوم، إذ لا يصسام اليبوم مرتين. ونحو: اسقني اسقني، فإن الحاجة التي دعت إلى طلب الماء تندفع بالشرب الأول. فإن دار الثاني بين التأسيس والتأكيد فقيل: يحمل على التأسيس احتياطا، ويكون المطلوب الإتيان بالفعل مكررا. وقبل: يحمل على التأكيد لكثرته في الكلام. (\*)

#### امتثال الأمر يقتضي الإجزاء :

١٠ ـ المأمور إذا أتي بالمأمور به على وجهه كها طلب

<sup>(</sup>١) سورة المالدة / ٦

<sup>(</sup>٢) صورة المائدة/ ٣٨

<sup>(</sup>٣) مسلم النبسوت ٢/ ٣٨٠-٣٨٦، والسعسد على هتصسر ابن الحاجب ٨٣/٢، وجع الجوامع ١/ ٣٧٧، ٢٨٠

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم الثيوت ١/ ٣٨٧، ٩٨٨. والبرهان لليجويني ٢٣١ ـ

 <sup>(</sup>١) حليث ه مروا أولادكم . . . : أغسرجمه أبيو داود (١/ ٣٣٤ ط هزت عيمة دهاس) . وحسته النووي في رياض الصالحين (ص ١٤٨ ط الكتب الاسلامي) .

<sup>(</sup>۲) حليث د أمره فليراجمها . . . ه أخرجه البخاري (الفتح 4/ 301 ط السلفية)، ومسلم (1/ 10 و الطلعي)

 <sup>(</sup>٣) شرح مسلم الشيسوت 1/ ٣٩٠، ٣٩١، والمستصفى ٢/ ١٤.
 وحاشية القلومي ٣٤٨/٣

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم الثبوت ١/ ٣٩١

الأمر في الجنايات :

ضيان الآمر:

مع الشرائط والأركان، يستلزم الإجزاء اتفاقا، إذا فسر الإجزاء بالامتثال. أما إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء، فإن الاتيان بالمأمور به على وجهه يسقطه كذلك عند الجمهور، خلافا للقاضي عبدالجبار المعتزلي. (1)

#### تعارض الأمر والنهي:

١١ - النهى عند الأصوليين يترجع على الأمر، لأن دفع المفسدة المستفادة من النهي أولى من جلب المنفعة، ولذا يترجع حديث النبي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على حديث الأمر بصلاة ركعتين قبل الجلوس في المسجد، في حق من دخل المسجد قبيل غروب الشمس مثلا. (٦)

وفي هذه المسائيل المتقدمة خلافات وتفصيلات أوسم مما تقدم، فليرجع إليها ضمن مباحث الأمر من كتب أصول الفقه، والملحق الأصولي.

#### الأحكام الفقهية إجمالا: طاعة الأوامر:

١٢ - تجب طاعـة أوامر الله تعالى التي تقتضى الوجوب، وكذلك أوامر رسوله ﷺ. ويطاع سواهما في غير المعصية، لقول النبي ﷺ والسمعُ والطاعةً على المرءِ المسلم فيها أحبُّ وَكُوهَ، ما لم يُؤْمر بمعصيةٍ»(٣) فيطاع الأبوان وولي الأمر ونوابه في غير الحرام. (ر: طاعة).

الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر: ١٥ - إذا قال: بعني هذا الشوب بعشرين، فقال:

١٣ ـ من أمر إنسانا بقتل إنسان فقتله، فالقصاص

على القاتل دون الأمر، إن كان القاتل مكلفا،

لكن إن كان للأمر ولاية على المأمور، أوخاف

المأمور على نفسم لولم يفعل، ففي وجوب القصاص عليها أو على أحدهما خلاف

وتفصيل . (١) ينظر في (إكراه، وقتل، وقصاص).

١٤ - من أصر غيره بعمل، فأتلف شيئا، فالضيان

على المتلف لا على الأمر، ويستثنى من ذلك صور

منها: أن يكون الأمر سلطانا أو أبا، أو يكون المأمور

صغيرا أو مجنونا أو أجيرا لدى الأمر. (٢) وفي ذلك

تفصيل يرجع إليه في مصطلح (ضهان وإكراه).

بعتك بها، انعقد البيع وصح. وكذا لوقال البائع: اشتر منى هذا الشوب بكذا، فقال: اشتريته به، لصمدق حد الإيجاب والقبول عليهم]. وكذا في التنزويج، لوقال لرجيل: زوجني ابنتيك، فقال: زوجتكها، ينعقبد النكاح. وهنذا بخيلاف الاستفهام أو التمني مشلا، فلا ينعقد سما العقد. كيا لو قال: أتبيعني هذا الثوب بكذا فقال: بعتكه

<sup>(</sup>١) شرح مسلم الثيوت ٢٩٣/١

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم الثيوت ٢/ ٢٠٢

<sup>(</sup>٣) حديث و السميع والطباعة . . . و أخرجه البخياري (الفتح ١٢١/١٢ ط السلقية)، ومسلم (٣/ ١٤٦٩ ط الحلبي)

<sup>(</sup>١) المنفي ٧/ ٧٥٧، ٧٥٨، وابن عابستين ٥/ ٣٥٣، وجسواهسر الإكليل ٢/ ٢٥٧، والزرقان على خليل ٨/ ١١ (٣) ابن عابدين ٥/ ١٣٧ ط بولاق ١٣٧٢هـ. والمغنى ٨/ ٣٦٨ ط

بها. <sup>(١)</sup> وفي ذلسك تفصينسل، وفي بعضمه خلاف (ر: صيغة، عقد، زواج)

## امرأة

التعريف:

 المرء هو الإنسان، والأنثى منه (مرأة) بإضافة تاء التأنيث، وقد تلحق بها همزة الوصل فتصبح (امرأة) وهي اسم للبالغة. (<sup>7)</sup>

وهـذا في اللغة والاصطلاح. إلا أنها في بعض الأبواب كالمواريث تصدق على الصغير والكبير.

#### الحكم الإجالي:

٢ - يمكن إجمال ما يتعلق بالمرأة من أحكام خالبا
 فيها يأتي:
 أ - المرأة كإنسان لها حق الرعاية في طفولتها من

ا ـ الخراء والسنان عاضى الرطاية في هفواتها من تربيدة وتعليم لقول الذي رائحة: ومن كانت له ابنةً فأدّبها فأحسنَ تأديبها، وعلَّمها فأحسنَ تعليمها، وأوْسَمَ عليها من يَعْم الله التي أُسْبَغُ عليه، كانت له مَنْمةً وسِرَّةً من الناره. (٣)

(۱) إن عابدير ٢/ ٢٧٣ ، و٤/ ١٠ والنسوقي على الشرح الكير ٣/٣ ط عيسى الحليي ، والجمسل على شرح المهيسة ٢/ ٨٠٥ . وشسرح النهاج مع حالية الظهوعي ٣/ ١٥٠ ، وشسرح الإقتاع ٣/ ١٤٨ ط الرياض ، وللذي ٣/ ١٥٠ ، ١٥١ (٢) لسان العرب (القاموس المعيط والغزب (مرأم . ٣/ ١٨ سير القبر طبي ١/ ١٨ ١٨ والمجمسوع للتسووي ١/ ٥٠ . ٣/ ١١ ، والفراك الدوان ٢/ ١٨٤ .

وإذا رشدت كانت لها ذمتها المالية المستفلة، وصار لها حرية التعبير عن إرادتها، ولذلك لا تزوج بدون إذنها. (1)

ب ـ والمسرأة كأنثى، مطالبة بالمحافظة على مظاهر أنوثتها، فلها أن تنزين بزينة النساء، ويحرم عليها التشبه بالرجال.

ومطالبة كذلك بالتستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب أو الخلوة بهم، ولذلك تقف في الصلاة متأخرة عن صفوف الرجال. (٢)

جـ والمرأة كمسلسة، مطالبة بكل التكاليف الشسرعية التي فرضها الله على عباده، مع الاختلاف عن الذكر في بعض هيئات العبادة. (٢) د - والمرأة اختصها الله سبحانه وتعالى بالحيض

د والمراة اختصها الله سبحانه وتعالى بالحيض والحمل والولادة، وترتب على ذلك بعض الاحكام الفقهية كالتخفيف عنها في العبادات في هذه الحالات .<sup>(1)</sup>

هـ ولضعف المرأة في الجُلْقة والتكوين، فإنها لا تتولى من الأعمال ما يجتاج إلى بذل الجهد الجسدي والذهني كالإمارة والقضاء، ولم يفرض عليها الجهاد في الجملة، وكسانت شهسادتها على النصف من

(٣) للغني ١/ ٥٦٢، وإعلام الموقمين ٢/ ٧٣ (٤) المهذب ١/ ٤٥

شهادة الرجل. (١)

و والأن المرأة أكثر حنانا وشفقة من الرجل كان حقها في الحضانة مقدما على الرجل. (<sup>7)</sup>

ز ـ والأصل أن يكون عمل المرأة هورعاية بيتها وزوجها وأولادها، لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غنية . وكان الرجل قواما عليها، يقول الله تعالى : ﴿الرجال قَوَّامونَ على النساء بيا نَشْل الله بعضهم على بعض وبيا أَنْفُقُوا من أموالهم﴾ . (<sup>77)</sup> وتفصيل كل هذه الأمور ينظر في مصطلح (أشى).

## الأمسر بالمسعسروف والنهي عن المنكر

#### التعريف:

١ - الأمر في اللغة: كلام دال على طلب الفعل، أو
 قول القائل لمن دونه: افعل.

وأمرت بالمعروف: أي بالخير والإحسان.

ويقول ابن الأثير: المعروف أسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه، والإحسان إلى النساس، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنسات، ونبي عند من المقبحات. وهومن

(١) الفروق للقراق ٢/ ١٥٨، والأحكام السلطانية للباوردي

وانظمر القسرطي ٥/ ٢٧، ١٦٩، وغنصسر تفسير ابن كثمير

(٢) الفروق للقراق ٢/ ١٩٣، ١٥٨

(٣) سورة النساء / ٣٤

الصفات الغالبة أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه . (١)

والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء: هو الأمر باتباع محمد ﷺ ودينه الذي جاء به من عند الله ، وأصل المعروف: كل ماكان معروفا فعله جيلا غير مستقبح عند أهل الإيهان ، ولا يستنكرون فعله . أما النهي عن المنكر، فإن النهي في اللغة: ضد الامر، وهو قول القائل لمن دونه: لا تفعل .

والمنكر لغة: الأمر القبيح. وفي الاصطلاح: المنكر ما ليس فيه رضى الله

من قول أو فعل . فالنبي عن المنكر في الاصطلاح : طلب الكف عن فعل ما ليس فيه رضى الله تعالى . <sup>(1)</sup>

هذا، وقد عرف الزبيدي الأمر بالمعروف يقوله: هوما قبله العقسل، وأقسره الشسرع، ووافق كرم الطبع. والنهي عن المنكسر: هوما ليس فيسه رضى الله تعالى من قول أو فعل.

الألفاظ ذات الصلة:

أرالحسبة:

لاحتساب في اللغة: العد والحساب ونحوه،
 ومنه احتساب الأجرعند الله، أي: طلبه كما في الحسديث: «من مات له ولسدٌ فأحَسَبَ أه؟؟ أي:
 احتسب الأجسر بصسره على مصيبت به، قال

(١) النباية لأبن الأثير مادة : دهرف،

(٧) التصريضات للجرجاني ، والصباح المنبرمانة (عرف) و(أمر)
 وشرح الإحياد ٢/٧

(٣) حديث: ومن مات له ولسد فاحتسيسه ... وأغسر جسه مسلم (٣) حديث ٢ كالله من الولد

فحنب إلا دخلت الجنةء

۱/ ۲۸۶، واین عابدین ۲/۲۷۲

صاحب اللسان: معناه عد مصيبته به في جملة بلايا الله التي يثاب على الصبر عليها.

وفي الشسريعة يتناول كل مشروع يؤدى فه تصالى، كالأذان والإقاصة وأداء الشهادة. السخ، ولهذا قيل: القضاء باب من أبواب الحسبة.

قال التهانوي : واختص في العرف بأمور منها: إراقة الخمس وكسس الممازف وإصلاح الشوارع . والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله .(١)

والحسبة من الولايات الإسلامية التي يقصد بها الأمسر بالمحسروف والنهي عن المنكسر ما ليس من اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم. وعما يقارب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: النصح والإرشاد، وقد سبقت المقارنة بينها في مصطلح (إرشاد).

### الحكم التكليفي :

٣- اتفق الأثمة على مشروعية الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر، وحكى الإمام النووي وابن حزم الإجماع على وجويه، وتطابقت آيات الكتباب وأحديث الرسول \$ وإجماع للسلمين على أنه من النصيحة التي هي الدين. (?)

قال الله تعالى: ﴿وَلَتَكُن منكم أَمَّةً يَدْعُونَ إلى الحَدِر وَيُلْمُونَ اللهِ الحَدِرِ اللهِ الحَدِرِ وَاللهِ اللهِ وَيَامُونَ بَالمَدُرِفِ وَيَنهُونَ عَن المُنكرِفِ. (٣) وقال النبي ﷺ: ومن رأى منكم مُنكراً فَلْيُغَرِّهُ

(۱) التهانوي من مادة احتساب ۲۷۸/۳ ط خياط بيروت. والحسبة

في الإسلام لأبن تيمية ص. ٨، ٩ (٢) شرح التووي على مسلم ٢/ ٢٧

(٣) سورة آل عمران/ ١٠٤

بيده، فإن لم يستطع فَبِلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعفُ الايان، (١)

قال الإسام الُّغزَالي: الأمر بالمعروف وائنهي عن المنكر أصل الدين، وأسال مرسالة المرسلين، ولو طوي بساطه، وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبوة واضمحك الديانة، وعمت الفوضى، وهلك العباد. (")

إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في حكمه ، هل هو فرض عين ، أو فرض كضايسة ، أو نافلة ؟ أو يأخذ حكم المأسور به والمنهي عنه ، أو يكون تابعا لقاعدة جلب المصالح وجره المقاسد . على أربعة مذاهب المذهب الأول : أنه فرض كفاية . وهو مذهب جمهور أهل السنة ، وبه قال الضحاك من أثمة النابعين والطبرى وأحد بن حبل .

المذهب الثاني: أنه فرض عين في مواضع: أ ـ إذا كان المنكر في موضع لا يعلم به إلا هو، وكان متمكنا من إزالته.

ب ـ من يرى المنكر من زوجته أو ولده، أو يرى الإخلال بشيء من الواجبات.

جـ والي الحسسة، فإنه يتعين عليه، لاختصاصه بهذا الفرض. (٢٠)

المذهب الثالث : أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نافلة، وهو مذهب الحسن البصري وابن شيرمة.

المذهب الرابع: التفصيل، وقد اختلفوا على ثلاثة أقوال:

(۲) شرح المتووى على مسلم ۲۳/۲

<sup>(</sup>۱) حقیت : ۵ من رأی منکم منکوا . . . ۵ آخرجه مسلم ۱/ ۲۹ ط الحقی . (۲) لیمیاه ملایم الدین ۲/ ۳۹۱

الشول الأول: أن الأمر والنبي يكون واجبا في السواجب فعلمه أو في الحاجب تركمه، ومنسلوبها في المستدوب تركمه هكذا، وهو رأي جلال الدين البلقيني والأفرعي من الشافعية. (1)

القول الشاني: فرق أبوعلي الجبائي من المعتزلة بين الأمر بالمصروف والنهي عن المنكر، وقال: إن الأمر بالواجب واجب، وبالنافلة نافلة، وأما المنكر فكله من باب واحد، ويجب النهي عن جمعه. (٢)

القسول الشالث: لابن تيمية وابن القيم وعز الدين بن عبدالسلام، قالوا: إن مقصود النهي عن المنكر أن يزول ويخلفه ضده، أو يقل وإن لم يزل بجملته، أو يخلف ماهو مثله، أو يخلف ماهو شر منه، والأولان مشروعان، والثالث موضع اجتهاد، والرابع عرم. (٣)

أركان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :

 عقد الغزالي في إحياء علوم الدين مبحثا جيدا لأركانه، وحاصله مايلي: الأركان اللازمة للأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أربعة، وهي: (أ) الأمر.

(ب) مافيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المأمور فيه).

(ج) نفس الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر
 (الصيغة).

(د) المأمور.

ثم بين أن لكل ركن من الأركان شروطه الخاصة به على النحو التالي :

(۱) الزواجر لابن حجر المنتي ۱۹۸/۲
 (۲) شرح الأصول الخمسة ص ۱۶۱

(٣) الزواج ١٦٨/ ١٦٩، والحسبة ص ١٧- ٦٩

أولا : الآمر و شروطه: أـــ التكليف، ولا يخفى وجه اشتراطه، فإن غير

ا ــ التخليف، ولا يحقى وجه انسراطه، فإن عمر المكملف لا يلزمـــه أصر، ومــا ذكــريراد به شرط الـوجــوب، فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل .

ب ـ الإيهان، ولا يخفى وجه اشتراطه، لأن هذا نصرة للدين، فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصله ومن أعدائه.

جـ العدالة: وقد اختلفوا في هذا الشرط، فاعتبرها قوم، وقالوا: ليس للفاسق أن يأمر وينبي، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بَالرِّ وَتَنْسَونَ انْفُسَكم ﴾ (") . وقوله تعالى: ﴿ كُبُرُ مَقْنَا عِنْد الله أن تَقُولوا مالا تفعلون ﴾ (") . وقال آخرون: لا تشترط في الأمر بالمعرف والنبي عن المنكر الله عن المنكر الإجماع، ولهذا قال سعيد بن جبير: إذا لم يأمر بالمروف وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يأمر أحد بشيء . وقد ذكر ذلك عند مالك

وأستدل أصحاب هذا الرأي بأن لشارب الخمر أن يجاهد في سبيل الله ، وكذلك ظالم اليتيم ، ولم يمنعوا من ذلك لا في عهد الرسول ﷺ ولا بعده . ثانيا : عمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروطه :

أ ـ كون المأمور به معروضا في الشرع، وكون

(١) سورة البقرة/ ££ (٢) سورة الصف/ ٣

وانظم الكتبر الأكبر في الأمر بللمروف والنبي عن المنكر لزين الدين صدائر عن بن لبي يكر الدمشقي اختبلي الموق ٨٦٥ هـ رقم ٩٣ خطوطة دار الكتب.

المنهي عنه محظور الوقوع في الشرع . ب ـ أن يكـون موجـودا في الحال، وهذا احتراز عها فرغ منه .

جـ أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجـــى، فكل من أغلق بابه لا يجوز التجـس عليه، وقد نهى الله عن ذلك فقال: ﴿ولا تُجَسَّــُوا﴾ (") وقال: ﴿وأَتُوا البيوت من أبواجا﴾ (") وقال: ﴿لا تَدَّخُلوا بيوتا غيرَ بيوتكم حتى تَشَّتُايِسُوا وتُسَلَّمُوا على أهلِها). (")

د-أن يكون المنكر متفقا على تحريمه بغير خلاف معتبر، فكل ما موعل اجتهاد فليس علا للإنكار، بل يكون علا للإرشاد، ينظر مصطلح (إرشاد). (1)

#### ثالثا: الشخص المأمور أو المنهي:

وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل المنوع منه في حقه منكرا، ولا يشترط كونه مكلفا، إذ لوشرب الصبي الخمر منم منه وأنكر عليه، وإن كان قبل البلوغ. ولا يشترط كونه عيزا، فالمجنون أو الصبي غير المميز لو وجدا يرتكبان منكرا لوجب منعها منه.

رايما : نقس الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر: وله درجسات فآداب. أما الدرجسات فأولها التصريف، ثم النبي، ثم السوعظ والتصبح، ثم التعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان والجنود. وسيأتي تفصيل ذلك. (1)

مراتب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: • \_ يرى جمهور الفقهاء أن المراتب الأساسية للأمر

بالمروف والتهي عن المنكر ثلاث، وذلك لحديث أبي سعيد الحدري، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ومن رأى منكم منكرا فليفيره بيد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيانه (7)

فمن وسائل الإنكار التعريف باللطف والرفق، ليكسون أبلغ في الموعظة والنصيحة، وخاصة لأصحاب الجاه والمرة والسلطان وللظالم المخوف شره، فهو أدعى إلى قبوله الموعظة. وأعلى المراتب اليد، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمسر من يفعله، وينسزع المغصسوب، ويمرده إلى أصحابه بنفسه، فإذا انتهى الأمر بذلك إلى شهر السلاح ربط الأمر بالسلطان.

وقد فصل الغزالي في الإحياء مراتب الأمر والنهي

<sup>(</sup>۱) صورة الحيجرات / ۱۲

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة المتور/ ٧٧

 <sup>(</sup>٤) الأشباء والتظائر للسيوطي ١٤١ ط التجارية، واستثنى منه:
 أ-ما لوكان الحلاف شاقا.

ب. أوجرى فيه الترافع خاكم يعتقد الحرمة ومثله السلطان، واختلف في والي الحسية. (الأحكام السلطانية للياوردي ٣٤١) جد. أن يكون للفائم بالإنكار حق فيه، كالزوج يمنع زوجته من بعض ما في خلاف.

 <sup>(</sup>١) إحساء صلوم السفين (٣٠٧/ والآداب الشسوصية (١٩٨/ ١٨٠٠). ويتواهر
 ١٩٠٨ - والأواجر ٢/ ١٦١، والقطاعي المشتية ٥ (١٩٥٣، ويتواهر
 الإنحليل (١٩٥١/ والحطاعية / ١٩٥٨)، والأصحام السلطيقية
 للهادري ص (٢٤١/ ١٠٠٠) مناخرا منكوا ... ۽ أهرجه مسلم ١/ ٢٩٠ ط

<sup>(</sup>۲) خلیث : ۵ من رای منکم منکرا . . . ۵ اغرجه مسلم ۱/ ۹۹ ط الحلبي.

وقسمها إلى صبع مراتب، تنظر في مصطلح (حسبة).

هذا ويجب قتال المقيمين على المساصي الموبات المصرين على كل المجد من الناس إذا لم يرتدعوا وهذا بالنسبة للإمام النتا مأمورون بوجوب التغيير عليهم، والنكير بها أمكن باليد، فإذا لم يستطع فلينكر بلساته، وذلك إذا رجا أنه أن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه أعضائه ، أنكر بقله . فلو قدر واحد باليد وآخرون التأثير المسان أقرب ، أو أنه يتأثر به ظاهرا وباطنا، في باللسان أقرب ، أو أنه يتأثر به ظاهرا وباطنا، في حين لا يتأثر بذي اليد إلا ظاهرا فقط، فيتمين على ذي اللسان حينذ .

٣- ولا يسقط الإنكار بالقلب عن المكلف باليد أو اللسان أصلا، إذ هو كراهة المصية، وهو واجب على كل مكلف، فإن عجر المكلف عن الإنكار باللسان وقدر على التعبيس والمجر والنظر شزرا لزمه، ولا يكفيه إنكار القلب، فإن خاف على نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المصية. قال ابن مسعسود رضي الله عنه: جاهدوا الكفار بأيديكم فإن لم تستيطعوا إلا أن تكفهروا في وجوهم فافعلوا. (1)

أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعروف والنبي من المنكد :

٧ ــ الأصل أن كل طاعة لا يجوز الاستثجار عليها،

(۱) السزواجر ۱۹۱۷/۲ واحياه حلوم الماين ۱۹۱۷/۲ وأحكام القرآن للجعماص ۲/۳۷، والفتاری المنتبة ۲۵۳/۳۵۳، وجواهر الإكليل ۱/۲۰۱

كالأمر بالمروف والنبي عن المنكر والأذان والحج وتعليم القرآن والجهاد. وهو أي للحنفية ومذهب الإمام أحد، (1) لما روي عن عثمان بن أبي الماص قال: وإن آخر ما عهد إلى النبي ﷺ أن أغذ مؤذنا لا يأخذ على أذات أجراه (1) وما رواه عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة، فأهدى إلى رجل منهم قوسا، قلت: قوس وليس بال، أتقلدها في سبيل الله، فذكرت قوس النبي ﷺ فقال: وإن كنت تحب أن تطوق

وأجاز الشافعي ومالك ومتأخرو الحنفية ذلك، (4) وهمورواية عن أحمد، وقال به أبو قلابة وأبسو ثوروابن المنسلو، ولأن رسمول الله ﷺ زوّج رجلا بها مصه من القرآن، (4) وجعل ذلك يقوم مقام المهر. وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أحق

طوقا من نار فاقبلُهاه ٣٠

(۱) لبن حابستين ه/ ٣٤، والبستالسع ١٩٤٤، ١٩١، والمتني ١/ ١٣٤، ١٩٦، ١٣٨،

(٣) حديث: وحشيان بن أبي المساص . . . و أخرجه الترصلي
 (١/ ٤٠٩ - ٤١ ط الحلي). وأخرجه أحد (٤/ ٢١ ط المينية)

(٣) حديث عبادة بن الصاحت وإن كنت غب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. أغرجه أبو داود (٢/ ٧٠٧ ط عزت عبيد دهاس) وهو ثابت تكشرة طرقه. (التخليص الابن حجم ٤/ ٧، ٨ ط شركة الطباعة الفتية التحقة بمصر)

 (3) الشرح الصفير، وحائية الصاوي عليه ١٩/٤، ١٩٥٥، وباية المحتساج ١٩٥٨، ٢٩٠، والمضيي ١٩٩١، ١١٥٠، وكشف المفاتق ١/١٥٧، والهذب ١/١٠٥

(a) حديث و زوّج رسول الله \$ رجالا بيا معم من القرآن......
 أخسرجمه البخساري (الفتسع ٩/ ٢٠٥ ط السافية)، ومسلم
 (٢/ ١٠٤ ط الحلم).

ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، (١)

على أن المحتسب العينّ يفرض له تضايته من يبت المسأل، كيا يفسرض للقضساة وأصحساب الولايات، بخلاف التطوع الأنه غير متفرغ لذلك، (^1) (: إجارة).

## أمرد

#### التمريف :

 ١- الأصرد في اللغة من المرد، وهونقاء الخدين من الشعر، يقال: مَرد الغلام مردا: إذا طَرَ شاربه ولم تنبت لحيته. <sup>(7)</sup>

وفي اصطلاح الفقهاء هو: من لم تنبت لحيته، ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس(<sup>(8)</sup>

والظاهر أن طرور الشارب ويلوغه مبلغ الرجال ليس بقيد، بل هوبيان لغايته، وأن ابتداءه حين بلوغه سنا تشتهيه النساء . (\*)

الألفاظ ذات العبلة :

الأجرد :

٧ - الأجرد في اللغة هو: من لا شعر على جسله،

- (١) حديث : 1 أحق ما أخلتم حليه أجرا كتاب الله . . . 2 أعرجه البخاري (الفتع ١٩٠/ ١٩٠ ط السلفية)
- (٢) تصاب الاحتساب لممرين عمد المروف باين عوض الورقة ٥ خطوطة المكتبة الاحدية في حلب.
- (٣) لسان المرب، والمعباح للتي، وترتيب القاموس للحيط مادة ومرد،
  - (1) البجيرس ٢/ ٣٢٤ ط دار للعرقة
    - (٥) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٣

والمرأة جرداء . وفي الاصطلاح: الذي ليس على وجهه شعر، وقد مضى أوان طلوع لحيته . ويقال له في اللغة أيضا: ثط وأثطا. (11 رد: أجرد) أما إذا كان على جميع بدنه شعر فهو: أشعر. (21

#### الراهق:

 4-إذا قارب الخسلام الاحتسلام ولم يحتلم فهسو مراهق. فيقسال: جارية مراهقة، وغلام مراهق، ويقال أيضا: جارية راهقة وغلام راهق.<sup>(7)</sup>

الأحكام الإجمالية المتعلقة بالأمرد:

أولا : النظر والخلوة :

 إن كان الأمرد غير صبيح ولا يفتن، فقد نص الحنفية والشافعية على أنه يأخذ حكم غيره من الرجال. (1)

أما إن كان صبيحا حسنا يفتن، وضابطه أن يكون جيلا بحسب طبع الناظر ولو كان أسود، لأن الحسن يختلف بانتسلاف الطباع<sup>(9)</sup> فله في هذه الصورة حالتان:

الأولى: أن يكدون النظر والحلوة وغير ذلك من الأسور المتعلقة بالأمرد بلا قصد الالتذاذ، والناظر مع ذلك آمن الفتنة، كنظر الرجل إلى ولده أو أخيه الاسرد الصبيح، فهمو في غالب الاحوال لا يكون

 (١) الإكتاع مع البجيرمي ٣/ ٣٣٤ ط دار المرفة، ولسان العرب مادة دشط، والقليوني ٣/ ٣١٠

(٧) أسان المرب

(۱) طبان المرب (۲) لسان المرب مادة ورهق:

(3) ابن عابنين ٢٧٣/١ ط بولاق، والشرواني مع تحقة المحتاج
 ٢٥٣/٢

(۵) این ماہدین ۱/۲۷۳

بتلذذ، فهذا مباح ولا إثم فيه عند جمهور الفقهاء.

الثانية : أن يكون ذلك بلذة وشهوة، فالنظر إليه حرام . (١)

وقد ذكر الحنفية والشافعية أن الأمرد يلحق بالمرأة في النظر إن كان بشهوة ، ولومع الشك في وجودها ، وحرمة النظر إليه بشهرة أعظم إثباء قالوا: لأن خشية الفتنة به عند بعض الناس أعظم منها. <sup>(7)</sup>

أما الخلوة بالأمرد فهي كالنظر، بل أقرب إلى المسلمة من رأى الشافعية حرمة خلوة الأمرد بالأمرد وإن تصدد، أوخلوة الرجل بالأمرد وإن تصدد. نعم إن لم تكن هناك ربية فلا تحرم كشارع وصحد مطروق. (1)

#### ثانيا: مصافحة الأمرد:

 - جهور الفقهاء على حرمة مس ومصافحة الأمرد الصبيح بقصد التلذذ، وذلك لأن المس بشهوة عندهم كالنظر بل أقوى وأبلغ منه. (")

ويرى الحنفية كراهة مس الأمرد ومصافحته .(١)

(١) ابن هابىدىن ١/ ٢٧٧ ـ ٢٧٣، والمزرقاني ١/ ١٦٧، والبجيرمي ٣/٣٣٠، وكشاف القناع ٥/ ١٥ ـ ١٦ ط الرياض.

(۲) ابن عابسدین ۵/ ۲۲۳، والبجیری ۴/ ۳۲۲، وشفة المحتاج
 ۷/ ۱۹۰ ط دار صادر.

 (٣) أبن عاب نين ٥/ ٣٣٣، والمبجسيري ٣/ ٣٧٤، والمجمسوع ٤/ ٣٧٨ ط المنيرية، وكشاف الفتاع ٥/ ١٥ ـ ١٥

(ه) السزرقباني / ۱۷۷/ ، والبجيرمي ۳۲۲-۳۲۶ ، والقليويي ۴/ ۲۹۳ ، واتباوي اين تيمية ۲۹۳/۲۱ ط البرياض، وكشاف القناع / ۱۵ - ۱۲

(۱) ابن حابشین ۱۴۸/۱

(£) القليويي ٤/ ٧٥

ثالثا: انتقاض الوضوء بمس الأمرد:

 - يرى المالكية، وهوقول للإمام أحد أنه ينتقض الوضوء بلمس الأمرد الصبيح لشهوة. (1) ويرى الشافعية، وهو القول الأخر الأحمد عدم انتقاضه. (7)

رابعا: إمامة الأمرد:

٧ جهسور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة)
 على أنه تكره الصلاة خلف الأمرد الصبيح، وذلك
 لأنه عمل فننة. (٣)

ولم نجد نصا للهالكية في هذه المسألة.

#### خامسا: ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيه:

٨- التصاصل مع الأصود الصبيح من غير المحارم ينبغي أن يكون مع شيء من الحذر غالبا<sup>(4)</sup> ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم لما فيه من الأفات.

وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتمليم أو نحوه ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة، وبشرط السلامة وحضظ قلبه وجوارحه عند التعامل معهم، وجملهم على الجد والتأدب وبجانبة الانبساط معهم. (\*)

<sup>(</sup>۱) جواهر الاکلیل ۲۰/۱ ط دار المرقة، وفتاوی این تیمیة ۲۴۳/۷۱

 <sup>(</sup>٢) تحفة المحتاج ١٢٩/١ ط دار صادر، وفتاوى ابن تيمية
 ٢٤٣/٢١

 <sup>(</sup>٣) أبن عابلين ٢/ ٢٧٨ ط بولاق، وحاشية الشروان ٢/ ٣٥٣، وتصحيح الفروع ١/ ٤٧٨ ط المتار.
 (٥) الحديد حارض ٣٧٣ م٣٧ مكالف العداد ما حدد

 <sup>(3)</sup> البجيري ۲۲۳/۳ و ۲۲۳ و کشاف الفناع ۱۱۲/۵
 (4) فتاری ابن تیمیة ۲۱/۳۰۰ والبجیری ۳۲۳/۳

والأصل : أن كل ما كان سبب المفتنة فإنه لا يجوز، حيث يجب سد الفريعة إلى الفساد إذا لم يعارضها مصلحة . (1)

### إمساك

#### التعريف :

ا ـ من معاني الإمساك في اللغة القبض . يقال: أمسكته بيدي إمساكا: قبضته ، ومن معانيه أيضا الكف يقال: أسسكت عن الأمر: كففت عنه . (٦) واستعمله الفقهاء أيضا في هذين المعنيين في مواضع ختلفة ، لأن مرادهم بالإمساك في الجنايات القبض بالبيد . فإذا أمسك رجل آخر فقتله الثالث يقتل الممسك قصاصا عند المالكية إذا كان الإمساك بعصد القتل ، وعند غيرهم لا يقتل كها سيأتي . ومرادهم بالإمساك في الصيام: الكف عن المغطرات والامتناع عن الأكبل والشرب والجاع ، كما صرحوا بذلك . (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

الاحتياس:

٧ ـ الاحتباس لغة : هوالمنبع من حرية السعي،

- (۱) القليسويي ۳/۲۹، ۱۸۳/۶، وابن عابدين ۵/ ۲۵۰ ـ ۲۵۱. والهندية ٤/ ۲۰۰
- (٢) ألمصباح المنير ولسان العرب مادة (مسك).
   (٣) أبن عابدين ٢/ ٨٠٠، والزيلعي ١٣١٣/، وحاشية اللسوقي
- ) ابن عابد ين ٢/ ٨٠، والـزيلمي ١/ ٣١٣، وحـاشيـة اللمسوقي (١) ابن عابدية اللمسوقي (١) / ٤٤/ (٢)

ويختص بها يجبسه الإنسان لنفسه. تقول: احتبست الشيء: إذا اختصصته لنفسك خاصة. (١)

ويطلق الاحتباس عند الفقهاء على تسليم المرأة نفسها لزوجها، كها قالوا: إن النفقة جزاء الاحتباس. (۱) كها يطلقون الاحتباس أو الحبس على الوقف، لما فيه من منع التصرف فيه، وعلى هذا فالاحتباس أخص من الإمساك.

#### الحكم الإجالي:

يختلف حكم الإمساك باختلاف الموضوعات التي ذكر فيها: من الصيام، والصيد، والطلاق، والقصاص.

#### أولا: إمساك الصيد:

سيطلق إمساك الصيد على الاصطياد، وعلى إبضاء الصيد في اليد بدلاً من إرساله، وقد اتفق الفقهاء على أن إمساك صيد البر حرام إذا كان في حالسة الإحبرام، أو كان في داخل صدود الحبرم. وكذلك الدلالة والإشارة إلى الصيد والإعانة في قتسله، كيا هو مبين في مصطلح (إحبرام) على تضير في ذلك.

ع-ويجوز الاصطياد بجوارح السباع والطير ،
 كالكلب والفهد والبازي والشاهين ، ويشترط في
 الجارح أن يمسك الصيد على صاحبه . بشرط
 كونه معلى .

والإمساك على صاحبه شرط من شروط كون الكلب معلما عند الجمهور، فإنهم صرحوا أن تعليم

(١) لسان العرب مادة: (حيس).(٢) الحداية المرغبتان وبهامشه المناية الم ٣٢١/ ٣٢١

الكلب هوأنه إذا أرسل اتبع الصيد. وإذا أخذه أمسكه على صاحبه. ولا يأكل منه شيئا. حتى لو أخذ صيدا فأكل منه لا يؤكل عند الجمهور، بدليل قوله تعالى: ﴿ فكلوا عما أمسكن عليكم ﴾ (١) إشارة إلى أن حد تعليم الكلب وماهو في معناه هو الامساك على صاحبه وترك الأكل منه، والكلب الذي بأكل إنها أمسك على نفسه لا على صاحبه، فكان فعله مضافا إليه لا إلى المرسل فلا يجوز أكله. واستدل لذلك بحديث عدى بن حاتم أن النبي 数 قال له: وفيان أكيل فلا تأكيل، فإني أخاف أن يكون إنها أمسك على نفسه. (٢)

وقمال مالمك وهورواية عن أحمد: إن الإمساك ليس شرطا في تعليم الحيدوان اللذي يرسل إلى الصيد. فالحيوان المعلم هو الذي إذا أرسل أطاع. وإذا زجر انرجر، لأن التعليم إنها شرط حالمة الاصطياد وهي حالة الاتباع. أما الإمساك على صاحب وترك الأكل فيكونان بعد الفراغ عن الاصطباد فلا بشتر طان (١٦)

وتفصيله في مصطلح (صيد).

(١) سورة الماللة / ع

(٢) الميدالع ٥/ ٥٠، والقليويي ٤/ ٢٤٤، وجاية المحتاج ٨/ ٢١٤، والمغنى ١١/ ٨٠٦.

وحمديث: وقبإن أكبل فلا تأكيل . . . . . أخرجه البخارى ومسلم من حليث هلي بن حالم مرفسوها بلفسط وإذا أرسلت كلابسك المعلمة وذكرت اسم الله فكسل عا أمسكن عليسك وإن تتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أخاف أن يكون إنها أمسكه على

(فتح ألباري ٩/ ٢٠٩ ط السلقية، وصحيح مسلم ٢/ ٢٥٢٩ ط عيسى الحلي).

(٣) ابن عابسانين ٥/ ٣٠٠، والشسرح الصفسير ٢/ ١٦٣، ونهاية المحتاج ٨/ ١١٤، والمنى ١١/ ٢ ـ ٨

ثانيا: الإمساك في الصيام:

 الإمساك عن الأكل والشرب والجهاع بشرائط غصوصة هومعني الصيام عند الفقهاء. وهناك إمساك لا يعد صوما، لكنه واجب في أحوال منها: ما إذا أفطر لاعتقاده أن اليوم من شعبان، فتبين أنه من دمضان، لزمه الإمساك عن جيع المفطرات لحرمة الشهر، (١) وإن كان لا يحتسب إمساكه هذا

كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في نهار رمضان والصوم لازم له، كالمفطر بغير علر، والمفطر يظن أن المجر لم يطلع وقد كان طلع، أو يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب، مع وجسوب القضاء عند عامة الفقهاء.

٦ - أما من يباح له الفطر وزال عذره في نهار رمضان كيا لوبلغ النصبي، أو أفساق المجنسون، أو أسلم الكافر، أوصح المريض أو أقام المسافر، أوطهرت الحائض والنفساء، فالمالكية وكذا الشافعية في الأصبح والحنابلة في روايسة على عدم وجدوب الإمساك عليهم بقية يومهم.

وصرح بعضهم باستحباب إمساكهم لحرمة الشهر.(۳)

أما الحنفية والشافعية في قولهم الثاني والحنابلة في رواية فقند صرحوا بوجنوب الإمساك عليهم بقية يومهم، كما إذا قامت البينة على رؤية هلال رمضان في أثناء التهار. (٣)

(١) ابن عليسدين ٢/ ١٠٦، وجسواهر الإكليل ١/ ١٤٥، ١٤٦، والمُفني ٣/ ٧١، ونهاية للحتاج ٣/ ٨٣ (٢) تقس الراجع .

(٣) ابن عليسدين ٢/ ١٠٦، والتسرح الصنسير ١/ ١٨٥، وبساية للمتاج ٢/ ١٨٤، والمنق ٢/ ٧١

وللفقهاء في صوم يوم الشك خلاف وتفصيل، لكن المالكية صرحوا بأنه يندب الإمساك عن المفطر في يوم الشسك بقمد ما جرت العادة بالثبوت فيه لتحقق الحال (1)

وللتفصيل في هذه المسائل يرجع إلى مصطلح (صيام).

ثالثا: الإمساك في القصاص:

ان أمسك شخص إنسانا وقتله آخر فلا خلاف أن القاتل لم يعلم أن القاتل يقتل قصاصا. أما المسك فإن لم يعلم أن الجاني كان يريد القتل فلا قصاص عليه اتفاقا، لأنه متسبب والقاتل مباشر، والقاعدة الفقهية تقول: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر).

كذلك إذا كان الإمساك بقصد القتل بحيث لولا إمساكه له لما أدركه القاتل مع علم المسك بأن الجاني قاصد قتله فقتله الثالث فالحنفية والشافعية على أنه لا يقتص من الممسك، لتقديم المباشر علم المسيد . (?)

وقال مالك وهو رواية عن أحمد: يقتص من المسك لتسببه كما يقتص من القاتل لمباشرته، لأنه لولم يمسكه لما قدر الفاتل على قتله، وسإمساكه تمكن من قتله، فيكونان شريكين. "

وروي عن أحمد أن من أمسك شخصا ليقتله الطالب يحبس الممسك حتى يموت. لأنه أمسك القتيل حتى الموت. (3)

(١) أبن عابدين ٧/ ٨٧، وجواهر الإكليل ١/ ١٤٦، ونهاية المحتاج ١٧٣/٣

(٢) البحر الرائق ٨/ ٣٤٥، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٤٤

(٣) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٤٥، والمفني ٩/ ٤٧٧، ٨٧٥.
 (٤) المفنى ٩/ ٤٧٨.

وتفصيله في مصطلح (قصاص). رابعا: الإمساك في الطلاق:

٨ ـ الإمساك من صيغ الرجعة في الطلاق الرجعي عند أجلمهـ ور (الخنفية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية) فتصح الرجعة بقوله: مسكتك أو أمسكتسك بدون حاجـة إلى النيـة، لأنه ورد به الكتاب لقوله تعالى: ﴿ وَفَامسكوهن بمعروف﴾ (١) يعنى الرجعة . (١)

وقال المالكية وهو القول الثاني للشافعية: إن قال: أمسكتها، يكون مراجعا بشرط النية. (٢)

ويصير مراجعا بالإمساك الفعلي إذا كان بشهوة عند الحنفية، وهمورواية عن أحمد، وكذلك عند المالكية إذا اقترن الإمساك بالنية.

وقـال الشافعية : لا تحصل الرجعة بفعل كوطء ومقدماته، لأن ذلك حرم بالطلاق ومقصود الرجعة حله، فلا تحصل به.

أما الإمساك لغير شهوة فليس برجعة عند عامة الفقهاء. (3)

وقر الفقهاء أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة لكنه إن حصل وقع، وتستحب مراجعتها عند الجمهور. وقال مالك: يجبر على الرجعة، لحديث ابن عصر ومره فلير اجمها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر... و(\*)

ومسلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٣١

<sup>(</sup>٢) ابن هايدين ٢/ ٣٠٠، والقليومي ٤/ ٢، والمفني ٨/ ٨٨٤

 <sup>(</sup>٣) القليويي ٢/٤، والشرح الصغير ٢/٢٠، والقليويي ٤/٣،
 (٤) البدائم ٣/٤، والشرح الصغير ٢/٢٠، والقليويي ٤/٣،

<sup>(°)</sup> حديث : دمره فليراجعها . . . . أخرجه البخاري واللفظ له

فإذا راجعها وجب إمساكها عند عامة الفقهاء حتى تطهر من الحيض وندب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى . (١)

وتفصيله في مصطلح (رجعة).

### إمضاء

انظر: إجارة

### إملاك

لتعريف :

الإملاك هو : التزويج وعقد النكاح. (\*)
 الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

٢ - الإملاك بمعنى: عقد النكاح، وله مصطلح خاص به تذكر فيه أحكامه.

ووليمة الإملاك بمعنى وليمة العقد، فهي سنة عند الشافعية والحنابلة، <sup>(٢)</sup> والإجابة إليها سنة عند الشافعية، وهو قول ابن قدامة وغيره من

= (السح الباري ٩/ ٣٤٥ ط السلفية، وصحيح مسلم ٢/ ٩٣ ط عيسى الحلبي).

يعنى الليني. (1) السدائم ٣/ ٩٤، وجسواهر الإكليـل ١/ ٣٣٨، والبحيرمي ٣/ ٤٣١، وللغني ٨/ ٣٢٩

(٧) لسان العرب المعيط (طلك)، وحائية الرملي على الروض ٣٣٧/٣ ط للهنية، والفلوجي ٣٧ ط عملقي الطلبي، والجمسل على للهمج ٢٤ ـ ٧٧ ط دار إحياء التراث، ومطالب قرلي اللهي ١٩٧٥/٣٠ . وكشاف القناع ١٩٥/ ط الرياض.

(٣) الجمسل على المنهج ٤/ ٢٧١ ، ومنح الشف الشافيات شرح
 المقردات ص ٣٤٧ ط المكتبة السلفية .

الحنابلة ، (1 وقال بعض الحنابلة: إنها مباحة . (7) وهل تتمدد مع وليمة الدخول؟ قال الشافعية: المعتمد أنها واحدة . (7) ولم نطلع على حكم وليمة الإملاك عند المالكية والحنفية.

ويتكلم الفقهاء عن الإملاك في باب الوليمة من كتاب النكاح، وتفصيله في مصطلع (وليمة).

أمّ

تعریف:

ام الشيء في اللغة: أصله، والأم: الموالدة،
 والجمسع أمهات وأسات ولكن كثر (أمهات) في
 الأدميات و(أمات) في الحيوان (<sup>13)</sup>

ويقول الفقها: إن من ولمدت الإنسان فهي أمه حقيقة، أما من ولدت من وَلَدَه فهي أمه مجازا، وهو الجدة، وإن علت كأم الأب وأم الأم (<sup>(0)</sup>

ومن أرضعت إنسانا ولم تلده فهي أمه من الرضاع . (")

الحكم الإجمالي :

للأم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي تفصيلها فيهايل:

(١) القلوبي ٢٥٠/ ٢٥٠، ومنع الشفا الشافيات ص ٢٤٨
 (٢) منع الشفا المشافيات ص ٢٤٨
 (٣) الجعل ٤/ ٢٧٠
 (٤) لسأن العرب، وللصباح المتيرمادة : (أم).

 (a) متني للحتاج ٣/ ١٧٤ ط مصطنى الحلبي، والمنني ٦/ ١٧٥ ط الرياض.

(٦) للقني ٢/ ٨٨٥

بر الوالدين :

٧ ـ ومن الواجب على المسلم بر الوالدين وإن كانا فاسقين أو كافريدين أو تجب طاعتهمها في غير معصية الله تعلى ، فإن كانا كافرين فليصاحبها في الدنيا معروفا ، ولا يطمها في كفر ولا في معصية الله تصالى قال سبحانه وتعالى : ﴿وَقَصْم ربك ألا تعالى : تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾(١) وقال تعالى : فوران جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به على فلا تطعها وصاحبها في الدنيا معروفا﴾(١)

وهي أولى من الأب بالسر لقسوله تعالى: 

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حلته أمه وهنا 
على وهن وقصاله في عامين (٣٠ ولأن النبي 
جاءه رجسل فقال: يارسول الله من أحق بحسن 
صحابتي ؟ قال: دأمك، قال : ثم من 
قال: دأمك، قال : ثم من قال: دأمك، قال : ثم من 
ثم من ؟ قال: دأبوك (٤٠) وعن ابن مسعود رضي الله 
ثم من قال: دأبوك (٤٠) وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سالت رسول الله 
إلى العمل أفضل ؟ 
قال: والصلاة (ول وقتها، وبر الوالدين و. (٩٠) 
تريم الأم : والصلاة وير الوالدين و. (٩٠) 
تريم الأم :

٣- أجمعوا على تحريم نكاح الأم النسبية وإن علت على ابنها لقوله تعالى: ﴿ حرمت عليكم أمهاتكم ١٠٠٤)

ومثلها الأم من السرضاع لقسول تعالى: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾. (١)

### النظر إلى الأم والمسافرة بها :

ع. اتفق الفقهاء على جواز النظر إلى الأم، ولكن اختلف الم الجم، ولكن اختلف الح الخفية إلى وحواز النظر، فذهب الحنفية إلى جواز النظر من الأم إلى الرأس والوجه والصدر والسساق والعضدين، فلا يجوز النظر إلى الظهر والبطن والفخذ.

وذهب المسالكيسة إلى أنسه ينظر إلى الموجه والأطسراف، فلا مجوز النظر إلى الصدر والظهر والثدى والساق، وإن لم يلتذبه.

والخنابلة في المعتمد عندهم كالمالكية إلا أنهم أجازوا النظسر إلى السباق من المحسرم، وذهب الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى تحريم النظر من المحرم إلى ماين السرة والركبة ويحل ماعداه.

وأتفق الفقهاء أيضًا على أن هذا التحديد في النظر على اختلاف المذاهب مشروط بعدم النظر بشهوة ، فإن كان بشهوة حرم .

ويحوز للأم أن تسافرمع ولمدها لأنه من أقوى المحارم لها، لقول النبي ﷺ: ولا يحل لامرأة تؤمن بافه والبوم الاخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. (<sup>17)</sup>

(١) صورة النساء / ٣٣ ، وانظر الماني ٢/ ٥٣٥ ، وبىداية ذابعتهىد ٢/ ٣٣ ط مصطفى الحليي، ومغين المتناج ٣/ ١٧٤ (٢) ابن طابستين ٥/ ٣٣٠ ، والمسلمانية ١/ ٤٣٠ - ٤٤ ، والمحسوقي ١/ ١٢٤ ، ومغين للحتاج ٣/ ٣١٩ ، ونباية للعتاج ٢/ ١٨٤ ،

والمثني 1/ 002 - 007 ، 100 ، والإتصاف 1/ 17 - 70 وحديث: ولا يُحل لامرأة . . . ، ) أخرجه البخاري - واللفظ له ـ وصسسلم من حديث أبسي هريسرة رضسي الله حد

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء / ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة لقيان / ١٥

<sup>(</sup>٣) سورة لقيان / ١٤

 <sup>(</sup>٤) حديث: «أنته جاه رجل إلى رسول الله ﷺ قال: پارسول الله
 من أحق بحسن صحابتي . . . . أخرجه البخاري عن حديث
 مرورة رضي الله عند (نحع الباري ١٠٠٠ / ٤٠١ ط السلفية) .

 <sup>(\*)</sup> حديث ابن مسعود أخرجه البخاري (فتع الباري ٩/٧ ط السلفية).

<sup>(</sup>٦) سورة النساء / ٢٣

النفقة

■ قال ابن المنفر: أجمع العلماء على وجوب النفقة للوالمدين الملذين لا كسب لهما ولا مال، سواء أكان الموالمدان مسلمين أو كافرين، وسواء أكان الفرع ذكرا أم أنثى، لقول تمالى: ﴿وصاحبها في الدنيا مصروف ﴾ (1) ولقول عليه الصلاة والسلام: وإن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، (1)

وللتفصيل انظر (نفقة).

#### الحضانة:

تثبت الحضائة للأم المسلمة اتفاقا مالم يكن
 مانع، بل هي أولى من غيرها، وكذا الأم الكتابية
 على خلاف وتفصيل فيها وتجب عليها الحضائة
 إذا تعينت بألا يكون غيرها. (7)

وللتفصيل: انظر مصطلح (حضانة).

مرفوها (تنح الباري ٢/ ٥٦٦ ط السلفية، وصحيح مسلم
 ٢٧ /٧٩ ط عيسي الحلبي).

(1) سورة لقيان / ١٥ (٣) مغني المحتساج ٣/ ٤٤٤ ـ ٤٤٤، والقمواكمه المدواني ٣/ ١٠٥، وعجمع الأمر (/ ٤٩٥، وتيل المآرب ٣٩٨/٢

وحديث: (إن أطيب ... ه. أخبرجه الترمذي والتساتي وأبو داود وابن ماجة واللفظ له من حديث عائشة رضي أله عنها مرضوصا. وقبال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال عبدالقادر الأرناؤ وط عطق جامع الأصول: هو حديث حسن.

(تُضَدّ الأسوني ٤/ ٩٩١، ٩٩٥ نشر الكتبة السلقية، وسنن النسائي ٧/ ٧٤٠ ط لقطيمة المصرية بالأزهر، وسنن أبي داود ٧/ ١٨٠، ٨٥ ط هزت هيسيد دهسلس، وسندن ابن ماجية ٧/ ٧/ ٧٤ ط هرسي الحلبي، وجامع الأصول ٢٠/ ٧٧٠).

(٣) ابن حابستين ٢/٣٣٦ - ٢٣٤، والقسوات المدوان ٢/ ١٠١ -٢٠٠١، ومغني المحتاج ٣/ ٥٥٢ ومابعدها، ونيل المآرب ٢/ ٣٠٧ ومامدها.

الميراث :

٧ ـ للأم في الميراث ثلاثة أحوال :

الأول: استحقاق السدس فرضا، وذلك إذا كان للميت فرع وارث، أو اثنان من الأخسوة والأخوات من أي جهة كانوا.

الشاني: استحقاق ثلث التركة كلها فرضا، وذلك عند علم الفرع الوارث أصلا، وعدم اثنين فأكثر من الأخوة والأخوات.

الشالث : استحقاق ثلث الباقي من التركة ، وذلك في مسألتين:

أ أن يكون الورثة زوجا وأما وأبا، فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وهمو يساوي هنا السدس.

ب أن يكون الـورثـة زوجـة وأما وأبا، فللأم ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، وهو يساوي هنا الربع.

وقد سمى الفقهاء هاتين المسألتين بالغراوين أو العمريتين، لقضاء عمر رضي الله عنه فيها بذلك. (١)

#### الوصية :

٨ ـ لا يدخل الوالدان والولد في الوصية للأقرباء،
 لأنهم يرشون في كل حال، ولا يحجبون، وقد قال
 النبي ﷺ: ولا وصية لوارث، (٢)

 <sup>(</sup>١) السراجية ص ١٣٧ ط الكردي، والرحبية ص ٣٨، ومابعدها ط صبيح.

 <sup>(</sup>٢) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٢٠٧، والشرح الصغير على أقرب
 المسالك ٩/ ٩٥، ومنهاج الطالين ص ٩١ ط مصطفى الحليم ...

الولاية :

ويرى جهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال
 الصغير، لأن الولاية ثبنت بالشرع فلم تثبت للأم
 كولاية النكاح، لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير
 وصية بالإيصاء.

وفي رأي للشافعية ـ خلاف الأصع ـ وهوقول ذكره القاضي والشيخ تقي الدين بن تبعية من الحنابلة تكون لها الولاية بعد الآب والجد، لأنها أكثر شفقة على الابن.

وكذلك لا ولاية لها في النكاح عند الجمهور لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها، لقول النبي ﷺ: ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسهاه .(١)

وعند أبي حنيفة وزفر والحسن وهو ظاهر الرواية

وصفيت: إلا وصبة لوارت...». أخرجه الترمذي وأبو داود ضمن حديث طويل، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وذكر ابن حجر طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا، بل جنح الشاطعي في الأم إلى أن هذا المن متواتر نقال: وجدناً أهل الفيار ومن خطفنا عميم من أصل العلم بالفسازي من قريش.

رسنين السترسلي ٢٣٣/٤ ط استنبسول، وسنن أيي داود ٨/ ٣٣٤ ط هزت هبيد دهاس، وقتح الباري ٣٧٢/٥ ط الساخة،

(١) حديث: ولا تزوج المسرأة للمرأة ... ه أخسرجمه ابن ماجمة والمدارقطني من حديث أي هريرة وضي ألله هنه مرفوها وفي إستاده جبل بن اطمين المتني تذكم فيه جبدان بالكناب ووقاه أحسرون. قال الألبسان، هذا إمساد حسن (سنن ابن ماجمة ١/١-٦ ط موسمي الخلبي، وسنن المدارقطني ١/١٧ ط دار المجلس وإرواء الخليل ١/ ١/١٨

عن أبي يوسف أنه تجوز ولاية الأم في النكاح عند عدم العصبة . (1)

إقامة الحد والتعزير على الأم :

 ا لا يقام حد السرقة على الأم إذا سرقت من مال ولدها. <sup>(٦)</sup> ولا تحد حد القذف أيضا إذا قذفت ولدها، وخلاف الراجع عند المالكية تحد، <sup>(٦)</sup> وكذا لا يعزر الوالدان لحقوق الأولاد. <sup>(٤)</sup>

#### القصاص:

 ١١ ـ لا يقتص للفتيل من قبل أصوله، ومنهم الأم لحديث رمسول الله 義: «لا يقماد الوالد بولده»

(١) ابن حابدين ٢/٣١٣ ط أولى، والاختيار ٣/ ٩٠ ط دار المعرفة، والمقتم ٢/ ١٤١ ط السلفية، وبهاية المحتاج ٤/٣٣٣

(٣) القليبويي على الميساج ٣/ ١٩٩٨، واللباب ٣/٣/٩٠ والشرح
 الصغير للمردير ٤/ ٣٦٤ ، وكشف المخدرات ص ٢٧٤ ط
 السلفية

 (٣) المفسوقي ٤/ ٣٣٧، والشرح الصغير للنردير ٤/ ٤٦٧، ومغني المحتاج ٤/ ١٥٦

(٤) مفني المحتاج ٤/ ١٩١

(ع) حديث: الا يقده الدوالة بولدة ... . و أصوحه الترمذي واللفظ له وأما ماجة من حديث صعر بن اخطاب وضي الله عد مرفرها وله طول أجدى صند الدارقطي والبيهتي أصح منها وقد أن المستحدة البيهتي سنده لأن رواته تقتى ورواه إليسا المترمذي وابن ماجة بأسائيد أخرى . قال جداخن: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شرء . وقال الشافعي: حفظت من عدد من أهل العلم لليتهم: ألا يقتل الوالد بالولد، وبلالت أتول.

قال البيهقي: طرق هذا الحديث متقطعة، وأكده الشافعي بأن عددا من أهل العلم يقولون به.

(تحضة الأحسوذي أ/ ٢٥٦ نشر المكتبة السلفية، وسنن =

ومثله بقية الأصول، ولأن الأصل سبب لإحياء الفرع فمن المحال أن يستحق له إفناؤه.

وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء، إلا إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع، كأن يرمي عنق الفرع بالسيف، أو يضجعه ويذبحه. <sup>(١)</sup>

#### شهادة الفرع للأم وعكسه :

١٧ - أ ـ لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير العلهاء ، ويه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي وأبـوحنيفـة ومـالـك والشافعي وأحمد في إحـدى الـروايتـين عنه ـ وهي المذهب ـ وإسحاق وأبوعبيد وأصحاب الرأي .

وفي روايسة أخسرى عن أحمد أن شهادة الابن لأصله مقبولة بخسلاف المكس، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شهادة كل منها للاخر مقبولة . (7) وروي ذلك عن شريح، وبه قال عمر بن عبد العزيز وأبو ثور والمزني وداود وإسحاق وابن المنذر.

ب \_ أما شهادة أحدهما \_ أي الفرع والأصل \_ على صاحبه فتقبل، وهدوقول عامة أهل العلم، لاتضاء التهصة، وصرح الشافعية بأن محل قبول الشهادة حيث لا عداوة وإلا لم تقبل. (1) وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة).

#### إذن الأم لولدها في الجهاد:

۱۳ - اتفقوا على أنه لا يجوز الجهاد للولد في حال كونه فرض كفاية إلا بإذن واللديه إذا كانا مسلمين، لقول النبي # للرجل اللذي استأذنه في الجهاد: «أحي والدلك؟ قال: نعم. قال: ففيها فجاهد». (7)

#### تأديب الأم لولدها:

 ١٤ - يجوز للأب والأم ضوب الصف ير والمجنسون زجرا لها عن سيء الأخلاق وإصلاحا لها. (٣) وللتفصيل : انظر مصطلح (تعزير).



(۱) بمنع الأبهر ۱۹۷۷، واللياب ۱۹۷۳، والشيخ المصفير للدريبر ۱۶ و۲۰ و والام ۱۹۲۶، ومهاية المحتاج ۱۸۷۸، وروضة الطالين ۲۱ (۱۳۳۰، واللغي ۱۹۱۸ - ۱۹۲ (۲) در المنتقى في شرح لللغي بمض بمنع الأبسر ۱۸-۱۶،

(٣) در المنتقى في شرح لللغي يبامش عمسم الأبير ١٩٠/ ، ٢٥ والشرح الصغير على أقرب المثلث ٢/ ٣٧٤ ، ومغني للحتاج ١٤/٣ - ١٣٨ وكشف المقدرات ص ٢٠١ . ١/ ١١٠ در در المراح مراكز المراح ال

وحديث: وأمنّ والملك ... . أخرجه البخاري ومسلم من حديث صدالة بن صمر رضي الله عنه وقع الباري ١/ ١٤٠ ط السائية، وصحيح مسلم ٤/ ١٩٧٥ ط عيس الحلبي). (٣) مفي المحلج ١٩٣/٤ ، وإن عابدين ١٨/ ١٨٨

ابن ماجة ٢/ ١٨٨ ط هيسي الحابي، والسنن الكبرى للبههي
 ٣٨/٨ و دائرة المدارف المثانية بحيدر آباد، والتلخيص
 ١٠٤٠ ١٩٠ ط دائركة الطباعة الفنية المتحدة).

 <sup>(</sup>١) تيبون الحقائق ٢٠٥/ ، واللسوقي ٤٧٤/ ، والشرح الصغير للدويسر ٤/ ٩٧٤ ، والأشياد والنظائر للسيوطي ص ٢٩٧ ، وقواعد ابن رجب ص ٣٧٥

 <sup>(</sup>٧) الأثير من تصويع المخطيط وضي الله عند أعدرجه عبدالرزاق بإستاده بلفيظ: تجدر شهادة الوائد لولده ، والوك لوائده و والأخ لأحيد إذا كانبوا عدولا ، لم يشل الله حين قال: وعن ترضون من الشهداء وإلا أن يكون والدا أو ولدا أو أعا.

<sup>(</sup>مصنف عبدالرزاق ۳۶۳/۸ ۳۶۶ من منشورات المجلس العلمي).

## أم الأرامل

#### التعريف:

١- الأم لغة الوالدة، والأرامل جع أرملة وهي التي مات زوجها. (() ومسالة أم الارامه عند الفرضين: إحدى المسائل الملقبات وهي جدتان، وشدة زوجات، وأربع أخوات لأم، وثياني أخوات لأبوين أو لأب، (() وتسمى أيضا بأم الفروج لأنوثة الجميع، وتسمى أيضا ما مهمها.

#### بيان الأنصبة فيها:

٧-أصل المسألة من اثنى عشر (وتعول إلى سبعة عشر) فيكون للجدتين السدس، وهو اثنان، لكل واحدة سهم، وللزوجات الربع، ثلاثة، لكل واحدة منهن سهم، وللأخوات لأم الثلث، أربعة، لكل واحدة منهن سهم، والثلثان وهو ثيانية أسهم للأخوات الشيائي لكل واحدة سهم، ويفصل للأخوات الشيائي لكل واحدة سهم، ويفصل الفقهاء هذه المسألة في المواريث في باب العول. (4)

## أم الدماغ

#### التعريف :

 ٩ - أم الـدماغ لغة : الهامة: وقيل الجلدة الرقيقة المشتملة على الدماغ . (١)

وعند الفقهاء: الجلدة التي تحت العظم فوق اللماغ، وتسمى بأم الرأس، وخريطة الدماغ. (٢٠)

#### الحكم الإجمالي :

 الشجة التي تصل إلى أم الدماغ دون أن تخرقها تسمى آمة ومأمومة ، وفيها ثلث الدية ، ولا قصاص فيها عند الفقهاء ، <sup>(7)</sup> روى ابن ماجة في سننه عن العباس بن عبد المطلب عن النبي ﷺ أنه قال : دلا قود في المأسومة ولا الجائفة ولا المنقلة ، <sup>(1)</sup> ، وفي

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط (دمغ).

 <sup>(</sup>٧) الشابسوييي ١٩٣٤ وأمصطفى اخليي، والمننى ٧/ ٩٠٧ و الرياض، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٦٨ تشر دار الإيان.

<sup>(</sup>٣) نبايـة المحتـاج ٧/ ٣٠٥، والمغبي ٨/ ٤٧، والخرشي ٨/ ١٦ نشر دار صادر.

<sup>(</sup>٤) حديث: و الأقود في المأمومة ... ه أخرجه ابن ماجة من حديث العباس عبدالطلب مؤوما، وقال الخلفظ الموصيري في الزوائد: في إستنده رشدين بن سعيد المصري، أبدوالميجام ، الهري، من منطقه جاعة، واعتلف فيه كلام أحد، ضعرة ضعفه، وهرة قال: أرجو أنه مسللح بالمنتب . كيا إن في إستادة أبو كريب الأزدي، قال صند الشاري: مجهول (منن ابن ماجة ٢/ ٨٨٨ ط عيسي الطبي، وفيض القدير ٢/ ١٩٣٣ ط طلكي، الخيفي القدير ٢/ ١٩٣٨ ط طلكي، وفيض القدير ٢/ ١٩٣٩ ط طلكية التجارية)

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط مادة: أم م، رمل.

<sup>(</sup>٢) شرح متن الرحبية ص ٣٤، والعذب القائض ١/ ١٦٧

<sup>(</sup>٣) المذب الفائض ١٦٧/١

<sup>(</sup>٤) العذب القائض ١٩٧/١

## أم الفروخ

التعريف :

 ١- الأم لغة الوالدة، والفروخ: جمع فرخ، وهوولد الطائر، وقد استعمل في كل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيرها. (1)

٧ - وأم الفروخ عند الفرضيين لقب لمسألة من مسائل المبراث هي: زوج، وأم، وأختان شقيفتان أو لأب، واثنتان فأكشر من أولاد الأم، وسميت بأم الفروخ لكشرة السهام العائلة فيها، شبهت بطائر وحولها أفراخها، وقيل: إنه لقب لكل مسألة عائلة إلى عشرة. ويقال هذه المسألة أيضا (البلجاء) لوضوحها لأنها عائلت بثلثيها، وهو أكثر ما تعول إليه مسألة في الفرائض، وتلقب أيضا (الشريحية) لوقوعها في زمن القاضى شريح.

روي أن رجلا أتداه وهو قاض بالبصدوة فسأله عنها، فجملها من عشرة كها تقدم، فكان الزوج يلقى الفقيه فيستفتيه قائلا: رجل ماتت امرأته، ولم نترك ولسدا ولا ولسدابن، فيحبيب الفقيه: له النصف، فيشول أد إن والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثا، فيقول أد من أعطاك ذلك؟ فيقول: شريح، فيقي للقي الفقيه شريحا فياله عن ذلك فيخبره الخبر، فكان شريح إذا لقى النوج يقول له: إذا رأيتني ذكرت في حكها جائزا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا

المغنى: ووليس فيها قصاص عند أحد من أهل العلم نعلمه إلا ما ووي عن ابن الزبير أنه قص من المأمومة فأنكر الناس عليه، وقالوا ما سمعنا أحدا قص منها قبل ابن الزبير. (1)

٣ - فإن خوقت الشجة أم الدماغ سميت المدامغة، (٦) وللفقهاء فيها عدة آراء. منها: أنه يجب فيها ما ويجب فيها ما يجب فيها الأمحة ولا يزاد لها شيء، (٦) ومنها: أنه يزاد فيها حكومة بالإضافة إلى دية الأمة. (٤) ومنها: أنه يجب فيها ما يجب في النفس إذ لا يعيش الإنسان معها غالبا. (٥)

ويفصل الفقهاء ذلك في كتباب الجنايات: (القصاص فيها دون النفس، دية الأطراف والمنافم).

- وبالإضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء عن إفطار الصائم بوصول شيء إلى أم الدماغ، فمنهم من يوى بطسلان صومه بوصول شيء إلى أم السلماغ، ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلا إذا وصل إلى اللماغ نفسه. (<sup>(1)</sup>

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصيام باب (ما يفطر الصائم).

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط مادة: (أمم)، (فرخ).

<sup>(</sup>۱) اللغق ۷/ ۲۰۹، ۲۱۰

 <sup>(</sup>٣) البدألع ١٠/ ٤٧٩٩، ونباية المحتاج ١/ ٣٠٥، والمغني ١/٧٤
 (٣) نباية المحتاج ١/ ٣٠٥، والمغني ١/٧٥، وحاشية المدوي على

الخرشي ١٦/٨ (٤) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>a) البدائم ۱۰/ ۹۹۷٤

 <sup>(</sup>٦) الطحاوي على مراقي الفلاح ص ٣٦٨، والروضة ٢/٧٥٧ ط
 الكتب الإسلامي، والمغني ٣/٥١٥

نبين لي فجوره، إنك تلبع الشكوى وتكتم الفتوى. (١)

#### كيفية التوريث فيها :

للزوج النصف, وللأخدين لغير أم التلشان،
 وللأم السدس, ولأولاد الأم الثلث, ومجموع ذلك
 عشرة، وأصلها من سنة هذا على قول الجمهور. (\*)

ويفصل الفقهاء هذه المسألة في باب العول من كتب الفرائض.

## أم الكتاب

#### التعريف :

١- أم الشيء في اللغة: أصله، ٥٠ وأم الكتاب
 هي: أصله.

وبها المعنى وردت في القرآن الكريم في قوله تصالى: ﴿ فِيه آياتُ عَكَمَاتُ هُنَّ أُمَّ الكتابِ ﴾ أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشنباه، (<sup>13</sup>) وأطلق في قوله جل شأته: ﴿ ويمحو الله مايشا، ويُثبت وعنده أمَّ الكتابِ ﴾ على اللوح المحفوظ الذي فيه علم الله تعالى. (<sup>0</sup>)

وقد ورد في عدد من الأحماديث والأثمار إطلاق (أم الكتباب) على صورة الفاتحة. من ذلك قول النبي ﷺ: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه . (1)

وقوله ﷺ: «من صلى صلاةً لم يقرأ فيها بأم الفرآن فهي يخداج: (<sup>(7)</sup> وينظر نفصياً أحكام (أم الكتاب) بالإطلاق الأخير في مصطلح (الفاتحة، وقراءة).

# أم الولد

انظر: استيلاد.

## أمهات المؤمنين

التعريف :

١ - يؤخف من استعمال الفقهاء أنهم يويدون بـ
 دأمهات المؤمنين، كل امرأة عقد عليها رسول الله

<sup>(</sup>١) المذب الفائض ١/ ١٦٦

 <sup>(</sup>٢) العذب القائض ١/ ١٦٦، والبقري على الرحبية ص ٣٤، ٣٤
 (٣) المصباح المتير مادة: (أمم).

 <sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير وأي السعود غذه الآية من سورة آل عمران/ ٧

 <sup>(\*)</sup> تفسير ابن كثير والقرطبي لهذه الآية من سورة الرعد/ ٢٩

 <sup>(</sup>۱) صليت: وون قوآ بأم الكتباب فقد أجزأت عنه أخوجه صلع
 (۳۹۲/۲۹۷/۱) و طالحلي).
 (۲) صليت: ومن صلى صلاة لم يقدراً فيها بأم القرآن فهي عداج أخوجه صلع (۲۹/۱ - ۳۹۵ ط الحلي).

燕 ودخل بها، وإن طلقها بعد ذلك على الراجع.<sup>(۱)</sup>

وعلى هذا فإن من عقد عليها رسول الله ﷺ ولم يدخل بها فإنها لا يطلق عليها لفظ دأم المؤمنين، . وسن دخل بها رسسول الله ﷺ على وجه التسري، لا على وجه النكاح، لا يطلق عليها دأم المؤمنين كيارية القبطية.

ويـؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب ﴿

#### عدد أمهات المؤمنين:

٧ ـ النسساء السلاتي عقمه عليهن رسول الله ﷺ ودخل بهن ـ وهن أمهات المؤمنين ـ اثنتا عشرة امرأة، هن على ترتيب دخوله بهن كيايل:

(۱) خدیجة بن خویلد. ۷۷، دهترین درمتر مقارر أنه دشار را ر

(۲) سودة بنت زمعة، وقيل: أنه دخل بها بعد عائشة.

(٣) عائشة بن أبي بكر الصديق التيمية.

(٤) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية.

(a) زينب بنت خزيمة الحلالية.

 (٣) أم سلمة، واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية.

(٧) زينب بنت جحش الأسدية.

(A) جويرية بنت الحارث الخزاعية.

(٩) ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية .

(۱) نفسير الفرطبي ٢٤/ ١٧٥، طبع دار الكتب المصرية، والبحر المعيسط ٢٧/ ٢٧، وابن العسريم ٢/ ١٤٩٧، طبيع دار إحياء الكتب ١٣٧٧ هـ، وكشاف اللناع ٥/ ٣٢ - ٢٤ (٢) سورة الأسمزاب / ٢

(١٠) أم حبيبة، واسمها: رملة بنت أبي سفيان الأموية.

(١١) صفية بن حي بن أخطب النضيرية.
 (١٢) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية.

(۱۷) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. وتوفي رسول الله ﷺ عن تسع منهن، وهن: سودة - وعائشة - وحفصة - وأم سلمة - وزينب بنت جحش - وأم حبيبة - وجويرية - وصفية - وميمونة. وقد وقع الخلاف بين العلياء في (رغانة) فقيل: كان دخول رسول اللهﷺ بها دخول نكاح، وقيل: كان دخولت بها دخول تسر بملك اليمين، والصحيح الأول. (1)

ما يجب أن تتصف به أمهات المؤمنين:

يجب أن تتصف أمهات المؤمنين بالصفات التالية:

#### أ\_ الإسلام:

4- لم تكن واحدة من أمهات المؤمنين كتابية، بل كن كلهن مسليات مؤمنات، وذكر المالكية والشافعية: أنه يحرم على رسول الله أن يشزوج بكتابية، لأنه عليه الصلاة والسلام أشرف من أن يضع نطفته في رحم كافرة، بل لونكح كتابية لهديت إلى الإسلام كوامة له، لخبر وسألت ربي ألا أزوج إلا من كان معي في الجنة فاعطاني، (1)

<sup>(</sup>۱) عيون الأثر لابن سيد الشاس ٢/ ٣٠٠ وصابعدها طبع القاهرة مطبعة القداسي ١٣٥٦ هـ، وحاشية العدوي على الخرشي ٢/٢٢، تصوير يبروت ـ دارصادر، ونداء الجنس اللطيف ص

 <sup>(</sup>۲) الخسرشي على خليسل ۲/ ۱۹۱، تصوير بيروت دار صادر.
 والخصائص الكبرى للسيوطي ۲/ ۳۷۲

**ب ـ الحرية** :

أ - ولم تكن واحدة منهن رقيقة ، بل كن كلهن حواتر، بل ذكر المالكية والشافعية: أنه يحرم على رسول الله أن يتزوج بأسة ولو كانت مسلمة ، لأن نكاحها لمدتم الطوّل (القدرة على زواج الحرة) وخوف العنت (الزني)، وهو غني عن الأول ابتداء وانتهاء ، لأن له أن يتزوج يغير مهر-كيا سيأتي وعن الثال للعصمة التي عصمه الله تعالى بها. (1)

#### جـ عدم الامتناع عن الهجرة :

لقد حرم الله تعالى على رسوله ﷺ أن يتزوج
من وجبت عليها الهجرة فلم تهاجر، ولو كانت
مؤمنة مسلمة، (<sup>7)</sup> لقوله تعالى في سورة الاحزاب:
إياا النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت
أجرورهن وما ملكت يمينُك عا أفاء الله عليك
وينات عمك وبنات عمائك وينات خالائك وينات خالائك وينات خالائك في الرواء
خالائك اللاتي هاجرنَ معك في . (<sup>8)</sup> ولما رواء
المترمذي وحسنة وابن أبي حاتم عن عبدالله بن
عباس رضي الله عنها قال: وثبي رسول الله عن
أصناف النساء، إلا ما كان من المؤمنات

المهاجرات: (1) ولحديث أم هانىء قالت: خطبني روسول الله ﷺ فاعتذرت إليه بعدر فعذرني، فأنزل الله تصالى: ﴿إِنَّا أَحَلْنَا لَكَ أَرُواجِكَ. . . ﴾ الآية إلى قوله تعالى ﴿اللّاتِي هـاجرن معك﴾ قالت: فلم أكن أحل له، لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. (1)

وقال الإمام أبويوسف من الحنفية .. لا دلالة في الآية الكريمة على أن اللاتي لم يهاجرن كن عرصات على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه. <sup>٢٢</sup>

ويجوز للرسول ﷺ أن يتزوج من نساء الأنصار، وقد تزوج عليه الصلاة والسلام من غير المهاجرات صغيبة وجويرية، وفي مسند الإمام أحمد عن أبي برزة رضي الله عنه قال: «كانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيّم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي ﷺ فيها حاجة أم لاه (أ) فلولا علمهم بأنه يجل له

(۱) الخصائص ۳/ ۲۷۷ و۲۷۸

وصليت ابن حياس: وغي رسول ألله هن أصناف الساء... ع أعرجه الرطني (6/ 1000 عال الحالي). وقال هذا حليت حسن قال حيدالقائد الأرزاق وط محتق جامع الأصول : وفي إستاد شهورين حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، ومع تلك فقد حسن حليث يعضهم وبامنع الأصول في أحليث الرسول ٢٠ / ٢٧٠م. (٢) حديث: وأم هائيء قالت: عطيبي رسول ألله فاعتشرت

إله... ٤ أخرجه الترمذي (٥/ ٣٥٥ ـ ط الحلمي) وابن جرير في تضيف المسلمي وابن جرير في تضيف مولى أم تضيف المسلمة منوفي أم مانية (١/ ٢٩١ ـ ط الحلمي).

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٤٩، طبع المطبعة اليهية
 ١٣٤٧ هـ.

(٤) حديث: وكدات الأنصار إذا كان لأحدهم أيم... وأخيرجه أحمد (٢٧/٤) حط للبيمتية) من حديث أي برزة الأسلمي مطولا ، وقال الميثمي في عمم الزوائد (٢٩٧/٩٦) وجاله رجال الصحيح

وصفيت: وسألت ربي ألا أزوج إلا من كان معي في الجنسة فأعطاني، أخرجه الشيرازي في الألقاب بهذا المعنى من حقيت ابن هياس بإسناد ضعيف كما في فه ل القدير المعناوي (2/ ٧٧ حل المكتبة الجيارية).

<sup>(</sup>۱) شرح الخرشي ۴/ ۱۹۱، وانتصافص الكبرى للسيوطي ۲۷۸/۳

 <sup>(</sup>٢) المصالص ٣/ ٢٧٧ ومايعدها.
 (٣) سورة الأحزاب / ٥٠

وانظر تفسير الطبري ٢٧/٢٧، الطبعة الثانية لمصطفى البابي الحلبي.

التزوج من نساء الأنصار لما كان هناك داع للتربص والانتظار.

د ـ التنزه عن الزني :

أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول 纖: العدل بين الزوجات:

٧- لا حَقّ لأمهات المؤمنين في القسّم في الميت ولا في المعدل بينهن، ولا يطالب رسول الله ﷺ بذلك، وعبد وله من شاء منهن على غيرها في المبيت والكسوة والنفقة لقوله تمالى: ﴿تُرْجِي من تشاء منهن وتُموْ وي إليك من تشاء، ومن ابتغيت عمن عزلتَ فلا جُناح عليك ﴾. (3)

(١) سورة التور / ٢٦

(۲) فتأوى ابن تيمية ۱۹۷، ۱۹۷، طبع مطابع الوياض طبعة أولى وتفسير القرطبي ١٧٦/٤ (٣) سورة النور ۱۱ - ۱۷

۲) سوره الثور / ۱۱ ـ ۱۷

(٤) سورة الأحزاب / ٥١

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: كان رسول الله موسعا عليه في قسم أزواجه يقسم بينهن كيف شاء . (1) وعلل ذلك بعضهم بأن في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرسالة . (2) وقد صرح العلياء أن القسم لم يكن واجبا عليه لكنه كان يقسم من نفسه تطييبا لقلوبهن . (2) غريم نكاح أمهات المؤمنين على التأبيد : ٨ - ثبت ذلك بنص المؤمنين على التأبيد :

٨-ثبت ذلك بنص الفرآن الكريم ، فقال جل
 شأنسه فوما كان لكم أن تُؤفوا رسول الله ولا أن
 تتكحوا أزواجه من بعده أبداء إن ذلكم كان عند
 الله عظيا إلى (1)

وأما اللاتي فارقهن رسول الله تل قبل الدخول كالمستميدة \_ وهي أسباء بنت النمان ، وكالتي رأى في كشحها بياضا \_ وهي عمرة بنت يزيد<sup>(۵)</sup> عندما دخل عليها ، فللفقها ، في تأبيد التحريم رأيان : أحدهما : أنهن يجرمن ، وهو الذي عليه الشافعي وصححه في الروضة لعموم الآية السابقة ، وذلك لأن المراد من قوله تعالى : ﴿ ولا أن تنكحوا أزواجه

(۱) حديث عمد بن كمب الفرظي ... وكان رسول الله موسما هليه في قسم أزواجسه أضرجه ابن سعد (۱۷۲/۸ سط دار صادر) مرسلا، وأورد له طريقا أعر كذلك مرسلا من حديث قتادة، فيه يتقوى الطريقان.

من بعده أي من بعد نكاحه.

(۷) تفسير السرازي ۲۷ / ۲۷۱ . طبع الطبعة اليهية ۱۳۵۷ هـ. وتفسير اين كثير 6/ 842 ومايعدها طبع دار الأندلس9والحصائص ۲۲ / ۲۰۶ ومسايعسندهسا ، وأحكهام الجصساص ۲۷ تا ۲۵۷ و ۲۵۳ . والحرشي ۲/ ۲۰۳۲

(٣) القرطبي ١٤/ ٢١٥
 (٤) سورة الأحزاب / ٥٣

(٥) سيرة ابن هشمام ٤٧/٤ الطبعة الشانية للصطفى البابي الحلمي
 سنة ١٣٧٥ هـ، وتفسير القرطى ١٢٧٩/١٤

والشاني: لا يحرمن. لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيلة في زمن عصر بن الخطاب، فهَمّ عمر برجه ورجها، فقالت له: كيف ترجي ولم يضرب علي حجاب، ولم اسم للمؤمنين أما؟ فكف عمر عن ذلك. (١)

وفي وجوب عدة الوفساة على أمهسات المؤمنين واستمرار حقهن في النفقة والسكنى خلاف. <sup>(٢)</sup>

#### علوّ منزلتهن :

٩ ـ إذا عقد رسول الله ﷺ على امرأة وبخل بها
صارت أما للمؤمنين والمؤمنات عند البعض،
 ورجحه القرطبي بدلالة صدر الآية ﴿النبيُّ اولى
 بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم﴾. "

وعند البعض الآخر: تصبح أما للمؤمنين دون المؤمنات، ورجحه ابن العربي مستدلا با روي عن عاشة وضي عاشة المرأة: يا أمه فقالت لها عائشة: لست لك بأم، إنها أنا أم رجائكم. (4)

#### دخولهن في آل بيت الرسول ﷺ:

١٠ ـ اختلف العلماء في دخول أمهات المؤمنين في

(١) أحكمام القرآن للجصاص ٣/ ٤٣٧، والبحر المحيط لابن حيان

ومنهم من قال: لا يدخل نساء النبي في آل بيت رسول الله ويستمدل هؤلاء بها رواه السرممذي عن عمسر بن أبي سلمة ربيب رسول الله قال: نزلت هذه الآية على النبي ﷺ ﴿إنها يربد الله ليذهب

أهل بيت رسول الله 幾. فمنهم من قال: يدخل

نساء النبي ﷺ في أهل البيت، وبه قالت عائشة

وابن عباس وعكرمة وعروة وابن عطية، وابن تيمية

وغيرهم، ويستدل هؤلاء بها رواه الخلال بإسناده

عن ابن أبي مليكة أن خالمد بن سعيد بن العاص

بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها وقالت:

إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وكان عكرمة ينادى

في السوق (إنها يريدُ الله لِيُذْهبَ عنكم الرجس أهلَ البيت ويطه ركم تطهر ا)(١) نزلت في نسساء

وهذا القول هو الذي يدل عليه سياق الآية ،

لأن ما قبلهما ومما بعدها خطاب لأمهات المؤمنين.

قال الله تعالى: ﴿ وَقُرْ نَ فِي بِيوتِكِنِ وِلا تُرَبِّحُنَ ترج

الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة

وأطِعْنَ اللهُ ورسوله، إنها يريد الله ليذهب عنكم

الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير امواذكرن ما

يُتلى في بيوتكن من آياتِ الله والحكمة إن الله كان

الني ﷺ خاصة. (١)

(١) سورة الأحزاب / ٣٣

لطيفا خبيرا). (٢)

<sup>(</sup>٧) المفق ٢/ ١٩٧٧ طبع مكتبة السريسانس، وتفسير القرطعي ١٨٧/ ١/ وتفسير الطبري ١٩/ ٨، وشرح المواهب اللدنية ١/ ٢ طع الطبعة الأزمرية سنة ١٣٧٨ هـ، ومطلب أولي النهى ١/ ١/ ١/ ١/ طبع المكتب الإصلامي بدهشق. (٣) سورة الأنوراب ( ٣/ ٣ ـ ٤٣)

۱۹۳۷/۷ والدر المتور ه/ ۹۲۵، والحرشي ۲۱۳/۰ وبوراهب الجلس ۲۹۸/۳ بر ۲۹۸ والحصائص الآكبری ۲۱ ۱۵۶ وبا بهده. (۲) مواهب الجلسل ۲/ ۱۹۹۹، والشخرطيي ۱۹۸۶، ۱۹۸۵ ۲۷۹ وصواهب الجلسل ۲/ ۱۹۹۹، وحسائسة قليسويي ۲۱۸/۱۹۸ والحمائض ۲۷۷/۳ ومايدها.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب / ٦

 <sup>(3)</sup> تفسير القرطبي ١٩٣/١٤، وأحكام القرآن لاين العربي
 ١٤٩٦/٣

عتكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير إلى في بيت أم سلمة، فدها النبي فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره، فجللهم بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهسل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، قالت أم سلمة: وأنا معهم يانبي الله؟ قال أنت على مكسانسك، وأنت إلى خيره. (1)

#### حقوق أمهات المؤمنين :

١٩ - من حق أمسهات المسؤمنين أن يحترمن
 ويعظمن، ويصن عن الأعين والألسن، وذلك
 واجب على المسلمين نحوهن.

فإن تطاول من لا خلاق له على تناولهن بالقذف أو السب، ففي القذف يضرق جمهور الفقهاء بين قلف عائشة رضي الله عنها، وقذف غيرها من أمهات المؤمنين.

فمن قذف عائشة رضي الله عنهــا بها برأهـــا الله تعالى منه ـــ من الزني ــ فقد كفر،وجزاؤه الفتل، (٢٠) وقد حكى القاضي أبويعلى وغيره الإجماع على

ذلك ، (11 لأن من أتى شيئا من ذلك فقد كذب القرآن ، ومن كذب القرآن أقتل ، لقوله تعالى : 

﴿يَمِعْلَكُمِ الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ﴾ . (17 أسا من قلف واحدة من أمهات المؤمنين غير عائشة فقد اختلف العلماء في عقوبته ، فقسال بعضهم ومنهم ابن تيجية : إن حكم قلف واحدة منهن كحكم قلف عائشة رضي الله عنها . أي يقتل - لأن فيه عارا وغضاضة وأذى لرسول الله وسلامه عليه . بل في ذلك قدح بدين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

وقال بعضهم: إن قذف واحدة من أمهات المؤمنين غير عائشة كقذف واحد من الصحابة رضي الله عنده، أو واحد من المسلمين، أي يحد القاذف حدا واحدا لعموم قوله تعالى: ﴿وَالدَّيْنَ يَعِد لِمَا مِن المحصناتِ ثم لم يأتسرا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثياتين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ "الأنه لا يقتضي شرفهن زيادة في حد من قذفهن، لأن شرف المنزلة لا يؤثر في الحدود.

وقال بعضهم ومنهم مسروق بن الأجدع وسعيد بمن جبير: من قذف أمهات المؤمنين غير عائشة يحد حدين للقذف \_ أي يجلد ماثة وستين جلدة \_<sup>(1)</sup>

 <sup>(</sup>١) العسارم السلول ص ٥٥٥ ، وتتبيد الولاة والحكم على أحكام شاتم غير الأنام أو أحد أصبحابه الكرام من جموعة رسائل ابن عابلين ١/ ٢٥٥، ٣٦٧ ، طبع سنة ١٣٧٥ ع.

 <sup>(</sup>۲) سورة النور / ۱۷، وانظر: تفسير القرطبي ۲۰۲/۲۰۳
 (۳) سورة النور / ٤

<sup>(</sup>٤) اختصائص الكبرى ٣/ ١٧٩، والإحلام بقراطع الإسلام المطبوع يعلش الزواجر ص ١٧٧، وتفسير الغرطبي ٢٧/ ١٧١، وتعلق ايسن تيسمسية ١٩/ ١٩١، والمصدار =

<sup>(</sup>۱) حديث: وهمر بن أيي سلمة ... . التوجه الترمذي (٥/ ٣٥٠- ط الخلبي). وقسال البنسوي في شرح السنة (١١٧/١٥ هذا حديث صحيح الإستاد. ولت شاهد أخرجه مسلم من حديث عائدة رضي أله عنها (صحيح مسلم ٣/ ١٨٨٣ ط حيس الحلبي).

<sup>873 ،</sup> طبع مطبعة السعادة، ونسيم الرياض شرح شفاء القاضي عيناض ويسامشمه شرح على القنالي على الشفاء ٤/ ٥٦٨ ، طبع الطبعة الأزهرية 1877 هـ.

أما سب واحدة من أمهات المؤمنين م يغير الزنى من غير استحسلال فذا السب، فهسو فسق، وحكمه حكم سب واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، يعزر فاعله. (1)

## أمي

#### التعريف:

١- الأمي: المنسوب إلى الأم، ويطلق على من لا يقسرأ ولا يكتب، نسب إلى الأم لأنه بقي على ما ولدته عليه أمه. لأن الكتابة والقراءة مكتسبة. (٢)

#### صلاة الأمى:

 ١ - الأمي السذي لا يحسن قراءة الفسائعة ، ويحسن قراءة آية منها ويسريد المسلاة ، قال البعض: إنه يكسرر هذا النذي يحسنه سبع مرات ، ليكون بمنزلة سبع آيات الفائعة ، وقال آخرون : لا يكرره .

وإن كان لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها، قرأ مايحسنه من القرآن الكريم.

فإن كان لا يحسن شيئا واجتهد آناء الليل والنهار فلم يقدر على التعلم، قال أبــوحنيفــة ويعض

- المسلول ص ٥٦٧، وتبيبه المولاة والحكام لابن عابدين (ر:
   رسائل ابن عابدين ٢٠٥١/ ٣٥٩).
- (١) الإعلام بقراطع الإسلام بهامش الزواجر ص ١٧٧ وأنظر المحلى
   (١) المطبعة المديرية.
- (٢) لسان المرب، ومفردات غريب القرآن للراخب الأصبهائي،
   والكليات للكفوى مادة: (أمم).

المالكية: يصلي دون أن يقرأ شيئا لا من القرآن ولا من القرآن ولا من الأذكار. وقال الشافعي وأحمد بن حنيل وبعض المالكية: يصلي ومجمد الله تمالي ويملله ويكبره بدل القراءة، (1) لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: وإذا قمت إلى الصسلاة فإن كان مصك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمده وهلله وكبره، (1) وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب (الصلاة) عند كلامهم على القراءة في الصلاة.

## أمسن

التعريف :

 ١ - الأمن ضد الخوف، وهو: عدم توقع مكروه في النوسان الآتي، ولا يخرج استعبال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. (٢)

(1) للجموع ٣/ ٣٧٧ ومابعدها نشر المكتبة السلفية بالمدينة لملتورة، والمني / ٢/ ٤٨٨ و ١٨٨٥، وحسانيسة الطحط اوي على السدر ١/ ٣٠٣ ، والنساج والإكليسل ١/ ١٨٨٥ الطبعة الثانية سنة ١٩٨٨ هـ.

(٣) حديث: وإذا قمت إلى الصلاة تسوضاً... و أغيرجه الترمذي (٣/ - ١٠ - ١٠ ٢ - ١ ٢ - ١ ط الحليي) ، وإبر داود (١/ ١٠٣٠هـ ٩٣٨ درية) . و٥/٥١) ط عرت مييد دماس) ، وقال الترمذي: حديث حسن. وقبال الحاكم إن المستصدرك (١/١٤٦ ط الكتباب المعربي) هذا حديث صحيح على شرط السيخن

(٣) لسان المسرب، والمصباح النبر، ودستور العلماء في المادة، والمجموع ٧/ - ٨ ط السلفية، والبدائع ١/ ٤٧ ط أولى، والمفني 1/ ٢/ ٣١ ط الرياض.

#### الألفاظ ذات الصلة :

#### أ ـ أمان:

٣ - الأمان: ضد الخوف، يقال: أمنت الأسير: أعطيته الأمان فأمن، فهو كالأمن.

وأما عند الفقهاء، فله معنى يختلف عن الأمن، إذ هو عندهم، عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا أو جاعة مؤقتا أو مؤبدا. (1)

#### ب\_خوف:

٣ ـ الحوف : الفزع، وهو ضد الأمن. (٢)

#### جـ \_ إحصار:

(٢) لسان المرب .

3 - الإحصار : المنع والحبس.

ويستعمله الفقهاء في منع الحاج بعدوونحوه من بعض أعمال معينة في الحج أو العمرة، <sup>(٣)</sup> كالوقوف بعرفة والطواف.

حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك:

 الأمن للفرد وللمجتمع وللدولة من أهم ماتقوم عليسه الحيساة، إذ به يطمئن النساس على دينهم

وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ويتجه تفكيرهم إلى مايرفع شأن مجتمعهم وينهض بأمتهم.

ومن طبائع المجتمعات البشرية - كها يقول ابن خلدون - حدوث الاختلاف بينهم، ووقوع التنازع السذي يؤدي إلى المشساحنات والحروب، وإلى الهرج وسفك الدماء والفوضى، بل إلى الهلاك إذا خلى بينهم وبين أنفسهم بدون وازع . (1)

وبين المارردي أن رجود الإمام هو الذي يمنع الفوضى ، فيقول: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة المدين وسياسة الدنيا، ولولا الولاة لكان الناس فوضى مهملين وهمجا مضيعين. <sup>(7)</sup>

ثم يوضع الماوردي واجبات الإمام في ذلك فيقول: الذي يلزم الإمام من الأمور العامة عشرة أشياء:

أصدها: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأسة، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة، ويين له الصواب، وأخذه بها يلزمه من الحقوق والحدود، ليكون الدين عروسا من خلل، والأمة عنوعة من زلل.

الشاقي: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين، حتى تعم النصفة، فلا يتعدى ظالم، ولا يضعف مظلوم.

الثمالث: همايسة البيضة والمذب عن الحريم ليتصوف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار، آمنين من تغرير بنفس أو مال.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ١٨٧ (٢) الأحكام السلطانية للياوردي ص ٥

 <sup>(</sup>۱) لسان العرب، والبدائع ۱۰۷/۷، ومنتهى الإرادات ۱۹۳/۳ ـ
 ۱۳۰ ط دار الفكر.

 <sup>(</sup>٣) لسمان العرب، والمصياح المتير، والمزيلمي ٢/ ٧٧ ط أولى،
 والدموقي ٢/ ٩٣

الىرابىع : إقــامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

الحنامس: تحصين الثغور بالعدة المائعة والقوة الدافعة، حتى لا تظفر الأحداء بغرة، يتهكون فيها عرما، أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما. السادس: جهاد من عائد الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم، أو يدخيل في الـذمة، ليقام بحق الله

تعالى في إظهاره على الدين كله.

السماسع : جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف.

الثامن : تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ، ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .

التاسع: استكفاء الامناء وتقليد النصحاء فيها يفوض إليهم من الأعيال ويوكل إليهم من الأموال، لتكون الأعيال بالكفاءة مضبوطة، والأموال بالأمناء عفوظة.

العاشر: أن يباشر بنفسه مشاوفة الأمور وتصفح الأحوال، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يصول على التضويض تتساخلا بلذة أو عبادة، فقد يجون الأمين، ويغش الناصح. (1)

اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات: 7 ـ الأمن مقصود به سلامة النفس والمال والعرض والدين والعقل، وهي الضروريات التي لابد منها

لقيام مصالح الدين والدنيا، وقد اتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شرط في التكليف بالمعدات التكليف بالمعدات التكليف بالمعدات التقيام بمصالح الدنيا والآخرة أولى من تعريضها للضرر بسبب المبادة. (<sup>7)</sup>

ويتضح ذلك من الأمثلة الأتية:

#### أولا: في الطهارة:

◄ الطهارة بالماء الطهور من الحدث الأصغر أو الأكبر من شرائط الصلاة، لكن من كان بينه وبين الماء عدو أولص أوسيع أوحية نخاف على نفسه الفلاك أو الضرر الشديد أبيع له التيمم، لأن إلقاء النفس إلى التلهكة حرام، وكذا من كان به جراحة أومرض ويخشى على نفسه التلف باستعمال الماء فإنه يتيمم، لقوله تعالى: ﴿وإن كتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لأمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (\*) وقوله تعالى: ﴿ولا تَقْتُلُوا أنفسكم﴾ (<sup>(1)</sup>

وقد روى ابن عباس رضي الله عنها أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد النبي ﷺ، ثم أصابه احتلام فأُمِرَ بالاغتسال، فاغتسل فكز فإت، فيلغ ذلك النبي ﷺ فقال: وقتلوه فإت، فيلغ ذلك النبي ﷺ فقال: وقتلوه

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للياوردي ص ١٦،١٥

<sup>(</sup>۱) المستصفى (۲۸۷/، والموافقات ۱۹۵۱–۱۹۶۳ (۲) الأشباه لاين نجيم ص ۳۰، والأشباه للسيوطي ص ٦٨ (۲) صورة النساء /22 (2) صورة النساء /24

قتلهم الله ع<sup>(۱)</sup> (ر: طهارة \_ وضوء \_ غسل \_ تيمم) .

ثانيا: في المبلاة:

٨-أ- من شرائسط العصداة استقبسال القبلة مع الأمن ، فإذا لم يتحقق الأمن بأن خاف من نحو عدو أو سبح سقط الاستقبال وصلى على حالمه لقول النبي :
 ١٤٠٠ وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطحته (ر: استقبال).

ب - صلاة الجسمسة فرض إلا أنهسا لا تجب على خاتف على نفسه أو ماله إجماعا. <sup>(7)</sup>

جــ صلاة الجماعة سنة أو فرض على الكفاية على

(1) المدالع 1/٧ ط أولي، والحطاب 2/٣٣٠/ ١٣٤٤ على الديام، وبالميد المحتاج 1/٣٥٠ على المحتاج 1/٣٥٠ يالم الرياض. وبعابة للمحتاج (2011 بالام) و1/٣٥٠ في المحتاج وصفيت: أخرجه أبو داور وبان ماجة واللغظ أنه، وابن حيات وأصلح من حديث ابن هياس وضي الله عنه. قال علق جامع الأصول: هو حديث حسن بتسواهمه . كما أعرجه أبو داود من بخدار من هيد أنه بنا المعنى، وهو حديث حسن بشواهمه كما أغرجه أبو داود من يقياهم اللهي قبله. (سنن أبي داود 1/٣٧ - ١٣٤ طورت عبيد دصياب من بنان ابن ماجية 1/٩٢ ما طورت عبيد الفيائي من 1/١٨ طورت المحتاج المعالى، وصوارد وحوارد المحارك المحارك 1/١٨ المادر (1/١٨ مادر) والمادر الإحارم الأسول ٢/١٧ ١٢٠ ع ١٣٤).

 (٢) منتهى الإدادات ١/ ١٥٩٦ طدار المفكر، وجواهر الإنكليل ١/ ٤٣ طدار المعرضة، والمهلب ١/ ٧٩ طدار المعرفة، والمفليلة ١/ ٤٥ ط المكتبة الإسلامية.

وحليث: وإذا أمرتكم يشىء فأنوا منه ما استطعتهه . أخرجه مسلم من حليث أبى خريرة رضى الله عنه مرفوها (صحيح مسلم 7/ 97 ط حيسى الحليي) .

(٣) المهذب ١/ ١٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٦٩، وجواهر الإكليل
 ١/ ٩٩، والاختيار ١/ ٨٧ ط دار المعرقة.

اختىلاف بين الفقهاه، ولكن الجياعة تسقط لخوف على نفس أو مال أو عرض، لما روى ابن عبساس رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: ومن سمسع المنادي فلم يمنعه من أتباعه على قال: ومن المعلاة المنذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه العملاة التي صلى 3. (1)

#### ثالثاً : في الحج :

٩-يشترط لوجوب الحيج أمن الطريق في النفس والمال والعرض، فمن خاف على ذلك من عدو أو سيع أولص أوغير ذلك لم يلزمه الحيج إن لم يجد طريقا آخر آمنا. وإذا لم يكن للمج مثلا طريق إلا بالبحر، وكان الغالب عدم سلامة الوصول لم يجب الحيج. (") لقوله تمالى: ﴿وقه على الناس حج البيت من استطاع إليه مبيبلا﴾ (") وقوله: ﴿لا يكلف الله نقسا إلا وسعها﴾ (") رو: حجى).

(١) المهذب ١/ ١٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٩، وجواهر الإكليل
 (١/ ٩٩.

وحديث: ومن سمع للثاني فلم يستعد . . . 3 أمرجه أبو دايد والفلط أنه والدارقطي والحاكم ، وفي أيستاد أبوجعاب يجي بن حيد ، ضعفوه لكثيرة تعليسه ، الكن المحديث طريق أصر حقد أبن ماجه يأشق ومن سمع الشعاء فلم يأكه فلا ملالا أنه إلا من عملي ويستاده صحيح . (سن أبي حاود ١/ ١٧٤ ط هرت حيد دعامي وسن العارفطي / ١/١٠ ، ٢١٤ ط شركة الطراح عيد النبية الكحدة ، وللمستعرف ١/ ١٧٤ ، ٢١٤ ط وسن ابن ماجه ١/ ٢٠ - ٢٠ ط عيس الحلبي ، وجلع الأصول ٥/ ٢٥٠).

 (٣) البدائع ٢/ ١٦٣٠ و وجواهر الإكليل ١٩٣١ ، والمجموع ١٩٠٧ ط ط السلقية ، والمني ٢١٨/١٧ (٣) سورة آل حمران ( ٧٧ - ١٠

 <sup>(</sup>٩) سورة ال عمران / ۱
 (٤) سورة البقرة / ٢٨٦

رابعا : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

١٠ - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على
سبيل الكفاية لقوله تعالى : ﴿وَلَنْكُنَ مَنْكُم أَمَةُ
يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
المنكر﴾() وشرط وجوبه أن يأمن الإنسان على
نفسه أو ماله وإن قل أو غير ذلك . () لقول الني
شد : من رأى منكم منكرا فأيضيره بيده، فإن لم
يستطبع فبلسانه، فإن لم يستطبع فبقلبه وذلك
أضعف الإيان، ())

(ر: أمر بالمعروف).

اشتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات:

١١ - الحفاظ على النفس والمال والعسرض من مقاصد الشريعة، وقد تبين عا تقدم، أنه لوكان في القيام بعبادة ما تلف للإنسان في نفسه أوماله فإنه يرخص ويُغفف عنه فيها.

ومثل ذلك بقدال في المحرمات. فلو كان فيها حرمه الشارع ضور يلحق الإنسان في نفسه لو امتنع عنه امتثالا للنبي، فإنه حينشذ يباح له ماحرم في الأصل و لا إثم عليه.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ فمن اضطرغير

(١) سورة آل حمران / ١٠٤

تخريجه في الأمر بالمعروف ف / ١٨.

باغ ولا عاد فلا إثم عليه ﴾ (() وقوله تعالى: ﴿ إلا ما اضطررتم إليه ﴾ (() ومن القواعد الفقهية في ذلك: الضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات.

والأمثلة على ذلك كثيرة في الفقه الإسلامي، ومنها:

أ - يجوز بل يجب تناول الميتة والدم والحنزير عند
 المخمصة إذا لم يجد الإنسان غيرها لقوله تعالى:
 (إنها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الحنزير وما أهلً لفير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (7)

ب ـ يباح تناول الخمر لإزالة الغصة .

جــ يجوز التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه الملجىء إلى ذلك.

 د \_ بجوز إلقاء المتاع من السفينة المشرفة على الغرق.

هـ ـ يجوز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله . <sup>(4)</sup> وغير ذلك كثير، وينظر تفصيله والخلاف فيه في بحث (ضرورة) و(إكراه).

اشتراط الأمن في سكن الزوجة:

(١) سورة البقرة / ١٧٣

(٢) سورة الأنعام / ١١٩

١٢ ـ من حقوق النوجة على زوجها وجوب توفير
 المسكن الملاثم، لقوله تعالى في شأن المعتدات من

<sup>(</sup>٧) القسرطي ٤٨/٤، ١٦٥ و١٧ و٣/ ٢٥٣ ط دار الكتب المسسريسة، والأداب الشسرعية لابن مفقع ١/ ١٧٤ ط الشار، وابن عابستين ١/ ٣٣٤ ط بولاق، والقسرح الصغير ١٤ ٤٧١ ط دار المعارف، ودياية للمحتاج ٨/ ٤٥ ط مصطفى الحلبي.

<sup>(</sup>Y) حديث: ومن رأى منكم منكسراً فليفسيره بهده، فإن لم يستطع فبلساته، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيان، (سيق

 <sup>(</sup>٣) سورة البقرة ( ۱۷۷ )
 (٤) الأشباء للبيوطي ص ٢٥، والأشباء للسيوطي ص ٢٥، ٢٠١ )
 والقواحد لاين رجب ص ٣٦، ٣١٧ ، والمغني لاين قدامة ٨٣٧ / ٣٣٧ )

الطلاق: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من رُجْديكم). (() فإنسه يدل على وجسوب إسكان المطلقة أثناء العدة، وإذا كان إسكان المطلقة أثناء العسدة واجبا، كان إسكان الزوجة حال قيام الزوجة وإجبا بالطريق الأولى.

ومن شروط المسكن أن تأمن فيه النزوجة على نفسها وسالها، ولو أسكنها في بيت من الدار مفردا وله خلق كفاها، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر، لأن الفسرر بالخوف على المتناع وعدم التمكن من الاستمتناع قد زال، وإن أساء النزوج عشرتها ولم تستطع إثبات ذلك أسكنها القاضي إلى جانب ثقة يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها. (") وهذا

(ر: سكنى \_ نفقة \_ نكاح)

اشـــرّاط الأمن في القصساص فييا دون النفس وحند إقامة حد الجلد:

١٣ - القصاص في الجروح والأطراف أمر مقرر في الشريعة، لقوله تعالى: ﴿والجروح قصاصٌ﴾ (٣) إلا أنه يشتر ط للقصاص فيها دون النفس إمكان استيفاء المثل من غير حيف ولا زيادة مع الأمن من السراية، لقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما شوقبتم به﴾، (٤) ولأن دم الجاني معصوم إلا في

قدر جنايته، فإ زاد عليها يبقى على المصمة، فيحرم استيضاؤه بعد الجناية لتحريمه قبلها، ومن ضرورة المنتج من القصاص، لأنها من لوازمه. وهكذا كل ما كان فيه القود فيا دون النفس متلفسا، فلا قود فيه. كيا أنسه لا يستوفى القصاص بألة يخشى منها الزيادة، كأن تكون سامة أو كألّة، لما روى شداد بن أوس أن النبي ﷺ قال: وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليجدد أحدكم شفرته، وأيرح ذبيحته. (1)

ولخوف التلف يؤخر القصاص فيها دون النفس للحر المفرط والبرد المفرط، ومرض الجاني، وحتى تضع الحامل. (1)

وهـ ذا باتفاق الفقهاء في الجملة، وينظر تفصيل ذلك في (قصاص).

وكذلك الأمر بالنسبة لإقامة حد الجلد، إذ يشترط ألا يكون في إقامة حد الجلد خوف الهلاك، لأن هذا الحد شرع زاجرا لا مُهلكا، وعلى ذلك فلا يقام حد الجلد في الحر الشديد والبرد الشديد، ولا على مريض حتى يبرأ، ولا على حامل حتى تضع. (٣)

(ر: حد وجلد).

 <sup>(</sup>١) حايث : «إن أف كتب الإحسان على كل شيء . . . ۽ أغرجه مسلم مسلم من حديث شداد بن أوس مرفسوصا . (صحيح مسلم / ١٥٤٨ ظ عيسي اخلي).

<sup>(</sup>٣) للفني ٧/ ٢٩٠٠، ٣٠٧٠، ٣٧٧، والبدائع ٧/ ٢٩٧، والدسوقي \$ ٢٥٧ وسايستها، والمواق بهامش الحطاب ٢/ ٣٥٣ نشير التجاع، والمهذب ٢/ ٢٥٣ نشير التجاع، والمهذب ٢/ ١٧٥، ١٨٥

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٧/ ٥٩، وللواق بهامش الحطاب ٢/ ٣٥٣، والمهذب
 ٢/ ٢٧١، وللنق ٨/ ١٧١، ١٧٧

<sup>(</sup>۱) سورة الطلاق / ۲

 <sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٤/ ١٧٠ ط أولى، واطمالية ٤/١٤ شر للكتية الإسلامية، واللمسوقي ٤/ ٥٣٧، ومغي المحاج ٣٤٣/٣ ط مصطفى الحابي، والمغني ٤/ ٥٦٩ نشر مكية الرياض.
 (٣) سورة للائدة / ٥٤

<sup>(</sup>٤) سورة النحل / ١٣٦

اشتراط الأمن لمريد السفر بيال الشركة أو المضاربة أو الوديعة:

#### أ ـ في الشركة والمضاربة:

١٤ - لا بجوز لأي من الشمريكين أن يسافر بال الشركة، إذا كان الطريق خوف إلا بإذن شريكه باتفاق الفقهاء، لأن السفر بهال الشركة في الطريق المخوف يؤدي إلى تصريضه للأخطار، وتعريض مال الغير للخطر لا بجوز دون إذن صاحبه.

ومثل ذلك مال المضاربة، فإنه لا يجوز لعامل المضاربة السفر بهال المضاربة إلا عند أمن الطبق. (1)

#### ب ـ في الوديعة :

١٥ ـ عند الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة: يجوز السفر بهال الوديعة إن كان الطريق آمنا ولم يخف عليها، فإن كان الطريق غوفا فلا يجوز له السفر بها، وإلا ضمن. (٢)

ومذهب الشافعية والمالكية: أن من كانت عنده وديعة، وأراد السفر، وجب عليه تسليمها لصاحبها أو وكيله أو أمين، فإن سافر بها مع وجود أحد من هؤلاء ضمس، لأن الإيسداع يقتضي الحفسظ في الحرز، وليس السفر من مواضع الحفظ، لأنه إما أن

(۱) البسائسة ۲/ ۷۱، ۸۸، وابن عابستين ۳/ ۳۵۵، ۱۳۷۶، وتكملة فتح الفلسير ۲/ ۲۷، ومغني للحاج ۲/ ۲۱۵، ۳۳۷، والحرشي ۴/ ۲۲۵، ۲۵۸، والفواته اللوائق ۴/ ۲/۱۶، ومتنهي الإرادات ۲/ ۲۳۰، ومطالب أول اللهي ۲/ ۱۵، ۱۸۵، ۲۸۱۲، ۲/۱ السائه ۲/ ۱۷، والملسة ۲/ ۲۲، ۱۸۵، ۲۸۱۲،

(٢) البدائع ٦/ ٧١، والندسوقي ٣/ ٤٣١، والمهذب ١/ ٣٦٧،
 وشرح متهى الإرادات ٢/ ٤٥٣

يكون مخوف أو آمنا لا يوثق بأمنه، ولذلك لا يجوز السفر بالوديعة مع عدم الضرورة. (ر: وديعة).

#### استفادة أمن الطريق في القرض:

۱۹ ـ الأصــل أن كل قرض جر منفعــة فهــوممنوع ، دلان النبي ﷺ نبي عن قرض جَرِّ منفعة هِ'\'

وعلى هذا تُخَرَّج مسألــة السفــاتــج. <sup>(1)</sup> وهي : اشــتراط القضــاء ببلد آخر، لانتفاع المقرض بدفع خطر الطريق .

والقرض بهذا الشرط ممنوع عند جمهور الفقهاء .
الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد .
لأن القرض عقد إرفاق وقربة ، فإذا شرط فيه منفعة خرج عن موضوعه ، إلا إذا عم الحدف برا وبحرا فإن الملكية يجيزونه في هذه الحالة للضرورة صيانة للأموال .

<sup>(</sup>١) حابث: وأن التي ∰ بني عن قرض جو مقعة. . . . أغرجه البيقي بهذا النشي هن نفسالة بن عيد اوابن مسمود وايي بن السيق بهذا النشي من نفسالة بن عيد اوابن مسمود وايي بن كسب وميدانة بن سامة في مستده من حديث موقوط عليهم ، وأضرجه الخلاث بن أسامة في مستده من حديث موقوط الله عنه مرقوط بنظ برك قرض جر مقعة قدور واي استخدم حوار بن مصدي وهمد و متروك. قال عصر بن زيمد في المغين أم يصحح فيه شيء . (السنن الكسيري للبيهتي م/ ٣٥٠ دائم طالبيرة المسارف المشابقة بعيد أبياد، والمطالب المسابقة ألا أن المتابقة بعيد أبياد، والمطالب المسابقة ألا / ٢٥١ تشر وزارة الأوليات والشدن الإسلامية بلولة الكويت، وكلف الحقة / ٢١٤ تشر وكلة المقتلية المهدد الحقة المشابقة المتروكة المتروكة المتراوكة المتروكة ال

 <sup>(</sup>٧) السفنانج جسب مضرده: صفتحة - يضم السين أو قتحها وقتح الناء - وهي ورقة يكتبها المقترض يبلد لوكيله ببلد آخر ليقضي عنه بها ما اقترضه (متم الجليل ٧/ ٥٠ ، والجواهر ٧/ ٧٧).

وإن كان بدون شرط فهو جائز باتفاق، لأنه من حسن القفساء، وقسد روي أن رسول الله استلف من رجل بخرا، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رَباعيا فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء (۲۳۶ وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه دكان يستقرض بالمدينة ويرد بالكوفة، وذلك بدون شرط. (٢)

والصحيح عند الحنابلة أنه جائز ولو بشرط، لانه مصلحة للمقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منها، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة على أبر بمنسوص، فيها بل بمشروعيتها، ولأن هذا ليس بمنصوص، فوجب بقاؤه على الإباحة. وذكر القاضي: أن للوصي قرض مال البسيم في بلد أخسرى لير بسح خطر المعلوبية. وقال عطاء: كان ابن الزبير رضي الله عنها يأخذ من قوم بمكة دراهم، ثم يكتب لهم بها إلى اخيه مصعب بالعراق، فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عساس رضي الله عنها غلم يربه

بأســـا، وروي عن علي رضي الله عنــه أنَّه سئل عن مثل هذا فلم يربه بأســا . (١)

#### تحقق الأمن بالنسبة للمحرم

الله عنه الحرم موضع أمن لأهله ومن لجأ إليه ، وكنان هذا معروفا في الجاهلية واستمر في الإسلام . قال الله تصالى: ﴿وإذ قال إبراهيم ربَّ اجعلٌ هذا بلذاً آمنا﴾ ، (٢) وقال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة:

وإن هذا البلد حرّسه الله يوم خلق السسموات والأرض، فهدو حرام بحدرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ الفتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعةً من نهار، فهدو حرام بحرمة الله تعالى يوم القيامة. لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا ينتط لقطته إلا من عرّفها، ولا يختلى خلاه، فقال الله الإذخر فإنه لِقينهم ويبوتهم، فقال الله: إلا الإذخر فإنه لِقينهم ويبوتهم، فقال الله: إلا الإذخرة الله ليتهم

ولاستيفاء باقي أحكام الحوم، وتفاصيله (ر: حرم).

تحقق الأمن لغير المسلمين :

١٨ - من المقسرر أن حكم الإسسلام بالسسسة للمسلمين في الدنيا هو عصمة النفس والمال، لقول

<sup>(</sup>١) حليث : وإنْ خيسار التساس أحسيم قضاده . أخرجه مسلم (٣/ ١٧٢٤ ط عيسي الحلبي) .

<sup>(</sup>٧) الأثير من ابن عبدتس رضي أله منها يدل عليه ما أخرجه ابن أي شبيه وجدالر زاق والبيهتي من أن ابن عبدلس وابن الزبير رضي أله منها يدل عليه الله بأراني المعباز رضي أله منها كاتبا لا يربان بأسبا أن يؤخذ الال بأراني المعبان يرخش المسراق أو يؤخذ بارش المسراق ويعطى بارش المسراق ويعطى بارش المسراق ويعطى بارش المسابق المعبان أي شبيبة ٢/ ٧٧٧ ط المشدة، ومصف عبدالسرزاق ٨/ ٤ تشدر المجلس العلمي، والسنن الكبرى للمسيقية ي

 <sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ٣٩٥، ومتح الجليل ٣/ ٥٠، والمهذب ١/ ٣١١، والمفني ٤/ ٣٥٤، ٣٥٢

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٣٥

 <sup>(</sup>٣) حديث: وإن هذا البلد حرمه الله يوم علق السموات والأرض،
 فهو حرام . . . » أغرجه البخاري ومسلم (اتح الباري ٢/ ٦٨٣ ط عيسى الجليم).
 ط السلفية، وصحيح مسلم ٢/ ٩٨٦ ٩٨ ط عيسى الجليم).

النبي 激素: وأمررتُ أن أقداتها الناس حتى يقولوا: لا إلىه إلا الله فإذا قالوا لا إلىه إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله». (1)

وبهذا يتقرر الأمن للمسلم في نفسه وماله.

أصاغير المسلم فإنسه يتحقق له الأمن بتأسين المسلمين له وإعطائه الأمان، لأن حكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسبي والاستغنام، فيحرم على المسلمين قتل رجاهم وسبي نسائهم وذراريم واستغنام أمواهم.

والأصل في إعطاء الأمان للكفار قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِن المشركين استجارَكُ فَأَجِرْه حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ﴾. (٢)

١٩ - والأمان قسيان: الأول: أمان يعقده الإمام أو نائبه، وهمو نوعان: مؤقت، وهوما يسمى بالهدنة وبالمعاهدة وبالموادعة - وهوعقد الإمام أو نائبه على ترك القنال مدة معلومة - مع اختلاف الفقهاء في مقدار مدة الموادعة.

وقد روي أن رسول الله ﷺ «وادع أهل مكة عام الحديبية على أن توضع الحرب بين الفريقين عشر سنين».

والنبوع الشاني: الأصان المـــؤبد، وهومايسمى عقـــد الــذمــة، وهوإقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام.

(۱) حديث . وأصرت أن أقسائسل النساس حتى يقسولنوا · لا إلته إلا أنف ... ، أخرجه مسلم من حديث جاير رضي أف عنه موقوعا (صحيح مسلم ٢/١ هم طبيسي الحليي). (٢) سورة النوارة / ١

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنسون بالله ولا باليسوم الآخسر ولا تجرسُون ما حرم الله ورسوله ولا يلينون دينَ الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُمطُوا الجزية عن يَد وهم صاغرون ﴾ . (١)

هذا مع اختلاف الفقها، في غير أهل الكتاب، هل نقب ل منهم الجسرية ويقرون على حالهم أم لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. والقسم الثاني من الأمان :

هو الأمان الذي يصدر من أحد المسلمين لعدد عصور من الكفار، ويدل عليه حديث: والمؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يدعلى من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم». (<sup>7)</sup> وأخيار أخرى، وينظر تفصيل ذلك كله في (أمان، وذمة، ومعاهدة).

## أَمَة

انظر: رق .

(۱) سورة التوبة / ۲۹ ، وانظير : پدائع الصنائع // ۲۰۱۵ ، ۱۹۰۷ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱۹۰۸ ، ۱

(٣) حليث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم... ، أغرجه أبو داود وحسنه الحمافظ ابن حجر في الفتح . (هون المعبود ٢٠٣٣ في ٣٠٣ ف الهند، وفتح الباري ٢١٧ / ٣٦١ ط السلفية، وشرح السنة للبغوي ١٧٧/١٠) الحكم الإجالي:

### إمهال

#### التمريف:

١ \_ الإمهال لغة : الإنظار وتأخير الطلب، (١) وعند الفقهاء يستعمل كذلك بمعنى : الإنظار والتأجيل (١)

والإمهال ينافي التعجيل. (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ ـ أ ـ الإعذار : وهو سؤال الحاكم من توجه عليه موجب الحكم: هل له ما يسقطم ؟(١) وينظر مصطلح: (إعذان).

ب \_ التنجيم : هو تأجيل العوض بأجلين

جــ التلوم: وهو التمكث والتمهل والتصبر، ومنه أن يتصبر الحاكم مثلا للزوج مدة قبل التطليق عليه للإعسار. (١)

٣ - يجب إنظار من ثبت إعساره عند الأثمة الأربعة إلى وقت اليسار، ولا يجبس، (٢) لقول الله سبحانه ووإن كان ذو عُسْرة فَنظِرة إلى ميسرة، (٣)

د التربص: وهو بمعنى الانتظار. ومدة الإمهال تارة تكون مقدرة كإمهال المولى، وتبارة تكون غير مقبدرة، وقبد يختلف ذلك عنبد بعض الفقهاء عن البعض الآخر.(١)

والعنين يضرب له القاضي سنة عند الجمهور، «كم فعمل عمر رضى الله عنه» رواه الشافعي وغيره، فقد يكون تعذر الجماع لعارض حرارة فيـزول في الشتـاء، أو برودة فيزول في الصيف، أو يبوسة فتنزول في الربيع، أورطوبة فتنزول في الخريف، فإذا مضت السنة ولم يطأ، علمنا أنه عجز خلقي . (د: عنين) .

2 - وأجل المولى أربعة أشهر، (°) لقول الله سبحانه ﴿للذين يُؤَّلُونَ مِن نسائهم تَربُّصُ أربعةِ أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . (١) (ر: إيلاء).

(٣) سورة البقرة/ ١٨٠

<sup>(</sup>١) الصباح التير مادة (ربص) (٢) للحلي على المنهاج ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) الفتناوي الهندية ٥/ ٦٣ ط بولاق، والفواكه الدوان ٢/ ٣٢٢، والفروق للقراق ٢/ ١٠، وبهاية المحتاج ٢٢٣/٤ ط مصطفى الحلبي، والمغنى ٤٩٧/٤ ط الرياض.

<sup>(</sup>٤) قتح القدير ٤/ ١٣٨، ومغني المحتاج ٣/ ٢٠٥، والروض المريم ٧/ ٢٧٦ ط السلفية، والخرشي ٤/ ٢٣٨ نشر دار صادر. (٥) الحسرشي ٤/ ٩٠، ٩١، ومغنى المحتساج ٣٤٨/٣، والسروض المربع ص ٢٠٩، والكافي ٢/ ٥٦٥ نشر الرياض.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة/ ٢٧٦

<sup>(</sup>١) العباح المتر (مهل)

<sup>(</sup>٧) طلبة الطلبة ص ٥٠ تشر مكتبة المثنى ببغداد، ومغنى المحتاج

٣/ ٢٤٨ ط مصطفى الحلبي. (٢) الفروق لأبي هلال المسكري ص ١٩٤

<sup>(</sup>٤) الفروق لأمر هلال العسكري ص ١٩٦، وحواهر الإكليل

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٤/ ٣٩٥ نشر مكتبة النصر الجديثة

<sup>(</sup>١) البهجة شرح التحفة ١/ ٥٩ ط مصطفى الحلبي، والدسوقي

انظر: مال

## أموال الحربيين

أموال

انظر: أنفال

أمير

انظر: إمارة

آمين

انظر: أمانة

إناء

٥ ـ وفي القضاء لو استمهل المدعى لإحضار بينته، فإن أغلب الفقهاء على أنه يمهل، وهل هذا الإمهال واجب أو مستحب، خلاف بين الفقهاء. وقدر بعضهم مدة الإمهال ثلاثة أيام، ويعضهم جعلها إلى اجتهاد القاضي . (١) وانظر للتفصيل مصطلح (قضاء).

وفي الإمهال لعذر، وفي منعه غند طلب الخصم، (٢) يراجع (قضاء، ودعوى).

والإمهال يمتنع فيها تشترط فيه الفورية، كاستمهال من طلق إحدى زوجتيه: لتعيين المطلقة منها، (٢) واستمهال المشترى رد المبيع بالعيب، والشفيع في طلب الشفعة، وغير ذلك من الأمور التي تشترط فيها الفورية.

مواطن البحث:

٦ - من المواطن التي يذكر فيها الإمهال: مباحث الكفالة، فيمهل الكفيل لإحضار المكفول عنه من مسافة القصر فيا دونها. (٤) ومنها: النفقة، فيمهل الزوج لإحضار ماله الذي في مسافة القصر. (٥)

وفي الصداق تمهل الزوجة للدخول، وكذا يمهل الزوج لوجود بعض الأعذار كالتنظيف ونحوه , (٦)

(١) تكملة فتح القنفيس ٧/ ١٨٠، ١٨١ تشبر دار المعرفة، وتبصرة الحكمام ١٠١/١ ط التجمارية، ومغنى المحتماج ١٥١/٤، والبجسيرمي على الخطيب ٤/ ٣٤٧ ط مصطفى الحلبي، والمفنى ١٢٤ / ١٢٣ ، ١٢٤ ط المنار الأولى (٢) البجيرمي على الخطيب ٤/ ٣٤٧

> (٣) حاشية عميرة على شرح المحلى ٣٤٥ /٣ (٤) نهاية المحتاج ٤/ ٤٣٦، والقليوس ٢/ ٣٢٨، ٣٢٩

(٥) القليوبي ٤/ ٨٢

انظر: آنية (٦) القليوبي ٣/ ٢٧٨

\_ YA · \_

بمعنى نحر نفسه أي: قتلها. ولم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى. لكنهم عبروا عنه بقتل الإنسان نفسه. (١)

وفي حديث أبي هريسرة : «أن رجسلا قَاتَلَ فِي سبيل الله أشدَّ الفتال ، فقال النبي ﷺ : إنه مِنْ أَهلَ النبي ﷺ : إنه مِنْ أَهلَ النبار، فبينا هو على ذلك إذ وَجَدَ الرجلُ أَلَمَ الجسر-، فأهوى بيده إلى كنانته، فانتزع منها سهها فانتخر بها ».

وفي الحديث نفسه: «انتحر فلان فقتل نفسه» رواه البخاري . <sup>(۲)</sup>

> الألفاظ ذات الصلة : أ ـ النحر ، والذبع :

٧ ـ النحر عند الفقهاء هو: فري الأوداج وقطع كل الحلقوم، وعمله من أسفسل الحلقوم، ويطلق الانتحار على قتسل الإنسسان نفسه بأي وسيلة كانت. ولهذا ذكروا أحكامه باسم (قتل الشخص نفسه). (")

بِمَ يتحقق الانتحار :

فإذا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل منهي عنه، كاستعال السيف أو الرمع أو البندقية أو

(١) أسان العرب وتاج العروس مادة: (نمحر).

(٣) حديث أبي هريرة: وأن رجلا قاتل في سبيل الله . . . . و أخرجه البخاري (قتح الباري ٤٩٨/١) ط السلفية .

(٣) البدائع ٥/ ٤١، والمغني ١١/ ٤٤، والشرح الصغير ٧/ ١٥٤،
 ونهاية المحتاج ٨/ ١٠٥، ١١١

إنابة

انظر : نيابة ـ توبة

إنبات

انظر: بلوغ

أنبياء

انظر : نبي

انتباذ

انظر: أشربة

انتحار

التعريف :

١ - الانتحار في اللغة مصدر: انتحر الرجل،

أكسل السم أو إلقساء نفسسه من شاهق أو في السار ليحسترق أو في الماء ليغرق وغير ذلك من الوسائل، فهو انتحار بطريق الإيجاب.

وإذا كان الإزهاق بالامتناع عن السواجب، كالامتناع من الأكيل والشرب وتبرك علاج الجرح الموثوق بعرثه بها فيه من خلاف سيأتي، أو عدم الحسوكة في الماء أوفي النار أوعدم التخلص من السبع الذي يمكن النجاة منه، فهو انتحار بطريق السلب. (1)

٤ - ويقسم الانتحار بحسب إرادة المنتحر إلى نوعين: الانتحار عمدا والانتحار خطاً.

فإذا ارتكب الشخص عملا حصل منه قتل نفسه، وأراد التيجة الحاصلة من العمل، يعتبر الفتل انتحاراً عمدا. كرمي نفسه بقصد القتل مثلا.

وإذا أراد صيدا أوقتل العدوفأصاب نفسه، ومات، يعتبر انتحارا خطأ. وستأتي أحكامها قريبا.

ويمكن أن يحصل الانتحار بطريق يعتبر شبه العمد عند غير المالكية، كقتل الانسان نفسه بها لا يفتل غالبا، كالسوط والعصا. ر: (قتل).

أمثلة من الانتحار بطريق السلب:

أولا: الامتناع من المباح: ٥ ـ من امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا نفسه،

(1) أحكام الفرآن للجمساص ١/ ١٤٩، وجاية المعتاج ٧/ ٣٤٣.
 ومواهب الجليل ٣/ ٣٣٣، والمفني ١/ ٣٣٧

متلفا لها عند جميع أهل العلم. (") لأن الأكل للغذاء والشرب لدفع العطش فرض بمقدار ما يدفع الهلاك، فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد انتجر، لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة النهي عنه في محكم التنزيل. (")

وإذا اضطر الإنسان للأكل أو الشرب من المحرم كالميتة والخنزير والحمر حتى ظن الهلاك جوعا لزمه الأكل والشرب، فإذا امتنع حتى مات صار قاتلا نفسه، بمنزلة من ترك أكل الخبر وشرب الماء في وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تَقْتَلُوا أَنْفُسكم﴾. (٣) وقد قال الله تعالى: ﴿ولا تَقْتَلُوا أَنْفُسكم﴾. (٣) للمكره الامتناع من أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير في حالة الإكراه، لأن هذه الأشياء عما يباح عند الاضطرار لقوله تعالى: ﴿إِلّا ما اضطرُرْتُمْ إليه)(١) والاستثناء من التحريم إباحة، وقد تُحقق الإصطرار بالإكراه، ولو امتنع عنه حتى قتل يؤاخذ به ويمد منتحرا، لأنه بالامتناع عنه صار ملقيا نفسه إلى التهلكة. (٩)

ثانيا : ترك الحركة عند القدرة :

٦ من ألقي في ماء جار أوراكــد لا يعــد مغـرقـا،
 كمنبسط يمكنـه الخــلاص منـه عادة، فمكث فيه

(٣) سورة النساء / ٢٩(٤) سورة الأنعام / ١١٩

 (٥) السدائس ٢/ ١٧٦، وأحكم القرآن للجمساص ١/ ١٤٩، ومواهب الجليل ٣٣٣/٣، وأستى المطالب ١/ ٥٧٠، والمفني ٢٤/ ١١

<sup>(1)</sup> أحكام القرآن للجصاص ١٤٨/١ (٢) ابن عابدين ٥/ ٣١٥

مضطجعا مشلا مختارا لذلك حتى هلك، يعتبر منتحرا وقاتلا نفسه، ولذلك لا قود ولا دية على المنت القياء للقياء الله وقاله في الماء عند عامة العلياء، لأن هذا الفحل لم يقتله، وإنها حصل الموت بلبته فيه، وهو فعل نفسه، فلم يضمنه غيره. كذلك إن تركه في ناريمكنه الخلاص منها لقلتها، أولكونه في طوف منها يمكنه الخروج بأدنى حركة، فلم يخرج حتى مات.

وفي وجه عند الحنابلة: لوتركه في ناريمكنه التخلص منها فلم يخرج يضمن، لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى الموت. وفارق الماء، لأنه غير مهلك بنفسه، وله ذا يدخله الناس للسباحة، أما النار فيسبرها يهلك، ولأن النار لها حرارة شديدة، فريها أزعجت حرارتها عن معسوفة ما يتخلص به، أو أذهبت عقله بالمها وروعتها. (1)

ثالثا : ترك العلاج والتداوي :

لا يعتبر عن الشداوي في حالة المرض لا يعتبر
 انتحارا عند عامة الفقهاء، فمن كان مريضا وامتنع
 من العسلاج حتى مات، لا يعتسبر عاصيا، إذ لا
 يتحقق بأنه يشفيه.

كذلك لوترك المجروح علاج جرح مهلك فيات لا يعتبر منتحرا، بحيث يجب القصاص على جارحه، إذ البرء غير موثوق به وإن عالج. <sup>(7)</sup> أما إذا كان الجرح بسيطا والعلاج موثوقا به، كيا

 (۱) الفتارى الهندية ٦/ ه. وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٧٩، وبداية المحتاج ٧/ ٣٤٣، والمغني ٣/ ٣٧٩، والوجيز للغزالي ٢٧ / ١٧٧
 (١) إن عابدين ٥/ ٢١٥، وبداية للحتاج ٧/ ٤٧٠، والمغني

لوترك المجنى عليه عصب العرق، فإنه يعتبر قد قتل نفسه، حتى لا يسأل جارحه عن القتل عند الشافعية. (1) وصرح الحنابلة بخلافه، وقالوا: إن ترك شد الفصاد مع إمكانه لا يسقط الضهان، كها لو جرح فترك مداواة جرحه. (1)

ومع تصريح الحنفية بأن ترك العلاج لا يعتبر عصيانا، لأن البرء غير موثرق به، قالوا: إن ضرب رجلا بإبرة في غير المقتل عمدا فيات، لا قود فيه (") فقد فصلوا بين الجسرح المهلك وغسير المهلك كالشافعية، فيفهم منه أن ترك الجرح اليسير لنزف الدم حتى الموت يشبه الانتحار.

ولم نعثر على نص للمالكية في هذه المسألة.

#### حكمه التكليفي :

٨- الانتحار حرام بالاتفاق، ويعتبر من أكبر الكياشر بعد الشرك بالله. قال الله تعالى: ﴿ولا مَنْ تُشْتُلُوا النَّصَ التي حَرَمَ الله إلا بالحق ﴾ (قال: فقل النَّصَ التي حَرَمَ الله إلا بالحق ﴾ (قال: فقل النَّمَ تَشْتُلُوا أَنْ الله كان بكم رحيها ﴾ (قال وقد قرر الفقهاء أن المنتحر أعظم وزرا من قاتل غيره، وهدوفاسق وباغ على نفسه، حتى قال بعضهم: لا يقبل ولا يصلى عليه كالبغاة، وقيل: لا تُثْبل تويته تغليظا عليه. (١)

كها أن ظاهر بعض الأحاديث بدل على خلوده

 <sup>(</sup>١) نياية المحتاج ٧/ ٣٤٣
 (٧) المغني ٩/ ٣٩٣

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٢١٥، والفتارى الهندية ٦/ ٥
 (٤) سورة الأنعام / ١٥٦

<sup>(</sup>۵) سورة النساء / ۲۹ (۵) سورة النساء / ۲۹

 <sup>(</sup>٦) ابن عابدين ١/ ٥٨٤، والقلبويي مع حاشية هميرة ١/ ٣٤٨،
 (٦) ابن عابدين ٢/ ٥١٤، والزواجر لابن حجر الهيشمي ٢/ ٩٦.

في النار. منها قوله ﷺ ومن تُردى من جَبل فَقَتَل نفسه فهو في نارجهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبداه(١)

وهنى الله خالات خاصة تشبه الانتحار، لكنه لا عقاب على مرتكبها، ولا بأثم فاعلها، لأنها ليست انتحارا في الواقع كالآتي:

أولا: الانتقال من سبب موت إلى آخر:

٩ ـ إذا وقع حريق في سفينة، وعلم أنه لوظل فيها
 احترق، ولووقع في الماء خرق. فالجمهور (المالكية والخنابلة والشافعية، وهوقول أبي حنيفة) على أن
 له أن بختار أبها شاء. فإذا رمى نفسه في الماء ومات
 جاز، ولا يعتبر ذلك انتحارا محرما إذا استوى
 الأمران.

وقبال الصاحبان من الحنفية، وهدورواية عن أحمد: أنه يلزمه المقام والصبر، لأنه إذا رمى نفسه في الماء كان موته بفعله، وإن أقام فموته بفعل غيره. (7)

كذلك جازله الانتقال من سبب موت إلى سبب موت إلى سبب موت آخر، إذا كان في السبب الذي يتقل إلى بد نوع خضة مع التأكد من القتل فيها عند أي حنيضة، قال الزيلعي: ولموقال له: لتلقين نفسك في النار أومن الجبل، أو لاقتلنك، وكان الإلقاء بحيث لا ينجومنه، ولكن فيه نوع خفة، فله الخيار إن شاء فصل ذلك، وإن شاء لم يفصل فله الخيار إن شاء فصل ذلك، وإن شاء لم يفصل

وصبر حتى يقتل، لأنه ابتلي ببليتين فيختارها هو الأهون في زعمه، وهذا هو مذهب الشافعية. وعند الصاحبين من الحنفية يصبر ولا يفعل ذلك، لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا عنه (١)

أما إذا ظن السلامة في الانتقال من سبب إلى سبب آخر للموت، أورجا طول الحياة ولو مع موت أشد وأصعب من المدوت المجلل، فقد صرح المالكية بوجويه، لأن حضظ النفوس واجب ما أمكن، وعبر الحنابلة بأنه هو الأولى، عما يدل على عدم الوجوب (٢)

١٠ - ومن أمثلة الانتقال من سبب موت إلى سبب موت آلى سبب موت آخر ما ذكروا من أنه لو تبع بسيف ونحوه عيزا هاربا منه فرمى نفسه بياء أو نار من سطح فيات، فلا ضيان عليه في قول عند الشافعية، وهوقياس مذهب الخنفية، لمباشرته إهلاك نفسه عمداء كيا لو أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها. فكأنه يشبه الانتصار عندهم. والقول الآخر عند الشافعية أن عليه نصف الدية.

أما لووقع بشيء عا ذكر جاهد لا به ، لعمى أو ظلمة مثلا أو تغطية بثر، أو أجأه إلى السبع بمضيق ضمن من تبحه ، لأنه لم يقصد إهدالك نفسه وقد أجأه التابع إلى الهرب المفضي للهلاك. وكذا لو انخسف به سقف في هربه في الأصح . "

وقال الحنابلة: إذا طلب إنساناً بسيف مشهور فهرب منه، فتلف في هربه ضمنه، سواء أكان من

 <sup>(</sup>١) حقيث: ومن تردى من جبل فقتل نفسه . . . ، أخرجه البخدري
 (الفتح ٢٤٧/١ - ط السلفية) ومسلم (٢٠٣/١ - ١٠٤ ط الطبي).

<sup>(</sup>٢) المغني ١١/ ٥٠٤، والشسرح الكيم ٢/ ١٨٤، والقليمويي ٤/ ٢٠، والزيلمي ٥/ ١٩٠

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ه/ ۱۹۰، والقلبويمي ٤/٠٠؛ (۲) الخرشي ۳/ ۱۲۱، والمشني ۱۰/ ۵۵۶ (۳) نهاية المعتنام ۷/ ۳۳۳

الشاهق، أم انخسف به سقف أم خرفي بشر، أم لقيه سبع، أم غرق في ماء، أم احترق بنار. وسواء أكان المطلوب صغيرا أم كبيرا، أعمى أم بصرا، عاقلا أم مجنونا. (١)

السقوط، وإذا سقط ومات فعليه القصاص مع القسامة.

أمسا إذا كان بدون عداواة فلا قصياص، وفيه الدية على العاقلة, (١)

ثانيا: هجوم الواحد على صف العدو:

١١ - اختلف الفقهاء في جواز هجوم رجل من المسلمين وحده على جيش العدو، مع التيقن بأنه سيقتل.

فذهب المالكية إلى جواز إقدام الرجل المسلم على الكشير من الكفار، إن كان قصده إعلاء كلمة الله، وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم، ولوعلم ذهاب نفسه، فلا يعتبر ذلك انتحارا. (٢)

وقيل إذا طلب الشهادة، وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد من الأعداء، وذلك بَيْنٌ في قول تعالى : ﴿ وَمِن النَّاسِ مِن يَشْرِي نَفْسُه ابتغاء مرضاة الله ﴾ . (3)

(١) تفسير القرطبي ٢/ ٣٦٣ (٧) سورة البقرة / ١٩٥

الغزوي (١)

وقيده بعضهم بأن يكون قد غلب على ظنه أن

ولايعتبر هذا إلقاء النفس إلى التهلكة المنبي

عنه بقوله تعالى: ﴿ولا تُلْقوا بأيديكم إلى

التَهْلُكَةِ ﴾ (٢) لأن معنى التهلكة \_ كيا فسرها أكثر

المفسرين \_ هو الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك

الجهاد، لما روى الترسلي عن أسلم أبي عمران

حكاية عن غزو القسطنطينية أنه دحمل رجل من

المسلمين على صف السروم حتى دخسل فيهم،

فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله، يلقى بيديه إلى التهلكة ، فضام أبو أيوب الأنصاري فقال:

ياأيها الناس، إنكم تتأولسون هذه الأية هذا

التأويل، وإنها أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار

لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا

لبعض سرا دون رسول الله 難: إن أمهوالنا قد

ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه،

فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل

على نبسيسه على يرد على ما قلنسا ﴿ وأنه فسوا في

سبيل الله ولا تُلقوا بأيديكم إلى التَهْلكة ﴾ فكانت

التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا

سيقتل من حمل عليه وينجو، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل، لكن سينكي نكاية أوسيبلي أو

يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون. (أ)

دائرة المارف المثيانية) وصححه، ووافقه الذهبي.

وفصل المالكية في الموضوع فقالوا: من أشار إلى رجل بسيف، وكانت بينها عداواة، فتهادي بالإشارة إليه وهويهرب منه، فطلبه حتى مات فعليه القصاص بدون القسامة إذا كان الموت بدون

(١) المُق ٩/ ٧٧ه

(٢) مواهب الجليل ٦/ ٢٤١، وجواهر الأكليل ٢/ ٢٥٧

(٣) الشرح الكبير ٢/ ١٨٣ (٤) سورة البقرة / ٢٠٧

وانظر أيضا تفسير القرطبي ٢/ ٣٦٣

<sup>(</sup>٣) الأثر عن أسلم أبي حمران أخرجه الترميلي (تحفة الأحوذي ٨/ ٣١٦-٣١٦ ط السلفية) والحساكم (المستدرك ٢/ ٢٧٥ ط

ونقل الرازي رواية عن الشافعي أن رسول الله ﷺ ذكر الجنة، فقال له رجل: «أرأيت إن قتلتُّ في سبيل الله فأين أنا؟ قال: في الجنة، فالقى تمرات في يديه ثم قاتل حتى قتل». (١)

كذلك قال ابن العربي: والصحيح عندي جوازه، لأن فيه أربعة أوجه:

الأول : طلب الشهادة .

الثاني : وجود النكاية .

الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.

الرابع: ضعف نفوس الأعداء، ليسروا أن هذا صنع واحد منهم فيا ظنك بالجميع. (٢)

وصرح الحنفية بأنه: إن علم أنه إذا حارب قضل، إذا حارب قضل، وإذا لم يحارب أسرلم يازمه القتال، لكنه إذا قال حتى قتل جاز بشرط أن ينكي فيهم. أما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمسل عليهم، لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز اللين?

كها نقىل عن محمد بن الحسن أنه قال: لوحل رجل واحد على ألف رجل من المشركين، وهو وحده، لم يكن بذلك بأس، إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو<sup>(2)</sup>

(۱) التقسير الكبير لفخر الدين الرازي ه/ ۱۵۰۰ والقرطي ۱۳۳/۲ وحديث: دأرأيت إن قتلت في سييل الله . . . و أخرجه مسلم (۱۳۰۴ ـ ط الحلم )

(٢) أحكام القرآن لابن العربي ١/٦١٦
 (٣) ابن عابدين ٣/٢٢٢

(٤) القرطبي ٣٦٤/٢، وربيايشيه هذه الحالة لمب الحزام الناسف وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو فلقضاء عليها مع علمه بأنه سيفتل.

ثالثا: الانتحار لخوف إفشاء الإسرار:

١٢ - إذا خاف المسلم الأصدر، وعنده اسرارهامة للمسلمين، ويتيقن أن الصدوسوف يطلع على هذه الاسرار، ويحدث ضرراً بينا بصفوف المسلمين وبالتالي يقتل، فهل له أن يقتل نفسه وينتحر أو يستسلم؟

لم نجد في جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار، ولا في عدم جوازه نصا صريحا في كتب الفقه.

إلا أن جمهور الفقهاء أجازوا قتال الكفار إذا تترسوا بالمسلمين ولو تأكدوا أن المسلمين سيقتلون معهم، بشرط أن يقصد بالرمي الكفار، ويتوقى المسلمسين بقسدر الإمكان، وقيده بعضهم بها إذا كانت الحرب قائمة، وعلمنا أننا لو كففنا عنهم ظفروا بنا أو عظمت نكايتهم فينا، وجعلوا هذا من تطبيقات قاعدة: (يتحصل الفسرر الخاص لدفع الضرر العام).

والمعروف أن الفقهاء لم يجوزوا إلقاء شخص في البحر لخفة ثقـل السفينـة المشروفة للغرق، لأجل نجاة ركاباً مها كثر عددهم، إلا ما نقل الدسوقي المالكي عن اللخمي من جواز ذلك بالقرعة. (¹)

(١) إن عليسفين ٥ / ٢٧٧، وفتح الشدير ٢ / ٢٧٨، والمدين ولي ١٣ / ٢٧٨، والمغنى مع الشرح الكبير ٢ / ٢٧٨، والمغنى مع الشرح الكبير، والكبير، والكبير، والكبير، والكبير، والكبير، والمواتكد من أن الكامل سيحصوان على الأسراد ويطفرون على الأسراد ويظفرون بالمسلمين، أو ينظمون تكاريم فيهم قد يشبه هذا المسلمة المشرون بالمسلمين، أو ينظمون تكاريم فيهم قد يشبه هذا المسلمة تقسد، ولا التنزين قتل بواسطة الفررين، مع أن قيد تتل المسلمة نفسه،

ومن جهية أخرى إذا وأينا احتيال نبحاته بدون الأسر أو بعد الأسر، أو احتيال عدم تمكنهم من الحصيول على هذه الأسرار جزمنا بعدم جواز قتله.

أمر الشخص لفره يقتله:

إذا قال الرجل لأخر: اقتلني ، أوقال للقائل إن قتلتني أبرأتك، أوقد وهبت لك دمي، فقتله عمدا، اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

#### الأول :

١٣ \_ أن القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحارا، لكن لا يجب به القصاص، وتجب الدية في مال القاتل. هذا هو المذهب عند الحنفية \_ماعدا زفر \_ وإليه ذهب بعض الشافعية، ورواه سحنون عن مالك، ووصف بأنه أظهر الأقوال، لأن الإباحة لا تجرى في النفوس، وإنها سقط القصاص للشبهة باعتبار الإذن، والشبهة لا تمنع وجوب المال، فتجب الدية في مال القاتل لأنه عمد، والعاقلة لا تحمل دية العمد. (١)

وفصل الحنفية في وجوب الدية فقالوا: إن قتله بالسيف فلا قصاص، لأن الإساحة لا تجرى في النفس، وسقط القصاص لشبهة الإذن، وتجب الدينة في مالمه، وإن قتله بمثقل فلا قصاص لكنه تجب الدية على العاقلة. (٢)

١٤ \_ أن القتل في هذه الحال قتل عمد، ولا يأخذ شيئا من أحكام الانتحار، ولهذا يجب القصاص. وهذا قول عند المالكية حسنه ابن القاسم، وهو قول عند الشافعية، وإليه ذهب زفر من الحنفية، لأن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة ، لأن عصمة

> (١) مواهب الجليل ٦/ ٢٣٥، ٢٣٦، والزيلمي ه/ ١٩٠ (٢) ابن عابدين ٥/ ٣٥٧

النفوس بما لا تحتمل الإباحة بحال، وإذنه لا يعتبر، لأن القصاص لوارثه لا له، ولأنه أسقط حقا قبل وجوبه . (١)

الثالث:

١٥ \_ أن القتل في هذه الحال له حكم الانتحار، فلا قصاص على من قتله ولا دية. وهذا مذهب الحنابلة، والأظهر عند الشافعية، وهورواية عند الحنفية، وصححه القدوري، وهو رواية مرجوحة في مذهب مالك.

أما سقموط القصاص فللإذن له في القتل والجناية، ولأن صيغة الأمر تورث شبهة، والقصاص عقوبة مقدرة تسقط بالشبهة.

وأما سقوط المدية فلأن ضيان نفسه هوحق له فصار كإذنه بإتلاف ماله، كها لوقال: اقتل دابتي ففعل فلا ضيان إجماعا، قصح الأمر، ولأن المورث أسقط الدية أيضا فلا تجب للورثة.

وإذا كان الأمسر أو الأذن مجسونا أوصغيرا فلا يسقط إذنه شيئا من القصاص ولا الدية ، لأنه لا اعتبار بإذنها. (٢)

١٦ \_ لوقال: اقطع يدي، فإن كان لمنع السراية كما إذا وقعت في يده آكلة فلا بأس بقطعه اتفاقا.

وإن كان لغير ذلك فلا يحل، ولوقطع بإذنه فلم يمت من القطع فلا قصاص ولا دية على القاطع عند الجمهور، لأن الأطراف يسلك سا مسلك

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٣٠٢، والبدائع ٧/ ٣٣٦، والموجيز للفزالي ١٩٣/٧، والشرح الصغير ٤/ ٣٣٦، والشرح الكبير للدردير

<sup>(</sup>٧) أشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٧٥، وكشاف اللتاع ٥/٨٥٠، والسزيلعي ٥/ - ١٩ ، والبسدائسع ٧/ ٧٢٦ ، وبساية المحداج ٧/ ٢٤٨ ، ٢٩٦ ، ومواهب الجاليل ٦/ ٢٣٥ ، ٢٣٦

الأموال، فكانت قابلة للسقوط بالإباحة والإذن، كما لوقال له: أتلف مالي فأتلفه. (١)

وقال المالكية: إن قال له: اقطم يدي ولا شيء عليك، فله القصاص إن لم يستمر على الإبراء بعد القطع، ما لم يترام به القطع حتى مات منه، فلوليه الفسامة والقصاص أو الدية. "؟

١٧ ـ ولو أمره أن يشجه فشجه عمدا، ومات منها،
 فلا قصاص عليه عند الجمهور (الحنفية والشافعية والخابلة).

واختلفوا في وجوب الدية على الجارح: فقال الحنسابلة وأبوحنيفة وهو رواية مرجوحة عند الشافعية: يجب على القاتل الدية، لأن العفو عن الشجة لا يكون عفوا عن القتل، فكذا الأمر بالشجة لا يكون أمرا بالفتل، وكان القياس وجوب القصاص، إلا أنه سقط لوجود الشبهة، فتجب الدية. ولأنه لما مات تبين أن الفعل وقع قتلا، النور هو الفطم لا الفتل.

أما لوعضا عن الجناية أوعن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس. (<sup>77)</sup>

وقال الشافعي في الراجع، وهوما ذهب إليه الصاحبان من الحنفية: إن سرى القطع المأذن به إلى النقس فهمدر، لأن القتبل الحاصل من القطع والشجة المأذون فيهما يشبه الانتحار، فلا يجب فيه

(۱) السدالسع ۷ / ۳۳۱ ، واین حابستین ۵ / ۳۳۱ ، ۱۳۳۱ ، وبهایت المحتساح ۷/ ۲۷۱ ، ومواهب الجليسل ۲ / ۲۳۳ ، وشسرح متهی الإرادات ۲/۷۵ / ۲۷۵

 (٢) أبن هابدين ٥/ ٣٥٧، والشرح الكبير للدوبير ٤/ ٧٤٠، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٩٧، والمغنى ١/ ٤٩٦

(٣) ابن عليدين ٥/ ٣٦١، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٤٠، ونهاية المحتلج ٧/ ٢٩٦، والمغني ٩/ ٢٩ = ٤٧٠

قصاص ولادية، ولأن العفوعن الشجة يكون عفوا عن القتل، فكذا الأمر بالشجة يكون أمرا بالقتل. ولأن الأصح ثبوت المدينة للممورث ابتداء، وقد أسقطها بإذنه. (1)

وما تقدم عن المالكية يفيد ثبوت القصاص في هذه الحال إن لم يستمر على الإبراء.

#### أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه :

14 - إذا أمر الإنسان غيره - أمرا لم يصل إلى درجة الإكراه - بقتل نفسه فقتل نفسه ، فهو منتحر عند جميع الفقهاء ، ولا شيء على الأمر، لأن المأمور قتل نفسه باختياره ، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم ﴾ (") وجرد الأمر لا يؤثر في الاختيار ولا في الرضى ، ما لم يصل إلى درجة الإكراه التام الذي سياتي بيانه . بيانه . سياتي بيانه . بيانه . سياتي بيانه . سياتي بيانه .

#### الإكراه على الانتحار:

أو الإكراه هو: حمل المكرة على أمريكوهه. وهو نوعان: ملجىء وغير ملجىء.

فالملجىء: هو الإكراه الكامل، وهو أن يكوه بها يخاف على نفسه أوعلى تلف عضومن أعضائه. وهذا النوع يعدم الرضى، ويوجب الإلجاء، وينسد الاختيار.

وغير الملجىء: هو أن يكرهه بها لا يخاف على نفسمه، ولا يوجب الإلجساء ولا يفسد الاختيار. والمراد هنا الإكراه الملجىء المذي يعدم الرضى

 <sup>(</sup>١) نباية المحتاج ٧/ ٢٩٦، والبدائع ٧/ ٢٣٧
 (٢) سورة النساء / ٢٩

ويفسد الاختيار (١)

٧٠ - إذا أكره إنسان غيره إكراها ملجسًا ليقسل المكره، بأن قال له: اقتلني وإلا قتلتك، فقتله فهو ف حكم الانتحاراحتي لا يجب على القاتل القصاص ولا الدية عند الجمهور (الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية) لأن المكرِّه (بفتح الراء) كالألة بيد المكره في الإكراه التام (الملجيء) فينسب الفعل إلى المكره وهو المقتول، فصار كأنه قتل نفسه، كما استدل به الحنفية، ولأن إذن المكلف يسقط الدية والقصاص معاكها قال الشافعية ، فكيف إذا اشتد الأمر إلى درجة الإكراه

وفي قول عند الشافعية: تجب الدية على المكرّه، لأن القتل لا يساح بالإذن، إلا أنه شبهة تسقط القصاص . (٢) ولم نعثر للالكية على نص في الموضوع، وقد سبق رأيهم بوجوب القصاص على القاتل إذا أمره المقتول بالقتل.

٧١ - إذا أكره شخص غيره إكراها ملجشا ليقتل الغير نفسه ، بأن قال له : اقتل نفسك و إلا قتلتك ، فليس له أن يقتبل نفسه، وإلا يعد منتحرا وآثيا، لأن المكرِّه عليه لا يختلف عن المكرِّه به، فكالاهما قتل، فلأن يقتله المكره أولى من أن يقتل هو نفسه. ولأنه يمكن أن ينجومن القتل بتراجع المكره، أو بتغير الحالة بأسباب أخرى، فليس له أن يُنتحر

ويقتل نفسه.

ويتفرع على هذا أنه إذا قتل نفسه فلا قصاص على المكره في الأظهر عند الشافعية ، لانتفاء كونه إكراها حقيقة، لاتحاد المأمور به والمخوف به، فكأنه اختار القتل كما علله الشبافعية ، لكنه يجب على الأمر نصف الدية، بناء على أن المكره شريك، وسقيط عنه القصاص للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه . (۱)

وقال الحنابلة، وهمو قول عند الشافعية: يجب القصاص على الكره، إذا قتل المكرِّه نفسه، كما لو أكرهه على قتل غيره. (١)

ولو أكرهه على قتل نفسه بإيتضمن تعذيبا شديداً كإحراق أوتمثيل إن لم يقتل نفسه، كان إكراها كها جرى عليه البزاز، ومال إليه الرافعي من علماء الشافعية، وإن نازع فيه البلقيني. (٢)

وقصل الحنفية في الموضوع فقالوا: لوقال لتلقين نفسك في النار أومن رأس الجبل أو لأقتلنك بالسيف، فألقى نفسه من الجبل، فعند أبي حنيفة تجب الدية على عاقلة المكره، لأنه لو باشر بنفسه لا يج عليه القصاص عنده، لأنه قتل بالمثقل، فكذا إذا أكره عليه. وعند أبي يوسف تجب الدية على المكره في ماله ، وعند محمد يجب القصاصي ، لأنه كالقتيل بالسيف عنده. أما إذا ألقى نفسه في النار فاحترق، فيجب القصاص على المكره عند أبى حنيفة أيضا. (1)

<sup>(</sup>١) تبيين الحضائق شرح كنز الدقائق ٥/ ١٨١، والبدائم ٧/ ١٧٥، وأسنى المطالب ٣/ ٢٨٧ ، ومواهب الجليل ٤/ ٥٥ ، والمغنى لاين

<sup>(</sup>٢) التوجينز للغزالي ٢/ ١٤٣ ، وبهاية المحتماج ٧/ ٧٤٨ ، ٢٩٦ ، وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٧٥ ، والبدائع ٧/ ١٧٩

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٧/ ٧٤٧ (٢) كشاف القناع ٥/ ١٨ ه، وبهاية المحتاج ٧/ ٢٤٧ (٣) نهاية المحتاج ٧/ ٧٤٧ (2) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٥/ ١٩٠

هذا، ولم نجد في المسألة نصاعند المالكية، وانظر (إكراه).

اشتراك المنتحر مع غيره :

۲۲ - اختلف الفقهاء فيمن جرح نفسه، ثم جرحه غيره فيات منهيا، فهل يعتبر انتحارا؟ وهل يجب على المشارك له قصاص أودية؟ يختلف الحكم عندهم بحسب الصور:

أ ـ فلوجرح نفسه عصدا أوخطأ ، كان أراد ضرب من اعتدى عليه بجرح فأصاب نفسه ، أو خاط جرحه فعسادف اللحم الحي ، ثم جرحه شخص آخر خطأ ، فإت منها ، فلا قصاص عند عامة الفقهاء ، لأنه لا قصاص على المخطى ، بالإجماع ، ويازم عاقلة الشريك نصف اللية ، كيا لو تناه اثنان خطأ .

ب \_ أما لوجرح نفسه خطأ، وجرحه شخص أحدر عصدا، فلا قصاص عليه عند الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية، وهو أصح الوجهين عند الحنابلة) بناء على القاعدة التي تقول: لا يقتل شريك من لا قصاص عليه كالمخطىء والصغير، وعلى المتعمد نصف فيه العمد في ماله، إذ لا يدرى من أي الأمرين مات . (1)

وفي وجه آخر للحنابلة: يقتص من الشريك العامد، لأنه قصد القتل،وخطأ شريكه لا يؤثر في قد م (ا)

جــ وإذا جرح نفسيه عميدا، وجرحه آخير

 (١) الفسارى الهندية ٦/ ٤، وجواهر الإكليل ٢٨. ٢٥٥ والشرح الصغير ٤/ ٣٤٧، ونباية المعتاج ٧/ ٢٣٢، والمغني ٩٨. ٣٨٠
 (٢) المغني ١/ ٣٨٠

عمدا، ومات منها، يقتص من الشريك العامد في وجمه عند الحنابلة، وهبو الأظهر عند الشافعية، وقبول عند المالكية بشرط القسامة، لأنه قتل عمد متمحض، فوجب القصياص على الشريك فيه كشريك الأب. (1)

وقال الحنفية، وهو قول عند المالكية، ومقابل الأظهر عند الخدابلة: الإظهر عند الخدابلة: لا قصداص على شريك قاتل نفسه، وإن كان جرحاهما عمدا، لأنه أخف من شريك المخطىء، كما يقول الشافعية، ولأنه شارك من لا يجب عليه القصساص، فلم يلزممه القصساص، كشريك المخطىء، ولأنه قتل تركب من موجب وغسير موجب، كما استذل به الحنفية.

وإذا لم يجب القصاص فعلى الحارح نصف الدية في ماله، ولا يشترط القسامة في وجوب نصف المدينة عند المالكينة ، لكنهم أضافوا: أن الجارح يضرب ماثة ويجس عاما كذلك . (")

٣٣ ـ والمعلوم أن الدية تقسم على من اشترك في القتل، فإذا القتل، وعلى القعال التي تؤدي إلى القتل، فإذا حصل القتل بفعل نقل عصل الشريك ولم نقل بوجوب القصاص، يجب على الشريك نصف الدية، وهذا صرح الحنفية بأنه إن مات شخص بفعل نفسه وفعل زيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث الدية، لأن فعل الأسد والحية جنس واحد، وهو

 <sup>(</sup>١) للفني ٩/ ٣٩٠، وبساية المحتاج ٧/ ٣٩٧، والنسرح الكبير للدربير ٤/ ٣٩٠، والقتاوى الهندية ٦/ ٤٠، وبساية للحتاج (٧) للفني ٩/ ٣٨٠، والقتاوى الهندية ٦/ ٤٤٧، والحرائم ٨/ ١٧٧/

هدر في الدارين، (١) وفعل زيد معتبر في الدارين، وفعل نمسه هدر في الدنيا لا العقبي، حتى يأثم بالإجاع. (١)

٧٤ . وتعرض الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى لما أهميتها في اشتراك الشخص في قتل نفسه، وهي مداواة الجرح بالسم المهلك. فإن جرحه إنسان فتداوي بسم مذفف يقتل في الحال، فقد قتل نفسه وقطع سراية الجرح، وجرى مجرى من ذبح نفسه بعد أن جرح، فلا قصاص ولا دية على جارحه في النفس، وينظر في الجرح، فإن كان موجب للقصاص فلوليه استيفاؤه، وإلا فلوليه الأرش. وإن كان السم لا يقتل في الغالب، أولم يعلم حاله، أو قد يقتل بفعل الرجل في نفسه، فالقتل شيه عمد، والحكم في شريكه كالحكم في شريك المخطىء. وإذا لم يجب القصاص على الجارح فعليه تصف الدبة .

وإن كان السم يقتل غالبا، وعلم حالم، فحكمه كشريك جارح نفسه، فيلزمه القصاص في الأظهر عند الشافعية، وهووجه عند الحنابلة، أوهو شريك مخطىء في قول آخر للشافعية، وهووجه آخر عند الحنابلة، فلا قود عليه، لأنه لم يقصد القتل، وإنيا قصد التداوي. (١)

أميا الحنفية فلاقصياص عندهم على الجارح بحال، سواء أكان التداوي بالسم عمدا أم كاذ خطأ، لأن الأصل عندهم أنه لا يقتل شريك من لا

(٣) أي الدار الدنيا والدار الآخرة.

(٣) المفنى لابن قدامة ٩/ ٣٨١، ودياية المحتاج ٧/ ٣٦٣

(٤) ابن عابدين ٥/ ٣٥٠

قصاص علیه کیا تقدم . (۱)

كذلك لا قصاص على الجارح عند المالكية قولا واحدا إذا تداوي المقتول بالسم خطأ، بناء على أصلهم أنه ولا يقتبل شريك غطىء (١١) وقد تقدم أن في شريك جارح نفسه عمدا عند المالكية قولين . (٢)

> الآثار المترتبة على الانتحار: أولا : إيهان أوكفر المنتحر :

٧٥ ـ ورد في الأحـاديث الصحيحة عن النبي ﷺ ما يدل ظاهره على خلود قاتل نفسه في النار وحرمانه من الجنة. منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من تردّي من جبل فقتل نفسه فهو في نارجهنم خالدا تُخَلَّدا فيها أبدا، ومن قتل نفسَه بحديدةٍ فحديدتُه في يده يَجأُ جا في بطنه في نارجهنم خالدا مخلدا فيهما أبداء(٤) ومنها حديث جندب عن النبي ﷺ قال: وكان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بَدَرَى عبدى بنفسه، حرمت عليه الجنة، (٥)

وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث يدل على كفر المنتحر، لأن الخلود في النار والحرمان من الجنة جزاء الكفار عند أهل السنة والجماعة. لكنه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علياء المذاهب الأربعة، لأن الكفرهو الإنكار والخروج عن دين

<sup>(</sup>١) الفتاوي الحندية ٦/ ٤ (٢) الشرح الصغير ٤/ ٣٤٧ (۲) الحرشي ۸/ ۱۱

<sup>(</sup>٤) حليث : ومن تردى . . . . ه سبق تخريجه ف/ ٨

<sup>(</sup>٥) حليث: وكان برجل جراح . . . . اتحرجه البخاري (الفتح ٦/ ٢٩٦ \_ ط السلفية) .

<sup>- 111 -</sup>

الإسلام، وصاحب الكبرة عنر الشرك - لا يخرج عن الإسلام عند أهل السنة والجياعة، وقد صحت الروايات أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون (1) بل قد صرح الفقهاء في أكثر من موضع بأن المنتحر لا يخرج عن الإسلام، ولهذا قالوا بغسله والمسلاة عليه كما سيأتي، والكافر لا يصلى عليه إجماعا. ذكر في الفتاوى الخانية: المسلم يصلى عليه إجماعا. ذكر في الفتاوى الخانية: المسلم ويصلى عليه إجماعا.

وهــذا صريح في أن قاتل نفسه لا يخرج عن الإسلام، كما وصفه الزيلعي وابن عابدين بأنه فاسق كسائر فسّاق المسلمين. (") كذلك نصوص الشافعية تدل على عدم كفر المنتحر. (")

وما جاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النار عمول على من استعجل الموت بالانتحار، واستحله، فإنسه باستحالاله يصير كافرا، لأن مستحل الكبيرة كافر عند أهل السنة، والكافر غلد في النار بلا ريب، وقبل: ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مرادة.

ويتول ابن عابدين في قبول توبته: القول بأنه لا توبة له مشكل على قواصد أهل السنة والجاعة، لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة من الكافر مقبولة قطعا، وهو أعظم وزرا. ولمل المراد ما إذا تاب حالة اليأس، كها إذا فعل بنفسه ما لا يعيش معسه عادة، كجسرح مزهق في ساعته،

والقائه نفسه في بحر أو نار فتاب. أما لوجرح نفسه فبقى حسا أيساما مثلاثم تاب ومات، فينبغي الجزم بقبول توبته. (١)

وعا يدل على أن المنتحر تحت المشيئة، وليس مقطوعا بخلوده في النار، حديث جابر أنه قال ولما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة هاجر إليه الطفيل ابن عصرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتوا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص، فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن نقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي الى نبيه ﷺ فقال: مالي أراك مغطيا يديك؟ قال: قبل لي: أن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ

وهـذاكله يدل غلى أن المتتحرلا يخرج بذلك عن كونه مسلما، لكنه ارتكب كبيرة فيسمى فاسقا.

ثانيا : جزاء المتحر :

٧٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا لم يمت من حاول الانتحار عوقب على محاولته الانتجار، لأنه أقدم على قتل النفس الذي يعتبر من الكبائر.

<sup>(</sup>١) ابن عليدين ١/ ١٩٤٤، وانظر أيضا القلوبي مع حائية عميرة (٢٤٨/ ١٩٤٩، والشرح الصغير ١/ ١٩٧٤، والمغني مع الشرح الكبير ١٩٨٧، ١٤٤٤ (٢) حقيث جابس: هذا ماجس النبي ﷺ إلى المدينة هاجر إليه ... . أعرجه مسلم (١/ ١٩-١ حظ الحليم).

<sup>(</sup>۱) ابن هاپدین ۱/ ۱۸۴ ۱۵۰ افتاری الفات نید افتاری ا

<sup>(</sup>۲) الفتاري الحاتب بهامش الفناوي الهندية ۱۸۲۱، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ۱/ ۳۵۰، وابن عابدين ۱۸٤/۱ (۲) نباية المحتاج ۲/ ۳۳۲

كذلك لا دية عليه سواء أكان الانتحار عمدا أم خطأ عند جهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة) لان العقوبة تسقط بالموت، ولأن عامر بن الأكموع بارزمرحبا يوم خيبر، فرجم سيف على نفسه فيات ، (١) ولم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى فيه بدية ولا غيرها، ولو وجبت لبينه النبي 難 ولأنه جني على نفسه فلم يضمنه غيره، ولأن وجوب الدية على العاقلة في الخطأ إنها كان مواساة للجاني وتخفيفا عنه، وليس على الجاني ها هنا شيء بحتاج إلى الإعانة والمواساة، فلا وجه لايجابه , (٢)

وفي روايـة عنـد الحنـابلة أن على عاقلة المنتحـر خطأ ديت لورثته، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، لأنها جناية خطأ، فكان عقلها (ديتها) على عاقلته كيا لو قتل غيره.

فعلى هذه الرواية إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء، لأنبه لا يجب للإنسسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارثا سقط عنه ما يقابل نصيبه، وعليه ما زاد على نصيبه، وله ما بقي إن كان نصيبه من الدين أكثر من الواجب عليه. (٢٠) ٧٧ \_ اختلفوا في وجوب الكفارة ، فقال الشافعية في وجه \_ وهو رأى الحنابلة في قتل الخطأ \_ تلزم الكفارة من سوى الحربي عيزا كان أم لا، بقتل كل آدمى من مسلم \_ ولوفي دار الحرب \_ وذمى وجنين وعبد

ونفسه عمدا أو خطأ. (١)

هكذا عمموا في وجوب الكفارة، وتخرج من تركة المنتحر في العمد والخطأ.

واستندنوا بعموم قوله تعالى : ﴿ وَمَنَّ قَتَلَ مَوْمِنا خطأ فَتَحْرِيرِ رقبةِ مؤمنةِ وَدِيَةٌ مسَلَّمة إلى أهله ﴾ (١) ولأنه أدمى مقتول خطأ، فوجبت الكفارة على قاتله كيا لو قتله غيره . (١٦)

وقال الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية: لا كفيارة على قاتيل نفسيه خطأ أو عمدا. وهذا هو قول الحنابلة في العمد، لسقوط صلاحيته للخطاب بصوته، كما تسقط ديته عن العاقلة لورثته. قال ابن قدامة: هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله، فإن عامر بن الأكبوع قتل نفسه خطأ ولم يأمر النبي 縣 فيمه بكفارة . وقبولمه تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مَوْمِنَا خطأ . . . ﴾ إنا أريد به إذا قتل غره، بدليا قوله تعمالي: ﴿ودِية مسلمة إلى أهله ﴾ وقاتل نفسه لا تجب فيه دية. كذلك رد المالكية وجوب الكفارة بدليل أن قوله تعالى: ﴿ فَمَنَّ لَمْ يَجِدُّ فَصِيامٌ شَهِرِينَ متتابعين ﴾ (٤) تُخْرج قاتلُ نفسه، لامتناع تصور هذا الجزء من الكفارة، وإذا بطل الجزء بطل الكل. (٥)

ثالثا: فسل المتحر: ٢٨ ـ من قتل نفسه خطأ، كأن صوب سيف إلى

<sup>(</sup>١) أستى المطالب ٤/ ٩٥، وتباية المستاج ٧/ ٢٩٦، والمغني ٥/ ٣٩ (Y) صورة النساء / ٩٢ (٣) أُستى المطالب ٤/ ٩٥، ونهاية المحتاج ٧/ ٢٦٦، والمفني ٥/ ١٩

<sup>(</sup>٤) سورة النساء / ٩٢ (a) لمننى ١٠/ ٣٩، وجواهر الإكليـل ٢/ ٧٧، ومواهب الجليـل 7/47 , وأيضًا البدائم 1/47

<sup>(</sup>١) الأثسر: وأن عامسر بن الأكسوع بارز . . . ٤ أخسرجمه مسلم (١٤٤٠/٣) ـ ط الحلبي) (٧) أبن عابستين ٥/ ٥٠٠، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧ ، وبهاية المحتاج ٧/ ٣٦٦، والمفني ٩/ ٥٠٩، والخرشي ٨/ ٥٠ (٣) المغنى مع الشوح الكبير ٩/ ٩٠٥

عدوه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات، غُسِّلَ وصلِّ عليه بلا خلاف، كيا عده بعضهم من الشهداء . (1)

وك ذلك المتحسر عمدا، لأنه لا يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه عند الفقهاء كيا سبق، ولهذا صرحوا بوجوب غسله كفيره من المسلمين. (1) وادعى الرملي الإجماع عليه حيث قال: وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله وهنه فروض كفاية إلى الأحبار به في الأعبار الصحيحة، سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره. (1)

#### رابعا: الصلاة على المنتحر:

٧٩ - يرى جهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والمالكية والشافعية) أن المنتجر يصلى عليه، لأنه لم يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه كيا تقدم، ولما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: وصلوا على من قال لا إليه إلا الله (أ) ولأن الغسل والصلاة متلازمان عند المالكية، فكل من وجب غسله وجبت الصلاة عليه، وكل من لم يجب غسله لا تجب الصلاة عليه، وكل من لم يجب غسله لا تجب الصلاة عليه. (1)

وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي \_وهورأي

یصلی علی قاتل نفسه بحال، لما روی جابر بن سمرة: «أنه أتي النبي ﷺ برجسل قتل نفسه بمشاقص فلم یصل علیه الله و الله و داود أن رجسل قلد رجسل انطلق إلی النبي ﷺ فأخبره عن رجسل قلد مات قال: «واما یلاریك؟» قال: رأیته ینجر نفسه، قال: «أنست رأیته ؟» قال: نعسم. قال: «إذن المحلي علیه». "ا

أبي يوسف من الحنفية، وصححه بعضهم\_لا

وعلله بعضهم بأن المنتحر لا توبة له فلا يصلى عليه (<sup>۳)</sup>

وقال الحنابلة: لا يصلي الإصام على من قتل نفسه عمدا، ويصلي عليه سائر الناس. أما عدم صلاة الإصام على المنتجو فلحديث جابر بن سمرة السابق ذكره أن النبي ﷺ لم يصل على قاتل نفسه، وكان النبي ﷺ هو الإمام فألحق به غيره من الأثمة. (٤)

وأما صلاة سائر الناس عليه، فلها روي عن النبي ﷺ أنه حين امتنع عن العسلاة على قاتل نفسه لم ينه عن العسلاة عليه. ولا يلزم من ترك صلاة النبي ﷺ ترك صلاة غيره، فإن النبي ﷺ كان في بلد، الإسلام لا يصلي على من عليه دين لا

 <sup>(</sup>١) حليث جأبر بن سمرة: وأني النبي النبي

<sup>(</sup>٧) حديث: وإذن لا أصبل عليه، أخرجه ابوداود (٣/ ٢٦هـ ط عزت عيد دهاس) وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم غنصرا كها تقد

<sup>(</sup>٣) المغني ٢/ ٤١٨، وابن عابدين ١/ ٤٨ه (٤) المغني ٢/ ٤١٨

<sup>(</sup>١) الفتاوي المندية ١/ ١٦٣، وابن هابدين ١/ ٨٤٥

ابن عابدين ١/ ٥٨٤، والعتاوى البزازية على الهندية ١/ ١٨٦ (٣) بهاية المحتاج ٢/ ٣٣٤

 <sup>(</sup>٤) حديث: وصلوا على من قال لا إله إلا أله أغرجه الطبراي من حديث ابن هصر، و في إسشاده من اتهم بالكذب. (فيض القدير للمناوى ٢٠٣٤ - ط الكتبة التجارية)

 <sup>(</sup>٩) الفليوي مع حاشية عميرة ١/ ٣٤٨، ٣٤٩، والفتاوى المنابية
 ١٦٣/١، وابن عابستين ١/ ٥٨٤، ويلفنة المساليك على أقرب
 المسالك ١/ ٩٤٠، وجواهر الإكليل ١٠٩١/١٠٠

وفاء له، ويأمرهم بالصلاة عليه. (١)

كها بدل على هذا التخصيص ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: وأما أنا فلا أصل عليه (<sup>(1)</sup>

وذكر في بعض كتب الحنسابلة أن عدم صلاة الإمام على المنتحر أمر مستحسن، لكنه لوصلى عليه فلا بأس ، فقسد ذكر في الإقتباع: ولا يسن للإمسام الأعظم وإمسام كل قرية وهدواليها في القضاء الصلاة على قاتل نفسه عمدا، ولوصلى عليه فلا بأس . ")

خامسا : تكفين المنتحر ودفئه في مقابر المسلمين:

٣٠ اتفق الفقهاء على وجوب تكفين الميت المسلم
 ودفنه، وصرحوا بأنها من فروض الكفاية كالصلاة
 عليه وغسله، ومن ذلك المنتحر، لأن المنتحر لا
 يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه كيا مر. (٥)



 (١) الملفي ٢/٨١٤، ١٩٤، والإقتاع ١/ ٢٢٨ وحديث: دأمر بالصلاة على من عليه دين، أخرجه البخارى

وحاديث: دامر بالصلاة على من عليه دين» أخرجه البخاري (٤٦٧/٤ ــ القتع ــ ط السلقية) . (٢) حديث : دأسا أثنا فلا أصبل عليه أخرجه النسائي (٤٦٢/٤ ــط

الكتبة التجارية) وإسناده صحيح، وأغرج أصله مسلم في صحيحه كما تقدم. ١١/ الاتناه ١/ ٨٧٨

(٣) الإنتاع ١/ ٢٧٨
 (٤) تيبين الحقائق شرح كنز المفائق للزيلمي ١/ ٢٣٨، والشرح

 (3) تبيين اختصاق شرح دنيز المشاع للزيامي (۱۳۸/۱ واشرح الصغير ۱۳۹/۱، وكشاف القتاع ۱/۵/۱ ونهاية المعتاج ۲۳۲/۲

# انتساب

التعريف:

١- الانتساب لغة: مصلد انتسب، وانتسب فلان إلى فلان:عزا نفسه إليه، والنسبة والنسبة، والنسب: القرابة، ويكون الانتساب إلى الآباء وإلى القبائل(١)، وإلى البلاد، ويكون إلى الصنائم.

والانتساب في الاصطلاح لا يخرج عن هذه المعانى.

أنواع الانتساب :

أ ـ آلانتساب للأبوين :

٧ ـ ويكون بالبنوة أو التبني.

فإذا كان بالبنوة فحكمه الوجوب عند الصدق، والحرمة عند الكذب، (") لقول النبي ﷺ وأبيا امرأة أدخلت على قوم من للس منهم، فليست من الله في عني، ولن يدخلها الله جته، وأبيا رجل جَحَدَ وليه والقيامة، وقيا رجل جَحدَ وليه منه يوم القيامة، وفضحه على رؤ وس الأولين والأخرين». (") وإذا كان بالتيق فحكمة الحرمة، لقبله مله لمة المتبالدة،

تعالى: ﴿أَدَّعُوهُمُ لَآبَاتُهُمُ هُو أَتَسْطُ عَنَدُ اللهُ، فإنَّ لم تعلموا آباءهم فإخوانُكم في اللَّينِ ومواليكم﴾. ('' (ر: نسب، وتبغي).

ب - الانتساب إلى ولاء العتاقة :

 ٣- من آشاره: الإرث والعقبل (المشاركة في تحمل الدية) في الجملة.

فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح، ولم تستفسرق فروض الموارثين السركة، وليس له عصبة بالنسب يكون المال كله، أو الساقي بعد الفرض لمن أعتقه، وفي تقديم ذوي الأرحام، والرد عليه رأيان. (٣) (ر: إرث، ولاه).

#### جـ - الانتساب إلى ولاء الموالاة :

\$ - قال به الحنفية، فإذا أسلم رجل مكلف على يد آخر ووالاه أو والى غيره على أن يرشه إذا مات، ويعقب عندا العقد، وتقله (تحمله السندة) عليه، وإرثه له، وكذا لوشرط الإرث من الجانبين، وكذا لو والى صبي عاقل بإذن أبيه أو وصبه صح لعدم المانم. ??

د-الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أو القرية:
 دالانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أو القرية

انظر: سکر، مخدر

نكاح، نظر، سفر)

\_\_\_\_\_\_

كالنجار والخزفي جائز، وكفلان القرشي والتميمي

نسبة إلى قريش وإلى غيم، والبخاري،

والقرطبي نسبة إلى بخارى، وقرطبة، وعلى

٦ . إذا قذف الرجل زوجته، ونفى نسب الولد

منه، وتم اللعان بينهما بشروطه، نفي الحاكم نسبه

٧- للانتساب إلى الأم وأصوا وفروعها أحكام

متعددة، مشل حكم النظر، والإرث، والولاية في عقد النكاح، والوصية، وحرمة النكاح، وغير ذلك

من أحكام تترتب على هذه النسبة. ويراجع في

ذلك تلك الأبواب من كتب الفقه والصطلحات

المختصة بتلك الأبسواب، نحسو (إرث، ولاية،

انتشاء

ذلك إجماع الأمة من غير نكبر.

عن أبيه وألحقه بأمه . (١) ر: (لعان)

و- الانتساب إلى القرابة من جهة الأم:

هـ ـ انتساب ولد الملاعنة:

<sup>(</sup>١) اين حابستين ٢/ ٥٩٩، والقليوني وصعيرة ٢/ ٢٣ ط المليي: والشرع الصغير ٢/ ١٥٧ ط المطرف، والملي ٢/ ٢٧ (٢) الشعادي المنسنية ٢/ ١٨٠٨ ، ١/ ١٨٠٨، ويدالع الصنالع ٢/ ٢٥٠٧ ٥/ ١٢٠ وحالمية البوميري ٣/ ١٥٥، والحل المسال ١/ ١٨٠٠ وباية للعجاج ٢/ ١٨٠، وينفل للعجاج ٢/ ١٤٦). ١٧٤

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب/ ه

<sup>(</sup>۱) سورة الاحزاب/ ه وانظر القرطبي ۱۲۰/۱۶ ط دار الكتب ، والألوسي

 <sup>(</sup>۲) ابن حليلين ٥/ ٧٤، والشرح الصغير ٤/ ٧٧١ ط دار المعلوف،
 والقليوبي ٣/ ١٤٥، والمتنى ٢/ ٣٥٧

<sup>(</sup>۴) این عابدین ۵/ ۷۸

### انتشار

#### التعريف:

 الانتشار مصدر: انتشر، يقال انتشر الحبر: إذا ذاع. وانتشر النهار: طال وامتد. (1)

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

 ٢ - أالاستفاضة . يقال استفاض الحبر: إذا ذاع وانتشر. <sup>(٦)</sup> ولا تكون الاستفاضة إلا في الأخبار، بخلاف الانتشار.

 ب - الإشاعة . أشاع الخبر بمعنى: أظهره فانتشر.<sup>(1)</sup>

#### الحكم الإجمالي :

الفقهية عليه، ومن ذلك:

يطلق الفقهاء لفظ الانتشار على معنيين : الأول : بمعنى إنعاظ الذكر: أي قيامه.

الثاني : بمعنى شيوع الشيء. ٣ ـ فالانتشار بالمعنى الأول له أثر في ترتب الأحكام

(١) سورة البقرة/ ٢٣٠

وهذا باتفاق. (٣)

اً ـ حل الطلقة ثلاث لن طلقها فمن طلق زوجته ثلاث الاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، ويطاها، لقوله تعالى: ﴿ فِقلا تَجِلُّ له مِنْ يَعْدُ حتى تَنْكِحَ رَوِجًا غِرهُ ﴿ (١) ولا تَجَلَ للا بالسطاء في

الفرج، وأدناه تغييب الحشفة، ولابد من الانتشار، فإن لم يوجد الانتشار فلا تحل، لما روى أن رفاعة

القسرظي طلق امسرأته ويت طلاقها ـ فتروجها

عبدالرحن بن الزبير، فجاءت النبي 難 فقالت

يارسول الله إن كنت عند رضاعة وطلقني ثلاث

تطليقات، فتسزوجني عبدالرحن بن الربير، وأنه والله يارسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدية.

فتبسم رمسول الله ﷺ، فقال: ولعلك تريدين أن

ترجعي إلى رفاعة، لا والله حتى تذوقي عسيلته

ويسذوق عسيلتك، (٢) فقد علق النبي ﷺ الحكم

بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشار،

ب ـ ومن ذلك أثر الانتشار في وجوب الحد على من أكسره على السزئا. وفي ذلك خلاف. فعند

الحنابلة وبعض المالكية، ومقابل الأظهر عند

الشافعية، وعند أبي حنيفة في إكراه غير السلطان،

إذا أكره الرجل فزني، فعليه الحد، لأن الوطء لا

يكون إلا بالانتشار، والإكراه ينافيه، فإذا وجد

(٤) أسان العرب، والقليوبي ٤/ ٣٢ ط الحلبي.

#### \_ Y4V \_

 <sup>(</sup>٣) حفيث رفاعة: د أثريفين . . . و متفق هليه ، واللفظ لسلم ، أخرجه البخداري في الطبلاق (١/ ٣٦٠ - ٣٦٠) ط السلقية ، وسلم في التكلو (١/ ٣٥٠ / ٣٣٠) ط عبدالباتي .

<sup>(</sup>٣) الاختسار ٢٠/ ١٥٠ ط دار المسرقة، ومنح الجليل ٢/٢ ه ط التجاح، والهدف ٢/ ١٠٥، وشرح منهى الإرادات ٢/ ١٨٧ ط دار اللكي

<sup>(</sup>١) أسان العرب والعباح المير والفردات للراضيا مادة (نشي).
(٢) ابن طباسيان / ١٣١٧ ط دار
(٢) ابن طباسيان / ١٩٣٨ ط دار للمردة.
(٣) أسسان العرب وابن عليانين ٧/٧١ والخطاب ٢/٣٨٣ ط
التجام ليا.

الانتشار انتفى الإكراء، فيلزمه الحد.

وفي الأظهر صند الشافعية، وبعض المالكية، وأبي يوسف وعمد وعند أبي حنيفة، في إكراه ذي السلطان، أنه إذا أكره الرجل على الزني فلا حد عليه، لقسول النبي ﷺ: «وفسع عن أمني الخطأ والنسيان وما استُكره وا عليه، (1) ولأن الانتشار متردد، لأنه قد يكون من غير قصد، لأن الانتشار قد يكون طبعا لا طوعا كيا في النائم. (7) ر: (إكرله).

اما الانتشار بالمعنى الثاني: وهو الشيوع، فقد
 ذكره الفقهاء في ثبوت الهلال بالحبر المنتشر، (٢)
 وينظر تفصيل ذلك في (استفاضة ـ صوم).

وذكروه في انتشار حرمة النكاح بسبب الرضاع إلى أصول المرضعة وفروعها. <sup>(2)</sup>

وانتشار الحرمة أيضاً بسبب الزنا - وينظر في (رضاع - ونكاح).

مواطن البحث :

مـ تتعـدد المسـائـل الفقهية التي تبني الأحكام فيها

(١) حشيت : ورقع عن آمتي . . . ع.

عزاه السيوطي إلى الطبراني في الكبير من ثويان. انظر فيضر. القسفير (٤/ ٤/ ٤٤٦) (ضعفه المتاوي فيه، والصواب رواية السيغي عن اين صعر بلقط دوضع عن أدني.....

وأخرجه الحاكم من اين جائى (٧/ ٩٩٥) بلغظ وتجاوز الله عن أسي الخطأ . . . ، وقسال: هذا حديث صحيح على شرط الشيئين. . وواقفه اللمبي .

(٧) أضفاية ٢/ ١٠٤ ط للكنبة الإسلامية، ومنع الجليل ١٩٣/٤. وماني المحتاج ٤/ ١٤٥ ط الحليي، والهداب ٢/ ٣٦٨ ، وللني ٨/ ١٨٧ ط الرياض.

(T) المطاب ۲۸۳/۲

(٤) المتنى ٧/ ١٥٥، والهلب ٢/ ١٥٦

على الانتشار، وذلك في باب الوضوء، وباب الغسل، وباب الصوم، وفي النظر إلى الأجنية، وفي المحرمات في باب النكاح، وياب الرضاع. (1)

# انتفاع

التعريف:

 الانتضاع مصدر: انتضع من النضع، وهوضد الضر، وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه.

فالانتضاع: الوصول إلى المنفعة، يقال انتفع بالشيء: إذا وصل به إلى منفعة. (<sup>7)</sup>

ولا يخرج استحيال الفقهاء خذا اللفظ عن هذا المعنف عن هذا المعنى اللغوي. وذكر الشيخ محمد قدري باشا في مرشد الحيران أن «الانتفاع الجائز هوحق المنتفع في استحيال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها، وإن لم تكن رقبتها علوكة هـ (٢٠)

٧ ـ واستعمال هذا اللفظ غالبا مع كلمة (حق) فيضال: حق الانتضاع ويسراد به الحق الخساص بشخص المتضع غير القابيل للانتقال للغير. وقد يستعمل مع كلمتي (ملك وقليك) فيضال: ملك الانتضاع، وقليك الانتضاع. ولعل المراد بالملك، والتعليك أيضا: حق التصوف الشخصي الذي يباشره الإنسان بنفسه فقط. (3)

<sup>(</sup>۱) ابن عابستین ۱۹۳۱، ۱۱۵، و۲۸۸ وه/ ۲۶۱، والسسوئي ۱/ ۱۰، ست

<sup>(</sup>٢) المنباح التير، ومعجم متن اللغة مادة (تقم)

<sup>(</sup>٣) مرشد الحيران مادة (١٣)

<sup>(</sup>٤) الفروق للقرافي ١/ ١٨٧

مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة:

و. يفرق الفقهاء بين حق الانتضاع وملك المنفعة
 من ناحية المنشأ والمفهوم والأثار. وخلاصة ماقيل في
 الفرق بينها وجهان:

الأول: سبب حق الانتضاع أعم من سبب ملك المنفعة، لأنه كها يبعث ببعض المقود كالإجارة والإعدارة مشلاء كذلك يشت بالإباحة الأصلية، كالانتضاع من الطرق العمامة والمساجد ومواقع النسك، ويثبت أيضا بالإذن من مالك خاص. كها لو أبساح شخص لأخسر أكسل طعام علوك له، أو استهال بعض ما يملك.

أما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة ، وهي الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف ، على تفصيل وخلاف سيأتي .

وعلى ذلك، فكل من يملك المنفعة يسوغ له الانتفاع، ولا عكس، فليس كل من له الانتفاع يملك المنفعة، كيا في الإباحة مثلا.

الشاني: أن الانتفياع المحض حق ضعيف بالنسبة لملك المنفعة، لأن صاحب النفعة يملكها ويتعسرف فيها تصرف الملاك في الحدود الشرعية، بخلاف حق الانضاع للجرد، لأنه رخصة، لا يتجاوز شخص المنتفع.

وصلى هذا فسن ملك منفسة شيء يملك أن يتعسرف فيه بنفسه، أو أن ينقلها إلى غيره، ومن ملك الانتفساع بالشيء لا يملك أن ينقله إلى غيره. فللنفصة أعم أشرا من الانتضاع، يقول القرافي: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشره هوبنفسه فقط، وتمليك المنفعة هوأعم وأشمل، فيباشر بنفسسه، ويسكن غيره من الانتضاع بعسوض

كالإجارة، وبغير عوض كالعارية.

مثال الأول: سكنى المدارس، والرباطات والمجالس، في الجوامع، والمساجد، والأسواق، ومواضع النسك، كالمطاف والسعى وتحوذلك، فله أن ينتفع بنفسه فقط. ولوحاول أن يؤاجر بيت للدرسة أو يسكن غيره أو يعاوض عليه بطريق من طرق المعاوضات امتنع ذلك. وكذلك بقية النظائر المذكورة معه.

وأسا مالك المنفصة، فكمن استأجر دارا أو استمارها، فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير عوض، ويتصرف في هذه المنفصة تصرف الملاك في أملاكهم على جري المادة، على الوجه الذي ملكم. (1)

ومشله ماذكره ابن نجيم من الحنفية من أن السوصى له يملك المنفعة، ولسه حق الإعسارة. والمستاجر يمكنه الإعسارة والإجارة للفير فيها لا يختلف باختسلاف المستعملين. ويملك المستعمي والموقوف عليه السكنى المنفعة، فيمكن لها نقل المنفعة إلى الغسير بدون عوض، لكن الحنفية والسافعية والحنابلة لا يجيزون للمستعبر أن يؤجر المستعار الغير، خلافا للهاكية (لا)

ع. وملك المنصعة قد يكون حقا شخصيا غير تابع للعين المملوكة، كها هو ثابت للمستعير والمستأجر في الإصارة والإجارة، وقد يكون حقا عينيا تابعا للعين المملوكة منتقـلا من مالـك إلى مالك بالتبع ضمن انتقـال الملكية، ولا يكون إلا في العقـار، وهـذا

<sup>(</sup>١) القروق للقراقي ١/ ١٨٧

 <sup>(</sup>٢) الأشياد والتظائر لابن تجيم ص١٤٣، وكشاف الفتاع ٤/٧٥ ط
 ثالثة، وباية للحتاج ١٩٨/، والدسوقي ٣/٣٣٤

ما يسمى بحق الارتفاق. وتفصيله في مصطلح (ارتفاق).

#### حكمه التكليفي:

الانتفاع إما أن يكون واجبا أوحواما أوجاتزا،
 وفلك باعتبار متعلقه وهو العين المتضع بها، ونظرا
 للشروط المتعلقة بالدين وبالشخص المتضع بها،
 وفيها يلي أمثلة للانتفاع الواجب والحرام والجائز
 باختصار.

#### أ. الانتفاع الواجب:

٣- لا محلاف في أن الانتفاع يكون واجبا بأكل المباع، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك، لأن الامتناع منه الهلاك، لأن الامتناع منه إلقاء بألنفس إلى التهلكة، وهومنهي عنه بقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بَالِيلِكَم إلى التهلكة﴾(") حتى أن الجمهدور أوجبوا الأكل والشدرب في حالة الاضطرار، ولو كانت العين المتنم بها عرمة. (")

#### ب ـ الانتفاع المحرم :

٧ ـ قد يك ون الانتضاع بالشيء محرما، إذا كانت العين المتضع بها محرمة شرعا، كالميتة والدم ولحم الحنزير والحيوانات والعليور المحرمة وأمثال ذلك في غير حالة الاضمطوار.

وقد يكون الانتفاع بمين من الأعيان المباحة عرب بسبب وصف قائم بشخص المتفع،

(١) سورة البقرة/ ١٩٥

(۲) ابن علينين / ۲۱۵، وأستى المطالب ۱/ ۵۷۰، والمنبي (۲) بن علينين / ۵۷۰، والمنبي

كالانتضاع بلحم الصيد للمحرم، وكالانتضاع باللقطة للغني عند الحنفية. فإذا زال هذا الوصف حل الانتفاع حملا بالقاعدة العامة: (إذا زال الماتع عاد المنوع).

وقد يكون الانتفاع بالشيء عرما، إذا كان فيه اعتداء على ملك الغير وعدم إذن المالك، فيوجب الضيان والعقاب، كالانتضاع بالأموال المغصوبة والمسروقة كها هومين في موضعه.

#### جـ . الانتفاع الجائز:

٨. أسا الانتضاع الحائز فهوراذا كانت العين المتغم بها مباحة، كالانتضاع بالأطعمة والأشربة المباحة إلى حد الشبع، والانتضاع بالمنافع المشتركة كالشوارع وضدوء الشمس والهدواء، والانتضاع بالأمسوال المملوكة بإذن المالك، كالإباحة، أو بواسطة العقد كالانتضاع بالمستعار والمأجور والموقوف والموصى به حسب الإذن والشروط المتفق عليها.

#### أسياب الانتفاع

المراد بأسباب الانتفاع ما يشمل المنفعة التي يمكن نقلها إلى الغير، وصا هوخاص بشخص المنتفع ولا يقبل التحويل للغير، وسواء أكانت العين المتفع بها عما يجوز الانتفاع بها ابتداء، أم كانت عرمة يتضع بها بشروط خاصة. فأسباب الانتفاع بهذا المدغى عبدارة عن الإساحة، والمقد.

#### أولا: الإباحة

 ١٠ ـ الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل. (¹)

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجان ص ٢

ويعرفها بعض الفقهاء بأنها: الإطلاق في مقابلة الحظر الذي هو المنم. (١) وهي بهذا المعنى تشمل: 1- الإساحة الأصلية: وهي التي لم يرد فيها نص خاص من الشرع، لكن ورد بصفة عامة أنه يباح الانتضاع بناء على الإباحة الأصلية، حينها تكون الأعيسان والحقسوق المتعلقسة بها مخصصة لمنفعة الكافة، ولا يملكها واحد من الناس، كالأنهر العامة، والهواء، والطرق غير الملوكة.

فالانتفاع من الأنهر العامة مباح لا لحق الشفة (شرب الإنسان والحيوان) فحسب، بل لسقى الأراضى أيضا كها يقول ابن عابدين: لكل أن يسقى أرضه من بحر أونهر عظيم كدجلة والفرات إن لم يضر بالعامة . (٢)

وكذلك الانتفاع بالمرورفي الشوارع والطرق غير المملوكة ثابت للنباس جيما بالإباحة الأصلية، ويجبوز الجلوس فيها للاستراحة والتعامل ونحوهما، إذا لم يضيق على المارة. وله تظليل مجلسه بها لا يضر المارة عرفا . (\*)

ومثله الانتفاع بشمس وقمىر وهواء إذالم يضر بأحد. لأن هواء الطريق كأصل الطريق حق المارة جميعا. والناس في المرور في الطريق شركاء. (1)

ب - الإباحة الشرعية .

(۱) فتح القدير ۸/ ۷۹

(٧) ابن عابدین ه/ ۲۸٤

(٣) باية المحاج ٥/ ٢٣٩

١١ - الإباحة الشرعية: هي التي ورد فيها نص

خاص يدل على حل الانتفاع بها وذلك إما أن

(٤) ابن عابدين ٥/ ٢٨٣ ، والبسوط للسرخسي ٧٧/ ٩ ، ونهاية

المحتاج ٥/ ١٣٩، والوجيز للفزالي ١/ ١٧٥

(١) سورة البقرة/ ١٨٧

يكون بلفظ الحل، كما في قوله تعالى: ﴿ أَحِلُّ لَكُم ليلةُ العيام الرفتُ إلى نساتكم ﴾. (1) أوبالأمر

بعد النبي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام:

وكنتُ نَبِيتُكم عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا

وادُّخِروا، (٢) أو بالاستثناء من التحريم كما في قوله

تعالى: ﴿وما أَكُلَ السَّبُّعُ إلا ما ذَّكُّيتُمْ ﴾. (") أو بنفي الجناح أو الإثم، أوبغير ذلك من صيغ

٩٢ - هذه الإساحة تثبت من مالك خاص لغيره

بالانتفاع بعين من الأعيان المملوكة: إما

بالاستهلاك، كإباحة الطعام والشراب في الولاثم

والضيافات، أو بالاستعمال كما لو أباح إنسان لآخر

فالانتضاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشخص

المباح له، وهولا يملك الشيء المنتفع به، فليس له

أن يبيحه لغيره، كيا نص عليه في الفتاوي

وذكر المالكية والشافعية والحنابلة مثل ذلك،

فقال البجيرمي في شرحه على الخطيب: إن من

أبيح له الطعام بالوليمة أو الضيافة يحرم عليه أن ينقله إلى غيره، أو بإطعام نحو هرة منه، ولا يطعم

وكفلك من أبيح له الانتفاع بعين من الأعيان

استعيال ما يشاء من أملاكه الخاصة.

الإباحة كما بينه الأصوليون.

جـ ـ الإباحة بإذن المالك :

(٣) سورة للالدة/ ٣

منه سائلا إلا إذا علم الرضى.

المندية <sub>(</sub> (1)

(٤) الفتاري المنعية ٢/ ٢٤٤

(٧) حديث د كنت بينكم عن لحوم الأضاحي. . . ، أخرجه مسلم ق

الأضاحي ٢/ ١٥٦٣/ ١٩٧٧

المملوكة بإذن المسالك، كالأذن بسكنى داره، أو ركسوب سيسارته، أو استعمال كتبه، أو ملابسه الحاصة، فليس للمباح له أن يأذن لفيره بالانتفاع بها، وإلا كان ضامنا. (<sup>()</sup>

ثانيا: الإضطرار

١٣ - «الاضطرار هو الحوف على النفس من الملاك علم الرفات الوضيات المسابق علم الرفت المسابق علم المسابق المسابق علم المسابق المسا

ويشترط لحل الانتضاع به أن يكون الاضطرار ملجشا، بحيث يجد الإنسان نفسه في حالة يخشى فيها الموت، وأن يكون الحوف قائما في الحال لا منتظرا، وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى.

فليس للجاتم أن ينتف من المبتة قبل أن يجوع جوعا يخشى منه الهلاك، وليس له أن يتناول من مال الفير إذا استطاع شراء الطعام أودفع الجوع بفعل مباح. وكذلك يشترط للاتفاع بالحرام حال الاضطرار ألا يتجاوز القدر اللازم للغه.

والأصل في حل الانتفاع من المحسوم حال الاضطرار قولم تعالى: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إلم عليه ﴾. <sup>70</sup> وقوله تعالى: ﴿ وقد فصل

ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. (¹) والبحث في الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار يتناول الموضوعات الآتية :

#### أ\_ الانتفاع من الأطعمة المحرمة :

18 \_ إذا حاف الإنسان على نفسه الهلاك، ولم يجد من الحدلال ما يتغذى به، جازله الانتضاع بالمحرم لكي ينقذ حياته من الهلاك، ميتة كان أو دما أو مال الغير أو غير ذلك. وهذا عما لا خلاف فيه بين الفقماء.

لكنهم اختلفوا في صفة الانتفاع من المحرم حال الاضطرار، هل هوواجب يشاب عليه فاصله ويصاقب تاركه، أم هو جائز لا ثواب ولا عقاب في فعله أو تركه. ؟

فالجمهور (الحنفية والمالكيه وهو الأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة) على الوجوب، لأن الامتناع من الأكل والشرب حال الاضطرار إلقاء بالنفس إلى التهلكة المنبي عنه بقوله تعالى: ﴿ ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (")

فالاكل للغذاء ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره حال الاضطرار واجب يثاب عليه إذا أكل مقدار ما يدفع به الهلاك عن نفسه. دومن خاف على نفسه موتا أو مرضا غوفا ووجد عرما لزمه أكله ي. <sup>(7)</sup>

وقال الشافعية في مقابل الأصح، وهو وجه عند الحنابلة، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية: إن

> (۱) ابن عابدين ۲/ ۲۰۰۵، وبلغة السائلك ۲/ ۲۹۵، واليجيرمي على اخطيب ۲/ ۲۹۱، وللغني ۲۸۸/۷

> (٢) حاشية الحموي على الأشباء والنظائر ص١٠٨ ، والشرح الكير للدوير ٢/ ١١٥ ، ١٨٤

(٣) سورة البقرة/ ١٧٣

(۱) سورة الأتمام) ۱۱۹ (۲) سورة البترة/ ۱۹۵ (۲) اين طبنين ۵/ ۲۷۰، والشرح الكير للدربير ۲/ ۱۱۵، وأستى للطاب ۱/ ۷۰۰، وللنن ۱۱/ ۷۷

الانتفاع من الأطعمة المحرمة ليس بواجب، بل هو مباح فقيط، لأن إباحة الأكل في حالة الاضطرار رخصة، فلا تجب عليه كسائر الرخص. <sup>(1)</sup>

١٥ - واتفق واعلى أنسه إذا لم يكن صاحب المال مضطرا إليه نزمه بذله للمضطر، لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم فلزمه بذله له . فإن امتتع واحتيج إلى الفتال، فللمضطر المقاتلة . فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضيانه . وإن قتل صاحبه فهو هدر، لأنه ظالم بقاله ، إلا أن الحنفية جوزوا الفتال بغير سلاح .

وهـذا كله إذا لم يستطّع المضطر شواء الطعام. فإن استطاع اشتراه ولو بأكثر من ثمن المثل. (<sup>(1)</sup>

ب-الانتفاع بالحمر:

٩٦ - اتفق الفقهاء على جواز الانتضاع بالخمر الإساغة الغصة وهفم الهلاك في حالة الاضطرار. حتى إن الجسمه ورعلى وجدوب شريبا في هذه الحالة. فمن لم يجد غير الخمر، فأساخ اللقمة بها، فلا حد عليه، لوجوب شريها عليه إنقاذا للنفس. ولأن شريها في هذه الحالة متحقق النفع، ولذا يأثم بتركه مع القدرة عليه حتى يعوت. "

فضالوا: إن شربها للعطش نظر، فإن كانت مخزوجة بها يروي من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة، كما تباح الميتة عند المخمصة، وكما يباح شرب الحمر لدفع الغصة. وإن شربها صوفا، أو مخزوجة بشيء

أما شرب الخمر للجوع والعطش فالمالكية،

وقال الحنفية: لوخاف الهلاك عطشا وعنده خر

والشافعية على تحريمه لعموم النهي، ولأن شربها

فله شرب قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه.

كذلك لوشرب للعطش المهلك مقدار مايرويه

وفرق الحنابلة بين الممزوجة وغير الممزوجة

لن يزيده إلا عطشا. (١)

فسكر لم يحد. (١)

يسير لا يروي من العطش لم يبع وعليه الحد. ؟ ١٧ ـ وأما تصاطي الخمر للتداوى فالجمهور على تحريمه، وتفصيله في (اشربة).

#### جـ ـ الانتفاع بلحم الآدمي اليت :

١٨ - ذهب الجمهور إلى جواز الانتضاع بلحم الادمي الميت حالة الاضطرار، لأن حرمة الإنسان الحي أعلى من حرصة الميت. واستثنى منه بعض الحتية، وهوقول عند الحنابلة الانتفاع بلحم الميت المعصوم.

ونعب المالكية إلى أنه لا يجوز.

ومشل الميت كل حي مهمدر السدم عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.

> (١) حاشية النسوقي ٤/ ٣٥٣، ونياية للمعلج ٨/ ١٥٠ (٢) أبن طبدين ٢/ ١٦٢/ ، ٥/ ٣٥١ (٣) للنين ١٠/ ٣٣٠

 <sup>(</sup>١) بهلة المعتاج ٨/ ١٥٠، وتيسير التحرير ٢/ ٢٢٧، والمفني
 ٧٤/١١

 <sup>(</sup>۲) الفتاوي اضدية ٥/ ٢٩٣، والشيرع الصدير ٢/ ١٨٣، وباية المحتاج ٨/ ١٧٤، واين ملهدين ٥/ ٢٥٦، والقلبويي ٤/٣٢٣، والمدني ١١/ ٨٠

 <sup>(</sup>٣) ابن عابلين (٣٤٣)، والمسوقي ٤/ ٣٥٣، والبجري على
 الحليب ٤/ ١٥٩

ويبع الشافعي للمضطر أن يقطع من جسمه فلذة ليأكلها في حالة الضرورة، إن كان الخوف في قطعها أقل منه في تركها. <sup>(١)</sup> وخالفه في ذلك بقية الفقهاء.

#### د\_ ترتيب الانتفاع بالمحرم:

١٩ - ذهب جهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة وهو الراجع عند الشافعية) إلى أنه إذا وجلت ميتة، أو ما صاده عرم، أوما صيد في الحرم وطعام شخص غائب فلا يجوز الانتفاع بهال الغير، لأن أكل الميتة منصوص عليه وأكل مال الآدمي جمتهد فيه، والعدول إلى المنصوص عليه أولى. ولأن حقوق الشدالي مبنية على المساعة والمساهلة، وحقوق الآدمي مبنية على الشع والتضييق.

وقال مالك، وهوقول للشافعي: يقدم مال الغير على الميتة، ونحوها عاسبق إن أمن أن يعد سارقا، لأنه قادر على الطعام الحلال، فلم يجزله أكل الميتة، كما لو بذله له صاحبه.

أما الترتيب في الانتفاع بين الميتة وصيد الحرم أو المحرم ، فقد قال أحد والشافعي وبعض الحنفية: تقدم الميتم الميتها. وقال المالكية وبعض الحنفية: صيد المحرم للمضطر أولى من الميتة . (\*)

هذا بالنسبة لأكل لحم الميتة حال الاضطرار.

14 أما الانتفاع بالميته بغير الأكل، وفي غير حالة الاضطرار فالجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية وهمورواية عن أحمد) على أن كل إهاب دبغ فقد طهر، ويجوز الانتفاع به إلا جلد الخنزير والأدمي أما الخنزير فلانه نجس العين، وأما الأدمي فلكرامته، فلا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه.

واستثنى الشافعية جلد الكلب أيضا لأنه لا يطهر بالدباغ عندهم.

واستشنى الحنابلة جلود السساع، فلا يجور الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده.

ونقل عن مالك التوقف في جواز الانتفاع بجلود الحيار والبفل والفرس ولو بعد اللبغ . (١) وفي الانتفاع بعظم الميتة وشعرها وشحمها تفصيل وخلاف يرجم إليه في مصطلح (ميتة) ..

ثالثا: المقد

٣٩ - العقد من أهم أسباب الانتفاع، لأنه وسيلة تبدل الأموال والمنافع بين الناس على أساس الرضى. وهناك عقود تقع على المنفعة مباشرة، وتنقل المنفعة من جهة إلى جهة أخرى، كالاجارة والإعارة، والوصية بالمنفعة والوقف. وهناك عقود أخرى لا تقع على المنافع بالذات، ولكنه يأتي الانتفاع فيها تبعا، وذلك بشروط خاصة وفي حدود ضيقة، كالرهن والوديعة. وتفصيل كل من هذه العقود في بابه.

<sup>(</sup>۱) ابن حابستین ه/ ۲۹۲، وأستی المطسالب ۱/ ۵۷۱، ومسواهب الجلیل ۲۳۳۴، والمغنی ۱۱/ ۷۹

 <sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن تجيم ص ٣٦، والتاج والإكليل ٣/ ٣٣٤،
 وأسنى المطالب ١/ ٤/٣٠، والمغنى ١١/ ١٨، ٣/ ٣٩٣

 <sup>(</sup>١) الزيلمي ١/ ٣٥، ٣٦، وجواهر الإكليل ١/ ٩، والوجيز للفزائي
 ١/ ١٠، والمفني ١/ ٥٧،

#### وجوه الانتفاع

الانتفاع بالشيء إما أن يكون بإتلاف العين أو ببقائها، وفي هذه الحالة إما أن ينتفع الشخص من العين بالاستعمال أو بالاستغلال. فالحالات

#### (الحالة الأولى) الاستعيال:

٢٢ - يحصل الانتفاع غالبا باستعمال الشيء مع بقاء عينه، وذلك كما في العارية، فإن المستعير ينتفع بالمستعار باستعاله والاستفادة منه، ولا يجوز له أن ينتفع باستغلاله (تحصيل غلته) أو استهلاكه ، لأن من شروط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها. والمستعير يملك المنافع بغير عوض، فلا يصح أن يستغلها ويُملِّكها غيره بعوض. (١)

هذا عند الجمهور، وذهب المالكية إلى أن مالك المنفعة بالاستعارة له أن يؤجرها خلال مدة الإعارة. (٢)

وكذلك الإجارة فيها يختلف باختلاف المستعمل أوإذا اشترط المالك على المستأجر الانتفاع بنفسه. فالانتفاع في هذه الحالة قاصرعلي شخص المستأجر، ولا يجوزله أن يستهلك المأجور أويستغله بإجارته للغير، لأن عقد الإجارة يقتضى الانتفاع بالمأجور مع بقاء العين. وليس له إيجارها فيها يختلف باختلاف المستعمل

#### (الحالة الثانية) الاستغلال:

٢٣ ـ قد يحصل الانتفاع باستغلال الشيء وأخذ

(١) الزيلمي ٥/ ٨٨، ونهاية المحتاج ٥/ ١١٨، وللنني ٥/ ٢٥٩ (٢) الدسوقي ٣/ ٤٣٣ ـ ٢٣٤

(٣) البندائسم ٤/ ١٧٥، وابن عابستين ٥/ ١٨، وبهاية المحتاج ٥/ ٢٨٤ ، والمفنى ٦/ ١٣

العوض عنه، كما في الوقف والوصية إذا نص عند إنشائها على أن له أن ينتفع كيف شاء ، فإن الموقوف عليه والموصى له يستطيعان أن يؤجرا العين الموقوفة والموصى بمنفعتها للغير إذا أجازهما الواقف والموصى من غير خلاف. (١)

#### (الحالة الثالثة) الاستهلاك :

٢٤ - قد يحصل الانتفاع باستهلاك العين كالانتفاع بأكل الطعام والشراب في الولائم والضيافات، والانتفاع باللقطة إذا كانت عما يتسارع إليه الفساد. وكذلك عارية المكيلات والموزونات والأشياء المثلية التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها، فإنهم قالوا: عارية الثمنين (الذهب والفضة) والمكيل والموزون والمعدود قرض، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عبنها ورد مثلها. (٢)

#### حدود الانتفاع

الانتفاع بالشيء له حدود يجب على المنتفع مراعباتها وإلا كان ضامنا. ومن الحدود المقررة التي بحثها الفقهاء في الانتفاع بالشيء ما يأتي : ٢٥ ـ أولا: يجب أن يكون الانتفاع موافقا للشروط الشرعية ولا يكون على وجه يبطل حق الغير. ولهنذا اشترط النفقهاء في جيم عقود الانتفاع (الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة) أن تكون العين منتفعا بها انتفاعا مباحا. كما اشترطوا

<sup>(</sup>١) تتسح القسفيسر ٥/ ٤٣٦، وتهساينة المحتاج ٥/ ٣٨٥، والمغنى ٦/ ١٩٣ ، والفروق للقرافي فرق (٣٠) (٢) الزيلمي ٥/ ٨٧، والمُنِي ٥/ ٢٥٩

في الوقف أن يكون على مصرف مباح، لأن المنافع لا يتصور استحقاقها بالمعاصي . (١)

كذلك قالوا: إن الانتفاع بالمباح إنها يجوز إذا لم يضر بأحد. والانتضاع بالمنافع العامة مقيد بعدم الإضوار بالغير. والجلوس على الطرق الصاصة للاستراحة أو المصاملة وتحوهما، ووضع المظلات إنها يجوز إذا لم يضيق على المارة. (7)

وكذلك الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار مقيد بقيود. فقد انفق الفقهاء على أن المضطر يجوز له الانتفاع بالمحرصات بمقدار ما يسد الرمق ويأمن معه الموت.

وذهب المالكية ، وهو قول عند الشافعية ، ورواية عن أحمد إلى أنه يأكل من المحرمات إلى حد الشيع إذا لم يوجد غيرها ، لأن ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح . بل المالكية جوزوا التزود من المحرمات احتياطا خشية استمرار حالة الاضطرار، كها تدل عليه نصوصهم . (7)

وقال الحنفية ، وهو أحد قولين للشافعي ، والأظهر عند الحنابلة: إنه لا يجوز للمضطر الانتفاع من المحرصات بأكثر بما يدفع الهلاك ويسد الرمق ، فليس له أن يأكسل إلى حد الشبع ، وليس له أن يتزود ، لأن الضرورة تقدر بقدوها . (2)

٣٦ - ثانيا: يلزم المنتفع أن يراعي حدود إذن المالك، إذا ثبت الانتفاع بإذن من مالك خاص، كإباحة الطعام والشراب في الضيافة، فإنه إذا علم أن صاحبه لا يرضى بإطعام الغير، فلا يحل له أن يطمع غيره كيا تقدم. وكذلك الإذن بسكنى الدار وركوب المدابة للشخص، فإن الانتفاع بها عدود بشروط الميح. (1)

٧٧ - ثالثها : يلزم المنتفع التقيد بالقيود المتفق عليها في العقد، إذا كان سبب الانتضاع عقدا. لأن الأصل مراعاة الشروط بقدر الإمكان. فإذا حدد الانتفاع في الإجارة أو الصارية أو الوصية بوقت أو منفعة معينة فلا يتجاوزها مالم تكن الشروط مخالفة للشرع. (7)

٧٨ - رابعا : يلزم المتضع أن لا يتجاوز الحد المتاد إذا لم يكن الانتفاع مقيدا بقيد أو شرط، لأن المطلق يقيد بالمعرف والمعادة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا كيا جرى على ألسنة الفقهاء. فلو أعاره واطلق فللمستعير الانتفاع بحسب العرف في كل ما هومهيا له. وصا هوغير مهيا له يعينه العرف لولوقال: آجرنكها لما ششت صح، ويفعل ما يشاء لوضه به ، لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعادد كالعارية. (٩)

<sup>(</sup>١) السزيلمي ٥/ ١٧٥، وبهماية المحتساج ٥/ ١١٩، ٣٦٧، ١٥٥. ويلغة السالك ٣/ ٢٥٧، وللفني ٥/ ٢٥٩، ٦/ ١٢٩

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٢٨٧، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٣٩

 <sup>(</sup>٣) أبن عابسدين (١٧٥٧، والشسرح الصغير للدويبر ١٨٣/٧،
 والقليوي ٢٦٣/١، والمفني ٢٢/١١، والتاج والإكليل
 ٢٣٣/٢،

<sup>(</sup>٤) ابن طبدين ٥/ ٧٣١٥ وبيلية المحتاج ١٥٣/٨، والمغني ٧٣/١١

<sup>(</sup>١) الفتـاوى المتدية ٣/ ٣٤٤، والبجيرمي على الخطيب ٣/ ٣٩١، والمُفتي ٧/ ٢٨٨

 <sup>(</sup>۲) الزيلمي (۸۲/، وباية المحتاج (۱۳۷، وبلغة السالك

 <sup>(</sup>٣) البدائع ٤/ ٢١٦، وانظر أيضا نهاية المحتاج ٥/ ٣٨٣، والمغنى
 ٥/ ٢٥٩

#### أحكام الانتفاع الخاصة

الأنتفاع المجرد ملك ناقص، وله أحكام وآثار خاصة تميزه عن عن الملك التام. من هذه الأحكام ماياتي:

#### أولا: تقييد الانتفاع بالشروط:

٧٩ ـ يقبل حق الانتفاع التقييد والاشتراط، لأنه حق ناقص ليس لصاحبه إلا التصرفات التي يجيزها الملك، وعلى الدوجه الذي يعينه صفة وزمنا الملك، وإلا فإن الانتفاع موجب للضيان، فإذا أصار إنسانا دابة على أن يركبها المستمير بنفسه فليس له أن يعبه غيره. وإذا أعار ثوبا على أن يلبسه غيره. وكذلك إن قبيدها بوقت أو منفمة أوبها فلا يتجاوز إلى ما سوى ذلك.

وإن أطلق فله أن ينتفسع بأي نوع شاء وفي أي وقت أراد، لأنه يتصرف في ملك الضر فلا يملك التصرف إلا على الوجه الذي أذن له من تقييد أو إطلاق.

ومن استأجر دارا للسكنى إلى مدة معينة فليس له أن يسكنها بعد انقضاء المدة إلا بأجرة المثل، لأن الانتفاع مقيد بقيد الزمان فيجب اعتباره. (1)

كذلك لوقيد الواقف الانتفاع بالوقف بشروط محددة، فالجمهور على أنه يرجع إلى شرط الواقف لأن الشروط التي يذكرها الواقفون هي التي تنظم طريق الانتضاع به، وهلذه الشروط معتبرة ما لم

تخالف الشرع. <sup>(1)</sup> هذا ، وحمد الف

هذا ، وجمهور الفقهاء على أن الانتفاع بالمأجور والمستمار بمشل المشروط أو أقـل منه ضررا جائز لحصول الرضى ولوحكيا . وقال بعضهم : إن نهاه عن مثل المشروط أو الأدون منه امتنع . (<sup>9)</sup>

٣٠ - وقد اتفق الفقهاء على أن التقييد في الانتفاع مفيسدا، وذلك فيها يختلف باختلاف المستعمل مفيسدا، وذلك فيها يختلف باختلاف المستعمل كركوب الدابة ولبس الشوب. أما فيها لا يختلف باختلاف المستعمل كسكنى الدار مثلا فقد اختلفوا فيه: فلاهب الحنفية إلى عدم اعتبار القيد، لأن النقييد النساس لا يضاوتون فيه عادة. فلم يكن التقييد بسكناه مفيسدا، إلا إذا كان حدادا أو قصارا أو نحوها عا يوهن عليه البناء. ""

وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار القيد مطلقا ما لم يكن غالف المشرع. وقال الشافعية: لوشرط المؤجر على المستاجر استيفاء المنفعة بنفسه فسد العقد، كيا لو شرط على مشتر أن لا يبيع العين للغير. (٤)

ثانيا: توريث الانتفاع:

٣١ إذا كان سبب الانتفاع الإجارة أو الوصية ،
 فقد ذهب جهور الفقهاء (المالكية والشافعية

(١) فتم القدير ٤/ ٢٣٦، وبهاية للمحتاج ٥/ ٢٧٣، والقروق للقراق

الفرق (٣٠)، وكشاف القتام ٤/ ٣٩٥

<sup>(</sup>۲) البدائع ۲/ ۲۷۱ ، والرياضي (۸. درياية للمحتاج (۱۳۷ ، والبدائع ۲/ ۲۷۱ ، والبدائع ۲/ ۲۸۱ ، والبدائع ۲/ ۲۸۱ ، والبدائع ۱/ ۲۸۱ ، والبدائع ۲/ ۲۸۱ ، والمدائع ۲/ ۲۸ ،

والحنابلة) إلى أنمه يقبل التوريث. فالإجارة لا تنفسخ بموت الشخص المستأجر، ويقوم وارثه مقامه في الانتفاع بها إلى أن تنتهي المدة، أو تفسخ الإجارة بأسباب أخرى، لأن الإجارة عقد لازم، فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه . (١) إلا أن الحنابلة قالوا: إن مات المكترى ، ولم يكن له وارث تنفسخ الإجارة فيها بقى من المدة را)

وكذلك الوصية بالمنفعة لاتنتهى بموت الموصى له، لأنها عليك وليست إباحة للزومها بالقبول، فبجوز لورثته أن ينتفعوا بها بالمدة الباقية، لأنه مات عن حق، فهو لورثته. (١)

٣٧ - أما إذا كان سبب الانتفاع العارية، فقد صرح الشافعية والحنابلة بعمه توريث الانتفاع بها، لأنها عقد غير لازم، تنفسخ بموت العاقدين. ولأن العارية إباحة الانتفاع عندهم، فلا تصلح أن ننتقل إلى الغير حتى في حياة المستعير . (<sup>4)</sup>

وذهب الحنفية إلى أن الانتفاع لا يقبل التوريث مطلقًا. فالموصية بالمنفعة تبطل بموت الموصى له، وليس لورثته الانتفاع بها، كها تبطل العارية بموت المستصير، والإجارة بصوت المستأجر، لأن المنافع لا تحتمل الإرث، لأنها تحدث شيئًا فشيئًا، والتي

تحدث بعد الموت ليست موجودة حين الموت، حتى تكون تركة على ملك المتوفى فتورث. (١)

وعلى ذلك يعبود ملك المنفعة بعد وفاة الموصى له بالمنفعة إلى الموصى له بالمرقبة ، إن كان قد أوصى بالرقبة إلى آخر، وإن لم يكن قد أوصى بها عاد ملك المنفّعة إلى ورثة الموصى، كما صرح به الكاساني. (٧)

#### ثالثا : نفقات العين المنتفع بها :

٣٣ - لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن نفقات العين المنتضع بها تكون على صاحب العين، إذا كان الانتفاع بمقابل، لا على من له الانتفاع. وعلى ذلك فتكسيمة الدار المستأجرة وإصلاح مرافقها وما وهن من بناتها على رب البدار (المؤجر). وكذلك علف الدابة المستأجرة ومؤونة رد العين المستأجرة على الأجر. ٣٠ حتى إن الحنابلة قالوا: إن شرط المكرى أن النفقة الواجية عليه تكون على المكترى فالشرط فاسد. وإذا أنفق الكترى على ذلك احتسب به على الكرى. (1) لكن الحنفية يقولون: إذا أصلح المستأجر شيئا من ذلك لم يحتسب له بها أنفق، لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره فكان متبرعا. (٥) كها ذهب الشافعية

<sup>(</sup>١) البدائع ٧/ ٣٥٣، وابن هابدين ٥/ ٥٣، والزيلمي ٥/ ١٤٤ (٢) البدائم ٧/ ٣٨٦

<sup>(</sup>٣) البندائع ٢٠٨/٤ ، ٢٠٩ ، والاختيبار ٣/ ٥٨ ، ونهايية المحتاج ٥/ ٢٩٥، والشرح الكبير للدوير ٤/ ٥٤، وكشاف الفتاع

<sup>(</sup>٤) المنى ٦/ ٣٣

<sup>(</sup>۵) البدائم ۲۰۸/۱، ۲۰۹

<sup>(</sup>١) بلغة السالك ٤/ ٥٠، ونهاية المحتاج ٥/ ٣١٤، والمغني ٦/ ٤٤ (٢) المغنى ٦/ ٢٤

<sup>(</sup>٣) نهايسة المحتماج ٥/ ١٣٠، ١٣١، وشمرح المزرقماني ٨/١٩٧، والمننى ٥/ ٢٥٤

<sup>(1)</sup> نهاية المحتاج ٢/ ٨٣، وكشاف القتام ٤/ ٢٧٠٠

والمالكية إلى أنه لا يجبر آجر الدار على إصلاحها للمكتري، ويخير الساكن بين الانتفاع بالسكني، فيلزمه الكراء والخروج منها. (١)

٣٤ -أما إذا كان الانضاع بالمجان، كيا في العارية والوصية، فقد ذهب الحنفية - وهو قول عند المالكية في العارية، والصحيح عند الحنابلة في الوصية - إلى أن نفقات الدين المتنفع بها تكون على من له الانتفاع . وعلى ذلك فعلف الدابة ونفقات الدار الموصى المستمارة على المستمر، كيا أن نفقة الدار الموصى بمنفعتها على الموصى له، الانها يملكان الانتفاع بلمجان، فكانت النفقة عليها، إذ الغرم بالغنم.
بللجان، فكانت النفقة عليها، إذ الغرم بالغنم.
عليه، (٣) علي معروفا فلا يليق أن يشدد عليه. (١)

وقال الشافعية: إن مؤونة المستمار على المعير دون المستعير، سواء أكانت العارية صحيحة أم فاصدة. فإن أنفق المستعير لم يرجع إلا بإذن حاكم أو إشهاد بينة على الرجوع عند فقد الحاكم. <sup>97</sup>

كذلك في الوصية بالانتضاع، فإن الوارث أو الموصى له بالرقبة هو الذي يتحمل نفقات المين الموصى بمنفعتها مدة، لأنه هو المالك للرقبة، وكذلك للمنفعة فيها عدا تلك المدة كما علله الرملي. (أ) وهذا هو أحد القولين عند

الحالكية في العارية، وهووجه عند الحنابلة في السوصية. وعلله الخسرشي بأنها لوكانت على المستعبر لكنان كواء، وربها كان علف الدابة أكثر من الكراء. (1)

#### رابعا : ضيان الانتفاع :

٣٥- الأصل أن الانتضاع المبلح والمأفون بعين من الأعيان لا يوجب الضيان، وعلى ذلك فمن انتفع بالمأجور على الوجه المشروع، وبالصفة التي عينت في العقد، أو يمثلها، أو دونها ضررا، أو على الوجه المتداد فتلف لا يضمن، لأن يد المكتري يد أمانة مدة الإجارة، وكذا بعدها إن لم يستعملها استصحابا لما كان. (٣)

ومن استعار عينا فانتفع بباوهلكت بالاستمال المأذون فيه بلا تصد لا يضممن عند الحنفية والشافعية . وكذلك إذا هلكت بدون استمال عند الحنفية ، لأن ضمان العسدوان لا يجب إلا على المتدى، ومع الإذن بالقبض لا يوصف بالتعدى .

وعند الشافعية بضمن إذا هلكت في غير حال الاستمال، لأنه قبض مال الغير لنفسه لا عن استحقاق، فأشبه النصب. (٢)

وقال الحنابلة: العارية المقبوضة مضمونة

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير ٤/ ٥٤، والوجيز للغزالي ١/ ٣٣٤

 <sup>(</sup>٢) فتع القدير ٥/ ٤٣٤، والبدائع ٤/ ٢٧١، ٣٨٦، ويلغة السالك
 ٣/ ٧٧٥، وكشاف الفتاع ٤/ ٣٧٥

<sup>(</sup>٢) نياية المحتاج ٥/ ١٧٤

<sup>(</sup>٤) باية للحتاج ٦/ ٨٦

<sup>(</sup>۱) الخرشي ٢/ ١٧٩، وللفني ٦/ ٧٩ (۲) النزيلمي ه/ ٨٥، وبساية المصناح ه/ ٣٠٥، وبلغة المسئلك ٤/ ٤١، وللفني ١٩٧٧،

<sup>(</sup>٢) الزيلس ٥/ ٨٥، ونهاية المحاج ٥/ ١٢٥

بقيمتها يوم التلف بكسل حال، ولا فرق بين أن يتصدى فيها أويفرط فيها أو لا. (1) أما إذا انتفع بها وردها على صفتها فلا شيء عليه.

وفرق المالكية بين ما يضاب عليه (مجتمل الإخضاء) وبين ما لا يغاب عليه، فقالوا: يضمن المستعبر ما يغاب عليه، كالحلي والثياب، إن ادعى الضباع إلا بينة على ضياعه بلا سبب منه، كذلك يضمن بانتفاعه بها بلا إذن ربها إذا تلفت أو تعييت بسبب ذلك. أما فيها لا يضاب عليه وفيها قامت البينة على تلفه فهو غير مضمون. "ا

والانتضاع بالرهن بإذن الراهن حكمه حكم المارية، فلوهلك في حالة الاستمهال والعمل لا يضمن عند عامة الفقهاء، لأن الانتفاع المأذن لا يوجب الضهان. وإذا انتفع به بدون إذن الراهن يضمن<sup>77</sup> مع تفصيل سبق ذكره.

٣٩ - ويستثنى من هذا الأصل الانتفاع بهال الغير حال الاضطرار، فإنه وإن كان مأذونا شرعا، لكنه يوجب الضهان عند الجمهور، عملا بقاعدة فقهية أخرى هي: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. (1)

وذهب المالكية إلى عدم الضمان عملا

بالأصل، وهوأن الانتفاع المباح لا يوجب الضهان. وهذا إذا لم يكن عند المضطر ثمن الطعام ليشتريه، لأنه لم يتعلق بذمته كها علل بذلك الدوير. (()

٣٧ - أما الانتضاع بللفصوب والموديعة فموجب للضيان عند جهور الفقهاء، لأنه غير ماذون فيه، إلا ما ذكره الشافعية في الوديعة من عدم ضيان لبس الثوب لدفع العفونة وركوب ما لا ينقاد للسقى. (٣)

كذلك تضمن منفعة الدار بالتفويت والفوات، بأن سكن الدار وركب الدابة، أولم يفعل ذلك عند الشافعية، وهو ما تدل عليه نصوص المالكية والحنابلة، ولكن المالكية قالوا: لو غصب العين لاستيضاء المنفعة، لا لتملك الذات، فتلفت العين المتضم بها فلا يضمنها المتمدي. فعن سكن دارا غاصب للسكني، فانهسدم من غير فعله فلا يضمن إلا قيمة السكني، "

وذهب الحنفية إلى أن منافع الأعيان المنقولة المعسوبة ليست بمضمونة ، فإذا غصب دابة فاسكها أيسام اولم يستعملها ، ثم ردها إلى يد مائكها لا يضمن ، لأنه لم يوجد تفويت يد المائك عن المنافع ، لأنها أعراض تحدث شيشا فشيشا ، فالنفعة الحادثة على يد الفاصب لم تكن موجودة في يد المائك عنها ، (4) لكن إن كان المفصوب مال وقف أو مال صغير أو

<sup>(</sup>١) بلغة السالك ٢/ ١٨٥

<sup>(</sup>٢) القليويي ٣/ ٣٢، ١٨٥، وجواهر الإكليل ٢/ ١٤٠، ١٤٩،

والمُغني ه/ ٣٧٦، و٧/ ٢٨٠، واين عايدين ه/ ١٩٦

<sup>(</sup>٣) القابريي ٣/ ٣٣، وجواهر الإكليل ٢/ ١٥١، وللنبي ه/ ١٥٤ (٤) البدائم ٧/ ١٤٥

 <sup>(</sup>١) كشاف القتاع ٤/ ٧٠، والمنفي ٥/ ٥٥٥ و٣/ ١١٧
 (٢) بلغة السائك ٣/ ٥٥٥، ٥٧٤، وبداية المجتهد ٣/ ٤٨٤

 <sup>(</sup>۲) بدعة السالف ۱۹۳۶، وجداية المحتاج ۱۹۶۶، والمنهي (۳) ابن هابدين ۱۹۳۹، وباية المحتاج ۱۹۶۶، والمنهي ۱۹۹۶،

 <sup>(3)</sup> ابن حابستین ۵/ ۲۱۵، وبسایسة المحساج ۸/ ۲۵۲، ۱۵۳.
 والقلیویی ۶/ ۲۲۳، والمفنی ۱۸/ ۸۰

كان معدا للاستغلال يلزمه ضيان المنفعة. ويرجع لتفصيله إلى مصطلح (ضيان).

خامسا : تسليم العين المنتفع بها:

٣٨ - لا خلاف في أنه يلزم تسليم العين المنتف بها إلى من له الانتضاع ، إذا ثبت الانتضاع بالعقد اللازم ويعموض، كالإجارة. فالمؤجر مكلف بعد انعقداد العقد أن يسلم المأجور إلى المستأجر، ويمكنه من الانتفاع به عند عامة الفقهاء. أما الانتفاع بالعقدغير اللازم فلا يوجب تسليم العين للمنتضع، كالإصارة، فلا يلزم المصير أن يسلم المستعار إلى المستعر، لأن التبرع لا أثر له قبل المقيض.

٣٩- أصا رد المين المنتفع بها إلى مالكها، فقد ذهب جهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن الانتفاع إذا كان بدون عوض كالمارية فرد العين واجب على المستمير، متى طلب المصير ذلك، لأن العارية من المقود غير اللازمة، فلكل واحد منها العارية من المقود غير اللازمة، فلكل ينقض أمده، لقوله عليه الصالة والسلام، والمنتفق أمده، لقوله عليه الصلاة والسلام، والمنتفع وقدة، والعارية مُؤداة، (11 ولأن الإذن هوالسب لإباحة الانتفاع وقد انقطع بالطلب. وهذا لوكانت مؤقت، فأصدكها بعد مضي الوقت، ولم يردها حتى هلكت ضمن . (11 ولكن إذا أعار أرضا لزراعة هلكت ضمن . (12 ولكن إذا أعار أرضا لزراعة هدا على المنتفع المنابع المن

(١) حديث : د المتحة مردودة والمدارية مؤدادة . أخرجه أبو داود في
 اليسوع (٣/ ٢٧٤ / ٣٥٩٥) ط السفصلس . وأخسرجه أحمد
 (٥٩ / ٢٩٣) قال المشعى (١/ ١٤٥) ورجاله لقات .

(٢) الزيلمي ٥/ ٨٤، ٨٩، ونهاية المحتاج ٥/ ١٣٩، وكشاف اقتناع ١/ ٧٠٠

ورجع قبل إدراك الزرع فعليه الإبقاء إلى الحصاد، ولمه الأجرة من وقت وجموب إرجماعها إلى حصاد الزرع. كها لو أعاره دابة ثم رجع في أثناء الطريق، فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجر المثل. (1)

وقال المالكية: لزمت العبارية المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه، فليس لريها أخذها قبله، سواء كان المستعسار أرضا لزراعة، أو سكني، أو كان حيوانا أو كان عرضا. (?)

٥٤ - أما إذا كان الانتفاع بعوض كالإجارة، فلا يكلف المستأجررد المأجور بعد الانقضاء، وليس للأجر أن يسترد المأجور قبل استيفاء المنفعة المعقودة، ولا قبل مضي المئة المقررة. وحكم بقاء الزرع إلى الحصاد بعد انقضاء منة الإجارة كحكم العارية، فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى إدراكه بأجرة الشل. لكن الشافعية قيلوه بها إذا لم يكن تأخير الزراعة بسبب تقصير المستاجر والمستعر ()

أما مؤنة رد العين المتنع بها، فقد اتفقوا على أنها في الإجارة على المؤجر، لأن العين المستاجرة مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجر، وعلى المستمير في العارية لأن الانتفاع له، عملا بقاعدة (الغرم بالغنم). (<sup>4)</sup>

(۱) البدائع ۱/۲۱۷، وبباية المحتاج ه/۱۳۹، وكشاف الفتاع ۲/۲۷

(٣) البدائع ١/ ٢١٧، وبياية المحتاج ٥/ ١٣٩، وكشاف الفتاح ١/ ٢٧/٤
 (٣) بهاية المحتاج ٥/ ١٣٩

(3) الزيلمي ه/ ٨٩، والرشي ٦/ ١٧٧، ونباية المحتاج ه/ ١٧٤.
 وكشاف الفتاح ٤/ ٧٢

إنهاء الانتفاع وانتهاؤه

٤١ ـ إنهاء الانتضاع معناه وقف آثار الانتضاع في المستقبل بإرادة المنتفع أومالك الرقبة أو القاضي، وصبر عنه الفقهاء بلقظ (فسنخ). وانتهاء الانتفاع معناه أن تتوقف آثاره بدون إرادة المنتفع أومالك المعين، وعبر عنه الفقهاء بلفظ (انفساخ).

أولا : إنهاء الانتفاع : ينهى الانتفاع في الحالات الآتية :

#### أ- الإرادة المتفردة :

٧٤ - يمكن إنهاء الانتفاع بالإرادة المنفردة في عقود التبرع، سواء أكمان من قبل مالك الرقبة أو المنتفع نفسه. فكما أن الوصية بالانتفاع يمكن إنهاؤ ها من قبل الموصي في حياته، يصحح إنهاؤها من قبل المسوصي له بعد موت الموصي. وكما أن الإصارة وقت شاء على رأي الجمهسور، خلافا للهالكية كها شاء. لأن الإصارة والموصية من المقود غير اللازمة شاء. لأن الإصارة والموصية من المقود غير اللازمة من الطرفين كالوكاة، فلكل واحد منها فسخها متى شاء، ولومؤقتة بوقت لم ينقض أمده، إلا في صور مستثناة لدفع الضور. (1)

#### ب ـ حق الحيار:

٤٣ ـ يصح إنهاء الانتفاع باستعمال الحيار في بعض المعقود كالإجارة، فإنها تفسخ بالعيب، سواء أكان

(١) البدائع ٦/ ٣١٣، والزيلمي ٥/ ٨٤، وبهاية المحتاج ٥/ ١٧٩. والمغني ه/ ٣٠٤، ٣/ ٤٣٧

العيب مضارنا للعقد أوحادثنا بعده، لأن المعقود عليه في الإجارة - وهي المنافع - يحدث شيئا فشيئا، فها وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق ما بقى من المنافع، فيوجد الخيار. (")

كذلك يمكن إنهاء الانتفاع في الإجارة بفسخها بسبب خيار الشرط، وخيار الرق ية عند من يقول به، لأن الإجارة بيع المنافع، فكما يجوز فسخ البيع بخيار الشرط والرق ية، كذلك يصح إنهاء الانتفاع في الإجارة بسبب هذين الخيارين. (1) وتفصيل ذلك في خيار الشرط وخيار الرق ية.

3.8 - وذهب جهـ ور الفقهاء إلى أنه بجوز إنهاء الانتضاع في حالة تعذره، وذلك في العقود اللازمة، كالإجارة. أسا العقـود غير الـلازمة كالإعارة فإنها قابلة للفسخ بدون التعذر كها سبق.

والتعذر أعم من التلف عند المالكية ، في مل الضياع والمرض والنصب وغلق الحوانيت قهرا . (<sup>7)</sup> وقد توسع الحنفية والحنابلة في إنهاء الانتضاع بسبب العذر . وعرفه الحنفية بأنه : عجز العاقد الا بتحمل ضرر العاقد عن المضي بموجب المقد إلا بتحمل ضرر زائد، كمن استأجر حانوتا يتجر فيه فأفلس . (<sup>3)</sup> وصوح الحنابلة بأنه إن تعذر الزرع بسبب غرق الأرض أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار . وإن قل الأرض أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار . وإن قل الما بحيث لا يكفى الزرع فله الفسخ . وكذلك إذا

انقطع الماء بالكلية، أوحدث بها عيب، أوحدث

<sup>(</sup>١) الرياسي ١٤٣/، وبياية المحتاج ٥/ ٣٠٠، والمقبي مع الشرح الكبير ١/ ٧٧ (٢) النياس ما ١٥٥، ما مراد ما المراد المرا

<sup>(</sup>٢) الزيلمي ٥/ ١٤٠٠، وابن عابدين ٥/ ٤٧ (٣) الشرح الصغير ٤/ ٤٩ (٤) الزيلمي ٥/ ١٤٥

خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين المستأجرة . (١)

وقال الشافعية: لا تنفسخ الإجارة بعذر، كتعذر وقود الحيام أوخراب ما حول الدار والدكان. ومع ذلك فقد وافقوا الجمهور على جواز إنهاء الانتفاع في بعض الصور حيث قالوا: إذا انقطع ماء أرض للزراعة فللمستأجر الخيار في الفسخ، وما يمنع استيفاء المنفعة شرعا يوجب الفسخ، كما لوسكن ألم السن المستأجر على قلعه. (7)

#### جــ الإقالة:

48 ـ لا خلاف في أن الانتفاع بمكن إنهاؤه بسبب
 الإقالة ، وهي فسخ العقد بإرادة الطرفين . وهذا إذا
 كان الانتضاع حاصلا بسبب عقد لازم كالإجارة .

أما في غير العقد، وفي العقود غير اللازمة، فلا يحتــاج للإقــالــة، لأنه يمكن بالرجوع عن الإذن أو الإرادة المنفردة، كها تقدم.

> ثانيا : إنتهاء الانتفاع : ينتهي الانتفاع في الحالات الآتية :

#### أ ـ إنتهاء المدة :

٤٦ ـ لا خلاف بين الفقهاء أن الانتشاع يتهي بانتهاء الملدة المعينة أيا كان سببه، فإذا أباح شخص لآخر الانتفاع من أملاكه الخاصة لمدة معلومة يتهي الانتفاع بانتهاء تلك المدة. وإذا آجره أو أعاره دابة لشهر فإن الانتفاع بها يتهي بمضي هذه المدة،

وليس له أن ينتفع بها بعدها، وإلا يكون غاصبا كها تقدم . (١)

#### ب\_هلاك المحل أو غصبه:

٤٧ \_ يتنهي الانتضاع بهلاك العين المنتضع بها عند عامة الفقهاء. فتفسخ الإجارة والإعارة والوصية بهلاك المدابة المستأجرة ويتلف العين المستعارة، وبانيدام الدار الموصى بمنفعتها. (")

أما غصب المحل فموجب لفسخ العقد عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة ويعض الحنفية) لا للانفساخ. <sup>(7)</sup>

وقال بعض الحنفية: إن الغصب أيضا موجب للانفساخ، لزوال التمكن من الانتفاع. (4)

#### جـ وفاة المنتفع :

سبق عند الكلام على توريث الانتفاع مايتصل بهذا السبب. انظر فقرة (٣٠).

#### د ـ زوال الوصف المبيع :

٤٨ \_ ينتهي الانتفاع كذلك بزال الوصف المبيح كها في حالة الاضطرار وحيث قالوا: إذا زالت حالة الاضطرار زال حل الانتفاع. (°)

(١) السزيلمي ٥/ ١١٤، والبسفائس ٢/ ٢١٧، وبسابسة المحتاج ٥/ ١٣٩، والخرشي ٦/ ١٧٧، والمفني ٥/ ٥٠٥ (٢) تباية للحتاج ٥/ ٢٠٠، وابن عابلين ٥/٥، والشرح الصغير

٤٩/٤، والمغني ٦/٥٧ (٣) ابن عابدين ٥/٥، ونهاية المحتاج ٥/٣١٨، والشرح الصغير

٤/ ٥١ ، والمغني ٦/ ٢٨ .. ٣٠ (٤) الزيلمي ه/ ١٠٨

 (٥) الوجيز للغزالي ١/ ٢٣٩، والزيلمي ٥/ ١٤٥، والمفني ١/ ٢٩، وانظر القاصد (٢٣) في مجلة الأحكام المدلية.

<sup>(</sup>۱) اللتي ۲۸/۱ ۳۰ - ۳۰

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٥/ ٣١٨، والوجيز ١/ ٢٣٩

الزوال.

الحكم التكليفي:

أ\_ الانتقال الواجب:

### انتقال

#### التعريف :

الانتقال في اللغة: التحول من موضع إلى أنسر. (1) ويستعمل مجازا في التحول المعنوي، فيقال: انتقلت المرأة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.

ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين كها سيأتي.

### الألفاظ ذات الصلة:

٢ ـ المزوال:

الزوال في اللغة بمعنى: التنحي، ومعنى العدم.

والفرق بين الانتضال والزوال: أن الزوال يعني ذلك. العدم في بعض الأحيان، والانتقال لا يعني ذلك. وأيضا: أن الانتقال يكون في الجهات كلها، أما الزوال فإنه يكون في بعض الجهات دون بعض، ألا ترى أنه لا يقال: زال من سفسل إلى علو. ويقال: انتقل من سفل إلى علو، وثمة فرق ثالث هوأن السزوال لا يكون إلا بعد استقرار وثبات صحيح أو مقسد، تقول: زال ملك فلان، ولا تقول: ذلك إلا بعد ثبات الملك له، وتقول: زالت الشمس، وهسادة وقت الزوال، وذلك أنهم زالت الشمس، وهسادة الإنارة الإنارة وذلك أنهم

ومن عجسز عن الصيسام لشيخوخة وجبت عليه الفدية، ومن عجز عن أداء صسلاة الجمعة لمرض أوغرب وجبت عليه صلاة الظهر، ومن أتلف لاخر

اوعبره وجبت عليه صلاة الطهر، ومن اتلف لاخر شيئا لا مِثْال له وجبت عليه قيمته، وإذا لم يجد المصدق - جاي الصدقة - السن المطلوبة من الإبل أخذ سنا أعلى منها ودفع الفرق، أو أخذ سنا أدنى منها وأخذ الفرق، ومن تزوج امرأة على خر وجب الانتقال إلى مهر المثلل . (أ) ومن عجز عن خصال كضارة اليمين ينتقل إلى البلك وهو الصيام، (9)

يقدرون أن الشمس تستقر في كبد السياء ثم تزول، وذلك لما يظن من بطء حركتها. وليس كذلك الانتقال (1) فعلى هذا يكون الانتقال أتم من

قد يكون الانتقال واجبا، وقد يكون جائزا.

٣ \_ إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل، (٦)

والمتنبع لأحكام الفقه يجد كثيرا من التطبيقات لهذه القاعدة، من ذلك أنه إذا هلك المعصوب في بد

الغاصب وجب مثله أو قيمته . (٢) وأن من عجز عن

الوضوء لفقد الماء وجب عليه الانتقال إلى التيمم،

ومن عجز عن القيام في الصلاة انتقل إلى القعود،

(١) الفروق في اللغة ص ١٣٩ . ١٤٠ (٣) انظر عبلة الأحكام المعلية ـ المادة ٥٣ (٣) حاشية قلبويي ٨/٨ (٤) الاختيار ٣/٤٠١ (٥) حاشية قلبويي ٢٩٠/٢

(١) تاج العروس مادة: (تقل).

وهكذا كل كضارة لها بدل، يصدار إلى البدل عند تعذر الأصل. (١)

ب\_ الانتقال الجائز:

ع. الانتقال الجائز قد يكون بعكم الشرع، وقد يكون باتفاق الطرفين، ويجوز الانتقال من الأصل إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعا، فيجوز عند بعض الفقهاء كالحنفية دفع بدل الواجب في الزكاة، والصدقة، وزكاة الفطر، والنذر، والكفارة، والعشر، والخراج. (7)

وانتذر، والخطارة، والعشر، والحراج. \* \* كما يجوز باتفساق أصحباب الصلاقة الانتقبال من الواجب إلى البنقات مثلا وقيمة ، وبدل المتلقات مشلا وقيمته ، وثمن المبيع ، والأجرة ، والصداق، وعوض الحلم ، وبدل الله ، ولا يجوز ذلك في دين السلم . (\*)

أنواع الانتقال :

يتنوع الانتقال إلى الأنواع الآتية :

أ\_ الانتقال الحسى:

إذا انتقلت الحاضئة من بلد الولي إلى آخو
 للاستيطان سقط حقها في الحضائة.

وينتقل القاضي أو نائبه أومن يندبه إلى المخدرة (وهمي من لا تخرج في العسادة لقضماء حاجتهما) والعماجزة لسماع شهادتها، ولا تكلف هي بالحضور

(١) انظر كثيرا من التطبيقات على ذلك في مجلة الأحكام المدلية ...
 المواد: ٩٩٨، ٣٠٨، ٣٠٩، ٧٧٧، ١٨٩١، ٩٩١ وفيرها.
 (٢) حاشية ابن عابدين ٢٢/٢٧

(٢) الأشيساه والنظسائر فلسيوطي ص ٢٣١ طبعة مصطفى الحلبي ١٣٧٨هـ ١٩٥٩ م.

إلى عجلس القاضي لأداء الشهادة.

ولا تنتقل المعتدة رجعياً من بيتها إلا لضرورة اقتضت ذلك.

ب \_ انتقال الدّين:

ب مسلس المدين . ٣ - ينتقل المدين الثابت في الذمة إلى ذمة شخص آخر بالحوالة .

ج \_ انتقال النية :

 ٧ - انتقال النية أثناء أداء العبادات البدنية المحضة يفسد تلك العبادة.

وقال الحنفية: لا تفسد إلا إذا رافقها شروع في غيرها، ففي العسلاة مشلا: إذا انتقل وهو في العسلاة من يذا إذا انتقل وهو في العسلاة من نية الفرض الذي نواه إلى نية فرض آخر، أو إلى نقل، فسدت صلاته عند الجمهور، وعند الحنفية لا تفسد إلا إذا كبر للصلاة الأخرى. وإذا فسسلت صلاته، فهل تعسع العسلاة المارية المناسبة المسلاة المارية المناسبة المسلاة المارية المناسبة المسلاة المارية المناسبة المارية المناسبة الم

وردا تستعد تعبرت بهد منطع المبارد الجديدة التي انتقل إليها؟ قال الجمهور: لا تصح، وقال الحنفية: تصح

مستأنفة من حين التكبير، وقال بعضهم: إن نقل نية الفرض إلى النفل صح النفل، وقال آخرون: لا تصح.(١)

ومن صور انتقال النية أيضا نية المقتدي الانفصال عن الإمام، وقد أجاز ذلك بعض الأثمة ومنعه آخرون، وتفصيل ذلك في مصطلح (افتداء).

<sup>(</sup>١) انظسر المفني ١/ ٤٦٦، ٤٦٨، وابن عابىدين ١/ ٤٦٩، وأسشى الطالب (١٤٢/، ومواهب الجليل ١/ ١٥٥

#### د ـ انتقال الحقوق :

الحقوق من حيث قابليتها للانتقىال على نوعين، حقوق تقبل الانتقال، وحقوق لا تقبل الانتقال.

#### (١) الحقوق التي لا تقبل الانتقال :

٨- أولا: الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان، وتتعلق بإرادته، وهي حقوق غير مالية في الغالب كالمعان، والفيء بعد الإيلاء، والعود في الظهار، والاختيار بين النسوة اللاتي أسلم عليهن إذا كن أكثر من أربع، واختيار إحدى زوجتيه الأختين اللتين أسلم عليهن، وحق الروجة في الطلاق بسبب الفسرر ونحوه، وحق الولي في فسخ النكاح لحدم الكفاءة، وصا فوض إليه من الولايات لحدم الكفاءة، وصا فوض إليه من الولايات والنساسب كالقضاء والتسدريس والأمسانات

وقد تكون حقوقا مالية، كحق الفسخ بخيار الشرط، وحق الرجوع بالهبة، وحق الحيار في قبول السوصية، إذ لا تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة بالموت. على خلاف وتفصيل يعرف في أبوابها. ٩- ثانيا: حقوق الله تعمالي البدنية الحالصة المفسروضة فرضا عينيا، كالصلاة، والصيام، والحلود إلا الفقف لما فيه من حق العبد.

#### (٢) الحقوق التي تقبل الانتقال :

١٠ ـ قال الـقــراقي: من الحقسوق ما ينتقــل إلى
 الموارث، ومنها ما لا ينتقل، فمن حق الإنسان أن
 يلاعن عند سبب اللعان، وأن يفي، بعد الإيلاء،
 وأن يعود بعد الظهار، وأن يختار من نسوة إذا أسلم

عليهن ، وهن أكشر من أربسم ، وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهن، وإذا جعل المتبايعان له الخيار فمن حقه أن يملك إمضاء البيع عليها وفسخه، ومن حقه مافوض إليه من الولايات والمناصب، كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهما، وكالأمانة والوكالة فجميع هذه الحقوق لاينتقل للوارث منها شيء، وإن كانت ثابتة للمورث. بل الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقا بالمال، أو يدفع ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه. وما كان متعلقا بنفس المورث وعقله وشهواته لاينتقل للوارث. والسرق الفرق أن الورثة يرثون المال فرثون ما يتعلق به تبعاله ، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه، فلا يرثون مايتعلق بذلك، وما لا يورث لا يرثون مايتعلق به، فاللعان يرجع إلى أمر يعتقده لا يشارك فيه غره غالبا، والاعتقادات ليست من باب المال، والفيئة شهوته، والعود إرادت، واختيار الأختين والنسوة إربه وميله، وقضاؤه على المتبايعين عقسله وفكرته ورأيه ومناصبه وولاياته وآراؤه واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينه، ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث، لأنه لم يرث مستنده وأصله.

وانتقل للوارث خيار الشرط في البيعات، وقاله الشافعي رحمه الله تعالى، وقال الموحدينة وأحمد بن حنيل: لا ينتقل إليه. وينتقل للوارث خيار الشفعة عندنا (عند المالكية) وخيار التعيين إذا اشترى موروشه عبدا من عبدين على أن يختار، وخيار الوصية إذا مات الموصى له بعدد موت الموصى، وخيار الإقالة والقبول إذا أوبجب البيع لزيد فلوارثه القبول والرد. وقال ابن المواز: إذا قال: من جاءني

# انتهاب

التعريف :

 الانتهاب في اللغة من نهب نهبا: إذا أحمد الشيء بالغارة والسلب. والنهبة، والنهبى: اسم للانتهاب، واسم للمنهوب. (1)

ويعرف الفقهاء الانتهاب بقولهم: أخذ الشيء قهراء (٢) أي مغالبة.

#### الألفاظ ذات الصلة : أ ـ الاختلاس :

٧ \_ يفتر ق الانتهاب عن الاختلاس، إذ الاعتباد في الاختسلاس على سرصة الأخسة، بخسلاف الانتهاب، فإن ذلك غير معتبر فيه. (<sup>7)</sup> وأيضا فإن الاختسلاس يستخفي فيسه المختلس في ابتسداء اختلاسه، والانتهاب لا يكون فيه استخفاء في أوله ولا آخره. (<sup>9)</sup>

ب الغمب :

٣ \_ يفترق الانتهاب عن الغصب: في أن الغصب

بعشرة فغلامي له، فمتى جاء أحد بذلك إلى شهرين لزمه، وخيار الهبة وفيه خلاف، وضع أبوحنيفة خيار الرد بالعيب، وحيار الشفعة، وسلم خيار الرد بالعيب، وخيار الشفعة، وحق القصاص، وحق المهلمين في الغنيمة فيات ربه قبل أن يُغتار أخذه الأب للابن بالاعتصدار، وخيار العتق واللمان والكتابة والطلاق، بأن يقول: طلقت امرأتي متى شئت، فيموت المقول؛ وسلم خيار الإقالة والقبول. (1)

#### هـ \_ انتقال الأحكام:

11 - أولا : إذا طلق السرجمل زوجته غير الحامل، ثم مات عنهما وهي في العدة فإنهما تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة في الجملة. (")

وإذا طلقهـا وهي صغيرة لا تحيض، فابتـدأت عدتها بالأشهر ثم حاضت، انتقلت عدتها إلى الحيض.

١٢ ـ ثانيا : حجب النقصان ينتقل فيه الوارث من فرض إلى فرض أقل، فالزوج - مثلا ـ ينتقل فرضه من النصف إلى الربع، عند وجود الفرع الوارث.

 <sup>(</sup>١) تاج المروس، ولسان العرب، والهاية في غريب الحديث مادة:
 وبيب.
 (٢) حاشية ابن عايدين ٢/ ١٩٩ طيمة بولاق الأولى.

<sup>(</sup>۱) حاشیة این عابدین ۱۹۹/ کب (۳) حاشیة این عابدین ۳/ ۱۹۹

حصيد ابن حبدين ١١١١

 <sup>(3)</sup> المفنى لابن قدامة ٨/ ٢٤٠ طيمة المتار الثالثة.

<sup>(</sup>١) الفروق للقراق ٣/ ٣٧٦ ـ ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) حاشية قليومي ٤/ ٤٩، والمغني مع الشرح الكبير ٩/ ١٩٠

لا يكون إلا في أخد عنوع أخده، والانتهاب قد يكون في عموع أخذه، وفيها أبيع أحده.

#### جــ الفلول:

الغلول: الأخسذ من الغنيمة قبل القسمة ، وليس من الغلول أخد الفرأة ما يحتاجون إليه من طعمام ونحوه ، أو الانتفاع بالسلاح مع إعادته عند الاستغناء عنه ، فهذا من الانتهاب المأذون به من الشرع ، وكمذلك أخسذ السلب بشسروطه ، ر: (غلول ، سلب ، غنائم).

#### أنواع الانتهاب :

الانتهاب على ثلاثة أنواع :

أ ـ نوع لا تسبقه إباحة منّ المالك.

ب - نوع تسبقه إساحة من المالك، كانتهاب النشار الذي ينشر على رأس العروس ونحوذلك، فإن ناثره - المالك - أباح للناس انتهابه.

جد نوع إساحه المالك ليؤكل على وجه ما يؤكل به، فانتهبه الناس، كانتهاب المدعوين طعام الوليمة.

#### حكمه التكليفي :

ت. اتسفق الفقهاء على تحريم النسوع الأول من
 الانتهاب ـ وهو انتهاب ما لم يبحه مالكه ـ لأنه نوع
 من الغصب المحرم بالإجماع . ويجب فيه التعزير،
 وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب السرقة وكتاب
 الغصب.

. ٧ ـ أما النوع الثاني من الانتهاب، كانتهاب النثار،

فقد اختلف فيه الفقهاء ، فمنهم من منعه تحريبا له كالشوكاني ، ومنهم من منعه كراهة له كأبي مسعود الأنصساري ، (1) وإبسراهيم النخعي وعطاء بن أبي ربساح وعكرصة وابن أبي ليلى وابن شبرصة وابن سيرين والشافعي وصالك وأحمد في إحدى الروايتن عنه . (7)

واستسدل القسائلون بالتحريم بها ورد من نهي رسول الله عن النهبي . الله الله عن النهبي .

واستدل الآخرون: بأن الانتهاب المحرم الذي ورد النهي عنه هو ما كانت عليه العرب في الجاهلية من الضارات، وعلى الامتناع منه وقعت البيمة في حديث عبادة عند البخاري وبايعًنا وسول الله ﷺ على ألا ننتهب. (أ) أما انتهاب ما أباحه مالكه فهو مباح، ولكنه يكره لما في الالتقاط من الدنامة.

<sup>(</sup>۱) في للطبوع من شرح معلق الآثار ۲۰ ، ولي ثيل الأوطار أيضا ۲- ۲۰۹ (اين مسمود) وصو خطأ، وصواب، (أيوسعود) كيا في سنن البيهتي ۲/ ۲۸۷ ، وحسنة القاري ۲۵ / ۲۰ فاقتضى التنيه على ذلك.

<sup>(</sup>٧) للمشيخ // ١٣، وحسنة القساري ١٣/ ٢٥ ، ويُسِل الأوطسار 1/ ١٠٩ ، وصواهب الجليسل ٤/ ٦ ، وجواهر الإكليل ١/ ٣٧٦ ، والقليوين ٢٩٩ / ٢٩٩

<sup>(</sup>٣) حليث : ه نين رسول لله ﷺ عن النهن. . . » أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١٩٩ ط السلفية) .

 <sup>(3)</sup> حليث عبادة : وبإيمنا رسول اش 素 على ألا تتهب، أخرجه البخاري (افتح ٧/ ٢١٩ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٣٤ ط الحلمي)

المالكية وأحمد بن حنبل في رواية ثانية عنه . (١) واستدل هؤلاء بهاروتسه أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ وتزوج بعض نسائه، فنثر عليه التمري . (١) وبها روى عبد الله بن قرط رضى الله عنه أن رسول الله 難 قال: وأحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم عرفة. فقربت إليه بدنات خمسا أوستا فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت - سقطت - جنوبها، قال كلمة خفيفة لم أفهمها ـ أي لم يفهمها الراوي وهو عبد الله بن قرط - فقالت للذي كان إلى جنبي : ما قال رسول. الله؟ فقال \_ قال: من شاء اقتطعي (٢)

وشهد رمسول الله 鄉 إملاك شاب من الأنصار فلها زوجوه قال: وعلى الألفة والطير الممون والسعة والرزق، بارك الله لكم، وقفوا على رأس صاحبكم، فلم يلبث أن جاءت الحواري معهن الأطباق عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيسديهم، فقمال النبي ﷺ: ألا تنتهبون، فقمالوا : يارسول الله إنك نهيت عن النهبة، قال: تلك نهبة العساكر، فأما العرسات فلا، فرأيت رسول الله يجاذبهم ويجاذبونه ۽ (<sup>1)</sup>

(١) نيسل الأوطسار ٦/ ٢٠٩ ، والمضني ٧/ ١٧ ، وكشساف القنساع ٥/ ١٨٣ ، وابن عابستين ٣/ ٣٧٤ ، ومسواهب الجليسل ٤/ ٦ ، وبهاية المحتاج ٦/ ٣٧١

(٢) حديث عائضة: وتنزوج بعض تسالته تنشر عليه التصر...٢ أخرجه البيهقي (٧/ ٧٨٧ ط دائرة للمارف المثيانية) وضعفه. (٣) حديث عبدالله بن قرط . أخرجه أبو داود (٢/ ٣٧٠- ط عزت عيب..د.ده.اس) والطحناوي في شرح مصائي الآشار (٣/ ٥٠ ـ ط مطيمة الأنوار المحمدية). واللفظ للطحاوي وإسناده حسن. (ثيل الأوطار ٥/ ١٤٨ ط الحلبي).

(٤) حديث : وتلك نية المساكر. . . و أخرجه الطحاوي (٣/ ٥٠ - ــــ

 ٨ أما النوع الثالث : وهوما أباحه مالكه لفئة من الناس ليتملكوه دون انتهاب، بل على وجه التساوي، أوعلى وجه يقرب من التساوي-كوضعه الطعام أمام المدعوين إلى الوليمة - فإن انتهاب حرام لا يحل ولا يجوز، لأن مبيحه إنها أراد أن يتساووا في أكله \_ مشلا \_ فمن أخد منه أكثر مما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل، فقد أخذ حراما وأكل سحتا. (١)

وقمد ذكر الفقهاء ذلك عند حديثهم عن الوليمة في كتاب النكاح.

#### أثر الانتهاب:

٩ \_ يملك المنتهب ما انتهب عا أباحه مالك بالانتهاب بأخله، لأنه مباح، وتملك المباحات بالحيازة. أوهوهبة، فيملك بهاتملك به الهبات، (٦٠

# أنثيان

التمريف :

١ - الأنثيان: الخصيتان، (٢) وهما في الاصطلاح سدا المعنى (٤)

(٢) حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٣٤ (٣) لسان المرب والمباح مادة: (أثث).

(2) ابن عابدين ٣/ ٩٩٣ ط بولاق الأولى.

<sup>...</sup> ط مطيعة الأتوار المحمدية · وفي إستناده ضعف وانقطاع زئيل الأوطار ٦/ ٢٠٩ ط الحليي) مواهب الجليل ٢/٤

#### الحكم الإجالي :

٢ ـ أ الأنثيان من العورة المغلظة فتأخذ حكمها
 (ر: عورة).

ب \_ الاختصاء والإخصاء والجب للإنسان حرام لنبي رسول الله ﷺ عبدالله بن مسعود عن الاختصاء، فعن اساعيل بن قيس قال: قال عبدالله: كنا نفزومع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: «ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذاك، «()

وقيل: نزل في هذا فياأيها الذين آمنوا لا تُحَرِّموا طيباتِ ما أَحَلِّ اللهُ لكم ﴾ ، (") وفي الباب جملة من الأحاديث التي تحرم ذلك .

ج\_في الجناية على الخصيتين في غير العمد الدية، وفي إحداهما نصف الدية، فإن قطع أثنيه فذهب نسله لم يجب أكشر من السدية، وإن ذهب نسله بقطع إحداهما لم يجب أكثر من نصف الدية. (٣) (ر: دية).

أما في العمد ففيها القصاص عند الشافعية والحنابلة والمالكية ، وأما الحنفية فلا يرجبون في الأنفيين القصاص لأن ذلك لا يعلم له مفصل فلا يمكن استيفاء المثل . <sup>(4)</sup> (ر: قصاص).

(١) حديث مبدلة بن مسمود . . . أضرجه البخاري (قتح الباري
 ١١٧/٩ ـ ط السلفية) .

(۲) سورة المائدة / ۸۷ وانظر جواهر الإكليل ۲/ ۳۰، ۳۹، ۵۰، ۱۵۰، وقليوس

(٣) الأختيار ٥/ ٣٨، والمغني ٨/ ٣٤، وقليوي ٤/ ٢١٣، والشرح
 الصغير ٤/ ٣٨٨ ط المعارف.

(٤) شرح السروض ٢٣/٤، وابن عابستين ٥/ ٣٥٦، والبسدائع ٧/ ٢٠٩، والمغني ٩/ ٤٣١، نبايـة المحتساج ٧/ ٣٠، وشسرح الزرقاني ١٧/٨

#### قطع أنشي الحيوان :

٣- ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه قطع أشي الحيوان، وذهب بعضهم إلى كراهته، (١) على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (إحصاء).

### انحصار

انظر : حصر.

## انحلال

#### التعريف:

١ - الانحلال لغة : الانفكاك، وفي دستور العلياء الانحلال: بطلان الصورة. (٢)

والانحــلال عنــد الفقهـاء بمعنى البطـلان، والانفكاك، والانفساخ، والفسخ. (<sup>(7)</sup>

الألفاظ ذات الصلة:

أ\_البطلان:

٢ \_ يطلق الفقهاء الانحلال بمعنى البطلان، إلا

(١) ابن طابدين ٥/ ٣٤٩ ، والمعسوقي ٥/ ١٠٨ ، وجواهر الإكليل ٢/ ٤٠ ، والآهاب الشرعية ٢/ ١٤٤ ، وقليويي ٢/ ٢٠٣ (٢) تاج العروس، وللصباح مادة : وحللء، ودستور العلياء، الألف

(۲) ناج العروس، وللصياح مادة: وحلق، ودستور العقياه، (13هـ - مع التون ۱/ ۱۹۹ (۲) السندسسوقی ۳/ ۳۵ ط دار الفکر، وابن عابستین ۲/ ۵۰۰ ط

(٣) السنسسوقي ٣/ ٥٣٥ طادار الفكر، وابن عابسان ٢/ ٥٠٠ طا
 بولاق الأولى، والأشباء والتظاهر لابن نجيم ص ٣٣٨ نشر لبنان.

أن البطلان يكون في المنعقد وغيره، أما الانحلال فلا يتصور إلا في الشيء المنعقد، أما غير المنعقد فلا حل له . (1)

ب - الانفساخ:

يعبر الفقهاء في المسألة الواحدة تارة بالانفساخ وتارة بالانحلال. ونقل الحطاب عن بعض المالكية أن الانفساخ لا يطلق في العقود الجائزة إلا مجازا. (1)

الحكم الإجمالي ، ومواطن البحث :

٣ ـ يرد لفظ الانحالال في كلام الفقهاء أكثر ما يرد
 في الأيان موالطلاق، والعقود.

ففي الأيسان: متى كانت اليمدين على فعل واجب أو ترك عرم كان حلها عرما، لأن حلها بفعسل المحرم، وموعرم، وإن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه. وإن كانت على فعل مباح وحلها مباح، وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب إليه، فإن النبي ﷺ قال: وإذا حلفتَ على يمسين قرأيتُ غيرها خيرا منها فأتِ الذي هو خير، وتَقرَّ عن يمينين.

وإن كانت اليمين على فعسل محرم أوترك واجب، فحلها واجب لأن حلها بفعل الواجب،

(١) المفني ٨/ ٢٨٦، ١٨٧ ط الرياض.

(٢) المنسوقي ٣/ ٥٣٥ ، والحطاب ٥/ ٣٦٩ نشر ليبيا.

(٣) حديث : ٩ إذا حلفت على يمسين قرأيت فيرهسا خيرا . . . .
 أخسر جسه البختاري (١١/ ١٥٥ - الفتح ط السلفية) ، ومسلم
 (٣/ ١٧٧٤ - ط الحلي) .

وفعل الواجب واجب. (١)

هذا من حيث أصل الحكم التكليفي لحل اليمين. أما أثره فهو الكفارة في اليمين المنعقدة على تفصيل ينظر في (الأيبان).

> أسباب انحلال اليمين : 2 - لاتحلال اليمين أسباب منيا :

أ حصول ما علق عليه الحالف: فتعمل اليم بوقوع ما علق عليه ، إلا إن كانت أداة التعمين وقصوع ما علق عليه ، إلا إن كانت أداة التعمين التكرر معها ، فلو قال زوجته : إن خرجت بغير أذي فأنت طالق ، انحلت اليمين بالخروج مرة واحدة . (7)

ب ـ زوال عل البر: كما لوقال إن كلمت فلانا أودخلت مله الـدار فأنت طالق، فيات فلان أو جملت الدار بستانا بطل اليمين. <sup>(77</sup> وانظر بحث (أيبان)

د - الاستثناء : تنحل به اليمين بشروط رتفصيلات تذكر في بابي الطلاق والأيان، وقد

<sup>(1)</sup> للنفي (٢/ ٣٠٩، ١٩٧٣) والإنتاج مع حاشية البجيري (2/ البان) ابن طبلين ٢/ ٥٠٠، وجراهر الإكليل ٢/ ٣٠٠ نشر دار البان، وشرح الروش ٣/ ١٩٨٥ غ ١٩٠٨ دالمينة، والبجيري على المطلب ٣/ ١٩٨٧ دا معطفي المليي، وللغني ١٨/ ١٩٨٧ و ١٩٨٧ و ١٩٨٧ و المعلفي ١٨/ ١٩٨٧ و المغني ١٨/ ١٩٨٧ و والمني ١٨/ ١٩٨٧ و والمني ١٨/ ١٩٨٧ و والمني ١٨/ ١٩٨٧ و والمني ١٨/ ١٩٨٧ و والمناب ١٨/ ١٨٨ والمسلم المراب وطن ٤/ ١٩٨٧ والمنون ٤/ ١٩٨٧ والمسلم المراب ١٩٨٨ والمسلم المراب ١٩٨٨ والمسلم المراب ١٨٠٨ والمسلم المراب ١٩٨٨ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠٨ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨١١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨١١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم ١٨١١ والمسلم ١٨٠١ والمسلم

يختلف ذلك في اليمين بالله عن غيرها في بعض الصور. (١)

ه\_ زوال ملك النكاح: تنحل به اليمين بالطلاق عند بعض الفقهاء ومنعه البعض. ومن الأمثلة على انفكاك اليمين إذا زال ملك النكاح: ما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا، ثم خالعها قبل وقوع ما علق عليه، فإن اليمين تنفك، ولو عقد عليها من جديد فإنها لا تطلق إن فعلت ما علق قبل الخلع ، (٢) والبعض منع ذلك إن كان بقصد الاحتيال. (٣)

و\_الردة : تنحل بها اليمين عند البعض دون البعض الآخر.

ز ـ ويتم الانحلال في العقود بأسباب منها: حل العقد غير اللازم من كلا المتعاقدين، أوبمن هوغير لازم في حقه، ومنها الفسخ بالتراضي أوبحكم القضاء، ومنها الإقالة. ويرجع إلى كل من هذه الأسباب في موضعه.

## انحناء

١ - الانحناء في اللغة مصدر: حنى، فالانحناء: الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة. يقال

(١) للفني ٨/ ٨١٨، وجسواهر الإكليـل ١/ ٢٣٦، والعدوى على (١) معجم مضايس اللغة ، والصحاح ، والصباح التبر ، والطلع ، الخرشي ۲/ ۵۷ نشر دار صادر. والزاهر في ألفاظ الشافعي مادة (حنا).

(٢) البجسيرمي على الطيب ٣/ ٤١٣، وابن عابسدين ٢/ ٥٠١، (٢) للقرب ، والمصياح المنير وإعلام الموقعين ٣/ ٢٩٢ (٣) نفس الصادر الساخة (٤) المرب

(٣) إعلام الموقمين ٢/ ٣٩٣

للرجل إذا انحني من الكِبر حناه الدهر، فهو محني ومحنو. (١)

ولا يخرج استعيال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي.

الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الركوع:

٧ ـ الركوع نوع من الاتحناء، إلا أنه في الصلاة على هيئة مخصوصة سيأتي بيانها. (١)

ب ـ السجود:

السجود وضع الجبهة على الأرض، وهو يجتمع مم الانحناء بجامع الميل، إلا أن الميلان في السجود أكثر بوصول الجبهة إلى الأرض. (١)

جد الإياء:

الإيماء هو أن تشير برأسك أوبيدك أوبعينك أو بحساجسك أو بأقبل من هذا، كما يوميء المريض برأسه للركوع والسجود. وقد يكون الإيهاء بدون انحناء. (1)

الحكم التكليفي :

٣ - يختلف حكم الاتحناء باختلاف السبب الباعث عليه:

\_TTT\_

فقـد يكـون الانحنـاء مبـاحا، كالانحناء الذي يقوم به المسلم في أعماله اليومية.

وقد يكون فرضا في الصلاة لا تصع إلا به، كيا هو في الركوع في الصلاة للقادر عليه. وقد نص الفقهاء على أنسه يكون على صورة مخصوصة ومقدار معين، وهو عند جمهور الفقهاء بقدر ما يمد يديسه فتنسال ركبتيسه عنسد الشخص المعتسدل القامة. (()وتفصيل هذا في (ركوع).

وقد يكون محرما، كالانحناء تعظيها لإنسان أو حيوان أو جماد. وهذا من الضلالات والجهالات. (<sup>7)</sup>

وقد نص الفقهاء على أن الانحناء عند الالتقاء بالعظاء ككبار القرم والسلاطين تعظيا هم حرام باتفاق الملياء. لأن الانحناء لا يكون إلا لله تمالى تعظيا له، ولقوله غلا لرجل قال له: ويارسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال

أما إن كان ذلك الانتحناء مجرد تقليد

(۱) حاشية ابن عابدين ۱/ ۳۰۰ ط بولان، والفتاوى الهنتية ۱/ ۷۰ ط الركانية الإسلامية، والفواكه الدواق ۲/ ۲۰ ۵ دادر المكتبة الإسلامية، والفواكه الدواق ۲/ ۲۰ ۵ دادر المرفق، والمجرر مع علمي الحطيب ۲/ ۳۷ ط دار المرفق، والمجرر ۱/ ۲۰ ط السنة المحملية،

(۲) الفتاوي لابن تيمية ۲۷/ ۳۰ - ۲۱ ط الرياض.

(٣) عِمسع الأنبر ٣/ ٤١٥ ط المشابّنة، والقواكه المدواني ٣/ ٣٤ عـ ٤٠٥، والشسرح الصغير ٤/ ٢٠٠٠ ط دار المعارف، والقليومي

٧/٤ ط حسى الحلمي، والفتارى لاين تيمية ١٩/٣٧ وحديث : و الرجعل منا يلقي أحق. . . . . أخرجه الآردائي (١٤/١٥ - . كفة الأحواقي ط السلفية) ولي إستاد واوضعيف. وذكر الحفيث من مناكره اللحبي في للوائد (١٩/١٧ ط الحلمي).

للمشركين، دون قصد التعظيم للمنحني له فإنه مكروه، لأنه يشبه فعل المجوس.

قال ابن تيميـــة: الانحناء للمخلوق ليس من السنة، وإنها هو مأخوذ من عادات بعض الملوك والجاهلين. (1)

أما لو أكسره على الانحناء للسلطان وغيره فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه، لما فيه من معنى الكفر. (1) وتفصيله في بحث (إكراه).

### انحناء المصلى أثناء القيام:

القيام المطلوب في الصلاة وغيرها قد يعتريه شيء من الانحناء لسبب أو آخر، فإن كان قليلا بحيث يبقى اسم القيام موجودا، ولا يصل إلى حد الركع المطلوب في الصلاة فإنه لا يخل بصفة القيام المطلوب في الصلاة عند جهور الفقهاء، وقد سهاه الحنفية قياما غير تام . (7)

واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب، فقسال الحنفية والشافعية بجوازه، وقيده بعض الحنفية بأن لا تبلغ حدبته حد الركوع، وقييز قيامه عن ركوعه، وقبال المالكية بجوازه مع الكواهة، ومنعه الحنابلة مطلقا. (4)

<sup>(</sup>١) الفتاري لابن تيمية ١١/ ١٥٥ ـ ٥٥٥

 <sup>(</sup>٧) عمم الأثير ٢/ ١٤٥
 (٣) خاشية ابن عابدين ١/ ٢٩٨، والشيرح العبقير ١/ ٣٠٧،

وأستى الطبالب 1/ ١٤٥ ـ ١٤٦ طيولاق، ونيبل للآرب 1/ ٣٥ ط الكويت ن تسمح القديم 1/ ٢٧٠، وابن عاسلين ( ٣٩٦/١) والمسابق.

<sup>(</sup>٤) فتسح القشير ١/ ٣٧٠، وابن عابشين ١/ ٣٩٦، والمعسوقي (٤) المسوقي (١/ ٣٩٦، والمعسوقي ١/ ٣٢٨، ومفتي المحتاج ١/ ٣٤٠، والمفتي لابن قدامة ٢/ ٣٢٧

### الحكم الإجمالي :

للاندراس أحكام تختلف بحسب موضوعه:

### أ\_ الدراس الماجد:

٣- الكلام عن الاندراس في المسجد يتناول ما إذا استعنى الناس عن المسجد بأن يخلوعن المصلين في المحلة، أو أن يخرب بحيث لا ينتضع به بالكلية، فذهب أبرحنيضة وصالك والشافعي، وهي الرواية المرجوحة عن أحمد، ورواية عن أبي يوسف إلى أنه يبقى مسجدا، ولا يباح ولا يرجع إلى الواقف، بل يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى قيام الساعة.

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يصود ملك! للواقف أو ورثته .

وذهب الحنابلة في الرواية الراجحة عن أحمد، وهي الرواية الأخرى عن أبي يوسف إلى جواز بيع بعضه لإصلاح باقية، إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه، ووضع ثمنه في مسجد آخر.

وهذا الحكم في بقعة المسجد، أما أنقاضه فتنقل إلى أقسرب مسجد، فإن لم يحتج إليهما توضع في مدرسة ونحوها من أماكن الخيرات.

وقــال الحنــابلة، وهــوقول بعض المالكية: يجوز بيعها ووضع ثمنها في مسجد آخر. (١)

### ب ـ اندراس الوقف:

عنى اندراس الوقف أنه أصبح بحالة لا ينتفع

(١) أبن عابسنين ٣/ ٢٧١، ونهاية المحتاج ٥/ ٣٩٢، والمطاب ٢/ ٤٤، والشرح الصغير ٤/ ١٢٥، والمغنى ٥/ ٥٧٥

## اندراس

#### التعريف :

١- الانتداس: مصدر انتدرس، وأصل الفعل
 درس، يقال: درس الشيء، وانتدرس أي: عفا
 وخفيت آثاره، ومثله الانمحاء بمعنى ذهاب
 الإثر (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا، حيث يستعمله الفقهاء في ذهاب معالم الشيء وبقاء أثره فقط.

### الألفاظ ذات الصلة : الإزالة ـ والزوال :

٧ ـ الإزالة لغة : مصدر أزلته إذا نحبته فزال.

ومن معاني الزوال الهلاك والانتهاء. تقول: زال ملك فلان إذا انتهى، ولا يكون الزوال إلا بعد الاستقرار والثبوت، فالزوال على هذا يشترك مع الاندراس في الانتهاء، "أوإن كان يفتر ق عنه، فيطلق على تنحية الشيء من مكان إلى آخر مع نقاءذاته،

ولا يخرج الاستعيال الفقهي عن هذه المعاني. (٢)

 <sup>(</sup>١) أسان العرب والحصياح المتير مادة (درس) و(عمي).
 (٢) تاج العروس والمصباح المتير مادة : (زول).

<sup>(</sup>٣) قليومي ١٣٨/٤ ط عيس الحلبي، والفروق للمسكري ص

به بالكلية، بألا يحصل منه شيء أصلا، أو لا يغي بمشونته، كأوقاف المسجد إذا تعطلت وتعلر استضلالها. في هذه الصورة جوز جهور الخنفية الاستبدال على الأصبح عندهم إذا كان بإذن القاضى ورأيه لمصلحة فيه.

وأما المالكية فقد أجاز جمهورهم استبدال الوقف المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة، وهي الرواية المشهورة عن مالك.

قال الخرشي: إن الموقوف إذا لم يكن عقارا - إذا صار لا ينتفع به في الرجه الذي وقف فيه كالثوب يُخلق، والفرس يمرض، وما أشبه ذلك - فإنه يباع ويشترى مثله مما ينتفع به .

وأما العقار فقد منع المالكية استبداله مع شيء من التفصيل.

ففي المساجد: أجمع المالكية على عدم جواز بيعها.

وفي الدور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا يجوز بيمهما، واستثنوا توسيع المسجد أو المقبرة أو يجوز بيمهم، لأن هذا من المصالح العساسة للأصة، وإذا لم تبع الأحباس لأجلها تعطلت، وأصاب النساس ضيق، ومن الواجب التيسير على الناس في عبادتهم وسيرهم ودفن متاهم.

وأما الشافعية فقد شددوا كثيرا في استبدال العين الموقوفة، حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه.

قال النووي: والأصع جواز بيع حصر المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت، ولم تصلح إلا للإحراق. ولو انهدم مسجد وتعدر إعادته لم يبع بحال، وتصرف غلة وقفه إلى أقرب المساجد

إليه. ثم إن المسجد المتهدم لا ينقض إلا إذا خيف على نقضه، فينقض وتحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم، والأقرب إليه أولى، ولا يصرف نقضه لنحو بثر وقنطرة ورباط.

واستدلوا بقوله ﷺ: ولا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث، (١)

وأسا الحنابلة: فلم يفرقوا بين عقار ومنقول في جواز الاستبدال وعدمه، وأخذوا حكم المقار من حكم المقود من المنوو حكم المقود على الغزو إذا كبرت ولم تصلح للغزو، وصلحت لشيء آخر يجوز بيعها، فكذلك يقاس المنقول الأخروغير والمتان عليها. فبيع المسجد للحنابلة لهم فيه وواتان:

السرواية الأولى: يجوز بيح المسجد إذا صار المسجد غير صالح للغاية المقصودة منه، كأن ضاق المسجد، أوخربت الناحية، وحينلذ يصرف ثمنه في إنشاء مسجد آخر بجتاج إليه في مكان آخر.

قال ابن قداسة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه، كدار انهدمت، أو أرض خوبت وعادت موات الله في المراقب والمراقب المقرية عند وصارفي موضع لا يصلى فيه، أوضاق بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشعب جميعه، ولم يمكن عهارته، ولا عهارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه، لا نتفاع بيع بعضه لا يمكن الانتفاع بيع بعضه بيع بعضه الا يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه.

والسرواية الثنانية : لا يجوزبيع المساجد. روى علي بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنها تنقل آلتها.

 <sup>(</sup>۱) حديث: «لا يباع أصلها . . . . ه أغرجه البخاري (۵/ ۳۹۳ مل السلقية) وسلم (۳/ ۱۳۵۰ مط الحلمي).

وقد رجح ابن قدامة الرواية الأولى . (1) جـ - اندراس قبور المونى :

 دهب جاهسر العلماء إلى أن الميت المسلم إذا بلي وصار ترابا جاز نبش قبره ويغن غيره فيه، أما إذا بقي شيء من عظامه - غير عجب اللذب - فلا يجوز نبشه ولا الدفن فيه لحرمة الميت، ويعرف ذلك أهل الحرة.

إلا أن صاحب التشار خانية من الحنفية يرى أن الميت إذا صار ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره، لأن الحرمة باقية.

قال ابن عابدين معقبا على هذا: لكن في ذلك مشقة عظيمة ، فالأولى إناطة الجواز بالبلى ، إذ لا يمكن أن يعد لكل مبت قبر لا يدفن فيه غيره وإن صار الأول ترابا > لاسيها في الأمسار الكبيرة الجامعة ، وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر. على أن المنع من الحفر إلى ألا يبقى عظم عسر جدا، وإن أمكن ذلك لبعض الناس ، لكن الكلام في جعله حكيا عاما لكل إحد.

واختلفوا في جواز الحرث والزراعة والبناء في المقبرة المندرسة، فأجازه الحنفية والحنابلة، ومنعه المالكية، ولم نعثر على نص للشافعية في ذلك.

وأما قبور المشركين فذهب الفقهاء إلى جواز نبشهاء ليتخذ مكانها مسجدا، لأن موضع مسجد النبي كان قبورا للمشركين. (7)

### إحياء المثدرس :

- مبق في إحياء الموات. من أبحاث الموسوعة.
 أن من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى اندرست،
 فهل تصدر مواتنا إذا أحياها غيره ملكها، أو تبقى
 على ملك الأول؟

ذهب الشافعية والحنابلة، وهو أصع القولين عند الحنفية، وأحد أقوال ثلاثة عند المالكية إلى أنها تبسقى على ملك الأول، ولا يصلكها الشاني بالإحياء، مستدلين بقوله ﷺ: ومن أحيا أرضا ميتة ليست الأحيد فهي له ع. (١) ولأن هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء، كالتي ملكت بشراء أو عطية. وفي قول ثال للمالكية، وهسو قول عند الحنفية: أن الثاني يملكها، قياسا على الصيد، إذا أفلت ولحق بالرحش وطال زمانه، فهوللثاني. وفي أول ثالث للمالكية: التضريق بين أن يكون الأول أحياء أو اختطه أو اشتراه، فإن كان الأول اختطه أو اشتراه كان الأول اختطه أو

عد ١/ ٣٦٣، والجسمسل ٢/ ٢٠١، وأستى المطالب ١/ ٣٣١، وكشاف الفتاع ٢/ ١٤٤

(۱) حدیث: «من أحیا أرضا میته قهی له، ولیس لمرق ظالم حق، أغسرجه أبسوداود (۴/ ع ع ع ط عرت عیب د دهاس). وقبال این حجر بعد آن ذکر طرق الحدیث: وفی آساتیدها مقال، لکن یقوی بعضها بعضی. (القتح م/ ۱۹ د السافیة).

(٣) الفتارى المتدية ٥/ ٣٨٦، وقلوبي ومدية ٣/٨٨ ط الحلبي،
 والمني ٥/ ٥٦٤ ط الرياض، وهادش الحطاب ٣/٦، والرهوني
 ٧/٧٠ دار الفكر.

<sup>(</sup>١) إن طبينين ٣/ ٣٥٥، والبحر الرائق ٥٩ ٢٣٠ - ٢٤، والقع الموسساتل ص ١٩٠ - ١١٠ والحرشي ٧/ ٩٤ - ٩٥، والعسوقي ٤/ ٩٧، ومغني المحتاج ٢/ ٢٩٧، والجعل ٣/ ٩٥، واللغني مع الشرح ١/ ٢٥، وما يصدها.

<sup>(</sup>٢) أبن عابسدين ١/ ١٩٩، والسسوقي ١/٨٧٤، ومنني المحتاج =

يمكن أن يكون إعذارا إن كان فيه إثبات الحجة للمنذر، ودحض حجة المنذر إذا ما وقع به الضرر.

٣- النبذ: طرح الشيء، والنبذ:إعلام العدوبترك
 الموادعة، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّبَدْ إِلَيْهِمَ ﴿(١) أَي قَل

لمم : قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم،

فالنبذ مقصود به طرح العهد وعدم الالتزام به.

والأمر بالنبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين:

طرح العهد، وإعلامهم بذلك. فهو نوع من

## إنذار

#### التعريف :

 ١٩ ـ الإندار لغة: مصدر أندره الأمر، إذا أبلغه وأعلمه به، وأكثر ما يستعمل في التخويف، يقال:

أنذره إذا خوفه وحذره بالزجر عن القبيح. (1) وفي تفسير القرطبي : لا يكاد الإنذار يكون إلا في تخويف يتسع زمانه للاحتراز، فإن لم يتسع زمانه للاحتراز كان إشعاراه لم يكن إنذارا. (1)

### الألفاظ ذات الصلة :

#### أ\_الإعذار:

لعلر: الححة التي يعتذربها، والجمع أعذار،
 وأعذر إعذارا: أبدى عذرا، ويكون أعذر بمعنى
 اعتذر، وأعذر ثبت له عذر. (٣)

وفي التبصرة: الإحدار البالغة في العلر، ومنه: قد أصلر من أنفر، أي قد بالغ في الإعدار من تقدم إليك فانفرك. (1)

وقال ابن عرفة: الإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه الحكم: هل له ما يسقطه <sup>(٥)</sup> وإذن، فالإنذار

#### **جـ المتاشدة :** و نف الضا

الإندار.

- النبذ:

ليعلموا ذلك . (٧)

والمناشدة أيضا تكون بمعنى الإنذار، لكن مع الاستعطاف، وهوطلب الكف عن الفعل القبيح، يقول الفقهاء: (<sup>0)</sup> يقاتل المحارب (أي قاطع

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال/ ٥٨

 <sup>(</sup>٢) لسسان المسرب، وللنسردات، والقرطيي ٨/ ٣٣، والاعتيبار ١٣١/٤ ط دار للمرقة.

<sup>(</sup>٣) حديث: وإني أنشنك عهدك، أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٩٩ ـ

 <sup>(2)</sup> لسان العرب والمغرب وترتيب القاموس المعيط.

<sup>(</sup>ه) الشرح الصغير ٤/ ٤٩٣ ط دار المارف. .

 <sup>(1)</sup> لسبان المرب، والمبياح للتي، والقردات للراضي، والكليات للكفوي ١/ ٣٣٨، وترتيب القاموس المحيط.
 (٧) القرطي ١/ ١٨٤ ط دار الكتب.

 <sup>(</sup>٣) لسان المرب وترتيب القاموس المحيط والمفردات.

 <sup>(3)</sup> التبصرة بهامش قتع العلي المالك ١/ ١٦٦ ط دار المرقة.

<sup>(</sup>٥) جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٧ ط دار المرقة.

الطريق) جوازا، ويشلب أن يكون قداله بعد المناشدة، بأن يقال له (ثلاث مرات): ناشدتك الله إلا ماخليت سبيلي. .

### الحكم الإجالي :

يغنلف حكم الإنذار باختلاف مواضعه:
 فقد يكون واجبا: وذلك كإنذار الأعمى شافة
 أن يقم في محذور، كخوف وقوعه في بثر، فإنه يجب
 على من رآه - ولو كان في صلاة - أن يحذره خشية
 الفرر (١)

وكإنذار الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة، فيحرم الإقدام على قتالهم قبل إبلاغهم بالدعوة الإسلامية. (1)

وكإنذار المرتد عند من يقول بالوجوب كالحنابلة وغيرهم من العلهاء . ٣

وقد يكون مستحبا: كإنذار الكفار الذين بلغتهم الدعوة، فإنه يستحب دعوتهم إلى الإسلام مبالغة في الإنذار. (1)

وكــإنــذار المرتد، فإنه يستحب أن يستتاب ثلاثة أيــام يوعــظ فيهــا ويخــوف لعله يرجــع ويتــوب . (\*)

وكتنبيه الإمام في الصلاة إذا همّ بترك مستحب. (1) وقد يكون مباحا: كإنذار الزوجة الناشز بالرعظ أو بضيره (1) كها ورد في الآية الكريمة ﴿والسلامي غُنَافون نُشُورُهِم فَعِظوهن ... ﴾ (10 الآية .

وكإنذار صاحب الحائط الماثل (1)

وقد يكون حراما: كما إذا كان في الإنذار ضرر أشد من ضرر المنكر الواقم. (٥)

### مايكون به الإنذار:

 ٣- الإنسذار قد يكسون بالقسول، وذلك كوعظ المتشاجرين، واستتابة المرتد، وعرض الدعوة على الكفار، ووعظ الزوجة الناشز.

وقد يكون الإنذار بالفعل في أحوال منها: أ-أن يكسون الكسلام غير جائسز، كمن كان في المسلاة ورأى رجملا عند بثر، أورأى عقربا تدب إلى إنسان، وأمكن تحذيره بغمزه أو لكزه، فإنه لا

وهناك صورة أخرى للتحلير بينها النبي ﷺ وهي ملن كان في الصلاة ورأى ما يجب التحلير منه مأن يسبح السرجل وتصفق المسرأة، ففي

يجوز الكلام حينثذ. (٦)

<sup>(</sup>١) ماني للحاج ١٩٨/١

<sup>(</sup>٢) المهلب ٢/ ٧٠، وشرح متهى الإرادات ٢/ ١٠٥ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) صورة النساء / ٣٤ (٤) الاختيار ( ٢٦)، ومنع الجليل ٤/ ٢٥٥ ط النجام ليبيا.

<sup>(</sup>٥) شرح إحياه علوم الدين ٧/ ٤٣، والأداب الشرعية ١/ ١٨١، والأدباء الشرعية ١/ ١٨١،

<sup>(</sup>٦) ابن عابدين ١/ ٧٥٥

<sup>(</sup>١) مغني المحتساج ١٩٨/ ط الحلبي، والمسراق جامش الحساب ٢٧ ٣٦ ط النجاح، وابن عايدين ١/ ٥٧٥ ط يولاق ثالثة. (٢) الأحكام السلطانية لأي يعاني ص ٢٥، والأحكام السلطانية

للباودي ص ٣٨، والاختيار ٤/ ١٩٩، والنسوقي لا/ ١٧٦ (٣) تلقي ٨/ ١٧٤ ط الرياض.

<sup>(2)</sup> الاختيار ٤/ ١١٩، والمهلب ٢/ ٢٣٧ ط دار المرقة. (4) ابن طبلدين ٢/ ٢٩٤، والكاني ٢/ ٢٠٨١ ط الرياض، والمهلب

<sup>444/4</sup> 

البخاري: ويأثيا الناس: مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنها التصفيق للنساء»: <sup>(١)</sup> وفي هذا صورة التحذير بالفعل بدل القول بالنسبة للمرأة التي في الصلاة.

 ب- أن يكون الكلام غير مجد، وذلك إذا لم تفلح طريقة الوعظ بالنسبة للزوجة الناشر، فللزوج بعد الوعظ أن يهجرها، فإن لم يفلح الهجر ضربها ضربا خفيفا.

وكتفيير المنكر باليد لن يملك ذلك، عملا بقسول النبي ﷺ: ومن رأى منكم منكرا فليفيره بيسده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فيفله، وذلك أضعف الإيان، (<sup>7)</sup>

### من له حق الإنذار:

٧- الإندار في الغالب يكون تحذيرا من شيء ضار أوعمل غير مشروع، وكل ما كان كذلك فهومن حق كل مسلم، عملا بقوله تعالى: ﴿ وَلَتَكن منكم أَمَّةُ يَدْصُون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهِ ن عن المنكسر ف<sup>(7)</sup> وقول ألنبي ﷺ: همن رأى منكم منكرا فليفيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقله وذلك أضعف الإيان، (1)

(١) مغنى للحتاج ١٩٧/١

(۱) معي مصبح ۱۹۷۱ وصنيث: وينا أينا الناس: مالكم حين تايكم . . . ، أخرجه

البخاري (الفتح ٣/ ١٠٧ ط السلفية) . (٣) حديث: ومن رأى منكم منكرا فليفيره يبثه . . . ء أخرجه مسلم في الإيبان ١/ ١٩/ ٦٩ ط البايى المليي) .

(۲) سورة آل عمران / ۱۰٤

 (3) حدیث: ومن رأی منکم منکرا فلیضیره بیده . . . ۵ سبق تخریجه ف / ."

وقد ذكر الفقهاء ذلك تحت عنوان الأمر بالمروف والنهي عن المنكر، وهدوفرض كفاية بشروطه الخاصة. (١) ر: (أمر بالمعروف ونهي عن المنكر).

ويتمين الإندار بالنسبة لوالي الحسبة، لأنه خصص من قبل الإصام لذلك. (") ر: (حسبة). وتشبت ولايمة ولأخسبة للزوج والمعلم والأب. ر: (حسبة ـ ولاية).

### مواطن البحث :

ياتي الإنذار في كل ماهوضار أوغير مشروع، وسائله متعددة في أبواب الققه، ومن ذلك: إنذار تارك المسلاة وهكذا إنذار المسلاة وهكذا بقية المبادات. وفي الجنايات في المبال، (أ) والحائط المائل، (أ) وفعل مايضر بالمسلمين. وفي باب الأذان، وهمل يجوز قطعه لإنذار غيره، وفي باب الجمعة حكم قطع الخطبة الإنذار وحكم إنذار المستمع لغيره. (أ)

وني حكم الجوار، ٢٠٠ وفي القضاء بالنسبة

(1) الأداب الشرعية لابن مقلع 1/ ۱۸۹ ها الرياض، ومتع الجليل 1/ ۲/۱، والأحكسام السلطسانية للمؤدري ص 28 - 37 و والقروق للفراق ع/ 200 ط دار المرفة، وشرح الأحياء 7/ 7 (7) الأحكام السلطانية للمؤدري ص 27، وضرح إحياء علوم الذين 7/ 1/ 1/ 1، والتبصرة بهامن فتح العلي الملك 1/ ۱۸۷

(٣) النِصرة ٢/ ١٨٩ (٤) جواهرُ الإكليل ٢/ ٢٩٧ (٥) متع الجليل ٤/ ٥٥٥ (١) قلوعي ١/ ٢٨٠ (٧) النِصرة ٢/ ١٨٧

للشهود، (١) وفي إنـذار الزوج الغائب قبل التفريق لعدم الإنفاق. وغير ذلك.

# إنزاء

#### التعريف :

 ١ - الإنزاء لغة: حل الحيوان على النزو، وهو: الوثب، ولا يقال إلا للشاء، والدواب، والبقر، في معنى السفاد. (؟)

ولا يختلف معناه عند الفقهاء عن المعنى اللغوى.

## الألفاظ ذات الصلة :

### أ ـ صبب الفحل:

٢ ـ قيــل هو: الكــراء الــذي يؤخد على ضراب الفحل، وقيل: هو ضرابه، وقيل: ماؤه. <sup>(٣)</sup>

### الحكم الإجمالي:

 الإنزاء الذي لا يضر كالإنزاء على مثله أو نحره أومقاربه جائز، كخيل بمثلها أوبحمير، أما إذا كان يضر كإنزاء الحمير على الخيل فإن من الفقهاء من كرهه، أخذا بحديث على رضي الله

عنه قال: وأهديت لرسبول الله 越 بغلة فركبها،

فقلت لوحلنيا الحمير على الخييل فكانت لنامثل

هذه فقال رسول الله ﷺ: إنها يفعل ذلك الذين لا يعلمون، (أ) وقالوا: وسبب النهي أنه سبب لقلة

قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك

والله أعلم - أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت منافع الخيل، وقل عددها، وانقطم نياؤها. والخيل

يحتاج إليها للركوب والطلب، وعليها يجاهد العدو

ويها تحرز الغنائم، ولحمها مأكول، ويسهم للفرس

كيا يسهم للفارس، وليس للبغل شيء من هذه

الفضائل، فأحب ﷺ أن ينموعدد الخيل ويكثر

نسلها لما فيها من النفع والصلاح. ولكن قد يحتمل

أن يكون حل الخيل على الحمر جائرا، لأن الكراهة في هذا الحديث إنها جاءت في حل الحمر

على الخيا ولشلا تشغيل أرحامها بنسل الحمر،

فيقطعها ذلك عن نسل الخيل، فإذا كانت الفحولة

خيلا والأمهات حرا فقد يحتمل أن لا يكون داخلا

في النهي ، إلا أن يتأول متأول، أن المراد بالحديث صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر، وكراهة اختلاط

ماثها، لشلا يضيع طرقها، ولئلا يكون منه الحيوان المركب من نوعين غتلفين، فإن أكثر المركبات

المتولدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعا من

أصوفها التي تتولد منها وأشد شراسة كالسمع،

الخيل وضعفها. (١)

<sup>(</sup>۱) حديث: وإنما يشعل ذلك الذين لا يعلمون، أعرجه أبوداود في المباهدة (٧٦٦ ـ ١٩٥٥) الله المدهدس، وأحمد (٧٦٦ ـ ٧٨٥) بتعطيق أحمد الشاكر. وقال: إستاده صحيح.

<sup>(</sup>٢) المجموع ١/١٧٨ ط السلفية، الطلبوبي ٢٠٣/٣ ط هيسي

<sup>(</sup>١) اليمبرة ٢/ ٢٢١

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، والمحيط، تلج العروس مادة: (نزا). (٣) النظم للمتعلب ١/١-٤ ط مصطفى الحلبي، طلبة الطلبة ص ١٢٠، والمنبي ٥/ ٣٤:

# إنزال

التمريف :

الإنزال لغة: مصدر أنزل: وهومن النزول،
 ومن معناه الانحدار من علو إلى سفل، ومنه إنزال
 الرجل ماءه إذا أمنى بجاع أو غيره. (١)

الرس عصميه. النفى بجيها الرسيرة. وفي الاصطلاح: يطلق الإنزال على خروج ماء الرجل أو المرأة بجياع أو احتلام أو نظر أو غيره . .

> الألفاظ ذات الصلة : الاستمناء :

لاستمناء لغة طلب خروج المني، واصطلاحا:
 إخواج المني بغير جاع، عرّما كان أو غير عرم. (٣)
 فالاستمناء على هذا أخص من الإندال، لأن الإنزال خروج المني بالجياع أو غيره.

أسباب الإنزال:

٣ ـ يكون الإنزال بالجماع، أوباليد، أوبالمداعبة،
 أو النظر، أو الفكر، أو الاحتلام. <sup>(77)</sup>

الحكم الإجالي :

٤ - تختلف أحكام الإنسزال باختلاف مواطنه ،

(١) لمسان العرب مادة: (نزل).

(٧) القسامموس المحيسط مادة: (مني)، ابن هايستين ٢/ ١٩٠٠،
 ٢/ ١٥٦، والشرواني ٢/ ٤١٠

(٢) مراقي القلاح بحاشية الطحطاوي ص ٢ ه

والعسبار ونحوهما، وكذلك البغل لما يمتر يه من الشماس والحران والعضاض، ونحوها من العيوب والأفات، ثم هوحيوان عقيم ليس له نسل ولا نياء ولا يذكى ولا يزكى.

قلت: وما أرى هذا السرأي طائسلا، فإن الله سبحانه قال: ﴿وَالْحَيْلُ وَالْبَعْلُ وَالْحَيْرُ لَرَّكُوهِا وَزِينَةُ ﴾ فذكر البغال واضع علينا بها كامتنانه بالخيل والحصر وأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لها، ونبه على مافيها من الإرب والمنفعة، والمكروه من الأشياء ملموم لا يستحق الملح ولا يقسع بها الامتنان، وقد استعمل رسول الله ﷺ البغل واقتناه وركبه حضرا وصفرا، وكمان يوم حنين على بغلته رمى المشركين بالحصباء. وقال: وشاهت الوجوه فانهزموا، ولوكان مكروها لم يقتنه ولم يستعمله والله أعلى . (1)

والحنفية أجازوا إنزاء الحمير على الخيل وعكسه. (٢)

مواطن البحث :

ع - بالاضافة إلى ماتقدم تكلم الشافعية في امتناع الإنزاء على المدابة المرهونة، إلا أن ظن أجها تلد قبل حلول المدين. <sup>(7)</sup> ويفصل الفقهاء ذلك في باب (الرهن)، وينظر حكم الإجارة على الإنزاء في مصطلح (عسب الفحل).

 <sup>(</sup>۱) معالم السنن ۲/ ۲۵۱، ۲۵۷ ط محمد راضي الطباخ سنة
 ۱۲۵۱ هـ.

<sup>(</sup>٢) الدر وحاشية ابن عابدين ٥/ ٢٤٩ ط بولاق الأولى.

<sup>(</sup>٢) القليومي ٢/ ٢٧١ ط عيسى الحلبي.

فيكون حلالا للرجل والمرأة إذا كان بنكاح صحيح، أوملك يمين. ويكون حراما إذا كان في غير ذلك.

وكلا الإنزالين يكون حراما في الجملة إذا كان في نهار رمضان. ويكون حراما بالنسبة للمحرم بحج أوعمرة. (١)

ويحرم في الاعتكاف الواجب الإنزال،أوفعل ما يؤدي إليه كلمس وقبلة . (٢)

### الإنزال بالاستمناء:

اختلف الفقهاء في حكم الإنزال بالاستمناء
 على أقسوال مابسين الحرمة والكراهة ، والجبواز
 والوجوب في حال الضرورة . وتفصيله في مصطلح :
 (استمناء جـ 4/ ٩٩/)

والإنزال بالاستمناء، يبطل الصوم عند جمهور الفقهاء، وخدالف في ذلك أبويكر بن الإسكاف وأبوالقاسم من الحنفية، فقالا بعدم إبطال الصوم. <sup>(7)</sup>

ويبطل الإنزال باليد الاعتكاف، وفي هذا تفصيل يرجع إليه في مصطلح: (استمناء). والإنزال بالاستمناء لا يفسد الحج والعمرة عند

(۱) قليويي ۲/ ۱۲۰، ۱۳۵، ۱۳۹

(۷) قليسوري ۲/۷۷، للغني / ۱۹۹، التسالات، كشساف النساح ۲۰۱۱/۱ بدائم ۲/۱۱، الكافي ۱/ ۲۰۱۶

(۳) ابن عابدین ۲/ ۲۰۱۰ والزیلمی ۲/ ۳۳۳، والنسوقی ۲/ ۳۰.

۲) این حابثین ۲/ ۱۰۰، والزیلمی ۲/۳۳۳، والنسوقی ۲/ ۲۰۰، ۸۲، والمهلب ۲/ ۷۲۰، والیجوری (۲۰۳۸، کشاف الشاع ۲/۲۰۱، الإنسمساف ۲/ ۲۰۱، ۲۰۷، اجسمسل ۲/ ۲۶۱، والشراملسی ۲/ ۲۶۱،

الحنفية والشافعية والحنابلة، لكن يجب فيه دم، لأنه كالمباشرة فيها دون الفرج في التحريم والتعزير، فكان بمنزلتها في الجزاء، أما المالكية فقالوا بفساد الحجج والعمرة به، وأوجبوا القضاء والكفارة، ولو كان ناسيا، لأنه أنزل بفعل محظور، وتفصيله في والاستمناء) أيضا.

وفي الإنزال بالنظر أو الفكر وأثره على الصوم أو الاعتكاف أو الحج خلاف وتفصيل ينظر في مبحث (الاستمناء).

والإنـزال بالتفكـر حكمه حكم الإنـزال بالنظر على الخلاف السابق.

الإنزال بالاحتلام:

٣- الإنزال بالاحتدام لا يبطل الصوم، ولا يوجب قضاء أو كفارة، (١) ولا يفسد الحج ولا يلزم به فدية، ولا يبطل الاعتكاف. (١)

ويصرف الإنزال في الاحتلام بعلامات معينة، بوجود مني في ثوب نومه أو فراشه، أو بلل من أثره. فإذا احتلم ولم ينزل فلا غسل عليه، أجمع على ذلك الفقهاء، وإذا أنزل فعليه الغسل. وإن وجد منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل، "على خلاف رتفصيل ينظر في مصطلع: (احتلام).

(١) المغني مع المسرح الكبير٣/ ٥٠، والمفسوقي ٥٣٣/١، ومغني المحتاج ٢١ -٤٣٠ ط الحلبي

(٧) أبن عليفين ٢/ ١٣٣، والمنشية ٢/ ١/٤٤، والحطاب ٢/ ٣٤٠) والشرح الصغير ٢/ ٧٣٨، وجواهر الإكليل ١/ ١٥٩، المصل ٢/ ٥١٧، ٣٦٣، وبساية للمحتاج ٢/ ٢١٩، وللغبي مع الشرح الكبير ٢/ ٣٣٠.

 (٣) الفتائري الخالمية ١٩٤١/، وابن عابدين ١١١/، والحطاب
 ١٩٠٦، ١٣٠٦، ١٥ والمجموع ١١٤٢/، وشرح الروض وحاشية الرملي عليه ١/ ٣٠، ٣٦ ط الميمنية، والمفني لابن قدامة ١/ ٣٠٧

### حكم الاغتسال من الإنزال:

٧- اتفق الفقهاء على أن المي إذا نزل على وجه الدفق والشهوة يجب منه الغسل، أما إذا نزل لا على وجه على وجه الدفق والشهوة فلا يجب منه الغسل عند الجمهور، وذهب الشافعية وهدو رواية عن أحمد وقسول للهالكية إلى وجوب الغسل بذلك، فإذا سكنت الشهوة قبل خووج الني إلى الظاهر ثم نزل ففيه خلاف يرجم إليه في مصطلح: (غسل).

#### إنزال المرأة :

٨ ـ المسرأة كالرجعل في الأحكام التي تترتب على
إنزال المني، لما روي مسلم أن أم سليم حدثت أنها
سألت النبي ﷺ: «المسرأة ترى في منامها مايسرى
الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا رأت ذلك المرأة
فلتغسله.

وفي لفـظ أنهــا قالت: همل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي ﷺ: نعم إذا رأت الماء. (١)

فخسروج المني بشهسرة في يقظسة أو نوم يوجب الغسل على الرجل والمرأة، وهذا باتفاق.

ومثل ذلك ساتر الأحكام في الصيام والاعتكاف والحج على ماسبق بيسانه. إلا أن الفقهاء يختلفون فيها يتحقق به نزول المني من المرأة لترتب الأحكام علمه

ويتحقق ذلك بوصول المني إلى المحل اللذي تفسله في الاستنجاء، وهمو مايظهر عند جلوسها وقت قضاء الحاجة، وهذا هو ظاهر الرواية عند

الحنفية، وبهذا قال المالكية عدا سند، والحنابلة والمنابلة والشافية . وقال سند من المالكية : إن بروز المسني من المسرأة ليس شرطاعيل مجرد الانفصال عن محله يوجب الغسل، لأن عادة مني المرأة ينعكس إلى المرحم ليتخلق منه الولد، وهذا مايقابل ظاهر الرواية عند الحنفية .

وقـال الشافعية في البكر: لا يجب عليها الغسل حتى يخرج المني من فرجها، لأن داخمل فرجها في حكم الباطن(١) ر: (انظر : احتلام).

### إنزال المني لمرض أو برد ونحو ذلك :

٩ . يرى جهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) أن خروج المني لغير لذة وشهوة ، بأن كان بسبب برد أومرض، أوضوبة على الظهر، أوسقوط من علو، أولدغة عقرب، أوماشابه ذلك، لا يوجب الغسل، ولكن يوجب الوضوه.

أما الشافعية فإنه يجب الفسل عندهم بخروج الذي ، سواء أكان بغير ذلك ، الذي ، سواء أكان بغير ذلك ، بأن كان لمرض ونحوه مما سبق ، وهذا إذا خرج المني من المخرج المتناد، وكذا الحكم إذا خرج من غير غرجــه المعتاد وكان مستحكها ، أما إذا لم يكن مستحكها ما طرح المعتاد فلا يكن المخرج المعتاد فلا يجب الفسل. (7)

(۱) اين عابلين (۱۰۸/ و القناوي المندية ۱/۱۵ و الدسوقي ۱۲۲/ ۱۲۷ و الدسوقي ۱۲۲/ ۱۲۷ و المجسوع ۱۲۲/ ۱۸ و المجسوع ۱۲۲/ ۱۸ و المؤدي ۱۲۷/ و و المؤدي ۱۸/ ۱۸ و و المؤدي ۱۸/ ۱۸ و و المؤدي ۱۸/ ۱۸ و و المؤدي المروقي المروقي المؤدي المروقي المروقي المؤدي المؤدي المروقي الم

١) إن عليمين ١٩٠١، والأخيار ١٩٢١، وحاشية الفسوقي ١٩٧١، ١٩٧٨، والشرح الصغير ١٦١/ ٥ ط الحلبي، والخرشي ١٩٣١، ومغني للحاج ١٩٠١، والقلبوي ١٩٣١، والمجموع ١٩٠١، ١٤١، وكشاف القنام ١٩٤١، ١٤٤،

<sup>(</sup>١) حليث : دادًا رأت ذلك الرأة فلتقسل الخرجه مسلم (١/ ٢٥٠) ط الحلبي).

استصحابيا. (١)

ب-الانجرار:

## انسحاب

#### التعريف :

١-الانسحاب لغة: مصدر انسحب، مطاوع محب، أي جر. (١)

ويراد به صند الفقهاء والأصوليين امتداد الفعل في أوقات متنالية امتدادا اعتباريا، كحكمنا على نية المتوضىء بالانسحاب في جميع أركان الوضوء، إذا نرى في أول الركن الأول، ثم ذهل عنها بعد في بقية الأركان. وكذا الحكم في العزم على امتثال المأمور في الواجب الموسع في أجزاء الوقت بمجرد العزم الأول. (1)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ مالاستصحاب في اللغة : ملازمة الشيء شيئا أخر. تقول استصحبت الكتاب وغيره: إذا حملته بصحبتك. ومن هنا قبل: استصحبت الحال: إذا تمسكت بها كان ثابته ، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة . (7)

واستصحاب الحال عند الأصوليين معناه: إيقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير. (4)

كم في العزم على امتثال الموسع. (٢) ه في أحداء المقت بمحد

الحكم الإجمالي: أ. الانسحاب عند الأصولين:

٤ - إذا كان الواجب موسما فجميع الوقت وقت الأدائه، فيتخبر المكلف أن يأتي به في أي وقت شاء من وقته المقدر له شرعا. والواجب عليه في كل وقت إما الفعل أو العزم على الفعل، ولا يجب تجديد المسزم في كل جزء من أجرزاء الوقت، بل يكفي العزم في أول الوقت، ثم ينسحب هذا المزم على بقيسة الأجرزاء إلى أن يتضيق السوقت، (٣) على خلاف وتفصيل علها الملحق الأصولي.

وقد استعمل الفقهاء الاستصحاب بمعناه اللغوي حيث قالوا: إن الذهول عن استمرار النية في الوضوء بعد استحضارها مغتفر لمشقة

٣- الانجرار: مصدر انجر، مطاوع جر. وهو

بمعنى الانسحاب في اللغة، والفقهاء جرت

عادتهم بالتعبير بالانجرار في باب الولاء، ومرادهم

به: انتقال الولاء من مولى إلى آخر بعد بطلان ولاء

الأول، وعبروا بالانسحاب أو الاستصحاب في

مباحث النية والعزم على العبادة في الوقت

<sup>(</sup>١) الحياح ( سحب )

 <sup>(</sup>٢) قواتح الرحوت ١/ ٧٧ ط بولاق .
 (٣) الصباح ( صحب ) .

<sup>(</sup>٤) التعريف ت للجرجاتي ص ١٧، وحاشية الشربيني على شرح جم الجوام ٣٤٨ ط الحلبي.

<sup>(</sup>۱) السزونساني ۲۹،۲۱ ط یولاق، وشرح المهیج بعمائید آبلمسل ۲۲۵۲ ط الدیانش. (۲) شرح المهاج بعمائید القلیوی ۶/ ۳۵۸ و افزیانش. الجسل م/ ۵۱ ط المهدید و مواتح الهیج بعمائید (۲) طواح الرخون ۱/ ۷۳/

#### ب ـ الانسحاب عند الفقهاء:

الأصل في العبادة السواحدة ذات الأفعال المتعددة أن يكفى بالنبة في أولها، ولا يحتاج إلى غيدها في كل فعل، اكتفاء بانسحابها عليها. (1) فعند الحنفية، قال في الدر المختار: المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نبتها على كلها.
 قال ابن عابدين:

واحترز بذات الأفصال عياهي فعمل واحد كالصوم، فإنه لا خلاف في الاكتفاء بالنية في أوله، ويرد عليه الحج، فإنه ذو أفعال منها طواف الإفاضة لابد فيه من أصل نية الطواف، وإن لم يعينه عن الفرض، حتى لوطاف نفلا في أيامه وقع عنه، والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته كيا هو ركن للحج، فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج،

فلا يسترط تعيينه، وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نيسة الطواف، حتى لوطاف هاربا أوطالبا لغريم لا يصح، بخلاف الوقوف بعرفة، فإنه ليس بعبادة إلا في ضمن الحج، فيدخل في نيته، وعلى هذا السرمي والحلق والسعي. وأيضا فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق، حتى أنه يحل له صوى النساء، وبمذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه ، فاعتبر فيه الشبهان. (1)

#### مواطن البحث :

 "- ذكر الأصولون الانسحاب في الكلام على الواجب الموسع من مباحث الأحكام ، كيا ذكره الفقهاء في كلامهم على النية في العبادات في كتب الفروع ، وكتب الأشباء والنظائر.



 <sup>(</sup>١) ابن هابدين ١/ ٢٩٤ ط الأولى، والأشباء لابن تجيم ص 60 ط الملال.

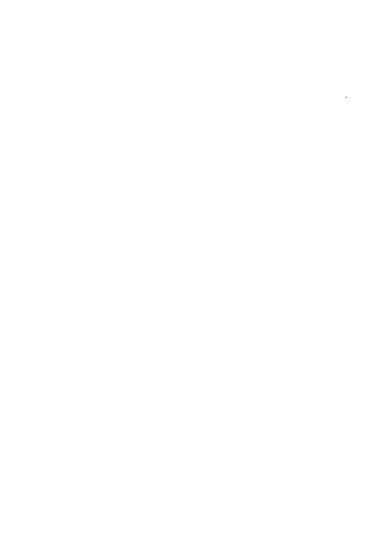

تراجم الفقهاء

الواردة أسماؤهم في الجزء السادس

اين خلدون

ابن تيمية ، تقي الدين : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٦

### ابن التين (؟ ــ ١١١هـ)

هوعبدالواحد بن التين، أبرهسد، الصفاقي، المخري، المالكي، الشهر بابن التين، فتيه عمدت مفسر. له اعتشاء زائد في الفقه محزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها اعتساده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وكذلك ابن رشد وغيرها.

من تصانيفه: «الخبر الفصيح في شرح البخاري اسميح».

[شجرة النور الزكية ١٦٨، ونيل الابتهاج عل هامش الديباج المذهب ١٨٨، هدية العارفين ٢٣٠/١].

ابن جزي : هومحمد بن أحمد : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن حامد : هو الحسن بن حامد : تقدمت ترجته في ج ۲ ص ۳۹۸

> ابن حزم : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٧

ابن حيان : هو محمد بن يوسف أبوحيان الأندلسي : تقدمت ترجته في ج ٤ ص ٣٢٧

### ابن خلدون (٧٣٢ ــ ٨٠٨ هـ)

هوعبدالرحن عمد بن عمد بن الحسن، أبوز يده الحضرمي، الأشبيلي الأصل التنونسي ثم القاهري، المالكي، المعروف بابن خلدون. عالم، أديب، مثيخ، اجتماعي، حكم. ١

الآمدي :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٥

إبراهم النخعي : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٥

ابن أبي حام : هوعبدالرهن بن محمد تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٣٩٧

ابن أبي حازم (١٠٧ ــ ١٨٤ هـ)

هوعبدالعزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار، أبوتسام،
المدني، فقيه عدث، قال ابن حنبل: لم يكن باللدينة بعد
مالك أفقه من ابن أبي حازم. روى عن أبيه وسهيل بن
أبي صالح وهشام بن عروة وغيرهم. وعنه ابن مهدي وابن
وهب وسعيد بن أبي مرج وإسساعيل بن أبي أو يس

ذكره ابن حبان في الثقات.

[تهذیب التهذیب ۳۳۰/۲، وتذکرة الحفاظ ۲۷۲۷، والأعلام ۲۱/۶].

> ابن أبي ليلى : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٥

**ابن أبي موسى : هومجمد بن أحد :** تقدمت ترجته في ١ ص ٣٢٠

> ابن الأثير: هو المبارك بن عمد: تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٣٩٨

وولي في مصر قضاء المالكية. وأخذ الفقه عن قاضي الجماعة ابن عبدالسلام وغيره.

من تصانيفه: «العروديوان المندأ والخبرفي أيام العرب والعجم والبرير» و«تاريخ لبن خلاون»، ودشرح البردة».

[سنرات الذهب ٧٦/٧) والضوء اللامع ١٤٥/٧) والأعلام ١٤٥/٤].

ابن دقيق العيد : تقدمت ترجته في ج ٤ ص ٣١٩

ابن رجب : هوعبدالرحن بن أحد : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٧٨

#### ابن رسلان (۷۷۳ ــ ۸۱۱ هـ)

هو أحمد بن حسين بن حسن بن علي ، أبوالعباس ، الرملي الشافعي . و يعرف بابن رسلان . فقيه شافعي ، ولد بالرملة (بغلسلين) وانتقل في كبره إلى القدس ، فتوفى بها ، حالم شارك في بعض الطوم . ولزم الإفتاء والتدريس مدة . وأجازة قاضى القضاة الباعرني بالإفتاء .

ومن تصانيفه: «صفوة الزيد» منظومة في الفقه، و«شرح سن أبي داود» و«شرح البخاري»، و«تصحيح الحاوي» فسقه، و«شسرح منهاج الوصول إلى علم الأصول».

[شذرات الذهب ۲۸۲/۷، والضوء اللامع ۲۸۲/۱، والأعلام ۱۹۵۱، ومعجم المؤلفين ۲۰۶/۱].

> ابن رشد : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٨

ابن الزبير: هوعبدالله بن الزبير: تقدمت ترجه في ج ١ ص ٣٥٩

ابن سُرَاقة (٥٩٢ ـ ٢٦٢ هـ)

هو محمد بن أحد بن عمد، أبوبكر، الأصاري، الشمالي، الشمالي، الساطبي، المصري، عدث، فقيه، فرضي، شاعر. دار الحديث الكاملية بالقاهرة. سمع من أبي القاسم أحد بن بقي، وبالعراق من أبي علي بن الجواليقي وطبقته.

من تصانيفه: «أخيال الشرعية»، و«إمجاز القرآن»، و«كتاب الاعداد»، و«شرح الكافي في الدائد »

[البسداية والنهاية ٢٤٣/١٣، وشذرات الذهب - ٣١٠/٥، والأعلام ٢١٧٦/١، ومعجم المؤلفين ١٧٦/١١]. ابن صيرين:

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٩

ابن شبرمة : تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤٠٠

ابن عابدین : تقدمت ترجته فی ج ۱ ص ۳۳۰

ابن عباس : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٠

ابن عبدالحكم: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٠

ابن العربي : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٢٣١

ابن عساكر: هوعلي بن الحسن: تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٤٣

ابن عطية : هوعبدالحق بن غالب : تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٢٠١

> ابن عمر: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣١

ابن عمرو: هوعبدالله بن عمرو: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٩

ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٢

> ابن القاسم : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٢

ابن قدامة : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن القم : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن كمال باشا: هو أحد بن سليمان: تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٤٤

> ابن الماجشون : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٣

ابن مسعود : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٠

ابن مفلح : تقدمت ترجته فی ج ۱ ص ۳۳۶

ابن المنفر: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٤

ابن المواز : هومحمد بن إبراهم المالكي : تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤٠٦

ابن ناجي (؟ ــ ٨٣٧هـ)

هو قاسم بن عيسى بن ناجي، أبوافضل، التنوخي القيرواني. فقيه حافظ مالكي، تعلم بالقيروان، وولي القضاء في عدة أماكن. أغذ بالقيروان عن ابن عرفة و يعتوب الرغبي والشيبي وغيرهم.

من تصانيفه: «شرح المدونة» و هز يادات على معالم الإيمان» و «الشافي في الفقه»، و «شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» و «مشارق أنوار القلوب».

[نيل الابتهاج ص ٣٢٣، والأعلام ١٣/٦، ومعجم المؤلفن ١٣/٨].

ابن نجم : هوعمربن إبراهم : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٤

ابن الهمام : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٥

أبوالأحوص (؟ ــ ٢٧٩ هـ)

هرعمد بن الهيم بن حاد بن واقد ، أبوجدالله ، المتروف بأي الأحوص . المتروف بأي الأحوص . قاضي عكبرا ، واسم بليدة من نواحي دجيل قرب صر يفن، بينها و بين بنداد عشرة فراسخ إلى الكوفة ، والبصرة ، والشام ، ومصر، قسم من أبي غسان مالك بن إسماعيل وعسد بن كثير المسيمي ، وعبدالله بن رجاء البحسري وغيرهم . روى عنه أبن ماجة وصوسى بن هرون

الحافظ، ومحمد بن عبدالله الحضرمي وعبدالله بن محمد بن ناجية وغيرهم. وقال الدارقطني ومسلمة بن قاسم: ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات.

[تهذیب التهذیب ۴۹۸/۹، وتاریخ بغداد ۳۹۹۴/۳، والأعلام //۳۵۷].

> أبو إسحاق الإسفرايني : هو إيراهم بن محمد : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٥

> > أبوأيوب الأنصاري ( ؟ ـ ٢ ٥ هـ )

هوخالد بن زيد بن كليب بن ثلبة، أبو أيوب الأعصاري. من بني التجار: صحابي، شهد العقبة وبدراً وإحداً والمنتدق وسائر المشاهد، وكان شجاعاً صابراً تقياً على المشاهد، وكان شجاعاً صابراً تقياً على الشعادي وصلم وعب أيون بن حازب وجابر بن صحرة وزيد بن خالد المبلهبني وابن عباس وفيرهم. ولما خزا يز 1 التسطيطينية في خلافة أيه معاوية، صحبه أبو أيوب غاز يه فعضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوخل به في أرض المعدو، فلما توفي دفن في أصل حصن القسلطينية. كه المسلم حصن القسلطينية. كه

[الإصبابة ١/٥٠٥، وتهذيب التهذيب ٩٠/٣، والأعلام ٢/٣٣٦].

> أبوبكر الإسكاف : تقدمت ترجته في ج ٤ ص ٣٢١ أبوبكر الرازي (الجماص) : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٥

> > أبوبكر الصديق:

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٢٣٦٠

أبو ثور :

تقلمت ترجته في ج ١ ص ٢٣٦

أبوحاهد الإسفراييني :

تقلُّست ترجتُه في ج ١ من ٣٤٠

### أبو الحسن التميمي (؟--٤٢٣هـ)

هو أحد بن إسحاق بن عطية بن عبدالله بن سعده أبوالحسن، التميسي الصيدلاتي مقرى، وسمع أباطاهر الضاهى، وأبا القاسم الصيدلاتي، ومن بعدهما. وكان تخر القراء الذكور بن بحسن الحفظ، وإثقان الروايات، وضبط الحروف.

ومن تصانيفه : «الواضع في القراءات العشر».

[تاريخ بخداد ١٣٦/٤، وغاية النهاية في طبقات القراء ٥٤/١ ، ومجم المؤلفين ٢٧٣/١].

أبو الحسن المغربي: تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٤٦

أبو الحسين البصري (٢ - ٤٣٦ هـ)

هو عسمه بن حلي بن الطيب، أبوالحسين، البصري المعتزلي. متكلم، أصولي. كان من أذكياء زمانه. وقال ابن خملكان: كان جيد الكلام مليح العبارة غز يرة المادة إمام وقته.

من تصافيه: «المصد في أصول الفقه»، و«تصفح الأدلة»، و«غزير الأدلة»، و«شرح الأصول الحسسة»، وكتاب في «الإمامة».

[وفيات الأعيان ٢٠٠/١، وتاريخ بفداد ٢٠٠/٣. وشذرات الذهب ٢٠٥٢/٣، والأعلام ٢٦١/٧].

> أبوحنيفة : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٦

أبو الخطاب :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٧

أبو داود:

تقلُّمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٧

أبو رافع:

تقلعت ترجته في ج ٣ ص ٣٤٧

#### أبوريمانة (؟ ــ ؟)

هوشممون بن يزيد بن خناقة ، أبو رضائة ، الأردي ، وقيل الأنصاري . و يقال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . له صحبة وشهد فتح دهشق . روى من النبي صلى الله صليه وسلم وعنه أبو الحسين الميثم بن شفي الحجري وعاهد بن جروشهر بن حوشب وغيرهم .

وقال ابن حبان: أبو ريحانة شمعون وقيل اسمه عبدالله ابن النضر والأول أصح.

[الإصبابة ٢/١٥٦]، وأسد الغابة ٢/٣٧٠]. والاستماب ٢/١١/، وتبذيب التبذيب ٤/٣٦٥].

أبو سعيد الحدري :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٧

أبو طلحة : هوزيد بن سهل : تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٤٨

#### أبو الطيب الطبري (٣٤٨ - ٥٥ هـ)

هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر، القاضي أبوالطيب، الطبري، فقيه، أصولي جدلي، من أعيان الشافعية، ولد في آمل بطبوستان، واستوطن بعداد، سمع الحديث بجرجان، ونيسابور، وبعداد، وتققه بآمل على أبي

علي الزجاجي صاحب ابن القاص، وقرأ على أبي سعد الإسماعيلي، وعلى القاضي أبي القاسم بن كم وغيرهم.

وولي اقتضاء بربع الكرخ. من تصانيفه: «شرح غنمبر الزني»، في فروع الفقه الشافعي، و«شيرح ابن الحداد المصري» وكتاب في

الشافعي، و«شرح ابن الحداد المصري» و دنتاب في «طبقات الثافية»، والجرد».

[طبقات الشافعية ٢٧٦/٣، وتهذيب الأسياء واللفات ٢٤٧/٢، والأعلام ٢٣١١/٣، ومعجم المُؤلفين ٢٧٧/٩].

### أبوالعالية (2 ـ 40)

هو رفيح بن مهران، أبرالمالية، الرياحي مولاهم البحري. أمرك الجاهلية، وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بستين، روى من علي وابن مسجود وأبي موسى وأبي أيرب وأبي بن كمب وغيرهم، وعنه خالد الحذاء وعمد بن سيرين وطفعة بن سيرين والريح بن أنس وغيرهم، قال ابن ممن وأبو زرعة وأبوحاتم: ثقة، وقال اللالكائي: بهمع على ثقته، قاما قول الشافعي رحه الله: حديث أبي المالية الرياحي رياح، فإنا أراد به حديثه اللي أرسله في القهقية، ومذهب الشافعي: أن المراسيل ليست بحبة، قاما إذا أسند أبوالهالية فحجة،

[تهذیب التهذیب ۲۸۵/۳ ومیزان الاعتدال ۲/۵۰ والبدایة والنهایة ۲۰/۹ والطبقات الکیری لابن سعد (۱۹۲/۷].

> أبو العباس بن سرجج : هوأحد بن عمر : تقدمت : ترجته في ج ١ ص ٣٢٩

> > أبو عبيد :

٠٠٠٠ تقلمت : ترجته في ج ١ ص ٣٣٧

أبو علي الجيائي (٣٣٧ – ؟) هوعمد بن عبدالوهاب بن سلام، أبوعلي، الجيائي، البصري، الممتزلي كان رأسا في علم الكلام فأخذ هذا

العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالله السحام البصري، وأخذ عنه ابنه أبوهاشم الجباثي والشيخ أبوالحسن الأشعري، وهو أيضا مفسر. نسبته إلى جيّ (من قرى

البصرة)، واليه نسبة الطائفة «الجبائية». من تصانيفه : «نفسيرالقرآن».

[البداية والنهاية ٢١/١٥/١، والنجوم الزاهرة ١٨٩/٣، ومعجم المؤلمين ٢٦٩/١، والأعلام ٢٣٩/٣].

> أبوالفرج : هوعبدالرحن بن الجوزي : تقدمت : ترجته في ج ٢ ص ٣٩٨

> > أبو فتادة :

تقدمت : ترجته في ج ٢ ص ١٠٥

أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد : تقدمت : ترجته في ج ١ ص ٢٣٨٨

أبومسعود البدري (؟ ــ ٤٠ هـ)

هو عقبة بن عمرو بن أسيرة ، وقيل ثعلبة ، أبوسعود البدي ، الأنصاري من المتربح . وهو مشهور بكتيته ، قال ابن حجر : اختلفوا في شهوده بدرا فقال الأكرائزها فنسب إلها ، وجزم البخاري بأنه شهدها وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم ، غهد المفية وأحداً وبابعدها .

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه بشير وعبد ينزيد الخطمي وأبووائل وعلقمة وفيرهم. ونزل الكوفة. وكمان من أصحاب علي، فاستخلفه علمها. وله ٢٠٧ من الأحاديث.

[الإحسابة ٧-٤٩٠)، وأسد الخابة ٣/٥٥٥، وتهذيب التهذيب ٧/٤٧، والأعلام ٥٧/٧].

أبو هريرة:

نقلمت : ترجته في ج ١ ص ٣٣٩

هو الحسن بن عبدالله بن مهل بن سعد، أبوهلال، المسكري. لغري أديب، شاعر، مقسر، نسبته إلى «عسكر مكرم» من كور الأهواز.

من تصانيفه: «المحاسن» في تفسير القرآن، و«الحث على طلب العلم». و«التلخيص» و«جهوة الأمثال» ولا كتاب من احتكم من الخلفاء إلى القضاة».

[معجم الأدباء ٢٥٨/٨، ومعجم المؤلفين ٣/٢٤٠، والأعلم ٢٤٠/٣].

أبويوسف:

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٩

أحد بن حنبل : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٩

> أحد بن يحيى ر: الونشريسي

الأذرعي: هوأحد بن حدان: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٠

الأزهري : هوعمد بن أحد الأزهري : تقدمت ترجت في ج ٢ ص ٣٤٠

> أسامة بن زيد : تقدمت ترجته في ج ٤ ص ٣٧٤

إسحاق بن راهويه : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٠

أشهب: هوأشهب بن عبدالعزيز: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤١

إمام الحرمين: هوعبدالملك بن عبدالله: تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٥٠

> أم سلمة : تقدير ترجيا في سرد مير د

تقدمت ترجتها في ج ١ ص ٣٤١ أم هاني :

ہم معنی ۔ تقدمت ترجتہا فی ج ۲ ص ٤٠٩

أنس بن مالك : تقدمت ترجته في ج ٧ ص ٤٠٩

الأوزاعي: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤١

ب

اليزار : تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤٠٦

البافلاني : هوعمد بن الطيب : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٧ البراء بن عازب (٢ ــ ٧١هـ)

هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي، أبوعمارة، تقد

الخزرجي الأتماري. قائد صحابي، من أصحاب الفتح. أسلم صغيراً، وقرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خس عشرة غزوة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي يكر وعمد وعلي وبلال وغيرهم رضي الله عنهم. وعنه عبدالله بن زيد الخطمي وأبوجمعيقة وابن أبي ليلى وغيرهم، ولما ولي عثمان الكلافة جمله أميرا على الري (بقارس) سنة ٢٤، روى له البيخاري ومسلم ٣٠٠ (بقارس) سنة ٢٤، روى له البيخاري ومسلم ٣٠٠

[الإصابة ٢٩٢/١، وأسد الغابة ٢٧١/١، وتهليب التهليب ٢/٤٢١، والأعلام ٢/١٤٤].

> البزدوي: هو علي بن عمد: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٣ البصري: هو الحسن البصري: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٦ بلال:

تقلمت ترجته في ج ٣ ص ٣٥١

البجيرمي : هوسليمان بن محمد نقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٢

اليوتي : هو منصور بن يونس : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٤ البيقي :

ا جيها جي -تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤٠٧

ت

الترمذي : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٤



جابرين عبدالله : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٠

جريربن عبدالله (٢ ــ ٥٩ هـ)

هو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك، أبوهمرو وقبل أبوعبدالله، البجلي، من قبيلة بجيلة إحدى القبائل اليمانية. صحابي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ومعاوية.

وصنه أولاده المنفر وصيده الله وليداهم والشميي وغيرهم. اختلف في وقت إسلامه فذكر ابن كثير في السداية: أنه أسلم بمد تزول المائفة، وكان إسلامه في رمضان سنة عشر، وكان قنومه ورسول الله يخطب، وكان ذي يمن، وإنه يقدم عليكم من هذا الغيج من خير الله على وجهه مسجة طلك» و يروى أن رسول الله صلم كا جالسه بسط له ردامه، وقال: «إذا بساده كان قبل سنة عشر. قال ابن حجر من الشعبي أن بديد حدثنا إسماعيل من قبس عر جر ير. قال: ما بن عبيد عربتني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا جرير. قال: ما حجبتني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا

[البداية والنهاية ٥٧/٥ و٥/٥٥، والإصابة ٢٣٣٧، وأسد الغابة ٢٧٩٧، وتهذيب التهذيب ٢٧٣٧].

> جعفر بن محمد : تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٥٣

ا**خاكم: هومحمد بن عبدالله:** تقدمت ترجته في ج ۲ ص ٤٠٨

ح

الحسن البصري : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٦

الحسن بن صالح : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٧

الحسن العبدي (؟ ــ ٢٥٧ هـ)

هو الحسن بن عرفة بن يزيد، أبوطي، العبدي، البندادي. عدث، وكان عالما بأيام العرب والسي، وكان كثير الاطلاع ثقة عالما. روى عن عمار بن عمد بن أخت الشوري وعيسى بن يونس وأبي بكربن عياش و يزيد بن هارون وغيرهم. وصنه الترمذي وابن ماجة، وروى النسائي له بواسطة زكر يا الساجي وغيرهم. قال عبدالله ابن أحد بن يحيى بن معين: ثقة، وقال النسائي: لا يأس به، وذكره ابن حبان في الطات.

[البداية والنهاية ٢٩/١١، وتهذيب التهذيب ٢٩٣/٠، ومعجم المؤلفين ٢٤٥/٣].

### حفصة (۱۸ ق.د.. ۱۵ ه.)

هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله عنها. صحابية جليلة صالحة، من أزواج النبي صلى الله علميه وسلم، ولدت بمكة، وتزوجها خنيس بن حذافة

السهمي، فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام، فأسلا. وهاجرت معه إلى المدينة فات عنها. فنطيا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيا، فزوجه إياها. واستمرت في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توقيت بها، روى لها البخاري وسلم في الصحيصية ٥٠ حديثا. [الإصابة ٢٧٣/٤، وأسد الغابة ٥٤٢/٤/ والأعلام

[الإصابة ٢٧٣/٤، واسد النفابة ٢٥/٥٤، والأعلا ٢٩٢/٢].

الحطاب :

نقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٧ الحكم : هوالحكم بن عمرو: نقدمت ترجته في ج ٥ ص ٣٤٠ حاد : هوحاد بن أبي سليمان : نقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٨

خ

خالد بن الوليد ( ؟ ــ ٢١ هـ)

هو خيالد بن الوليد بن المفيرة ، أبوسليمان ، المخزوبي المتحابي ، سيف الله الفاتج الكبير ، كان من أشراف قريش في الجاهلية ، وأسلم قبل فتح مكة سنة ٧هـ فسر به رسول الله صلى الله عليه وصلم وولاه الخيل . ولما أبو يكر رضي الله عنه وجهه اقتال مسيلية ومن ارتد من أعراب نجد ، ثم سيره إلى المراق ففتح الحيرة وجانها عظها منه ، ثم أمره بالمسير إلى الشام معدا للمسلمين باليرموك . وكان له أثره في التصروال ولي عمر رضي الله صنه عزل عن قيادة الجيش بالشام وولى أبا عيمة بن الجراح ، فلم يثن ذلك من عزمه ، واستمر يقاتل بين بدي الجراح ، فلم يثن ذلك من عزمه ، واستمر يقاتل بين بدي الجراح ، قلم يثن ذلك من عزمه ، واستمر يقاتل بين بدي أبي حبيدة إلى أن تم لها الفتح سنة ١٤هـ قال أبو بكر:

عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. روى له الحدثون ١٨ حديثا حديثا [الإصابة ٢٩٣/١]، والاستيماب ٢٤٢٧/١، والأحلام [٣٤١/٤]

> الحرشي : تقدمت ترجته في ١ ص ٣٤٨

ا**خْرَقَي :** نقدمت ترجته أيج ١ ص ٣٤٨

الحطابي : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٤٩

خواهر زاده : هومحمد بن الحسين : تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٠٠٠

٥

الدردير : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٠

الدسو**في :** تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٠

ر

الراضي : تتنمت ترجته في ج ١ ص ٣٥١ الواذي : هوعمد بن عمر : تتنمت ترجته في ج ١ ص ٣٥١ المواضل ؟ ٣٠٠ هـ) حدو الحسين بن عمد بن المفضل، أبوالقاسس

الأصفهاني. أديب، لغوي، حكيم، مفسر. من أهل «أصفهان» سكن بغداد، واشتر، حتى كان يقرن بالإمام

الغزالي. من تصانيفه: «الذريعة إلى مكارم الشريعة»،

و«حل متشابات القرآن» وجامع التفاسير والفردات في غ بب القرآن».

[الأعلام ٢٧٩/٢، ومعجم المؤلفين ٩/٤ه، وفي مقدمة «الفردات].

ربيعة الرأى:

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥١

زبيد البامي ( ؟ ــ ١٢٢ هـ وقيل غير ذلك)

هو زبيد بن الحارث بن عبدالكرم بن عمرو بن كعب، أبوعبدالرحن، اليامي. روى عن مرة بن شراحيل وسعد بن عبيدة وعبدالرحن أبي ليلي وغيرهم . وعنه ابناه عبدالله وعبدالرحن وجريربن حازم والثوري وفيرهم. وقال ابن معين وأبوحاتم والنسائي : ثقة وذكره ابن حبان ف الثقات.

[تهذيب التهذيب ٣١٠/٣، وميزان الاعتدال ٢٦/٢، ولب اللياب ٢٨٢].

> الزبيدي : هومحمد بن عمد : تقدمت ترجته في ج ٥ ص ٣٤١

> > الزبسير:

تقلمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٧

الزركشي: تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٢

زكر يا الأنصاري:

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٣

زفــر: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٣

### الزِّقخشري (٤٦٧ ـ ٥٣٨ هـ)

هو محمود بن صمر بن محمد بن أحد، أبوالقاسم، الخوارزمي، الزغشري من كبار المعتزلة. مفسر، محدث، متكلم، نحوي، مشارك في عدة علوم. ولد في زغشر من قرى خوارزم، وقدم بخداد وسمم الحديث وتفقه، ورحل إلى مكة فجاوريها وسمي جار الله.

من تصانيفه: «الكشاف»، في تفسير القرآن، و«الفاثق في غريب الحديث»، و«ربيع الأبرار وتصوص الأخبار»، و«المفصل».

[شذرات الذهب ١١٨/٤، والأعلام ٥/٥٥، ومعجم المؤلفين ١٨٦/١٢].

> الزهري : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٣

### زيدين أرقم ( ٢ ــ ١٨ هـ)

هوزيد بن أرقم بن زيد بن قيس، أبوعمر وقيل أبوعامر، الخمررجي الأنصاري، صحابي، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن على رضى الله عنه، وعنه أتس ابن مالك كتابة وأبو إسحاق السبيعي وعبدالرحن بن أبي ليلى، وأبوعمر الشيباني وغيرهم، وهو الذي أنزل الله

تصديقه في سورة المنافقين. وله في كتب الحديث .٨٠ حديثا.

[الإصابة ٥٦٠/١، وأسد الغابة ٢١٩/٢، وتهذيب التهذيب ٣٩٤/٣، والأعلام ٣٩٥/٣].

ز يد بن ثابت :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣

**الزيلمي :** تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٠٣

س

سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد :

تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٢

السدي: هو إسماعيل بن عبدالرحن:

تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤١٣

السرخسي : تقدم ترتيجتم في --

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٠٤ سعد بن أبي وقاص :

سعد بن ابي وهاص : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٤

سعيد بن جبير : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٤

السكاكي (٥٥٥ ــ ٦٢٦ هـ)

هو يوسف بن أبي بكربن عمد بن علي، أبو يمتوب، سرح الدين السكاكي، الخوارزيي. وفي الفرائد البهة: يوسف بن عمد. كان متبشراً في النحو والتصريف والبيان والمروض والشعر، وله مشاركة تامة في كل الملاح. أتحذ عن سديد بن عمد الخناطي وعن عمد بن عبدا أثرافدي.

من تصانيفه: «مفتاح الملوم»، و«مصحف الزهرة».

[الجواهر المضيئة ٢٢٥، والفوائد البهية ٢٣١، ومعجم المؤلفين ٢٨٢/١٣، والأعلام ٢٩٤/١].

### سلمة بن الأكوع ( ؟ ــ ٧٤ هـ)

هوسلمة بن عمروبن ستان الأكوع ، وقال ابن عساكر وابن حجر السقلامي : اسمه سنان بن مهدالله بن بشير الأسلمي المروف بالأكوع . صحابي من اللين بايعوا تحت الشجرة. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات وكان شجاعا بطلا راميا عداء "روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وصر وعمان وطلحة رضي الله عنه . وعنه ابنه إياس ومولاه يز بد من أبي عبيد وعبدارجن بن عبدالله بن كمب وضيهم . له ٧٧ حديثا .

[تهذیب التهذیب ۱۹۰/۶، وتهذیب ابن عساکر ۲۳۰/۲، والأعلام ۱۷۷/۳].

#### سند (؟\_ 250هـ)

هوسند بن عنان بن إبراهيم الأردي، كنيته أبوعلي، من شييخ الطرطوشي وأبوالطل السلني وأبوالحسن بن المشرف. كان من زهاد العلماء، فقيها مالكيا فاضلا.

من كتبه : الطراز شرح المدونة، لم يكمل، وله تأليف في علم الجدول وضيره. توفي بالإسكندرية ودفن بجانبه باب الأخضر.

[الديباج المذهب ١٢٦ وغيره]

سمرة بن جندب : تقدمت ترجته في ج ه ص

شويد بن النعمان ( ؟ ـ ؟)

هو شويد بن التمان بن مالك بن عائد بن بجدعة ، الأوسي الأعصاري ، المدني . شهد أحداً وما يعدها من المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بمن بايع تحت الشجرة . يعد في أهل المدينة . روى عن النبي

صلى الله عليه وسلم في الضعضة من السويق. وعنه بشير ابن يسار.

[أسد الغابة ٣٨١/٢، والاستيماب ٢٨٠/٢، وتهذيب التهذيب ٢٨٠/٤].

> السيوطي : تندين ترتيجه أ

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٥

ش

الشافعي :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٥

شداد بن أوس ( ٢ ـ ٥٨ هـ)

هوشداد بن أوس بن ثابت، أبويطى، الأنصاري الخسزرجي، صحابي، من الأمراء، روى من التي صلى الله عليه وسلم ومن كمب الأحيار. وعنه ابنه يعلى وعمد وبشيرين كمب العدوي وضعود بن الربيع وغيرهم.

ولاه عمر رضي الله عنه إمارة حص ولا قتل عنمان رضي الله عنه احتزل، ومكف على العبادة. قال أبوالدرداء: لكل أمة فقيه وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس. وله فى كتب الحديث ٥٠ عنيثا.

[الإصابة ١٣٨/٢، وتهذيب التهذيب ١٩٥٤، والأعلام ٢٣٢/٣].

> الشربيني : هوعبدالرحن بن محمد : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٥

شريك : هوشريك بن عبدالله النخمي : تقلمت ترجه في ج حس ٢٥٩

الثمين :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٦

الشوكاني: هومحمد بن علي الشوكاني: تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٤

الشيخ تقي الدين ابن تيمية: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٦ الشيرازي: هو إبراهم بن علي: تقدمت ترجه في ج ٢ ص ٤١٤

شيخي زاده ( ؟ ــ ۱۰۷۸ ه.)

هو عبدالرحن بن محمد بن سليمان، العروف بشيخي زاده، فقيمه مفسر، من أهل كليبولي (بتركيا) ولي قضاء الجيش بالروم إيلي.

من تصانيف: «عجمم الأثير في شرح ملتنى الأبحر»، و«حاشية على أنوار التنزيل لليضاوي»، و«نظم الفرائد».

[الأعلام ١٠٩/٤، وهدية المارفين ٢/٩٤٥، ومعجم المؤلفن ١٧٥/٥].



صاحب التتارخانية (؟... ٢٨٦ هـ)

هو عالم بن علاء عالم حنفي فاضل ، من آثاره الفتاوى التشار خنانية (مطبوع) لم يسمها مؤلفها باسم، فسميت يذلك نسبة للملك (تاتار خنان) وقبل إنه سماها «زاد المسافر» جمع فها مسائل الهيط البرهاني والذخيرة والفتاوى الخنانية والفتاوى الظهيرية، رتبه على أبواب الهداية.

[معجم المؤلفين ٥/٢٥هـ، هدية العارفين ٢٥/١، و وكشف الظنون ( ٢٦٨١)].

> صاحب النراغتار: ر: الحصكفي : تقدمت تربمته في ج ١ ص ٣٤٧

صاحب اللسان : هو محمد بن مكرم : تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٤٥

صاحب المبسوط : هومحمد بن أحمد السرخسي : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٤

صاحب مجمع الأنهر: ر: شيخي زاده

صاحب المغني : هوعبدالله بن قدامة : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣٣



الضحاك: هو الضحاك بن قيس: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٥٨

ط

الطبري: ر: عمد بن جرير الطبري: تقدمت ترجته في ج ١ ص ٢٣٨

الطحاوي :

۔ تقدمت ترجته في ج ۱ ص ۳۵۸

الطواويسي ( ٢ ــ ٣٤٤ هـ)

هو أحمد بن محمد بن حامد بن هاشم، أبوبكر، الطواو بسي . فقيه حنفي . روى عن عمد بن نصر الروزي وعبدالله بن شيرو يه النيسابوري وفيرهما . روى عنه نصر

این عمد بن غریب الشاشي وأحد بن عبدالله بن إدریس وغیرها . والطواو یسي نسبة إلى طواو یس قریة من قری بخاری على ثمان فراسخ منها .

[الجواهر المضيئة ١٠٠/١، والفوائد البهية ٣١].

### الطيبي ( ٢-٣٤٣هـ)

هر الحسين بن عسد بن عبدالله ، شرف الدين ، الطيبي . من علها الحديث والتضير والبيان . قال ابن حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن . وكان ذا شروة من الإرث والتجارة فلم يزل يتفقه في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيرا .

وكان شديد الرد على المبتدعة والفلاسفة.

من تصانيف : «التبيان في المعاني واليان» ، و«التلامسة في أصول الحديث» ، و«شرح مشكاة الممايح» ، و«الكاشف عن حقائق السن البوية» . [شذرات الذهب ١٣٦/٦ ، والدر الكامنة ٢٨/٢ ، والأطلاع ٢٨٠/٢ ، ومعجم المؤلفين ٣٣٤٤ ].

ع

ا نُشة :

تقدمت ترجمها في ج ١ ص ٣٥٩

عبادة بن العبامت : تقدمت مصفحه م

تقلمت ترجته في ج ١٤ ص ٣٣٠

عبدالرحن بن زيد (٥ ــ نحوه ٩ هـ) هوعبدالرحن بن زيد بن الخطاب بن نفيل، المدوي

القرشي. وهو ابن أخي عمد بن الخطاب. كان من أتم الرجال خلقة. أتى به أبوليابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ماهذا منك يا أبا لبابة ؟ قال: ابن ابنتي يا رسول الله، ما وأيت مولودا أصغر منه. فعنك رسول الله صلى ألله عليه وسلم، وصح رأسه ودعا له بالبركة.

روی الحدیث عن أبیه وغیره، وروی عنه ابشه عبدالحمید وآخرون.

[الاستيعاب ٨٣٣/٢، وأسد الغابة ٣٤٦/٣، والأعلام ٤٧٨٤].

عبدالله بن جعفر:

تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٤١٦

عبدالله بن زيد الأنصاري : تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٦٣

عبدالله بن عمر : ر : ابن عمر : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٣١

عبدالله بن قرط ( ؟ ــ ٥٩ هـ)

هو عبدالله بن قرط، الثالي الأثردي. صحابي كان أميرا على حص من قبل أبي عبدة، روى هن النبي صلى الله عليه وسلم ومن خالد بن الوليد وعمرو بن سعد بن المحاص بن أمية. وهنه أبوعام عبدالله بن نجي الهوتي

وعبدالله بن عصن وغيرهم . وقال ابن يونس : قتل بأرض الروم شهيداً .

[الإصابة ٢٠٨/٣، والاستيماب ٢٧٨/٣، وأسد الغابة ٢٦٠/٣].

عبدالله بن يزيد الخطمي ( ؟ ــ نحو ٧٠هـ) هوعبداله بن يزيد بن زيد بن حسين بن صروبن

الحارث بن خطمة ، أبوموسى ، الأعماري الخلمي . (بفتح الخاتم و المنتخدة إلى بطن الخات و السنة إلى بطن من الأعماري شهد الحديبة وهو من الأقصار بقال له خطمة ). صحابي شهد الحديبة وهو صغير، وشهد الجدل وصفين مع على وكان أميراً له على الكوفة . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي أبيب وأبي صسمود وزيد بن ثابت وغيرهم . وهذا بنه موسى وابن ابنته عني بن ثابت الأنصاري والشمي وعمد ابن سيرين وغيرهم .

[الإحسابة ٢/٣٨٢، وتسليب التسليب ٢/٨٧، والأنساب ١٩٣٠، والأعلام ٢٩٠/٤].

المتابي ( ؟\_ ٥٨٦هـ)

هر أحد بن عمد بن صرء أبونصر وقبل أبوالقاسم،
المتابي البخاري، زين الدين. عالم بالفقه والتنسير.
حنفي، نسبة إلى حابية علة ببخارى. وقال السمائي:
العتابي نسبة إلى أشياء منا إلى العتابية علة غربي بغداد.
من تصانيفه: «شرح الزيادات»، و«جوامع
المقته»، و«شرح الجامع الكبير»، و«شرح الجامع
الصغير»، و«الصير».

[الجواهر المضيشة ٢١٤/١، والفوائد الهية ٣٦، والأعلام ٢٠٩/١].

عثمانًا بن أبي العاص :

تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٩

عثمان بن عفان : تقدمت ترجته فی ج ۱ ص ۳۹۰

هدمت درجته اي ج ١ ص ٢٦٠

عروة بن الزبير : تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٧

العزين عبدالسلام: هوعبدالعزيزين عبدالسلام: تقدمت ترجته في ج من ٤١٧

نقلمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٠ عكرمة :

عرب ا تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦١

علقمة بن قیس : تقدمت ترجته فی ج ۱ ص ۳۹۱

علي بن المديني : نقدت ترجته في ج ١ ص ٣٦١

عمران بن حصين : نقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٢

عبران بن مسلم (؟ ــ ؟)

هو عمران بن مسلم ، أبوبكر ، المتقري البعري القصير ، رأى أنسا . وروى حن أبي رجاء المطاردي والحسن وأنس بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وعدالله بن دينار وغيرهم .

وصنه مهدي بن ميمون والثوري وحاتم بن إسماعيل وفيه، قال القطان: كان مستقم الحديث وأنا ذكرته لأنه يرويا غيره و ينفرد عنه قومه بتلك الأحديث، وذكره ابن حبان في الشقات. وقال ابن الرحاديث، وذكره ابن حبان في الشقات. وقال ابن إيراهم بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن رباح فقال: بعري ليس به بأس يعدث عن عمران أبي بكر نقال: هذا عمران التصير ليس بشيء.

[تهذيب التهذيب ١٣٧/٨].

عقبة بن عامر: تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٧

عكرمة :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦١

عمربن الخطاب:

نقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٢

عمربن عبدالعزيز:

تقلمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٢

عمروبن أبي سلمة (؟ ــ ٢١٤ وقيل غير ذلك)

هوعمروبن أبي سلمة، أبوحفص، الشنسي الدمقي، من موالى بني هاشم.

روى عن الأوزاعي، وعبدالله بن الملاء بن زبر، وسعيد بن بشر، وسعيد بن عبدالغز يز وغيرهم، وعنه ولاه سعيد، وعبدالله الشافعي وأحد بن صالح.

قال الوليد بن بكر المسري: عمرو بن أبي سلمة أحد أثمة الأخبار من نمط ابن وهب يخشار من قول مالك والأوزاعي. وضعفه الساجي ويحيى بن معين. وذكره ابن حان في الفتات.

[ميزان الاعتدال ٣/٢٦٧، وتهذيب التهذيب ٤٣/٣. وسير أعلام النبلاء ٢١٣/١.].

عمروبن أمية الضمري ( ؟ ــ نحو ٥٥ هـ)

هوعمروبن أمية بن خويلد بن عبدالله ، أبوأبة ، الضمري . من الصحابة أشتر في الجاهلة ، وشهد مع المشركين بدوا وأحداً . ثم أسلم وحضر بدرسونة . وعاش أيام الخلفاء الراشدين . روى من النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه أولاده جعفر وعدالله والفعل ، والشعبي وغيرهم . له ٢٠ حديثا .

[الإصابة ٢/٤/٠، وتهنيب التهذيب ٦/٨، والأعلام ٥/٢٣٨].

عمروين سلمة (٢-؟)

هو عمرو بن سلمة بن نفيع، وقيل سلمة بن قيس،

ف

فاطمة الزهراء :

تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٦٤

ق

الفاضي أبوالطيب: ر: أبوالطيب الطبري

قاضي زاده : هو أحمد بن بدر الدين : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٤

> القا**ضي عبدالوهاب :** تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٦٥

قتادة :

تقدمت ثرجته في ج ١ ص ٣٩٥

ا**لقرافي :** تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٤

القرطبي : تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤١٩

القليوبي : تقلمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٦ أبوبريد، الجرمي، ويقال أبويزيد البصري. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. ذكر ابن حجرعن ابن منده من طريق حاد بن سلمة عن أيوب عن عمروبن سلمة، قال: كنت في الوقد مم أبي، وهو غريب مع ثمة رجاله، روى عن أبيه وعنه أبوقلابة الجرميٰي وعاصم الأحول وأبوالزبع وغيرهم، وقال ابن حابان له صحبة.

[الإصابة ٢/١٤ه، والاستيعاب ٧٢١/٣، وتهذيب التهذيب ٤٢/٨].

> عمروب**ن شعيب :** تقدمت ترجته في ج ٤ ص ٣٣٢

عمروين العاص (٥٠ ق هـ ٢٠هـ)

هو عمرو بن العاص بن واثل، أبوعبدالله و السهمي المترشي، فاتح مصر، وأحد عظاء العرب وقادة الإسلام وذكر الزبو بن بكار والواقدي بسندين لها أن إسلامه كان على يد النجاشي وهو بأرض الحبشة. وولاه التي صلى الله عليه وسلم إمرة جيش «ذات السلاسل» وأمده بأيي بكر وعمر رضي الله عنها ، ثم كان من أمراء الجريش في الجهاد بالشام في زمن عمر وولاه عمر ضن أمراء الجريش في الجهاد بالشام في زمن عمر وولاه عمر فلسطين ومصر، وله في كتب الحديث ٢٩ حديثا.

[الإصابة ٣/٣، والاستيماب ١١٨٤/٣، والأعلام ٥/٢٤٨].



الغزالي : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٣

محمد بن كسب القرظي (؟ - ١٠٨ ه.)

هوعمد بن كسب بن سلم بن أسد، أبوحزة، قبل
أبوصدالله ، القرظي الكوفي ثم المدني . روى عن العباس
ابن المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمرو بن
الماص، وغيرهم . روي عده أخوو عثمان والحكم بن
عتية وموسى بن عيدة وأبوعضر الخطمي وفيرهم .

وقال ابن حيان: كان من أقاضل أهل المدينة علماً وفقهاً. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث ورها. وكان يقص في المسجد ضقط عليه وطلى أصحابه سقف، فات هو وجامة معه تمت الهدم.

[تهذيب التهذيب ٩/٢٦/١ وشفرات الذهب ١٣٦/١].

عمد بن مسلمة :

تقدمت ترجته في ج ٥ ص ٣٤٧

عمد قدري باشا :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٧٠

المروزي : هوإبراهم بن أحد تقدمت ترجته في ج ٢ ص ٤٢١

مسروق :

تقلمت ترجته في ج ٣ ص ٣٦٧

مسلم:

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٧١

معاذ بن أنس (؟ ــ ؟)

سابي سال ( - - - ) المهيني الأتصاري. قال ابن حجر هو مماذ بن أنس المهيني الأتصاري. قال ابن حجر في الإصابة، وتبذيب النهيب : أبوسميه بين يوض مسمايي، وفترا مع النهي صلى الله عليه وسلم، تزيل مصر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي الدرداء وكعب الأحيان وعه ابنه سهل بن معاذ ولم يرو

# ك

### الكاساني:

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٦

الكرخي : هوعبيد الله بن الحسين : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٦



### المازري :

تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٨

#### مالك:

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٩

الماوردي :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦١

غاهد :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٦٩

عمد بن الحسن :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٧٠

عنه غيره وهو لبن الحديث. ذكر السكري مايدل على أنه بقي إلى خلافة عبدالملك بن مروان، وأشار إلى ما أخرج البغوي من طريق فردة بن بجاهد عن سهل بن ساذ قال غزوت مع أبي الصائفة في زمن عبدالملك وطينا عبدالله بن عبدالملك فقام أبي في اللس فذكر قسة فيها أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

[الإصسابة ٢٢٦/٣، وأسد النفابة ٤/٣٧٥، والستعاب ١٨٦/١٠].

معاوية بن أبي سفيان : تقدمت ترجته في ج ٧ ص ٤٧٢

### المقداد بن معد يكرب (؟ ــ ٨٧ هـ)

هو المقداد بن معد يكرب بن صعرو بن يزيد، أبوكرمة ، الكندي، صحابي. قدم في صباه من الين مع وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانوا ثمانين راكبا . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خالد بن الوليد ومعاذ بن جبل وأبي أبوب الأتصاري، وغيرهم. وهنه ابنه يحيى وخالد بن معدان، وحبيب بن عبيد وغرهم.

له أربعون حديثاً، وانفرد البخاري منها بحديث. [أسد الخابة ١٤١٤٤، وتهذيب التهذيب ٢٨٧/١٠، والأعلام //٢٠٨٨].

ن

## الناطفي (؟-253هـ)

هو أحد بن محمد بن حمر، أبوالمباس، الناطفي

الطبري، فقيه حنفي. من أهل الري. نسبته إلى عمل الناطف أو بيمه. قال أمر كاتب في غاية البيان: هومن كبار علمائنا العراقين، تلميذ أبي عبدالله الجرجاني.

سن تصانيفه: «الواقعات»، و«الأجناس والفروق» و«الهداية» و«الأحكام» كلها في فروع الفقه الحنفي.

[الجواهر المضيئة ١٩٣/، والفوائد الهية ٣٦، والأعلام ٢٠٠١،، ومعجم المؤلفين ١٤٠/١].

ولاطرم (1007 وتعجم الوثنين (1007). النخعي : ر : إبراهم النخعي :

. تعدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٥ تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٢٥

ئنووي :

تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٧٧



### هلال بن عامر (؟ ــ ؟)

هد هلال بن عامر بن عمرو الزني الكوفي . محابي روى عن أبيه ورافع بن عمرو الزني . وحد سيف بن عمر الزني . وحد سيف بن عمر التيم وروان التيم وروان التيم وروان ابن معاوية وقيرهم . قال اسحاق بن متصور عن ابن معن : ثقة ، وذكره ابن حبان في الثقات .

[أسد الغابة ٥/٨٨، والإصابة ٩٢٤/٣، وتهذيب التغيب ٨٨/١١].

و

واثلة بن الأسقع (٣٧ ق هـ ٣٨٣هـ) هو واثلة بن الأسقع بن عبدالغزى بن عبد ياليل،

أبوالأسقم، وقبل أبوشداد وقبل غيرذلك، الليشي الكناني. صحابي، أسلم قبل تبوك وشهدها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل أبي مرثد وأبي هر يرة وأم سلمة وفيرهم، وقبل: أنه نخم النبي صلى الله عليه وسلم للات سنين. من أهل الصفة، ثم نزل الشام، قال أبوحاتم: شهد فتح دمشق وحمس وغيرهما. له في كتب المعيث ٢٦ حديثا.

[الإصابة ٩٢٦/٣، وأسد الغابة ٧٧/٥، والأعلام [١١٩/٨].

## الونشريسي (٨٣٤ ــ ٩١٤ هـ)

هو أحمد بين يحيى بن عمد، أبوانمباس، الوتشريسي التلممساني الأصل والنشأ، فقيه مالكي. أنحذ عن علياء تلممسان، وفقمت عليه حكومة أمرا فانتهت داره وفر إلى فاس سنة 404هـ فتوطنها إلى أن مات فيها.

من تصانيف: «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك»، و«المعار المرب عن فتاوى أفريقية والمفرب» الننا عشر جزءا، و«القواعد» في فقه المالكية و«الفائق في الأحكام والؤاثق» و«الفروق».

[شجرة النور الزكية ٢٧٤، ونيل الابتهاج على الديباج ملى الديباج ٨٥٠). ومعجم المؤلفين ٢٠٥/١، والأعلام ٢٠٥١).

ي

يميى بن آدم : تقدمت ترجته في ج ٣ ص ٣٦٩

يحيى بن سعيد الأنصاري : تقدمت ترجته في ج ١ ص ٣٧٤

## يميى بن يعمر (؟ - ١٢٩ هـ)

هو يجمى بن يعمر، أبوسليمان، الليشي البصري. وكان من علماء السابمين عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب. روى عن عشمان وعلمي وعمار وأبي ذر وأبي هر يرة وغيرهم. وعنه يجمى بن عقبل وعطاء الخزاساني وقتادة وعكرهة وغيرهم.

وهو أول من نقط المصاحف، وكان ولاه الحجاج قضاء مرو، وكان يقضى بالشاهد واليمين.

[تهنيب التهنيب ٢١/ ٣٠٠، والنجوم الزاهرة /٢٠٧١، والأعلام ٢٠٠١].

## يملي بن أمية ( ٢ ــ ٢٧هـ)

هو يعملى بن أمية بن أبي هيدة بن همام ، أبوصغوان ، التيسمي المنظلي . أول من أرخ الكتب . وهوصحابي من الولاة ، ومن الأغنياء والأسغياء من سكان مكة . كان حليفاً لتريش . وأسلم بعد الفتح . وشهد الطائف وحنيناً وتبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم ، واستعمله أبو بكر واستعمله عدم على «غيران» على واستعمله عدم على «غيران» عثمان على الين ، فأتام بصنعاء وحج سنة قتل عثمان رضي الله عنه ، فخرج مع عائشة في وقعة الجمل ، ثم شهد صفين مع على رضي الله عنه ، وخرج مع عائشة في وقعة الجمل ، ثم شهد صفين مع على رضي الله عنه . روى ٢٨ حديثا .

[الإصابة ٩٦٨/٣، وأسد الخابة ١٢٨/٠، والاستيماب ١٩٨٨، والأعلام ١٩٩٨.].



فهرس تفصيلي

| الفقرات | العنوان                                           | الصفحة |
|---------|---------------------------------------------------|--------|
| Y7_1    | إقامة                                             | ۱۸-۵   |
| ١       | التعريف                                           | ٥      |
| 4       | أولاً _ أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان | •      |
|         | أ_إقامة المسافر                                   | ٥      |
| 4       | ب_ إقامة المسلم في دار الحرب                      | a      |
|         | ثانيا _ الإقامة للصلاة                            | ٥      |
| ŧ       | الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة                   | ٥      |
| •       | حكم الإقامة التكليفي                              | ٦      |
| 7       | تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها                       |        |
| ٧       | كيفية الإقامة                                     | ٦      |
| ٨       | حدر الأقامة                                       | A      |
| 4       | وقت الإقامة                                       | A      |
| 1.      | ما يشترط لإجزاء الإقامة                           | ٨      |
| 11      | شرائط المقيم                                      | 4      |
| 17      | ما يستحب في الإقامة                               | ١.     |
| 11      | ما يكره في الإقامة                                | 11     |
| 17      | إقامة غير المؤذن                                  | 14     |
| 1.4     | إعادة الإقامة في المسجد الواحد                    | 11     |
| 11      | ما يقام له من الصلوات                             | 14     |
| ٧.      | الإقامة لصلاة المسافر                             | 14     |
| 71      | الأذان للصلاة المعادة                             | 1 £    |
| **      | ما لا يقام له من الصلوات                          | 18     |
| 44.     | إجابة السامع للمؤذن والمقيم                       | 1 8    |
| 3.7     | الفصل بين الآذان والإقامة                         | 10     |
| Yo      | الأجرة على الإقامة مع الأذان                      | 17     |
| 77      | الإقامة لغير الصلاة                               | 17     |
| Y-1     | اقتباس                                            | 14-17  |
| 1       | التعريف                                           | 17     |
| 4       | أنواعه                                            | 17     |

| لصفحة | المعتوان                                                | الفقرات    |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1٧    | حكمه التكليفي                                           | ٣          |
| ۳۸-۱۸ | اقتداء                                                  | 1-33       |
| 1.4   | التعريف                                                 | ١          |
| 1.4   | الألفاظ ذات الصلة: الإتمام - الاتباع - التأسي - التقليد | 4          |
| 14    | أقسام الاقتداء                                          | ٦          |
| 11    | ً أولا : الاقتداء في الصلاة                             | ٧          |
| 11    | شروط المقتدى به (الإمام)                                | ٨          |
| ٧.    | شروط الاقتداء                                           | 10_9       |
| ٧/    | أحوال المقتدي                                           | 77         |
| ۳.    | كيفية الاقتداء                                          |            |
| ۳.    | أولا: في أفعال الصلاة                                   | 44         |
| ۳     | ثانيا: الاقتداء في أقوال الصلاة                         | ۳.         |
| ٣     | اختلاف صفة المقتدي والإمام                              |            |
| ۳     | _ اقتداء المتوضىء بالمتيمم                              | 41         |
| ۳.    | - اقتداء الغاسل بالماسح                                 | 44         |
| *     | _ اقتداء المفترض بالمتنفل                               | **         |
| A.    | ـ اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر                      | 40         |
| ٣     | - اقتداء المقيم بالمسافر، وعكسه                         | 44         |
| 700   | ـ اقتداء السليم بالمعذور                                | **         |
| ۳     | _ اقتداء المكتسي بالعاري                                | TA.        |
| ٣     | _ اقتداء القاريء بالأمي                                 | 44         |
| ٣     | _ اقتداء القادر بالعاجز عن ركن                          | ٤٠         |
| A.,   | _ الاقتداء بالفاسق                                      | 13         |
| *     | _ الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس                       | 43         |
| ۳     | ـ الاقتداء بمن يخالفه في الفروع                         | 24         |
| ۳     | ثانيا : الاقتداء في غير آلصلاة                          | <b>£</b> £ |
| ۳.    | اقتراض                                                  |            |
|       | انظر: استدانة                                           |            |

| الفقرات | المتوان                                                          | الصفحة  |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 11      | اقتصار                                                           | A4-13   |
| 1       | التعريف                                                          | 44      |
| 1 4"    | الألفاظ ذات الصلة: الانقلاب ـ الاستناد (والفرق بينهما) ـ التبيين | 44      |
| 7-1     | اقتضاء                                                           | 18-73   |
| 1       | التعريف                                                          | £1      |
| *       | الألفاظ ذات الصلة: القضاء ـ الاستيفاء                            | ٤١      |
| ٤       | دلالة الاقتضاء                                                   | £ Y     |
|         | الاقتضاء بمعنى الطلب                                             | 13      |
| ۳       | اقتضاء الحق                                                      | 23      |
| 4-1     | اقتناه                                                           | 28-84   |
| 1       | التعريف                                                          | ٤٣      |
| ٧       | حكم الاقتناء                                                     | 24      |
| 4-1     | اقتيات                                                           | ££      |
| 1       | التعريف                                                          | ŧέ      |
| 4       | الحكم الإجمالي، ومواطن البحث                                     | ££      |
|         | أقراء                                                            | 11      |
|         | انظر : قرء                                                       |         |
| 7-1     | إقراء                                                            | 1-10    |
| 1       | التعريف                                                          | 10      |
| *       | الألفاظ ذات الصلة: القراءة والتلاوة المدارسة الإدارة             | ŧ o     |
|         | الحكم الإجالي                                                    | 10      |
| V1-1    | إقرار                                                            | 73 _ PV |
| 1       | التعريف                                                          | 41      |
| ٧       | الألفاظ ذات الصلة: الاعتراف الإنكار الدعوى الشهادة               | 13      |
| ٦.      | الحكم التكليفي                                                   | ٤٧      |
| v       | دليل مشروعية الإقرار                                             | ٤٧      |
| A       | أثر الإقرار                                                      | £A      |
| 4       | حجية الإقوار                                                     | ٤٨      |
| 1.      | سبب الإقرار                                                      | 13      |

| الفقرات | العنوان                                | الصفحة |
|---------|----------------------------------------|--------|
| 33      | ركن الإقرار                            | £4     |
| Y0_\Y   | الركن الاول_المقروما يشترط فيه         | ٤٩.    |
| Y£      | إقرار المريض مرض الموت                 | ۳٥     |
| 40      | إقرار المريض بالإبراء                  | 70     |
| 44-41   | الركن الثاني : المقرله ، وما يشترط فيه | 70     |
| 37-77   | الركن الثالث ـ المقربه                 | ٥٩     |
| ٤٠      | الركن الرابع ـ الصيغة                  | 7.7    |
| ٤١      | الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد         | 3.5    |
| 43      | أ_تعليق الإقرار على المشيئة            | 18     |
| ٤٣      | ب. تعليق الإقرار على شرط               | 70     |
| ££      | جــ تغيير وصف المقربه                  | 77     |
| ٤٦.     | د_ الاستثناء في الإقرار                | 77     |
| ٤٧      | هـ. الاستثناء من خلاف الجنس            | , 11   |
| £A      | و_تعقيب الإقرار بها يرفعه              | ٦٧     |
| 14      | ز_تقييد الإقرار بالأجل                 | ٦٧     |
|         | ح - الاستدراك في الإقرار               | ٨۶     |
| 91      | عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار       | N.F    |
| 94      | الصورية في الإقرار                     | 14     |
| ۰۳      | التوكيل في الإقرار                     | 74     |
| oş      | أثر الشبهة في الإقرار                  | ٧٠     |
| ٥٧      | الشبهة بتقادم الإقرار في حقوق الله     | ٧١     |
| 04      | الرجوع عن الإقرار                      | ٧٧     |
| 7.1     | هل الإقرار يصلح سببا للملك             | ٧٤     |
| 77      | الإقرار بالنسب                         | ٧٥     |
| 75      | شروط الإقرار بالنسب                    | 77     |
| 77      | الرجوع عن الإقرار بالنسب               | VV     |
| ٦٨.     | إقرار الزوجة بالبنوة                   | ٧٨     |
| 74      | الإقرار بالزوجية تبعا                  | ٧٨     |
|         |                                        |        |

| الفقرات | المتوان                                             | الصفحة |
|---------|-----------------------------------------------------|--------|
| ٧.      | إقرار المرأة بالوالدين والزوج                       | VA     |
| ٧١      | التصديق بالنسب بعد الموت                            | V4     |
|         | إقراض                                               | V4     |
|         | انظر : قرض                                          |        |
|         | إقراع                                               |        |
|         | انظر: قرعة                                          | V4     |
| 1-3     | أتط                                                 | ٨٠     |
| 1       | التعريف                                             | ٨٠     |
| 4       | الحكم الإجالي                                       | ٨٠     |
| ٤       | مواطن البحث                                         | ٨٠     |
| 1-07    | إقطاع                                               | ۸٦-٨٠  |
| ١       | التعريف                                             | ٨.     |
| 0_4     | الألفاظ ذات الصلة : إحياء الموات _ أعطيات السلطان _ | A١     |
|         | الحمى - الارصاد                                     |        |
| 3       | الحكم التكليفي                                      | ٨١     |
| ٧       | أنواع الاقطاع :                                     | ۸١     |
| ٧       | النوع الأول _ إقطاع الإرفاق                         | A١     |
| 11      | النوع الثاني : إقطاع التمليك                        | A٣     |
| 14      | اقسامه وحكم تلك الإقسام:                            | ۸۳     |
| 14      | إقطاع الموات                                        | AT     |
| 10      | إقطاع العامر                                        | AT     |
| 17      | إقطاع الممادن                                       | ٨٤     |
| 14      | التضرف في الأراضي الأميرية                          | ٨o     |
| ٧٠      | إقطاع المرافق                                       | ٨٥     |
| *1      | إجارة الإقطاعات وإعارتها                            | ٨٥     |
| **      | استرجأع الاقطاعات                                   | ٨o     |
| 44      | ترك عيارة الأرض المقطعة                             | ۶Ą     |
| 71      | وقف الإقطاعات                                       | ۲۸     |
| 70      | الإقطاع بشرط العوض                                  | 7.4    |

| الفقرات | المئوان                       | الصفحة |
|---------|-------------------------------|--------|
| 7-1     | أتملح                         | AV     |
| 1       | التعريف                       | AY     |
| Y       | الحكم الإجمالي ، ومواطن البحث | AV     |
| Y-1     | إقماء                         | A4_AV  |
| 1       | التعريف                       | AY     |
| 4       | الحكم الإجالي                 | AA     |
| 4-1     | أقلف                          | 444    |
| ١       | التعريف:                      | 4+_44  |
| ٧       | حكمه التكليفي                 |        |
| N-1     | أقل الجمع                     | 94-41  |
| 1       | التعريف                       | 4.     |
| ٧.      | أ_رأي النحاة والصرفيين        | 4+     |
| ٣       | ب ـ رأي الأصوليين والفقهاء    | 4+     |
|         | جــرأي الفرضيين               | 41     |
|         | ما يتفرع على هذه القاعدة      | 41     |
|         | أولا _عند الفقهاء             | 41     |
| ٨       | ثانيا ـ عند الأصوليين         | 44     |
| 4-1     | أقل ما قيل                    | 44     |
| 1       | التعريف                       | 44     |
| Y       | الحكم التكليفي                | 44     |
| ۳       | مواطن البحث                   | 44     |
| 1-1     | إكتحال                        | 90_98  |
| 1       | التعريف                       | 44     |
| ٧       | الحكم الإجمالي                | 4.6    |
| ۴       | الاكتحال بالمتنجس             | 41     |
| ٤       | الاكتحال في الإحرام           | 4.6    |
| •       | الاكتحال في الصوم             | 4.8    |
| ٦       | الاكتحال للمعتدة من الوفاة    | 4.6    |
| ٧       | الاكتحال للمعتدة من الطلاق    | 40     |

| الفقرات | العنوان                                     | الصفحة |
|---------|---------------------------------------------|--------|
| ٨       | الاكتحال في الاعتكاف                        | 40     |
| 4       | الاكتحال في يوم عاشوراء                     | 90     |
| 7-1     | اكتساب                                      | 44-40  |
| 1       | التعريف                                     | 40     |
| 4       | الألفاظ ذات الصلة: الكسب_الاحتراف، أو العمل | 40     |
| ٤       | الحكم التكليفي                              | 41     |
| •       | من لا يكلف الاكتساب                         | 47     |
| ٣       | طرق الاكتساب                                | 97     |
| W-1     | أكدرية                                      | 44-44  |
| 1       | التعريف                                     | 44     |
| Ψ'      | المذاهب في المسألة الأكدرية                 | 44     |
| ٣       | صلة الأكدرية بغيرها من المسائل الملقبات     | 4.4    |
| Y0_1    | إكراه                                       | 117-41 |
| 1       | التعريف                                     | 4.4    |
|         | الألفاظ ذات الصلة : الرضى والاختيار         | 1 - 1  |
| ٦       | حكم الإكراه                                 | 1+1    |
| 1 Y _ Y | شرائط الإكراه                               | 1+1    |
|         | تقسيم الإكراه                               | 1 - \$ |
| 14      | أولا ـ الإكراه بحق                          | 1 . 8  |
| 10      | ثانيا: الإكراه بغير حق                      | 1 . 8  |
| 17      | الإكراه الملجيء والإكراه غير الملجيء        | 1.0    |
| 1.4     | أثر الإكراه عند الحنفية                     | 1.0    |
| **      | أثر الإكراء عند المالكية                    | 1+4    |
| **      | أثر الإكراه عند الشافعية                    | 1-4    |
|         | أ_ الإكراه بالقول                           | 1-4    |
|         | ب_ الإكراه بالفعل                           | 11.    |
| 71      | أثر الإكراه عند الحنابلة                    | 11.    |
| 40      | أثر إكراه الصبي على قتل غيره                | 111    |

| الفقرات | العتوان                                 | لصفحة   |
|---------|-----------------------------------------|---------|
| 1-3     | إكسال                                   | 117-111 |
| 1       | التعريف                                 | 111     |
| 4-4     | الألفاظ ذات الصلة: الاعتراض ـ العنّة    | 111     |
| ٤       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث             | 111     |
| r4=1    | أكل                                     | 177-117 |
| 1       | حكم الطعام المأكول ذاته                 | 117     |
| ٧       | صفة الأكل بالنسبة للأكل                 | 118     |
| ٣       | حكم الأكل من الأضحية والعقيقة           | 110     |
| 7       | حكم الأكل من الكفارات والنفور           | 117     |
| V       | الأكل من الوليمة والأكل مع الضيف        | 111     |
|         | آداب الأكل                              | 11/     |
| ٨       | أولا _ آداب ما قبل الأكل                | 11/     |
| **      | ثانيا ـ آداب الأكل بعد الغراغ منه       | 111     |
| 44      | ثالثا _ آداب عامة في الأكل              | 1 11    |
| 4.2     | ما يترتب على قاعدة تحري الحلال في الأكل | 111     |
| 77      | أرحكم المضطر                            | 111     |
| YV      | ب_الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه   | 144     |
| YA      | حكم أخذ النثار في العرس وغيره           | 14"     |
| 79      | زمان الأكل بالنسبة للصائم               | 111     |
| 1-3     | أكولة                                   | 174-111 |
| 1       | التعريف                                 | 111     |
| *       | الألفاظ ذات الصلة                       | 11/     |
| ٣       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث             | 11/     |
| r4_1    | ألبسة                                   | 184-144 |
| 1       | التعريف                                 | 11/     |
| 4       | الحكم التكليفي                          | 11/     |
| ٣       | حكم مشروعية اللباس                      | 14.     |
| £       | حكم الألبسة تبعا لذواتها                | 14.     |
| •       | لبس جلود السباع                         | 171     |

| الفقرات | المتوان                                                        | الصفحة |
|---------|----------------------------------------------------------------|--------|
| ٧       | الألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس | 171    |
| ٧       | أد اللون الأبيض                                                | 171    |
| A       | ب- اللون الأح <sub>ر</sub>                                     | 144    |
| 4       | جـــ اللون الأسود                                              | 144    |
| 1.      | د_اللون الأصفر                                                 | 144    |
| 11      | هــ اللون الأخضر                                               | 144    |
| 14      | و_المخطط الألوان                                               | 14.8   |
|         | ما يحرم أويكره من الألبسة                                      | 14.8   |
| 14      | أ - الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أو صلبان أو آيات         | 1778   |
| 16      | ب- الألبسة المزعفرة ونحوها                                     | 140    |
| 10      | جــ لبس ما يشف أويصف                                           | 177    |
| 17      | د ـ الألبسة المخالفة لعادات الناس                              | 142    |
| 17      | هــ الألبسة النجسة                                             | 187    |
| 1.4     | و-الألبسة المغصوبة                                             | ۱۳۸    |
| 14      | حكم اتخاذ الألبسة الخاصة بالمناسبات والأشمخاص                  | 144    |
| 14      | أ ـ ملابس الأعياد ومجامع العادات                               | 184    |
| ٧٠      | ب_ملابس الإحرام بالحج                                          | 144    |
| *1      | جـــملابس المرأة المحدّة                                       | 144    |
| **      | د_لباس العلماء                                                 | 12.    |
| 77"     | هـــ لباس أهل الذمة                                            | 12.    |
| 71      | الألبسة التي تجزىء في النفقة الواجبة                           | 181    |
| 70      | ما يجزء من الألبسة في كفارة اليمين                             | 181    |
| 71      | شراء الألبسة او استتجارها للصلاة فيها                          | 181    |
| **      | ما يترك للمفلس من الألبسة                                      | 181    |
| YA      | سلب القتيل من الألبسة                                          | 181    |
| 74      | سنن اللبس وآدابه وأدعيته المأثورة                              | 184    |
| 4-1     | التباس                                                         | 181_33 |
| 1       | التعريف                                                        | 127    |
|         | الحكم الإجمالي                                                 | 188    |

| الفقرات | العتوان                                          | الصفحة  |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| oV_1    | المتزام                                          | 174-155 |
| ١       | التعريف                                          | 111     |
| ۲       | الألفاظ ذات الصلة: العقد والعهد التصرف الإلزام _ | 111     |
|         | اللزوم _ الحق _ الوعد                            |         |
| 4       | أسباب الالتزام                                   | 127     |
| 1.      | التصرفات الاختيارية                              | 187     |
| 11      | (١) الفعل الضار ( أو الفعل غير المشروع)          | 157     |
| 14.     | (٢) الفعل النافع (أو الإثراء بلا سبب)            | 184     |
| 18      | (٣) الشرع                                        | 154     |
| 17      | الحكم التكليفي للالتزام                          | 10.     |
| 17      | أركان الالتزام                                   | 101     |
| 1.4     | أولا _ الصيغة                                    | 101     |
| 11      | ثانيا _ الملتزم                                  | 101     |
| ۲.      | ثالثا۔ الملتزم له                                | 101     |
| *1      | رابعا ـ محل الالتزام (الملتزم به)                | 104     |
| Y1      | الشروط العامة في عل الالتزام                     | 101     |
| **      | أ_انتفاء الغرروالجهالة                           | 107     |
| YA .    | ب-قابلية المحل لحكم التصرف                       | 107     |
|         | آثار الالتزام                                    | 100     |
| 74      | (١) ثبوت الملك                                   | 100     |
| ۳.      | (٢) حتى الحبس                                    | 104     |
| 41      | (٣) التسليم والرد                                | 104     |
| 44      | (٤) ثبوت حق التصرف                               | 104     |
| 41      | (8) منع حق التصرف                                | 17.     |
| **      | (٦) صيانة الأنفس والأموال                        | 17.     |
| 44      | (٧) الضيان                                       | 17.     |
| 44      | حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به                | 171     |
| ٤٠      | (١) الالتزامات التي يجب الوفاء سا                | 177     |
| 23      | (٢) التزامات يستحب الوفاء بها ولا يجب            | 177     |

|            | Oligani                              | الطيخان   |
|------------|--------------------------------------|-----------|
| £ £        | (٣) التزامات يجوز الوفاء بها ولا يجب | 170       |
| 10         | (٤) التزامات يحرم الوفاء بها         | 971       |
|            | ساف المغيرة لأثار الألتزام           | ١٦٧ الأوه |
| <b>£</b> V | أولا_ الخيارات                       | VFI       |
| £A         | ثانيا ـ الشروط                       | 177       |
| £9         | ثالثا _ الأجل                        | AFF       |
| ••         | ، الالتزام                           | ١٦٩ توثية |
| •1         | (١) الكتابة والإشهاد                 | 174       |
| • 4        | (٢) الرهن                            | 14.       |
| •٣         | (٣) الضيان والكفالة                  | 14.       |
| <b>6</b> £ | ل الالتزام                           | ۱۷۱ انتقا |
|            | ت الالتزام                           | ١٧١ إثباء |
| •7         | ساء الالتزام                         | ۱۷۲ انقف  |
| 0_1        | التصاق                               | 146-144   |
| ١          | ريف                                  | ١٧٣ التعر |
| 4          | ئم الإجمالي                          | K41 144   |
| •          | لنَ البِحثَ                          | ۱۷۳ مواط  |
| 1-1        | التفات                               | 140-148   |
| ١          | ريف                                  | ١٧٤ التعر |
| *          | باظ ذات الصلة: الانحراف              | 1٧٤ الألة |
| ٣          | ثم الإجمالي ومواطن البحث             | 14E       |
|            | الثقاء الحتاتين                      | 140       |
|            | : وطء<br>: وطء                       | انظر      |
|            | التقاط                               | 140       |
|            | : lādā                               | انظ       |
| 1-3        | المتياس                              | \\        |
| 1          | ريف                                  | ١٧٥ التم  |
| ¥          | <br>نم الإجالي                       |           |
|            | 4.11                                 |           |

المتوان

المفحة

الفقرات

| الفقرات | المتوان                                                                  | الصفحة  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4-1     | ألاخ                                                                     | 177-171 |
| 1       | التعريف                                                                  | 177     |
| ۳       | الألفاظ ذات الصلة: الأرتّ                                                | 177     |
| ٣       | الحكم الإجالي                                                            | 171     |
|         | إلجاء                                                                    | 177     |
|         | انظر: إكراه                                                              |         |
| 1 1     | إلحاد                                                                    | 14 141  |
| 1       | التعريف                                                                  | 144     |
| ٧       | الألفاظ ذات الصلة: الردة_النفاق_الزندقة_الدهرية                          | 144     |
| ٦       | الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية ويين الإلحاد                    | ١٧٨     |
| ٧       | الإلحاد في الحرم                                                         | 174     |
| ٨       | إلحاد الميت                                                              | 174     |
| 4       | الإلحاد في الدين                                                         | ١٨٠     |
| 1.      | الأثار المترتبة على الإلحاد                                              | ۱۸۰     |
| A-1     | إلحاق                                                                    | 147-14. |
| 1       | التعريف                                                                  | 14.     |
| ₹       | الألفاظ ذات الصلة : القياس                                               |         |
| £       | الحكم الإجمالي                                                           | 141     |
| •       | أولا _ إلحاق جنين المذكاة بأمة                                           | 141     |
| ٦       | ثانيا _ إلحاق صغار السوائم بالكبار في الزكاة                             | 141     |
| ٦       | ثالثًا : إلحاق توابع المبيع به في البيع :                                | 141     |
| 7 1     | مواطن البحث<br><b>إلزام</b>                                              | 141     |
| 1       | يعرب<br>التعريف                                                          |         |
| ,<br>¥  | العلوية<br>الألفاظ ذات الصلة : الإيجاب_الإجباروالإكراه_الالتزام          |         |
| ,       | الوطاق دات الصند . أو يهاب أو ببياروا في دراه ـ أو تعرام الخرام الإجمالي |         |
| 7       | أحدم الإجماي<br>مواطن البحث                                              | 1/1     |
| 1-1     | مواطن البحث<br><b>الغاء</b>                                              | 141_141 |
| 1-1     | وتماء<br>التعريف                                                         | 1/1-1/2 |
| ۲       |                                                                          |         |
| 1       | الألفاظ ذات الصلة: الإبطال_الإسقاط_الفسخ                                 | 1.40    |

| الفقرا   | المنوان                                         | لصفحة   |
|----------|-------------------------------------------------|---------|
|          | الحكم الإجالي                                   | 1.4     |
| ٦        | الإلغاء في الشروط                               | 144     |
| ٧        | إلغاء التصرفات                                  | 14      |
| A        | الإلغاء في الإقرار                              | 14.     |
| 5        | إلغاء الفارق المؤثر بين الأصل والفرع            | 14.     |
| -1       | إلغاء الّغارق                                   | 144-14  |
| N        | التعريف                                         | 14.     |
| y        | الألفاظ ذات الصلة : تنقيح المناط السبر والتقسيم | 1.41    |
| ٣        | ألحكم الإجمالي                                  | 141     |
| £        | مواطن البحث                                     | 141     |
| -1       | المسام                                          | 1.4/    |
| 3        | التعريف                                         | 14/     |
| 4        | الألفاظ ذات الصلة: الوسوسة - التحري             | 14/     |
| ı        | الحُكم الإجالي ، ومواطن البحث                   | 14/     |
|          | أولو الأرحام                                    |         |
| -1       | انظر: أرحام                                     | 1.44    |
| 1        | أولو الأمر                                      | 197-144 |
| *        | التعريف<br>الألفاظ ذات الصلة : أولياء الأمور    | 144     |
|          |                                                 | 144     |
| <b>£</b> | الشروط المعتبرة في أولى الأمر إجمالا            | 141     |
| 7        | ما يجب لأولي الأمر على الرعية                   | 14.     |
| -        | واجبات أوني الأمر                               | 191     |
| -1       | الَّية                                          | 198-197 |
| 1        | التعريف                                         | 141     |
| ۲        | الحكم الإجمالي ، ومواطن البحث<br>19             | 197     |
|          | ا <b>ب</b> ت این                                | 148     |
|          | انظر: أيهان                                     |         |
|          | <b>إمساء</b><br>انظر : رق                       | 198     |

| لصفحة   | العنوان                                                      | المقرات |
|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 197-198 | أمسارة                                                       | V_1     |
| 111     | التعريف                                                      | 1       |
| 151     | الألفاظ ذات الصلة: الدليل - العلامة - الوصف المخيل - القرينة | ۲       |
| 194     | الحكم الإجمالي                                               | ٦       |
| 141     | إمسارة                                                       |         |
| 141     | التعريف                                                      | ١       |
| 141     | الألفاظ ذات الصلة: الخلافة - السلطة                          | ۲       |
| 141     | تقسيم الإمارة ، وحكمها التكليفي                              | ٤       |
| 141     | إمارة الاستكفاء                                              | ٠       |
| 141     | شروط إمارة الاستكفاء                                         | 7       |
| 141     | صيغة عقد إمارة الاستكفاء                                     | ٧       |
| 14.     | نفاذ تصرفات أمير الاستكفاء                                   | A       |
| 14      | إمارة الاستيلاء                                              | 4       |
| 14      | الإمارة الخاصة (من حيث الموضوع)                              | 1.      |
| 11      | إمارة الحبج                                                  | 11      |
| 14      | أقسام إمآرة الحج                                             | 14      |
| 14      | أ_إمارة تسير الحجيج                                          | 17      |
| 14      | الحكم بين الحجيج                                             | 18      |
| 14      | إقامة الحدود فيهم                                            | 16      |
| ٧٠      | انتهاء ولايته                                                | 10      |
| ٧٠      | ب_إمارة إقامة الحج                                           | 17      |
| ٧.      | انتهاء إمارته                                                | 17      |
| ۲.      | اختصاصه                                                      | 14      |
| ۲.      | إقامته الحضود                                                | 11      |
| ۲٠      | الحكم بين الحجيج                                             | ٧.      |
| ٧.      | إمارة السفر                                                  | *1      |
| ۲.      | إمام                                                         |         |
|         | " انظر : إمامة                                               |         |

| المقرات | العنوان                                               | الصفحة  |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|
| WY-1    | إمامة العسلاة                                         | Y10_Y-1 |
|         | الإمامة الصغرى                                        |         |
| 1       | التعريف                                               | 4.1     |
| 4       | الألفاظ ذات الصلة : القدوة ـ الاقتداء والتأسي         | 7.1     |
| ٤       | مشروعية الإمامة وفضلها                                | Y+1     |
| •       | شروط الإمامة                                          | 4.4     |
| 18      | الأحق بالإمامة                                        | Y•V     |
| 14      | اختلاف صفة الإمام والمقتدي                            | 7+4     |
| ٧٠      | موقف الإمام                                           | *11*    |
| 71      | من تكره إمامتهم                                       | **11    |
| 40      | ما يفعله الإمام قبل بداية الصلاة                      | 717     |
| 77      | ما يفعله الإمام أثناء الصلاة                          | 717     |
| ۳.      | ما يفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة                  | 415     |
| **      | الأجرعلي الإمامة                                      | 410     |
| 4-1     | الإمامة الكبرى                                        | 177-110 |
| 1       | التعريف                                               | 710     |
| *       | الألفاظ ذات الصلة: الخلافة - الإمارة - السلطة - الحكم | 717     |
| ٦       | الحكم التكليفي                                        | *17     |
| ٧       | ما يجوز تسمية الإمام به                               | 717     |
| ,<br>A  | معرفة الإمام باسمه وعينه                              | YIA     |
| 4       | حكم طلب الإمامة                                       | YIA     |
| 1.      | شروط الإمامة                                          | 414     |
| 17      | دوام الإمامة                                          | 714     |
| 14      | ما تنعقد به الإمامة                                   | **1     |
| 14      | أولا _ ألبيعة                                         | **1     |
| 16      | شروط أهل الاختيار                                     | ***     |
| 10      | ثانياً ولاية المهد (الاستخلاف)                        | ***     |
| 17      | استخلاف الغائب                                        | ***     |
| 17      | شروط صحة ولاية العهد                                  | 377     |
|         |                                                       |         |

| الفقرا   | المتوان                          | الصفحة  |
|----------|----------------------------------|---------|
| 11       | ختيار المفضول مع وجود الفاضل     | 1 770   |
| ٧.       | مقد البيعة لإمامين               | 777     |
| *1       | لماعة الإمام                     | <b></b> |
| **       | ن ينعزل بموت الإمام              |         |
| 77       | بزل الإمام وانعزاله              | P YYY   |
| Y0       | لايات الإمام                     |         |
| 77       | ؤاخذة الإمام بتصرفاته            | . 44.   |
| **       | بدايا الإمام لغيره               | 177     |
| YA       | بول الإمام الهدايا               | 741     |
| 74       | لدايا الكفار للإمام              | * 44.A  |
| ۳۰       | رفسق الإمام على ولايته الخاصة    | i 444   |
| -1       | أمان                             | 140-144 |
| 1        | تعريف                            | 144     |
| 4        | لألفاظ ذات الصلة : الهدنة_الجزية | 377     |
| ŧ        | لحكم الإجمالي                    | 377     |
| •        | ا يكون به الأمان                 | 377     |
| 7        | مروط الأمان                      | 377     |
| ٧        | ن له حق إعطاء الأمان             | . 140   |
| <b>A</b> | سروط المؤمن                      | 2 770   |
|          | واطن البحث                       | . 170   |
| -1       | arul .                           | 777_777 |
| 1        | تعريف                            |         |
|          | ستعيال (الأمانة) بمعنى الشيء     |         |
|          | ستعيال الأمانة بمعنى الصفة       |         |
| ٧        | خكم الإجمالي                     | 1777    |
| ٤        | واطن البحث                       | P77     |
|          | امتثال                           |         |

| الفقرات | العنوان                                 | الصفحة    |
|---------|-----------------------------------------|-----------|
| Y-1     | امتشاط                                  | PYY - +3Y |
| ١       | التعريف                                 | 779       |
| ٧       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث             | 774       |
| Y-1     | امتناع                                  | Y£1_Y£•   |
| 1       | التعريف                                 | 44.       |
| ۲       | الحكم الإجمالي                          | 74.       |
| 4-1     | امتهان                                  | 781       |
| 1       | التعريف                                 | 751       |
| ۲       | الألفاظ ذات الصلة: الاستخفاف والاستهانة | 721       |
| ۳       | الحكم الإجمائي                          | 781       |
| 10_1    | أمو                                     | 735-737   |
| 1       | التعريف                                 | 727       |
| 1       | استعيالات لفظ الأمر                     | 727       |
| ٧       | صيغ الأمر                               | 727       |
| ۳       | دلالة صيغة الأمر الصريحة                | 727       |
| •       | ورود الأمر لغير الوجوب                  | 784       |
| *       | اقتضاء الأمر للتكوار                    | 787       |
| ٧       | دلالة الأمرعلي الفورأوالتراخي           | 7 2 2     |
| ٨       | الأمربالأمر                             | 711       |
| 4       | تكوار الأمر                             | 722       |
| 1.      | امتثال الأمريقتضي الإجزاء               | 337       |
| 11      | تعارض الأمر والنبي                      | 720       |
|         | الأحكام الفقهية إجمالا                  | 710       |
| 11      | طاعة الأوامر                            | 450       |
| 14      | - الأمر في الجنايات                     | 710       |
| 3.1     | -خسيان الأمو                            | 950       |
| 10      | ـ الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر         | 450       |

| الفقرات  | العنوان                                              | الصفحة        |
|----------|------------------------------------------------------|---------------|
| Y-1      | امرأة                                                | 72Y_Y27       |
| 1        | التعريف                                              | 7£%           |
| ۲        | الحكم الإجمالي                                       | 727           |
| Y-1      | الأمر بالمعروف والنهي حن المنكر                      | <b>797_75</b> |
| 1        | التعريف                                              | YEV           |
| 4        | الألفاظ ذات الصلة : الحسبة                           | 717           |
| ۳        | الحكم التكليفي                                       | Y£A           |
| £        | أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                | PSY           |
|          | أولا ــ الأمر ، وشروطه                               | PBY           |
|          | ثانيا ـ محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشروطه  | P3Y           |
|          | ثالثاً ـ الشخص المأمور أو المنهي                     | 70.           |
|          | رابعاً ـ نفس الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر         | 70.           |
| •        | مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                | 40.           |
| ٧        | أخذ الأجرعلى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر | 40.           |
| A-1      |                                                      | 707-307       |
| 1        | التعريف                                              | TOT           |
| 4        | الألفاظ ذات الصلة : الأجرد_المراهق                   | 707           |
|          | الأحكام الإجمالية                                    | TOT           |
| ٤        | أولاً ــ النظر والخلوة                               | 707           |
| •        | ثانيا ـ مصافحة الأمرد                                | 707           |
| 3        | ثالثا ـ انتقاض الوضوء بمس الأمرد                     | 707           |
| <b>Y</b> | رابعاً _ إمامة الأمرد                                | 707           |
| ٨        | خامساً ما يراعي في التعامل مع الأمرد وتطبيبه         | 707           |
| 1-1      | إمساك                                                | 307_708       |
| 1        | التعريف                                              | 307           |
| 4        | الألفاظ ذات الصلة: الاحتباس                          | 101           |
|          | الحكم الإجمالي                                       | 307           |
| ٣        | أولا _ إمساك الصيد                                   | 101           |

| الفقران  | العنوان                        | لمفحة |
|----------|--------------------------------|-------|
| •        | ثانياً ـ الإمساك في الصيام     | 700   |
| Y        | ثالثا۔ الإمساك في القصامي      | 707   |
| ٨        | رابعاً ـ الْإمساك في الطلاق    | Yey   |
|          | إمضياء                         |       |
|          | انظر : إجارة                   | 707   |
| Y_1      | إمسلاك                         | 707   |
| 1        | التعريف                        | Yev   |
| 4        | الحكم الإجالي ومواطن البحث     | 707   |
|          | را                             |       |
| E-1      | التعريف                        | 701   |
|          | الحكم الإجمالي                 |       |
| ٧        | ـ بر الوالدين                  | Ye/   |
| ۳        | _غريم الأم                     | 40/   |
| £        | ـ النظر إلى الأم والمسافرة بها | 10/   |
| •        | ـ النفقة                       | 704   |
| 4        | - الحضانة                      |       |
| V        | ـ الميراث                      | 404   |
| A        | ـ الوصية                       | 704   |
| 4        | _ الولاية                      |       |
| 1.       | ـ إقامة الحد والتعزير على الأم | 77    |
| 11       | ـ القصاص                       |       |
| 17       | ـشهادة الفرع للأم وعكسه        |       |
| 14       | ـ إذن الأم لولَّدها في الجهاد  | 771   |
| 18       | ـ تأديب الأم لولدها            | 771   |
| Y-1      | أم الأرامل                     |       |
| 1        | التعريف                        | 421   |
| <b>Y</b> | بيان الأنصبة فيها              | 777   |

| المقرات    | المنوان                                    | الصفحة           |
|------------|--------------------------------------------|------------------|
| £-1        | أم الثماغ                                  | 77 <b>7</b> _777 |
| ١          | التعريف                                    | 777              |
| 4          | الحكم الإجمالي                             | 777              |
| <b>Y-1</b> | أم المغروخ                                 | 778_777          |
| 1          | التعريف                                    | 777              |
| ۳          | كيفية التوريث فيها                         | 377              |
|            | أم الكتاب                                  | 377              |
| 1          | التعريف                                    | Y7.£             |
|            | أم الولد                                   |                  |
|            | انظر: استیلاد                              | 377              |
| 11-1       | أمهات المؤمنين                             | 47 41£           |
| ١          | التعريف                                    | Y7.5             |
| *          | عند أمهات المؤمنين                         | 47.0             |
| 7-4        | ما يجب أن تتصف به أمهات المؤمنين           | 977              |
| 1 · - Y    | أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول ﷺ           | 777              |
| 11         | حقوق أمهات المؤمنين                        | 774              |
| Y-1        | أمي                                        | **               |
| 1          | التعريف                                    | ***              |
| *          | صلاة الأمي                                 | **               |
| 14-1       | أمن                                        | YVA-YV•          |
| ١          | التعريف                                    | **               |
| *          | الألفاظ ذات العملة: الأمان_الحوف_الإحصار   | 771              |
|            | حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاً ذلك | 177              |
| 7          | اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات        | 444              |
| <b>Y</b>   | أولا ـ في الطهارة                          | 777              |
| A          | ثانيا _ في الصلاة                          | ***              |
| 4          | ثالثا_ في الحج                             | ***              |
| 1.         | رابعاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  | 377              |
| 11         | اشتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات  | 775              |

| لصفحة    | المتوان                                               | الفقراء |
|----------|-------------------------------------------------------|---------|
| YY       | اشتراط الأمن في سكن الزوجة                            | 14      |
| 444      | اشتراط الأمن في القصاص فيها دون النفس وعند إقامة الحد | 14      |
| 44.      | اشتراط الأمن لمريد السفربيال الشركة ونحوها            | 11      |
| 44.      | استفادة أمن الطريق في القرض                           | 11      |
| 77       | تحقق الأمن بالنسبة للمحرم                             | 17      |
| ***      | تحقق الأمن لغير المسلمين                              | 1A      |
|          | أمة                                                   |         |
| **       | انظر: وق                                              |         |
| YA+ - YV | ٧ إمهال                                               | 1_1     |
| 444      | التعريف                                               | 1       |
| 77       | الألفاظ ذات الصلة: الإعذار التنجيم التلوم التربص      | 4       |
| **       | الحكم الإجمالي                                        | ٣       |
| YA       | مواطن البحث                                           | ٦       |
|          | أموال                                                 |         |
| YA       | انظر : مال                                            |         |
|          | أموال الحربيين                                        |         |
| YA       | انغلر: أنفال                                          |         |
|          | أمير                                                  |         |
| YA       | انظر: إمارة                                           |         |
|          | أمين                                                  |         |
| YA       | انظر: أمانة                                           |         |
|          | eli)                                                  |         |
| YA       | انظر: آئية                                            |         |
|          | إثابة                                                 |         |
| YA       | يىپە<br>انظر: ئيابة ـ ئوبة                            |         |
| •        |                                                       |         |
|          | <b>إنبات</b><br>د د د د د                             |         |
| YA       | انظر : بلوغ                                           |         |

| الفقرات | العنوان                                       | الصفحة |
|---------|-----------------------------------------------|--------|
| *       | أنياء                                         |        |
|         | انظر: نبي                                     | YAY    |
|         | انتياذ                                        |        |
|         | انظر: أشربة                                   | TAT    |
|         | انتحار                                        |        |
| ١       | الثعريف                                       | TAT    |
| ¥       | الألفاظ ذات الصلة: النحر والذبح               | YAY    |
| ٣       | بم يتحقق الانتحار؟                            | YA1    |
|         | أمثلة من الانتحار بطريق السلب                 | YAY    |
| •       | أولا ـ الامتناع من المباح                     | YAY    |
| ٧       | ثانيا ـ ترك الحركة عند القدرة                 | YAY    |
| ٧       | ثالثا _ ترك العلاج والتداوي                   | YAY    |
| ٨       | حكمه التكليفي                                 | YAY    |
| 4       | أولاً ـ الانتقال من سبب موت إلى اخر           | YAE    |
| 11      | ثانيا ـ هجوم الواحد على صف العدو              | YAe    |
| 14      | ثالثا: الانتحار لخوف إفشاء الأسرار            | YAT    |
| 18      | أمر الشخصي لغيره بقتله                        | YAY    |
| 1.4     | أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه                | YAA    |
| 14      | الإكراه على الانتحار                          | YAA    |
| **      | اشتراك المنتحرمع غيره                         | 44.    |
|         | الأثار المترتبة على الانتحار                  | 741    |
| 40      | أولا ـ إيهان أوكفر المنتحر                    | 741    |
| 77      | ثانيا ـ جزاء المنتحر                          | 797    |
| YA      | ثالثا _غـــل المنتحر                          | 747    |
| 74      | رابعاً الصلاة على المنتحر                     | 3.27   |
| ۳.      | خامسا ـ تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين | 74.    |

| الفقراد  | المتوان                                   | الصفحة |
|----------|-------------------------------------------|--------|
|          | انساب                                     |        |
| 1        | التعريف                                   | 740    |
|          | أنواع الانتساب                            | 140    |
| ۲        | أ ـ الانتساب للأبوين                      | 740    |
| ۳        | ب- الانتساب إلى ولاء العتاقة              | 747    |
| ŧ        | جـــ الانتساب إلى ولاء الموالاة           | 747    |
| •        | دـ الانتساب إلى الصنعة أوالقبيلة أوالقرية | 743    |
| ٦.       | هــ انتساب ولد الملاعنة                   | 747    |
| <b>Y</b> | و-الانتساب إلى القرابة من جهة الأم        | 797    |
|          | انتشاه                                    |        |
|          | انظر : سکر، مخدر                          | 797    |
|          | انتشار                                    |        |
| 1        | التعريف                                   | 797    |
| *        | الألفاظ ذات الصلة: الاستفاضة_الإشاعة      | 797    |
| ٣        | الحكم الإجمالي ومواطن البحث               | 741    |
|          | انتفاع                                    |        |
| 1        | التعريف                                   | 144    |
| ٣        | مقارنة بين حتى الانتفاع وملك المنفعة      | 799    |
| •        | حكمه التكليفي                             | 4      |
| 4        | أسباب الانتفاع                            | ***    |
| 1.       | أولا ـ الإباحة                            | ***    |
| 14       | ثانيا ـ الاضطرار                          | ***    |
| *1       | ثالثا _ العقد                             | 4.5    |
|          | وجوه الانتفاع                             | 4.0    |
| **       | الحالة الأولى - الاستعمال                 | 4.0    |
| 44       | الحالة الثانية _ الاستغلال                | 4.0    |
| 7£       | الحالة _ الثالثة الاستهلال                | 4.0    |

| الفقرات | المئوان                                   | الصفحة |
|---------|-------------------------------------------|--------|
| 40      | حدود الانتفاع                             | 4.0    |
|         | أحكام الانتفاع الخاصة                     | ***    |
| 79      | أولا _ تقييد الانتفاع بالشروط             | ***    |
| ٣١      | ثانيا ـ توريث الانتفاع                    | 4.4    |
| **      | ثالثاً ـ نفقات العين المنتفع بها          | 4.4    |
| 40      | وابعا _ ضهان الانتفاع                     | 4.4    |
| 44      | خامسا _ تسليم العين المنتفع بها           | 711    |
| £1      | إنهاء الانتفاع وانتهاؤه                   | 717    |
| £ Y     | أولا _ إنهاء الانتفاع                     | 717    |
| £%      | ثانيا ـ انتهاء الانتفاع                   | 717    |
|         | انتقال                                    |        |
| ١       | التعريف                                   | 317    |
| ٧       | الألفاظ ذات الصلة : الزوال                | 317    |
| ٣       | الحكم التكليفي                            | 317    |
|         | أنواع الانتقال                            | 710    |
| •       | اً_ الانتقال الحسي                        | 710    |
| ٧.      | ب_انتقال الدين                            | 410    |
| ٧       | ج ـ انتقال النية                          | 410    |
| 11      | د_انتقال الحقوق                           | 412    |
|         | هــ انتقال الأحكام                        | 417    |
|         | انتهاب                                    |        |
| ١       | التعريف                                   | *17    |
| ٧       | الألفاظ ذات الصلة : الاختلاس_الغصب_الغلول | 414    |
| •       | أنواع الانتهاب                            | 414    |
| ٦       | حكمه التكليفي                             | 414    |
| •       | أثر الانتهاب أنشان                        | 714    |
| 1       | التعريف                                   | 719    |
| Y       | الحكم الإجمالي                            | 44.    |
| *       | قطع أنشي الحيوان                          | 44.    |

| الفقرات | المتوان                                      | الصفحة |
|---------|----------------------------------------------|--------|
|         | انحصار                                       |        |
|         | انظر: حصر                                    | 44.    |
|         | انحلال                                       |        |
| ١       | التعريف                                      | 44.    |
| 4       | الألفاظ ذات الصلة: البطلان ـ الانفساخ        | ***    |
| ۳       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                  | 441    |
| ź       | أسباب انحلال اليمين                          | 441    |
|         | انحناء                                       |        |
| ١       | التعريف                                      | 1444   |
| Y       | الألفاظ ذات الصلة: الركوع ـ السجود ـ الإيهاء | ***    |
| ٣       | الحكم التكليفي                               | ***    |
|         | انحناء المصلي أثناء القيام                   | ***    |
|         | اندراس                                       |        |
| 1       | التعريف                                      | ***    |
| ٧       | الألفاظ ذات الصلة : الإزالة والزوال          | 277    |
|         | الحكم الإجمالي :                             | 277    |
| ۳       | أ_اندراس المساجد                             | 44.5   |
| £       | <b>ب</b> ـ اندراس الوقف                      | 277    |
|         | جــ اندراس قبور الموتي                       | **1    |
| ۳.      | إحياء المندرس                                | 777    |
|         | إنذار                                        |        |
| 1       | التمريف                                      | 444    |
| 4       | الألفاظ ذات الصلة: الإعذار النبذ المناشدة    | ***    |
|         | الحكم الإجاني                                | 444    |
| 3       | مايكون به الإنذار                            | 444    |
| ٧       | من له حق الإندار                             | 444    |
|         | مواطن البحث                                  | 777    |
|         | إنزاء                                        |        |
| 1       | التعريف                                      | ***    |
| 4       | الألفاظ ذات الصلة : عسب الفحل                | 44.    |

| الفقرات | العثوان                                | الصفحة |
|---------|----------------------------------------|--------|
| ۳       | الحكم الإجالي                          | **     |
| £       | مواطن البحث                            | 771    |
|         | إنزال                                  |        |
| 1       | التعريف                                | 441    |
| Y       | الألفاظ ذات الصلة: الاستمناء           | 171    |
| ٣       | أسباب الإنزال                          | 171    |
| £       | الحكم الإجمالي                         | 171    |
| •       | الإنزال بالاستثمناء                    | 777    |
| 4       | الإنزال بالاحتلام                      | ***    |
| ٧       | حكم الاغتسال من الإنزال                | 777    |
| A       | إنزال المرأة 🕟                         | ***    |
| 4       | إنزال المني لمرض أوبرد ونحوذلك         | ***    |
|         | انسحاب                                 |        |
| 1       | التعريف                                | TTE    |
| *       | الألفاظ ذات العبلة: الاستصحاب الانجرار | 772    |
|         | الحكم الإجالي:                         | 771    |
| ŧ       | أ- الانسسحاب عند الأصوليين             | 44.8   |
| •       | ب ـ الانسحاب عند الفقهاء               | 770    |
|         | مواطن البحث                            | ***    |
|         |                                        |        |







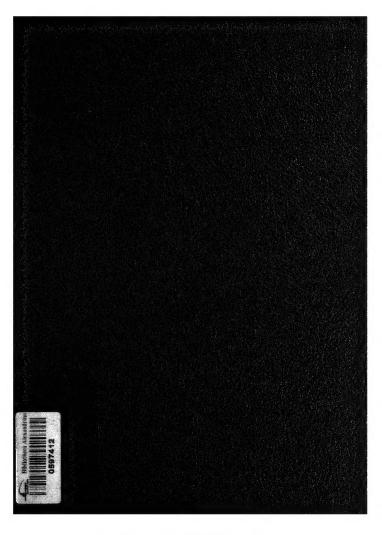